

المركز القومى للترجمة

2455

# رونالد وينتروب الاقتصاد السياسي للديكتاتورية



مراجعة: سمير كُريمٌ ترجمة: جلال البنـا إبراهيم احمد إبراهيم

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابن عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2455

- الاقتصاد السياسي للدكتاتورية

– رونالد وينتروب

- جلال البنا، وإبراهيم أحمد إبراهيم

– سمیر کریّم

- الطبعة الأولى 2017

#### هذه ترجمة كتاب:

The Political Economy of Dictatorship

By: Ronald Wintrobe

Copyright © Cambridge University Press 1998

First published by the Press Syndicate of the University of Cambridge Arabic Translation © 2017, National Center for Translation All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محقوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الاقتصاد السياسي للدكتاتورية

تـــاليف: رونالـد وينتـروب

ترجمــة: جـالل البنـا

إبراهيم أحمد إبراهيم

مراجعة: ســمير كُــريّم



2017

## بطاقة الفهرسة المومية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

وينترول، رونالد.

الاقتصاد السياسي للدكتاتورية/تأيف رونالد وينتروب؛ ترجمة:

جلال البنا/ إيراهيم أحمد إيرهيم؛ مراجعة سمير كريم.

ط ١: \_ القاهرة: المركز القومى للترجمة، ٢٠١٧

۵٤۸ ص ، ۲۲ سم

١ – الدكتاتورية.

٢- الأقتصاد.

(أ) البنا، جلال (مترجم)

(ب) إبراهيم، إبراهيم أحمد (مترجم مشارك)

(ج) کریم، سمیر (مراجع)

471,9

(د) العنوان

رقم الإيداع: ١٠١٥ / ٢٠١٥

الترقيم الدولى: 9-0478 -97 -979 -978 I.S.B.N

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر حتمًا - عن رأي المركز.

# المحتويات

| 11  | الجزء الأول: مقدمة                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 13  | الباب الأول: المشكلة                                       |
| 13  | أ- الأسئلة المثارة                                         |
| 19  | ب- صور الدكتاتورية                                         |
| 31  | ج- خطة الكتاب                                              |
| 39  | الباب الثاتى: معضلة الدكتاتور                              |
| 39  | ١- التعاطف مع الدكتاتور                                    |
| 47  | ٧- منهج البحث: الاقتصاديات ومشكلة التطبيق                  |
| 59  | ٣- أدوات السلطة السياسية                                   |
| 67  | الخاتمة                                                    |
| 69  | الجزء الثانى: توازن القمع السياسي                          |
| 71  | الباب الثالث: دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية |
| 71  | ا− مقدمة  —۱                                               |
| 75  | ٢- نموذج نظام دكتاتورية القمع الناعم                       |
| 75  | ١– أ مستويات التوازن للولاء والقمع                         |
| 86  | ٢- ب: تأثير الأداء الاقتصادي على سلوك دكتاتور القمع الناعم |
| 90  | ٣- ج: الأنظمة العسكرية                                     |
| 94  | ٣- النظم الدكتاتورية الشمولية                              |
| 108 | ٤ – الاستدلالات السياسية                                   |
| 108 | ٤- أ: سياسة المعونة تجاه دكتاتوريات القمع الناعم           |

| 111 | ٤- ب: سياسة المعونة تجاه الدكتاتوريين الشموليين                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 114 | ٤- ج: سياسة التجارة الخارجية                                         |
| 120 | الخاتمة                                                              |
| 123 | الباب الرابع: الطغيان والتيمقر اطية (Timocracy) الديكتاتورية الحانية |
| 123 | ٤ – ١: الحب والكراهية في الإمبراطورية الرومانية                      |
| 126 | ٤ – ٢: التيمقر اطية و الطغيان                                        |
| 132 | ٤ - ٣: الحرب                                                         |
| 136 | ٤ - ٤: الهدايا                                                       |
| 142 | ٤ - ٥: كل ما تحتاجه هو الحب: التيمقراطية                             |
| 142 | ٤ - ٥ - ١ - النظرية الاقتصادية للإيثار                               |
| 148 | ٤ – ٥ – ٢ – الدكتاتورية الخبرة                                       |
| 157 | ٤ – ٦ – من التيمقر اطية إلى الطغيان                                  |
| 161 | خاتمة                                                                |
| 163 | الباب الخامس: نحو نموذج أكثر عمومية للدكتاتورية                      |
| 163 | ١ – مقدمة                                                            |
| 166 | ٢- النموذج                                                           |
| 181 | ٣- اسْتقاق الأنظمة                                                   |
| 185 | ٤ – التحليل الساكن المقارن                                           |
| 189 | خاتمة                                                                |
| 191 | الجزء الثالث: اقتصاديات الحكم المطلق                                 |
| 193 | الباب السادس: الاقتصاد الدكتاتورى                                    |
| 193 | ا – مقدمة                                                            |
| 199 | ٢ - مداخل بديلة القتصاديات الدكتاتورية                               |
| 210 | ٦ - ٢: نظرة عامة: عناصر الاقتصاد الأوتقراطي                          |
| 217 | خاتمة                                                                |

| 219 | الباب السابع: إعادة توزيع الثروة واقتناص الريع         |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 279 | - ١ مقدمة - ١ مقدمة                                    |
| 225 | ٢- الدكتاتورية والديمقراطية وإعادة التوزيع             |
| 242 | ٣- إعادة توزيع الدخل في الدول السلطوية - الرأسمالية    |
| 247 | الباب الثامن: نظام الفصل العنصري                       |
| 247 | 1- مقدمة                                               |
| 251 | ٢- السياسة الحكومية في ظل الفصل العنصري                |
| 263 | ٣- اقتصاد الفصل العنصري                                |
| 263 | ٣- أ: حجز الوظائف                                      |
| 270 | ٣ - ب: بعض المشكلات المتعلقة بمدخل حجز الوظائف         |
| 276 | ٣- ج: الفصل العنصري كأداة انضباط للعمال                |
| 287 | ٤ – ٣: التحليل الساكن المقارن وسقوط نظام الفصل العنصري |
| 287 | ٤ – أ : التغيرات في مقاومة السود                       |
| 288 | ٤ – ب: متغيرات اقتصادية                                |
| 293 | ٤ - ج: العقوبات الاقتصادية                             |
| 294 | خاتمةخاتمة                                             |
| 297 | الباب التاسع: الاقتصاد البيروقراطي I: النموذج          |
| 297 | ١ – التجربة السوفيتية                                  |
| 308 | ٢- الربع، وحالات النقصان، والرشاوي                     |
| 314 | ٣– النظام السوفيتي كنظام بيروقراطي                     |
| 314 | ٣ – أ : مدخل عام                                       |
| 316 | ٣ – ب: شبكات العمل                                     |
| 319 | ٣ – ج: المنافسة                                        |
| 320 | ٣ - د: نموذج رسمي بسيط                                 |
| 327 | خاتمة                                                  |

| . 329 | الباب العاشر: الاقتصاد البيروقراطي II: الصعود والسقوط   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 329   | ١- طريقة عمل النظام                                     |
| 330   | ٢- الحزب الشيوعي كآلية تنفيذ                            |
| 331   | ٢ – أ: العضوية الخاصة                                   |
| 332   | ٢ – ب: السيطرة المركزية والانضباط الداخلي               |
| 333   | ٢ – ج: الأيديولوجيات الخاصة                             |
| 337   | ٣- المنافسة                                             |
| 339 . | ٤- المعضلة الرئيسية                                     |
| 344   | ٥- تدهور النظام                                         |
|       | ٦- استراتيجيات الإصلاح السوفيتي مقابل استراتيجيات       |
| 350   | الإصلاح في الصين أو تحريف الشمولية                      |
| 363   | الخاتمة                                                 |
| 367   | الجزء الرابع: ديناميكيات الدكتاتورية                    |
| 369   | الباب الحادى عشر: الديمقر اطية في نطاق التقاعس          |
| 369   | ١ - مقدمة                                               |
| 371   | ٢- التقاعس السياسي                                      |
| 384   | ٣- من يقع عليه الضرر، ولماذا؟                           |
| 388   | ٤- آليات عدم الاستقرار والانهيار الديمقراطي             |
| 393   | ٥- عدم كفاءة التقاعس                                    |
| 397   | ٦- تخفيف الفروض                                         |
| 407   | خاتمة: المفاضلة بين اتخاذ إجراء ما والتمثيل السياسي     |
| 409   | الباب الثاتى عشر: المصراع العرقى والقومية: من التعبيرية |
| 407   | والمستقبلية إلى النازية                                 |
| 409   | ١- مقدمة                                                |
| 411   | ٢- قيمة رأس المال العرقي                                |

| ٣- الصراعات العرقية بين الجماعات العرقية وداخلها 3                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ - أ: مبالغة الاستثمار في العرقية                                                                                                                                      |
| ٣ - ب: تأملات في الشخصية السلطوية                                                                                                                                       |
| ٤- جمهورية قيمار وانهيار العائد على رأس المال العرقى                                                                                                                    |
| لباب التالث عشر: الاقتصاديات البسيطة للمسئولية الجنائية البيروقراطية: 9                                                                                                 |
| 9 - مقدمة                                                                                                                                                               |
| ٧- السلطة والقوة                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>٣- المنافسة في الدولة النازية</li> </ul>                                                                                                                       |
| ٤ – كفاءة المنافسة في بيروقراطية القتل                                                                                                                                  |
| ٥- المسئولية البيروقراطية                                                                                                                                               |
| خاتمة                                                                                                                                                                   |
| الجزء الخامس: خاتمة                                                                                                                                                     |
| لباب الرابع عشر: آليات النظم الدكتاتورية                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |
| 1− مقدمة                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>١ مقدمة</li> <li>٢ معضلة الدكتاتور و آليات الدكتاتورية</li> </ul>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                         |
| ٢- معضلة الدكتاتور وآليات الدكتاتورية                                                                                                                                   |
| <ul> <li>٢- معضلة الدكتاتور و آليات الدكتاتورية</li> <li>٣- هل الدكتاتورية مفيدة للاقتصاد؟</li> </ul>                                                                   |
| <ul> <li>٢- معضلة الدكتاتور و آليات الدكتاتورية</li> <li>٣- هل الدكتاتورية مفيدة للاقتصاد؟</li> <li>٤- ما السياسات التي يجب اتباعها تجاه الـنظم الدكتاتوريـة</li> </ul> |
| <ul> <li>٢- معضلة الدكتاتور و آليات الدكتاتورية</li></ul>                                                                                                               |
| <ul> <li>٢- معضلة الدكتاتور وآليات الدكتاتورية</li></ul>                                                                                                                |

### الجزء الأول مقدمة

الباب الأول: المشكلة

الباب التاتي: معضلة الدكتاتور

#### الباب الأول

#### المشكلة

#### أ: الأسئلة المثارة

لماذا اغتيل يوليوس قيصر؟ ولماذا استقرت بعض الدكتاتوريات زمنا طويلا كما (في الاتحاد السوفيتي، والصين، وكوبا، وإيران)؛ بينما تعرض بعضها لعدم الاستقرار، وعاش فترة قصيرة جدًا (مثل عديد من الأنظمة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي)؟ ولماذا انهارت كل من الأنظمة في جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتي السابق؟ وعلى نفس درجة الأهمية، لماذا لم تنهار في وقت أسبق من الـزمن عمـا حدث؟ ولماذا زاد نمو بعض البلدان، مثل: كوريا الجنوبية، والصين، وشيلي بسرعة كبيرة في السنوات القريبة الماضية؟ هل كانت الدكتاتورية السياسية تعتبر عاملا جيدًا للنمو الاقتصادي؟ ولماذا كانت بعض الأنظمة (مثل روسيا في عهد ستالين، وألمانيا الهتلرية، وشيلي في عهد بينوشيه) بالغة القمع؛ بينما كان بعضها الآخر أقل قمعًا؟ ولماذا مرت بعض الأنظمة القمعية بفترات من التراخى؛ حيث كان مستوى القمع أقل حدة لفترة مؤقتة؟ أو هل مكث بعض الحكام الدكتاتوريين، مثل: فيدل كاسترو في كوبا أو صدام حسين في العراق، في مناصبهم طويلا؛ بسبب قدراتهم على قمع شعوبهم، أم لأنهم كانوا يتمتعون بالشعبية؟ وهل يمكن أن تكون الإجابة مزيجًا من الأمرين؟ أكان أدولف أيخمان منسق الترحيلات "للحل النهائي" للمسألة اليهودية مذنبًا بذاتــه عن الجرائم التي ارتكبها النازى، أم كان مجرد ترس في ألة القتل الجماعية؟ وهل كان ينبغي على الموظفين في أنظمة أخرى - كما كان الحال في الأرجنتين، وجنوب إفريقيا، أو الصين - الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أن يحاكموا على الأنشطة التي مارستها تلك النظم؟

كل تلك الأسئلة، وأخرى مثلها تتعلق بجوانب مختلفة من السلوك الدكتاتوريات؛ ذلك لأنها تصف تصرفات الحاكم، وإدارته، أو المحكومين فى نظام سياسي، يغتصب الحاكم فيه حقوق الناس فى اختيار من يحكمهم، وكيف يُحكمون. وفى هذا الكتاب يفترض الكاتب أن هذا السلوك يمكن تفسيره، ويمكن توقعه (إحصائيًا). ورغم عدم تشابه كل الأنظمة الدكتاتورية؛ فإنها تتبع أنماطًا يمكن فهمها من خلال نظرية الاختيار الرشيد، والتى يمكن التنبؤ بها عند الأخذ فى الاعتبار بعض الخصائص العامة لنظام الحكم.

ويتسم كثير من أبعاد سلوك الأنظمة الدكتاتورية بالأهمية، بما في ذلك مستوى القمع السياسي، والسياسة الاقتصادية (تجاه النمو الاقتصادي، وحقوق الملكية، أو إعادة توزيع الثروة)، ومستوى الكفاءة الاقتصادية، والمواقف تجاه الدول الأخرى (منفتحة أم منعلقة، مسالمة أم مهددة). وربما كانت النقطة المركزية في التحليل هي رُغْمَ أن الدكتاتور قد يكون لديه احتكار رسمى فيما يتعلق بالسلطة السياسية؛ فإن السياسات التي يتبعها تتأثر بالقيود النابعة من سلوك الفاعلين الآخرين – بما فيها الإدارة أو البيروقراطية، والقوات المسلحة، ومدى الدعم أو المعارضة من التابعين للدكتاتور.

ورسميًا، فإن الدكتاتور لديه سلطة على كل تلك الأطراف والمجموعات؛ ولكن مهما بلغت سلطاته فإنه ببساطة لا يمكنه إصدار أية أوامر، ويتوقع منهم دائمًا إطاعتها، وذلك لسببين: أولهما أن هناك كثيرًا من الأشخاص الذين يجب عليه التحكم فيهم بهذه الطريقة. وثانيهما كيف يمكن أن يكون الدكتاتور واتقًا من تنفيذ أوامره؟ إن من السهل التهديد بالعقاب؛ ولكن هل يمكن الوثوق في استمرار المعاقبين على ولائهم له؟ وأخيرًا؛ فإنه من المهم ملاحظة أن حقوق الحاكم نفسها مقيدة. ورغم أن الدكتاتور يعتقد خلاف ذلك؛ فإنه "لا يمتلك" النظام، وعادة ما لا يستطيع أن يورثه الى آخر يختاره هو مما يجعل منصب الدكتاتور ذاته هشًا.

ومن الطبيعى أن تكون لدى الناس أسبابً كافيةً لخشية الحاكم؛ ولكن هذه الخشية نفسها (تمامًا مثل الغيرة) تجعل كثيرين منهم يبحثون عن طُرق للتخلص من الدكتاتور؛ ومن ثم فإن الحاكم لديه كل الأسباب لكى يشك فى أن هناك مؤامرات تحاك ضد النظام، وإحدى الطرق السشائعة لإزاحة هذا الدكتاتور من منصبه - هى حقًا - اغتياله. وإذا كان النظام أن يحافظ على استمراره؛ فإنه يجب عليه خلق مؤسسات أو الحفاظ عليها، للتعامل مع هذه المشكلة من خلال تنظيم مدفوعات مالية إلى أنصاره، وتدبير التهميش المنظم لأعداء النظام أو التخلص منهم. وما تقوم به تلك المؤسسات من قمع وإعادة توزيع الثروة هو الذي يحدد شكل الأنظمة الدكتاتورية.

وأمثلة تلك المؤسسات السياسية والاقتصادية، التى (من بين أسياء أخرى) تلعب تلك الأدوار – التى سيبحثها هذا الكتاب – وتتضمن الحرب الشمولى، ونظام التصاريح للفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا؛ حيث كان هناك احتجاز عرقى أو دينى للوظائف، وامتيازات أخرى فى دول، مثل: جنوب إفريقيا، وألمانيا النازية، وإيران المعاصرة، ونظام المنح والعطايا و"العمالة Clientele" فى روما القديمة، وفى عديد من البلدان الأقل نموا فى عالم اليوم. كل تلك المؤسسات تزود أنصار النظام بأسلوب لتوزيع المدفوعات على أساس منتظم، وفى الوقت نفسه تقوم تلك الأنظمة بالقمع أو بفرض الضرائب على المعارضة.

ومن هذا المنظور يتناول المؤلف في صدورة مجردة الأسئلة المطروحة الآتية:

١ - ما الأدوات الأولية التي يستخدمها الدكتاتوريون للبقاء في السلطة؟

Y- ما الذي يحدد مدى الطبيعة القمعية للنظام؟ وكيف يستجيب مستوى القمع السياسي، للقوى الاقتصادية، مثل: التغيرات في الأداء الاقتصادي للنظام (مثل معدل نمو الناتج القومي الإجمالي GNP)، وللقوى السياسية (مثل التغيرات في شعبية النظام)؟

- ٣- ما الظروف (الاقتصادية، والسياسية)، التي تُسهم في استقرار أو عدم استقرار النظم السلطوية؟
- ٤- هل الحكام الدكتاتوريون أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادى متميز عما يحدث فى ظل النظم الديمقر اطية وهل هم أقل تعزضًا لضغوط إعادة التوزيع أو المقابل للريع؟
- ٥- هل يؤدى استعمال نظم الأسواق الحرة حتمًا إلى انحسار الأنظمة السياسية الدكتاتورية؟
  - ٦- ما الظروف التي تسهم في انهيار الديمقراطية وقيام الدكتاتورية؟
- ٧ كيف تنهض القومية، وكيف ولماذا يشجعها الحكام الديكتاتوريون ولماذا؟
- $-\Lambda$  ما مسئولية البيروقراطية الوظيفية تجاه الجرائم التى يرتكبها النظام؟ (تلك هي مسألة إيخمان).
- 9- ما السياسات التي يجب على الديمقر اطيات الغربية اتباعها تجاه النظم الاستبدادية؟
- ١٠ كيف يمكن لدراسة الدكتاتوريات أن تلقى الضوء على فعاليات الديمقر اطية?
- ورغم عدم وجود قصور في النقاش المفيد عن تلك المسائل في الأدبيات؛ فإن التحليل نادرًا ما يعتمد على نموذج واضح قادر على شرح سلوك مختلف النظم، أو حتى لنفس النظام في أوقات مختلف . وهنا يقدم الكاتب نموذجًا عامًا للدكتاتورية، ويتولى تقديم مجموعة من الإجابات لتلك الأسئلة (وسوف يجد القارئ بعضها أكثر إمتاعًا من بعضها الآخر). هذا

النموذج يستخدم أدوات النظرية الاقتصادية؛ إلا أن الأساليب الاقتصادية المستخدمة ليست تقليدية؛ ولكن بدلاً من ذلك تستخدم أدوات " الاقتصاديات الجديدة للمؤسسات " التى تناولتها بالشرح ببعض التفصيل في الباب الثاني.

ويتضمن استخدام الأساليب الاقتصادية افتراض أن الدكتاتوريين (وأنباعهم) يتمتعون بالرشاد، وبمعنى نمطى الأهدافهم؛ فإنهم يختارون أفضل الوسائل لتحقيقها. وعمومًا (فيما عدا استثناء واحد)؛ فإن الكاتب يضع هذا الافتراض حسب قوله؛ لاعتقاده أنه بتلك الطريقة يمكن أن يستوعب سلوكهم؛ إلا أن افتراض تمتع الدكتاتوريين بالرشاد لا يعنى أنهم على علم تام، أو أنهم غير أقادرين على ارتكاب الخطأ وإذا كانوا كذلك؛ فإن تحكمهم في آليات الدولة سيضمن أنهم لن يفقدوا السلطة أبدًا، وأنه قد تكون لديهم قدرة الكشف عن أى مؤامرة ضد أنظمتهم ومنع تحققها، وعلى العكس؛ فإن هناك أخطاءً تقليدية معينة للدكتاتوريين، من الكثرة يمكن أن تكون موضوعًا لهذا الكتاب. وبهذه الطريقة وبطرق أخرى؛ فإن الكاتب يربط نظمًا معينة بالقصص الخرافية مما يساعدنا على تفهم تلك النظم (والأنظمة الدكتاتورية عامة). لذا؟ رُغمَ أن النماذج المستخدمة هي نفسها مجردة؛ فقد استخدمت أنظمة معينة أو شخصيات تاريخية، لشرح وجهة النظر. وقد نوقشت بعض هذه الأنظمة بالتفصيل: مثل النازية الألمانية، والحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، ونظام الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا، ونظام بينوشيه في بَشْيِلَى، والإمبراطورية الرومانية القديمة وبعض الأنظمة الأخرى بقليل من العمق، مثل: نظام موبوتو في زائير، وهايتي تحت نظام " البابا الدكتور دوفالييه"، والصين المعاصرة، ودكتاتوريات أسيوية أخرى. وأحيانا، فإن سلوك دكتاتور معين يُستخدم ببساطة لشرح وجهة نظر معينة. وبالنسبة للنظم موضع الدراسة التفصيلية؛ فإنها مختارة على أساس أهميتها، وأحيانا أخرى على أساس مدى توافر مادتها؛ ولكن معظمها على أساس ما تثيره من اهتمام. وقد اعتمد المؤلف على مصادر تاريخية نمطية، ومصادر أخرى

للحقائق المرتبطة بتلك الحالات. ويأمل المؤلف أن تسهم النظرية المقدمة في فهم تلك النظم - وكيف تعمل مؤسساتها، ولماذا فعل بعض الدكتاتورات ما فعلوه؟ وهذا هو الغرض الأساسى للكتاب.

لذا يحاول هذا الكتاب أن يملأ ويقيم جسرًا على الفجوات في اثنين من الأدبيات وبينهما تعرف بالاقتصاديات السياسية (أو "الاختيار الشعبي")، وهي مع استثناءات مهمة (من أمثلة نورث-و - توماس (١٩٧٣)، نورث -و -وينجاست (۱۹۸۹)، وأولسن (۱۹۹۳)، وروت (۱۹۸۹)، وتالوك (۱۹۸۷)). وركز الكاتب على عمل نماذج للديمقر اطية. ولأن معظم العالم- بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية - عاش تحت حكم الدكتاتورية؛ فإن من الواضح وجود حاجة عميقة لزيادة العمل في هذا المجال. فضلا عن ذلك فكل ديمقر اطية تحمى جوانب من الاستبداد بالفعل، وكانت تقترح غالبًا حلولا استبدادية كطرق لتعويض فشل من نوع آخر للديمقر اطية. والأمثلة الواضحة أن كل تلك المواقف التي اقترحت فيها هذه السياسة في أمور معينة تخرج من العملية الديمقر اطية وتوضع في يد سلطة مستقلة وهكذا يمكن أن يقال: إنَّ مديرى البنوك المركزية "المستقلين" هم الوحيدون الذين يمكن اعتمادهم في الرقابة على المعروض من النقد في الدولة، وعلى المحظورات الدستورية المطلوبة لمنع الإنفاق الزائد للنظم المنتخبة ديمقر اطيا وهكذا.... إن الأدبيات المتعلقة باختيار الشعب شائعة على الأخص، مع تلك الوصفات السياسية. ومع ذلك فكلها تتادى بإحلال الديمقر اطية محل السلطوية مما يعنى أن الحق في تقدير هذه الأمور يسحب من المواطن. فكيف لشخص ما ليس مستولا أمام السّعب أن يفعل الأفضل بالنسبة لهم؟ فإذا كانت المناقشة ستجرى علي هذا الأساس، فيمكن أن تجرى بنجاح في البنوك المركزية، أو على العجز في الميزانية، فلماذا لا يمكن امتداد نجاحها إلى مجالات أخرى من صنع القرار العام؟ وما الخطأ في بنتاجون (\*) مستقل؟

<sup>(\*)</sup> البنتاجون: هو وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم)

ويقول المؤلف إنه سيكون راضيًا بأن أحدًا لا يستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة بدون فهم الحكم الفردى المطلق (الاستبداد) autocracy. وأخيرًا يقترح بأن أحدًا لن يمكنه حقيقة تفهم كيف تعمل الديمقر اطية، إذا لم يُفهم نقيضها.

والأبيات الأخرى التي يناقشها الكتاب، هي تلك الأدبيات الصخمة والمبهرة غالبًا والتي تكتب في كثير من الأحيان عن أنظمة معينة، والتي وضعها علماء التاريخ والعلوم السياسية؛ ورَعْمَ أن النظرية الموضوعة هنما مختلفة جدًا عن الموجودة في هذه الأعمال؛ فقد استخدمها المؤلف بتوسع؛ ليس فقط في الحالات التي جرى بحثها ودراستها؛ ولكن أيضًا كنوع من التفكير في مشكلة الحكم الفردي المطلق (الاستبداد). وبالتحديد؛ فقد استخرج المؤلف أربعة أنواع، أو "صور" من الدكتاتورية. وهو ما يماثل أربعة توازنات محتملة عن النموذج الأساسي المعمول به في هذا الكتاب. وبالطبع، هناك عديد مسن النماذج ووجهات النظر؛ ولكن تلك المذكورة هنا هي التي وجدها المؤلف أكثر نفعًا، والتي تشمل قدرًا جيدًا من تلك الأدبيات. ويأمل المؤلف أن يجد القارئ أن تلك النماذج الأربعة يمكن أن تولد من هذا النموذج البسيط، القائم على الاختيار الرشيد. وهدف الكاتب أن يطور نموذجًا آخر؛ ولكن لإظهار أنه رعْمَ الأنواع المختلفة جدًا من النظم يمكن أن تظهر نظم تحت ظروف مختلفة، ويمكن تحليل الدكتاتوريات بتلك الطريقة. وقد قدم المؤلف في القسم التالي صور تلك الدكتاتوريات.

#### ب: صور الدكتاتورية

لقد كانت هناك مساهمات مهمة في فهمنا للأنظمة الدكتاتورية، وعلى نطاق واسع في ميادين مختلفة من التخصصات، ويتضح ذلك بشكل أكبر في علمي التاريخ والعلوم السياسية؛ ولكن أيضًا في علم النفس، والاقتصاد، والروايات. ولا يزعم المؤلف القيام بأي محاولة هنا لمسح تلك الأدبيات،

ولكن يمكن اكتشاف عدد قليل مما يعتقد أنه ذو نفع الأسكال الدكتاتورية، ولسوف تُفحص الأنظمة الشمولية Totalitarian، والقمع الناعم Tin pots، والطغيان Tyranny، والحانية Timocracy.

(۱) النظم الشمولية: هناك عديد من المصادر الكلاسيكية لهذا المفهوم عن الدكتاتورية؛ ففى الروايات، نجدها فى رواية جـورج أورويـل ١٩٨٤ (الصادرة عام ١٩٤٩)، ورواية أرثركوستلر "الظلمة فـى وقـت الظهيـرة" (الصادرة عام ١٩٤٩)، ورواية شجاع" لـ ألدوس هكسلى (١٩٤٦).

والمشكلة الرئيسة في تلك الروايات هي أنها تدور حول شخص ما، ذى شخصية وهوية ما (كنديرا، ١٩٩٥ ص ٢٢)، ولذا كانت هذه الكتب تهتم بآثار غسيل العقول، والتحكم في التفكير، والتلقين indoctrination، وتحطيم روح الفرد. إن كلمة الفاشية بالإيطالية Totalitario، تأتى من إيطاليا تحــت حكم موسوليني، والتي يمكن أن تصنف كنظام شمولي؛ ولكن في كثير من الأحيان، لم يُصنف النظام وفقا لهذا التعريف؛ لأن المعتقد أن مستوى القمع أو تحكم الدولة تحت حكم موسوليني لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها في كل من ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتي. وتحليلات هذا المفهوم، ضخمته حنا أرندت (١٩٥١ / ١٩٧٣) في كتابها "أصول الشمولية"، وكارل فريد ريش - وزينيو برزنسكي (١٩٦٥) في مؤلفهما "الدكتاتورية الـشمولية والاستبداد"، ورسم كل منهما تفرقة بين الشمولية وبين الأشكال الاستبدادية السابقة كمجموعة متلازمة syndrome (لاحظ التماثل مع مصطلح المرض الطبي)، متكونة من ست خصائص مترابطة فيما بينها متضمنة فكرًا رسميًا، وحزبًا واحدًا يقوده فرد واحد، ونظام بوليسي إرهابي، واحتكار لوسائل الاتصال الجماعية، واحتكار التسلح وتحكم الدولة في الاقتصاد. ولم يكن المنطق الذي يقوم عليه هذا النوع من النظام واضحًا من ناحية كيف كان يعمل وما أهدافه. هذه المهمة أدارتها أرندت وقامت بها بشموخ. وبعد نــشر

كتابها بأربعين عامًا، فإن القدرة التحليلية والذهنية لتفكيرها، لـم يـصبها التغيير. وعلى الرغم من أن تلك النظم الموصوفة فيه قد مضت إلـى غيـر رجعة؛ فإن الكتاب يبدو وكأنه حديث العهد. أحد الأسباب بخـلف مهارة الكاتبة، والرعب الطبيعي من الأنظمة المذكورة فيه يعود إلـى أن الكتـاب، على مستوى معين، هو ببساطة محاولة لعرض يـذهل ويـذهب بوضوح وشفافية العقل، كأكثر الكوابيس اكتمالاً بالنسبة للفرد الذي يقدس الحرية: وهو إمكانية خصوعه التام، في كل مناحى الحياة للدولة؛ لذا فإن الشمولية كنظام سياسي، عُرِّفَتْ بأنها تهدف إلى الإخضاع الكامـل والـدائم لكـل شخص (أرندت، ١٩٥١ ١٩٧٣، ص ٣٢٦). كما أن الهدف قد تحقق مـن خـلال والعلاقات الإنسانية إلى ذرات – وتدمير الطبقات، وجماعات المصالح، والعلاقات الأخرى بين الناس. وهناك كتاب آخر لها " أيخمان في القـدس " والعلاقات الذي ساق الملايين إلى الموت؛ حيث جـادل بأنـه كـان، مجـرد الموظف الذي ساق الملايين إلى الموت؛ حيث جـادل بأنـه كـان، مجـرد "مُنفذ للأوامر" والذي أظهر نفسه كمسلوب لإنسانيته، وضحايا الرعب الـذي لعب فيه دورًا جوهريًا.

ومن هذا التأكيد الضخم على مفهوم الشمولية من ناحية تحكم الدولة فى عقول أتباعها كان من الطبيعى أن الأطباء النفسيين أصبحوا مهتمين بالمشكلة. وقد كان هناك سيل من الأعمال الأكثر شهرة فى هذا الاتجاه والتى فاضت من كل منها أدبيات هائلة، منها تيودور أدورنو، وأليكس برنسويك، ودانيل ليفنسون، ونيفت ستانفورد (١٩٥٠) "الشخصية الشمولية" وستانلى ملجرام (١٩٧٤) ويحسب له تجاربه التى نُسْرت تحنت اسم "الامتثال للسلطة".

فى العمل السابق أعطيت للفاشية درجة فاشل (F) والتى أطلقت على الساس مقابلات لعزل مجرات من خصال الشخصية، والمرتبطة بطريقة غير

واضحة بانقلاب تجاه الحكم السلطوي؛ ورغم إهمال بعض الأفكار الأصلية؛ فإن العمل قد استمر بهذا الحجم، وظهرت مقاييس جديدة، خاصة تلك التي تقيس "سلطوية الجناح اليميني " والتي كتبها بوب التيمار وطورها (١٩٨١، ١٩٨٦)؛ حيث أعاد صياغتها على مدى ما يقرب من عشرين عامًا.

وفى تجارب ميلجرام كان السؤال حول قياس كم ستكون أعداد الناس الذين لديهم العزم على إطاعة شخص فى موقع سلطة قائمة? لهذا العرض كان لدى ميلجرام ممثل فى دور "عالم" قيل إنه يقوم بتجربة تعليمية، وأنه سيصدر تعليماته للأشخاص اليائسين لإدارة صدمات بحجم متزايد له "متعلم" مزيف (هو أيضًا ممثل)، وصدرت المستعلم المزيف بدوره تعليمات بالاستمرار فى إعطاء إجابات خاطئة للسؤال المعطى؛ ووجد ميلجرام أن الناس موضع التجربة أطاعت شخص السلطة بدرجة تثير الدهشة، حتى عندما لم يكن لديهم ما يجنونه للقيام بهذا، وحتى عند تعاونهم مع العالم، بدا أنهم يوقعون ألمًا شديدًا على الضحية. وحسب علم المؤلف؛ فإن النتائج لم تواجه عدم الثقة؛ وررعم عدم وجود حاجة تسمح بإجراء تجارب مثل تلك التي أجريت مستقبلاً؛ (فقد وجد الناس التابعين، أن سلوكهم الذاتي بعد اتصاح الأمور مثبط، كما يفترض أن يكون تأثيره أيضًا على القارئ).

وكانت هذاك أيضًا لخبرات الثلاثينيات أثار على الاقتصاد؛ ورغم أن علم الاقتصاد يكون أقل اهتمامًا بهذا الأمر عن الروايات أو علم النفس بما فيه من عواطف، وقيود إدارية على حرية الأفراد في الاستثمار، أو مقدرة مديري المؤسسات على تشغيلها بالطريقة التي ينشدونها، مما يمكن أن يكون بكل جزئياته، مرعبًا للاقتصادي الحديث ذي التوجه إلى السوق الحر، والذي لم يعتد هذا الحجر على الفكر والقمع السياسي. أو السيطرة النفسية، وكذلك بالنسبة للباحثين الآخرين.

ونظرًا لأن تحكّم الحكومة في الاقتصاد كان أكبر كثيرًا في النظام السوفيتي عنه في ألمانيا النازية (حتى في أوجها)؛ فقد أثارت التجربة السوفيتية جدلاً بحثيًا كبيرًا في داخل مهنة الاقتصاد. وكان من أهم القصايا "الكفاءة والتشغيل" Functioning (بمعزل عن مسألة الحرية) لمثل هذا النظام. وكان هناك جدل كبير مبدئيًا، أثاره فردريك هايك (١٩٣٥) في عمله "التخطيط الاقتصادي الجماعي" Collective Economic Planning والسرد على أوسكار لانج في أعماله عن "النظرية الاقتصادية الاشتراكية" (١٩٣٨ / ١٩٣٨) عن كيفية محاكاة التخطيط المركزي الذي يُمكّن لنظام الأسعار، ومِنْ تُمّ إمكان الحصول على كفاءة النظام الرأسمالي بدون مساوئه من "التأثيرات الخارجية" (عدم المساواة في الدخول.

وفى النهاية؛ فإن الذى انبثق كصورة قياسية عن نظام الاقتصاد السوفيتى، كان رؤية قريبة الشبه جدًا من الشمولية فى النظرية السياسية؛ إذ أدت إلى ما يسمى بالاقتصاد الموجّه أو (اقتصاد الأوامر) Command أدت إلى ما يسمى بالاقتصاد المؤجّه حيث تُتخذ القرارات مركزيًا فى مثل هنا الاقتصاد؛ فالأوامر تتنقل إلى مستويات أقل حيث هناك المسئولون عن القيام بالعمل الفعلى. والفرق بالنسبة للاقتصادى هو أن هذه الصورة تبدو مثيرة للشفقة أكثر من كونها تمثل تهديدًا. وتتضمن النظرية الاقتصادية للأسواق، أن مجتمعًا يضم أكثر من ١٥٠ مليون نسمة، ويتقرر فيه كل شيء مركزيًا، ويتبع كل فرد أوامر الآخرين – سيُقتَل من خلال انعدام الكفاءة. هذا الاعتقاد صار أيضًا جزءًا من الصورة الثقليدية لهذا المجتمع – وقد كتب ألك نوف صار أيضًا جزءًا من الصورة الثقليدية لهذا المجتمع – وقد كتب ألك نوف (١٩٨٠) " فى معظم المواقف لا يعرف المركز ما الذى تكون هناك حاجة اليه فى تفاصيل غير مجمعة؛ بينما الإدارة فى موقعها لا تستطيع أن تعرف ما الذى يحتاجه هذا المجتمع، ما لم يبلغها المركز بذلك " (ص ٨٩). الأكثر من ذلك، أنه حتى إذا كانت لدى المركز المعلومة الصحيحة، فستكون هناك

صعوبة فى توصيلها. وكما أكد نوف " أن المشكلة تكمن فيما يقرب من استحالة كتابة تعليمات الاقتصاد الجزئى بطريقة لا تضلل أكثر المديرين حسنى النية" (ص ٨٩).

وأخيرًا، فهناك كثيرً مما ينشأ من عدم الكفاءة التى تنتج من استخدام البدائل لمجموعة من التعليمات التامة، ذلك ما يسمى مشكلة مؤشر النجاح. وقد صنور كل ذلك بدقة فى فيلم الكرتون الشهير الذى يضم مجموعة من المديرين السوفيت فى أحد مصانع المسامير الذين يحملقون بارتياح تجاه مسمار ضخم، ويهنئون أنفسهم على إنجاز خطة المسامير التى عُبِّرَ عنها بالأطنان.

وعلى أى حال – فمن الجدير بالملاحظة – أنه على الأقل في نهاية السبعينيات من القرن الماصى أُجْرِي تقييم فعلى لأداء الاقتصاد السوفيتي من جانب كبار الخبراء الغربيين الذين اعتمدوا على بيانات رسمية سوفيتية أو بيانات المخابرات المركزية الأمريكية، وكان هذا التقييم في منتهى الإيجابية (فمثلاً، تقديرات نمو الإنتاجية السوفيتية، قام بها إبرام برجسون ١٩٧٨، والتي روجعت في ١٩٨٧ و ١٩٩١؛ للاطلاع على مسح عام، انظر أوفر، ١٩٨٧). هكذا كان الاتحاد السوفيتي لا محالة متوجهًا إلى الانهيار الناتي، ولم يكن ذلك واضحًا قبل حدوث ذلك، والسؤال المتبقى والذي سيناقش لاحقًا، هو كيف استطاعت الاقتصاديات السوفيتية الطابع أن تبدو ناجحة لفترة زمنية طويلة إن كانت غير ذلك؟ وإذا كانت ناجحة فعلاً، فلماذا تآكل هذا النجاح بطريقة سيئة بمرور الوقت؟

عمومًا، فإن الحُجَج التى استخدمت لشرح حالـة القـوة الاقتـصادية للشيوعية خلال الحرب الباردة انتقلت فقط الآن إلى أسلوب مختلف من الدكتاتورية: في الدول الصناعية الجديدة، وفي تلك الدول التي مازالت فـي مرحلة التصنيع في القارة الآسيوية. فالتهديد يأتي من القوى السابقة نفسها: مجموعة غامضة موالية لمواطني الدولة أو المؤسسة، وادعاء المقدرة الفائقة

لاتخاذ القرارات الجماعية، وقدرة ظاهرة للتحكم في الاقتصاد بطرق الجتماعية نافعة لا يمكن لأى ديمقر اطية القيام بها، وكلها مصحوبة بإحصائيات ذات انطباع مؤثر عن النمو الاقتصادي. والاختلاف هو أن هذه الأنظمة (حتى الصين المعاصرة) ليست شمولية، وسيشير المؤلف إليها "طواغيت". وقبل الاتجاه إلى هذا التصنيف— على أى حال— يسمح الكاتب لنفسه بأن يناقش – أولاً— نوعًا آخر من الأنظمة، والتي هي في كثير من الجوانب القطب المضاد للشمولية الدكتاتورية. ويشير هنا إلى الدكتاتوريات على أمريكا اللاتينية، وخاصة في الستينيات وحتى الثمانينيات، وهو تصنيف وأمريكا اللاتينية، وخاصة في الستينيات وحتى الثمانينيات، وهو تصنيف بعناوين كثيرة مختلفة وسنسميها النظم القمعية الناعمة Tin pots.

(۲) النظم القمعية الناعمة Tin pots وفيها لا تسبب الحكومة الحاكمة اضطرابًا للأسلوب التقليدي لمعيشة الناس، وبدلاً من ذلك تقمعهم - فقط اللي أبعد مدى متواضع يسمح لها بالبقاء في الحكم، وتجنى ثمار احتكار النفوذ السياسي (سيارات مرسيدس، وقصور، وحسابات في البنوك السويسرية... إلخ). ومن أمثلة النوع الأخير من الحكام السابقين، سوموزا من نيكاراجوا، وشاه إيران، وفرديناند ماركوس من الفلبين، والجنرال نورييجا من بنما. ولا توجد هناك بطاقة قياسية لصفات هذا النوع من الأنظمة، والتي من وجهة نظر المؤلف تضم بعض السلطوية التقليدية (وقد قامت كير كباتريك ١٩٨٧، في أثر فريدريك وبريزنسكي، ١٩٦٥ بحصر نوعين من الأنظمة الشمولية الاستبدادية التقليدية). هذا إلى جانب تسميات أخرى تشمل "حكم السلطين"، والحكم "الأبوى" patrimonial، والحكم "الأبوى الجديد"، والحكم "الشخصي" personal. والدكتاتوريات العسكريات غالبًا ما تكون من هذا النوع. وما يدور في دكتاتوريات أمريكا اللاتينية وإفريقيا، هو الصورة الشعبية التقليدية.

ولقد جادلت كيركباتريك بأن على السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون متسامحة نسبيًا تجاه النظم الاستبدادية التقليدية؛ ليس لأن هذه الأنظمة تعرض كثيرًا من الجوانب التي يستلطفها المحبون للحرية؛ ولكن بسبب (١) أنه رُغْمَ أن قياداتها دكتاتورية؛ فإنها تميل إلى أن تكون ذات توجه غربي، (٢) وأن هذه الأنظمة أقل قمعًا وأقل استقرارًا من الأنظمة الشمولية. وفي كثير من الأحيان تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على سقوطها، باتخاذ سلوك عدائي تجاه قمعها للحريات المدنية، فقط لترى أن من يأتون بعدهم من نوعية الأنظمة الشمولية. ومن هنا فهي تطرح أن "المعايير المزدوجة" يمكن أن يوصي بها محبى الحرية في سلوكهم تجاه الدكتاتورية، وقد ناضلت من أجل هذا الاتجاه عندما كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

والآن، ولأن كل النتائج السياسية تعتمد على نموذج، يصبح من المنطقى السؤال عمَّ النموذج الدكتاتورى فى هذه الحالة؟ ويظن الكاتب أنه من العدل القول: إنه من وجهة نظر كيركباتريك، فإن الأداة الرئيسية للحكومات فى ظل كل من الدكتاتوريات التقليدية أو المشمولية، هي قمع أو قهر المواطن. وبناء على ذلك فإن الاختلاف الرئيسي بين هذين النظامين هو مستوى الاستبداد. وهذه النظرة إلى الدكتاتورية، يعتقد المؤلف أنها عادية لكثير من العلوم السياسية.

إن إحدى صعوبات نظرية كيركباتريك، هي أن بعض الأنظمة التي كانت تبدو قليلة الضرر نسبيًا في توصيفها التقليدي، كانت حقيقة، وشديدة القمع، وأكثر الحالات وضوحًا هي الأنظمة العسكرية في البرازيل، نظام بينوشيه في شيلي. وهناك اختبار تطبيقي عام لهذه النظرية، قام به ميتشيل و جيمس ماكورميك (١٩٨٨)، فقد وضعا مقياسين لانتهاكات حقوق الإنسان لعدد كبير من الدول – أهمها يقيس تكرار استخدام التعذيب، والآخر هو عدد المسجونين السياسيين. وقد وجدا أن الأنظمة العسكرية والملكية

Monarchies التقليدية، قد استخدمت التعذيب فعليا في كثير من الأحيان بدرجة أكثر من الحكومات الشمولية (الماركسية) (كما أنها استخدمت السجون في قليل من الأحيان) وعندما عُبِّر عن الاستبداد كمؤشر تجميعي aggregate index يضم الإيداع في السجون والتعذيب، لم يوجد اختلاف جوهري بين هذين النوعين من النظم.

يقترح هذا التحليل- أولاً: أن الجدل الخاص بالمعايير المزدوجة، يمكن أن يكون قد وُضع في غير محله، وتأتيًا: أن هناك حاجة إلى تصنيف آخر للدكتاتورية، أحدها ليس شموليًا ولكن فيه مستوى قمع عال. ولما كانت الشمولية هي ظاهرة جديدة (في القرن العشرين)، فإن القمع حتى في مستوياته القصوى قديم جدًا، ويبدو أن تلك النقطة الثانية واضحة بما فيه الكفاية. ويتبع الكاتب تقليدًا معديًا في الفلسفة السياسية، ويصف هذه الأنظمة بالطواغيت".

(٣) النظم الطاغية: كان استخدام صفة "الطاغية"، شائعًا في العالم القديم، ففي الكتاب المهم "الخبز والسيرك" (١٩٩٠)، يقدم لنا بول فين ثلاثة تعريفات للكلمة، مثلما استخدمت في العصور القديمة لليونان والرومان.

1-۳: نظام يحفظ الطاغية نفسه (\*) في السلطة من خالل استخدام العنف.

٣-٢: نظام يديره رجل، ترمى سياسته إلى انعكاس الاهتمامات المادية على قسم كبير أو صغير من معاونيه.

٣-٣: نظام يتحكم فيه رجل يتلذذ بممارسة نفوذه الذي يتأتى كلية من ممارسة العبودية Servitude التي يفرضها على بعض مواطنيه (ص٥٠٥).

<sup>(\*)</sup> لم يستطع الكاتب اكتشاف أى دكتاتورة (باستثناء أنديرا غاندى لفترة قصيرة)، وتلك نقطة مثيرة للاهتمام فى الماضى، وهنا خلال الكتاب كله يستخدم الكاتب اسم الفاعل ذكرًا حين الإشارة للدكتاتورات.

وتبدو كل هذه التعريفات متسقة مع المفهوم المستخدم هنا، وهو النظام الذى ترتفع فيه درجة القمع عاليًا؛ ولكنه يفتقر أو يجتنب أدوات الاتصال الجماهيري والتحكم التي تجعل النظام الشمولي ممكنا. وهناك مصطلح آخر يصف نفس الظاهرة هو "الاستبداد despotism" ويُوصَف ببسط سيادة الملكيات غير المتنورة في القرنين السابع عشر والتامن عشر. متل هذه الأنظمة ليست نادرة في العالم الحديث، ومن أكثر أمثلتها وضوحا نظام دوفالييه في هايتي، وتلك النظم في شيلي والأرجنتين في السبعينيات. وقد كان لإفريقيا أيضًا نصيب من الطغاة، وهناك عدد منهم صننف ووصف في مقال معنون بدقة "الخالد His Eccentricity، أو المُلهم His Eccentricity أو اللامثيل His Exemplarity". وإسهامًا أبعد لدراسة معاليه، صاحب العظمة His Excellency الرئيس الإفريقي للدولة" (كيرك – و – جرين ١٩٩١). ومن الطبيعي أن هؤلاء الطغاة لا يُعرِّفون أنفسهم بذلك؛ ولكن في كتير من الأحيان - كما يشير الكاتبان - يؤكدون إدعاءهم للشرعية من خلال استخدام الألقاب المناسبة بما فيها "المرسد" (موبوتو)، "الغازى للإمبراطورية البريطانية Conqueror" (عيدى أمين)، أو ببساطة لقب "إمبراطور إثيوبيا" متبوعًا بـ "المختار من الرب، أو ابن داود، أو ابن سليمان، أو ملك الملوك، أو أسد يهوذا" (هيلاسلاسي).

أما التنظير الأكثر أهمية فيما يتعلق بالطغاة المعاصرين، فقد صدباً اهتمامه على أنظمة أمريكا اللاتينية، ربما بسبب قربها وأهميتها للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تُنَظَّرُ معظم النظريات المعاصرة لغالبية تلك الموضوعات، ويتراءى احتلال مكانتها في العلوم الاجتماعية. وأحد الإسهامات المشهورة كان نموذج " البيروقراطي – السلطوي" الذي اخترعه جويلرمو أدونيل (١٩٧٣)، الذي شرح نشأة النظام السلطوي في أمريكا اللاتينية في الستينيات نتيجة لضغوط اقتصادية. وعلى وجه الخصوص اقترح أن تلك الاقتصاديات قد وصلت مداها من سياسات إحلال الواردات

كوسيلة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق تتمية أبعد مدى من ذلك كان يتطلب تعميق رأس المال "Deepening"، وهو ما يتطلب بدوره، حُكماً عسكريًا يدعمه تحالف مع البرجوازية المحلية ورأس المال الأجنبي؛ إلا أنه في السبعينيات؛ فإن نفس الضغوط للنمو الاقتصادي، وجدت شكلاً ما من الحكم العسكرى، سمّاه جون شيهان "السبوق - السلطوي" (١٩٨٧). وحديثًا عرضت كارين رومر (١٩٨٩) دليلاً يناقض أنواع الحدس المتضمن في تلك النماذج بخصوص المقدرة الممتازة للأنظمة العسكرية على حل الأزمات، أو النهوض بالنتمية. ومع ذلك مازالت هناك الفكرة بأن شكلاً ما من السلطوية يتفوق على الديمقراطية في نتمية التقدم الاقتصادي، كما ذكرها المؤلف سابقًا، ولم يفقد شيئًا من جاذبيته (الأمثلة الرائدة المذكورة اليوم تشمل أنظمة "السلطوية الناعمة" في جنوب شرق آسيا، الإنجازات الاقتصادية المنوقية المعادية المناقية المناقية المحددة في الصين".

فهل يستطيع الطغاة أن يكونوا أبطالاً – حقاً – كما يدَّعون؟ فإن ليم يكونوا في شعبية حقة genuine في أثناء وجودهم في السلطة، فعلى الأقل في العقود التي تعقب ذلك أو في سوق النخاسة bond. وربما لم يكن كوامي نكروما (غانا) يستحق في النهاية وصف "رجل الأقدار Destiny" و"بطل الأمة و"المتفاني High dedication" والمسيح المنتظر hessiah"، وكثير مما أراد أن يُعرَف به (كيرك – و – جرين، ١٩٩١، ص ١٧٨). ولكن هل تستطيع القلادات accolades المماثلة أن تنتمي حقيقة لتراث بينوشيه "الشرعي High legacy" بسبب شهرته في انخفاض معدلات سعر الفائدة للأجل الطويل وخصخصة المعاشات؟ هذا السؤال ربما يقودنا إلى الفئة النهائية النهائية.

(٤) النظم الحاتية: Timocracy (العطوفة) يفترض المؤلف هذا المصطلح (ربما ليس بدقة) مبن أفلاطون (في الجمهورية، ١٩٧٤)،

ويستخدمه في الإشارة إلى الدكتاتور المحب للخير benevolent؛ حيث يهتم حقيقة بشعبه. ذلك لم يكن الشكل المثالي للحكم، فقد كان ترتيبه الثاني للحكم عن طريق "الفيلسوف - الملك". وفي مشروعه ما زالت الجذور الإغريقية للنظم الخيِّرة -العطوفة الحانية- معروفة جيدًا - سواء أكانت في الحقيقة حكمًا بأسلوب الفيلسوف – الملك، كمستبد متتورِّر Enlightened despot مثل دكتاتورية البروليتاريا عند فيدل كاسترو (كوبا) أو الساندنستا: (نيكاراجوا) في قمة وجودها، أو الأنظمة الصارمة؛ ولكن ذات التوجه للنمو مثل لي كوان يو (سنغافورة)، بينوسّيه (شيلي)، أو وظيفة الرفاهية الاجتماعية للنظرية الاقتصادية الحديثة. ولا يعرف الكاتب عما إذا كان قد وجد نظام حاني حقيقة؛ ولكن الفكرة لا تتتهى جاذبيتها؛ ولهذا السبب يصف الكاتب هذا النظام بأن القهر فيه منخفض؛ ولكنه ينتج دكتاتورًا قادرًا على البقاء في السلطة لأن شعبه يبادله الحب reciprocated. وقد اقترح المؤرخ إدوار جيبون (1981) أن عصر أنطونيو في الإمبرطورية الرومانية القديمة، كان أسـعد الأوقـات التي عرفها العالم. هنا يقدِّم المؤلف محتوى تاريخيًا غامضًا مناسبًا يُمكنه من وضع نظرية عن كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يعمل.

فى إيجاز لهذا الفصل اقترح المؤلف أربع صور للدكتاتورية السشائعة فى الأدبيات. ورغم أن ذلك يسبب ظلمًا مبينًا للأعمال المذكورة، فمن وجهة نظر هذه الدراسة الأتواع الأربعة يمكن استيعابها بدرجة من البساطة، كتوليفات مختلفة من متغيرات "الولاء" و "القمع". ومن هنا، فإن الأنظمة الشمولية تربط القمع العالى بالقدرة العالية على توليد ولاء للحزب الشمولى. وفى الطغيان يبقى النظام فى السلطة من خلال القمع العالى وحده، وفى مثل هذا النظام يكون الولاء منخفضًا. ونظام القمع الناعم يكون منخفضًا في الناحيتين. ويتضمن هذا النظام الحانى أن الولاء يكون عاليًا حتى عند مستويات منخفضة من القمع. وبناءً عليه يمكن القول: إنَّ الأنظمة

المختلفة تمثل ببساطة حلاً لمستويات مختلفة من هذه المتغيرات، والتى تقترح أن كلاً من هذه الأنظمة الأربعة يمكن أساسًا للحصول عليها من نموذج عام مفرد. وفي هذا النموذج يعظم الدكتاتور دالة المنفعة؛ حيث تعتمد المنفعة على استهلاكه الخاص own، والحكم power، والأمن security وهكذا. والقيود على تعظيم Maximization الدكتاتور سياسية واقتصادية. فعلى سبيل المثال: لا يستطيع الدكتاتور السماح بهبوط سيطرته دون المستوى المطلوب للبقاء في السلطة، والحفاظ على هذا المستوى من النفوذ يتطلب توفير موارد نادرة. وتساعد مؤسسات النظام من القمع وإعادة توزيع الثروة في تعريف هذه القيود. وقد وضيع هذا النموذج بشيء من التفصيل في هذا الكتاب. وعرضنا المنهجية العلمية الموجودة خلف هذا النموذج في الباب الثاني.

#### ج: خطة الكتاب:

إن أول الأسئلة التي سبق طرحها والتي يجب مراعاتها في هذه الدراسة هي:

١- ما الأدوات الرئيسة التي يستخدمها الدكتاتور للبقاء في السلطة؟

Y- ما الذي يحدد مدى قمع النظام؟ كيف يستجيب مستوى القمع السياسي للقوى الاقتصادية، مثل: التغيرات في الأداء الاقتصادي للنظام (معدل نمو الناتج القومي الإجمالي GNP على سبيل المثال) والقوى السياسية (مثل التغيرات في شعبية النظام)؟

" - ما الظروف (الاقتصادية والسياسية) التي تسهم في استقرار أو عدم استقرار الأنظمة السلطوية؟

في الجزء الثاني من الكتاب (الأبواب ٣، ٤، ٥) يُجرى تناول نموذج تجريدى بسيط يتصدى لهذه الأسئلة؛ حيث يمكث كل الدكتاتورات في السلطة من خلال استخدام أداتين ذواتا تعريف واسع، هما القمع السياسي، وتراكم الولاء. وإحدى الطرق الشائعة لخلق الولاء، في العالم الحديث، هي في تتشيط النمو الاقتصادي. ويتعرض الباب الثالث إلى نوعين من النظم الشمولي والقمع الناعم Tin pot حيث يستخدم النظام الشمولي أدوات القمع والولاء لتعظيم السيطرة على السكان؛ بينما لا يبحث النظام القمعي الناعم عن قوة أكثر على مواطنيه تزيد على ما هو مطلوب البقاء في السلطة وجمع ثمارها. (مثل سيارات المرسيدس، والقصور، وحسابات في البنوك شمارها. (مثل سيارات المرسيدس، والقصور، وحسابات في البنوك السويسرية) والأداة الرئيسة للتحكم في النظام الشمولي هو الحزب المشمولي (الشيوعي، والنازي، والبعثي)، والذي في بعض الحالات يسيطر على القطاعات الاقتصادية وكذلك السياسية وعلى الجانب الآخر تجدر الإشارة إلى عسكريًا، أو تجرى إدارتها بلا تغيير جذري في الاقتصاد.

وفى ضوء هذه الفروض وضع المؤلف نموذجًا فى الباب الثالث، يعرض فيه كلاً من مستويات التوازن للسلطة والقمع والولاء لكل من هذين النظامين، ويدين كيف أن مستويات تلك المتغيرات السياسية تستجيب للتغيرات فى الأداء الاقتصادى للنظام أو الصدمات الخارجية، مثل: فرض حصار خارجى أو تقديم مساعدة أو تبادل تجارى أو بعض التنبؤات غير المألوفة، والتى يمكن استخلاصها على سبيل المثال، فإن التحسن فى الأداء الاقتصادى يميل إلى تقليل القمع تحت نظام القمع الناعم، ولكن يزيده فى ظل النظام الشمولى. ذلك يزودنا بأساس لتناول السؤال رقم ٩ والخاص يم السياسات التى على الباب الثالث الغربية أن تتبعها تجاه الأنظمة الاستبدادية؟ كما يتناول الباب الثالث الآثار السياسية الأساسية للكتاب التسى

يجرى تعميمها إلى أبعد من ذلك في البابين الخامس والتامن وتُلخَّص مرة ثانية في الباب الرابع عشر.

يعرض الباب الرابع: نموذجًا مماثلًا للأنظمة الأخرى الواردة هذا، مثل: الطغيان، والقمعية الحانية. ويبدأ الباب بالنظر إلى الحياة من وجهة نظر الدكتاتور. ومعضلة القائد، في ظل ما لديه من نفوذ مفترض على اتباع النظام، وكيف يمكنه أن يعرف ما إذا كان هؤلاء الأتباع يساندون النظام حقيقة أم أنهم يقومون بمجرد التظاهر بذلك؛ بينما يتآمرون بسرية على إسقاطه؟

ويقوم بطرح السؤال بكيفية مختلفة، هل من الأحسن أن تكون مسستبدًا أو قمعيًا حانيًا؟ هذا ورغم أن نموذج الطاغية المستبد هـو امتـداد مباشـر المصيغة الشمولية، فإنه في نظام القمع الحاني يُتطلب من الكاتب إيجاد بعض الأفكار الجديدة؟ وينساءل الكاتب عما إذا كان الدكتاتور – الذي يحب حقيقة اتباعه، يميل إلى الازدهار في الـسلطة؟ والقـول إنَّ الـسؤال المفتـرض النباعه، يميل إلى الازدهار في الـسلطة؟ والقـول إنَّ الـسؤال المفتـرض الفيلسوف الإغريقي زينوفون. ويحلل الكاتب كيف أن مثل هذا النظام يمكـن الفيلسوف الإغريقي زينوفون. ويحلل الكاتب كيف أن مثل هذا النظام يمكـن أن يتوقع منه أن يعمل إذا قدّر له البقاء، ويصوره بمثـال تـازيخي ممكـن لا يعرفه كثيرون – ذلك بأن الحدس conjecture (جيبون ١٩٨١) كان في الحقيقة حاكمًا متعاطفًا حانيًا benevolent، ويمكن أن يكون صحيحًا. وعلـي أي حال، فالبطاقة تحمل ختم سلطة جيبون، والنظام المشار إليه هـم حكـام أن حال، فالبطاقة تحمل ختم سلطة جيبون، والنظام المشار إليه هـم حكـام الطونين في عهد روما القديمة خاصة ماركوس أوريليوس مؤلـف الكتـاب الشهير عن التأملات الروحانية meditations (1971).

أما الباب الخامس: فيقدم تعميمًا للنموذج المقدم في البابين الثالث والرابع وهناك يبين الكاتب كيف أن الأنواع الأربعة من الدكتاتورية يمكن النظر إليها كحالات خاصة من نموذج عام بسيط. ويبين هذا النموذج بدقة عالية حدود سلطة الدكتاتور.

وينظر الجزء الثالث من الكتاب، في أداء الاقتصاد في ظل الدكتاتورية. وهو مُوجَّه بدرجة كبيرة للسؤال الرابع والخامس والتي عرضت في القسم (أ) من هذا الباب، وهي:

- هل الدكتاتوريات أكثر مقدرة على التفوق في النمو الاقتصادي عن الديمقر اطيات؟ هل هي أقل عرضة إلى ضنغوط اقتتاص فرص الريع الاحتكارى أو إعادة توزيع الثروة؟
- هل يؤدى استخدام نظام الأسواق الحرة حتمًا إلى تقليص الدكتاتورية؟ ويناقش الباب السادس: من الجزء الثانى المناهج البديلة للاقتصاديات الاستبدادية autocratic، ويقدم العناصر الرئيسة من المنهج المعروض هنا. ويفحص هذا الجزء مثالين من اقتصاد الطاغية.

ثم يفحص الباب السابع: حالة الأداء الاقتصادى المتفوق للدكتاتوريات المعاصرة للسوق الحرة. ويتساءل الكاتب: عما إذا كان هناك أى أساس للفكرة القائلة بأن الأداء المتفوق ينتج من الحقيقة بأن الدكتاتوريات أقل عرضة لضغوط اقتناص فرص الربع الاحتكارى أو إعادة توزيع الثروة، عنه في الأشكال الأخرى من الحكم (أي الديمقراطية). وقد فحصت حالة بينوشيه (شيلي) وكوريا الجنوبية تحت حكم الجنرالات في ضوء هذا المفهوم. ومن الواضح أن هذا البحث أكثر اتصالا بالسؤال العاشر وهو: كيف أن دراسة الدكتاتوريات تلقى ضوءًا على فعاليات الأمور في الديمقراطيات؟ في الواقع أن كل الجزء الثالث يقارن وإن كان ضمنيًا فقط المؤسسات الاقتصادية للدكتاتورية وللديمقراطية.

ويتعرض الباب الثامن: إلى اقتصاديات إعادة توزيع الثروة فى ظل نظام الفصل العنصرى apartheid فى جنوب إفريقيا. وقد عُرِض نموذجان، أحدهما: يستغل فيه النظام العمالة السوداء لصالح الرجل الأبيض. والنموذج

الآخر: هو الاستغلال لصالح رأسمال الرجل الأبيض. وهذان النموذجان يثيران اهتمامًا عامًا؛ حيث يبينان كيفية تتفيذ الاستغلال الاقتصادى فى الأسواق. كما يبين المؤلف أيضًا، لماذا انهار النظام؛ ذلك أنه قدم تشريحًا بسيطًا للفصل العنصري.

ويركز البابان التاسع والعاشر: على المؤسسات الاقتصادية والسياسية الشيوعية. وفي الباب التاسع يقدم المؤلف نموذجًا للاقتصاد الشيوعي؛ ذلك بأن الكاتب عقد مصاهرة الشمولية لنظام اقتصادي ينتظم فيه الإنتاج من خلال نظام بيروقراطي منفرد يتحكم فيه الحزب الشيوعي. أما الباب العاشر: فيطبق هذا النموذج لتفهم تاريخ هذا النظام - أولا - بتفسير كيف جرى هذا في ظل حكم ستالين، ثم التحول إلى فحص الانحدار الاقتصادي للنظام بعد الستينيات. ويقدم الكاتب تفسيرا لماذا تحول النظام في الصين بنجاح إلى اقتصاد سوق، بينما أدت محاولات مماثلة من جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي السابق إلى انهيار النظام.

ينظر الجزء الرابع إلى أسئلة متباينة تتعلق بديناميكيات (صحود وسقوط) الدكتاتورية، ويذلك يعقد مقارنة للمؤسسات السياسية الدكتاتورية مع المؤسسات الديمقراطية. ويعرض الباب الحادى عشر: انكسار الديمقراطية فى صورة نماذج من حيث فشلها فى المناقسة الديمقراطية. ويبين الكاتب أنه فى ظل ظروف معينة ينتهى أمر مناقسة الحزب السياسي إلى "منطقة التقاعس أو الجمود" inaction zone، وهى منطقة يفضل فيها الحزبان ألا يفعلا شيئًا غير اقتراح مسيرة فعل يثير الجدل. ويكون ذلك أكثر احتمالاً فى كليهما؛ حيث إن تفضيل الناخبين يُستقطب نسبيًا؛ وحيث هناك قليل من النقة بدين الناخبين والساسة؛ مما يوسع نطاق الجدل ويشكله. وفقًا للمعروض فى أدبيات العلوم السياسية من قبل صمويل هنتتجتون – و حيوفاني سارتورى (١٩٧٦) وآخرين وهو ما يشير إلى أن الاستقطاب السياسي يميل إلى توليد عدم قدرة النظام السياسي على حل مشاكل مهمة. وهذا الفشل بدوره – غالبًا – ما يؤدى النظام السياسي على حل مشاكل مهمة. وهذا الفشل بدوره – غالبًا – ما يؤدى إلى انكسار النظام الديمقراطي؛ ونتيجة لذلك توجهه إلى السلطوية؛ لذا فان

الباب الحادى عشر يزودنا بوجهة نظر بخصوص السؤال السادس فى الفصل (أ) من هذا الباب، وهو: ما الظروف التى تُسهم فـى سـقوط الديمقراطية وظهور الدكتاتورية؟ ويواصل الباب الثانى عشر التحرى فى هذا الموضوع، ويتحول إلى السؤال السابع فى الفصل (أ) من هذا الباب، وهو: كيف تبـزغ القومية nationalism، ولماذا يروِّج الدكتاتوريون لها؟

هذا وقد قدَّم المؤلف - في هذا الباب - نموذجًا لعلاقات المجموعات العرقية، وكذلك لماذا لا تقلل قوى السوق هذا النزاع؟ زد على ذلك أنه عندما تقوم المنافسة السياسية على الصراع أو المنافسة بين المجموعات العرقية أو العنصرية؛ فإن من المحتمل على وجه الخصوص، أن يـودى ذلك إلـى الاستقطاب بدلا من الحلول التوافقية من خلال التتازلات المتبادلة. كما يقدم المؤلف مفهوم "رأس المال العرقى Capital ethnic" (\*) ويناقش جاذبية العرقية أو القومية كطريقة لتخفيض تكاليف المعاملات. وتقدم العرقية في النموذج كسلعة رأسمالية تقلل العقبات أمام كل من البورصــة الـسياسية والـسوق، وأولئك الذين استثمروا فيها. والاستثمارات في رأس المال العرقي تزيد طبيعيا من أهمية المجموعة بالنسبة للفرد، ولذلك يبزغ الطلب على القيادة السياسية لإدارة الاستثمارات الرأسمالية. ومن هنا تظهر جاذبيتها للدكتاتوريات. كما يفسر نفس التحليل الصراعات بين المجموعات، ولماذا لا تستطيع آلية السوق أن تزيلها، ولماذا لا تحل الآلية الـسياسية الديمقر اطيـة أيضًا هذه الصراعات. ويقوم الدكتاتورات بحل هذه الصراعات من خلال القمع؛ فهم يعطون المقدرة لمجموعة، لفرض إرادتها على الأخرى. ويستخدم الكاتب هذه المفاهيم لفحص جذور الدكتاتورية النازية، كما يحاول استعراض مدى نفع مفهوم رأس المال العرقى في تفسير المنشأ الاقتصادى والسبياسي وحتى النفسى للفاشية.

<sup>(\*)</sup> هذا المصطلح لجورج بورجاس (١٩٩٢)، رُغمَ من أنه نموذج مختلف عما يقدمه الكاتب هنا.

هذا ويناقش الباب الثالث عشر: أحد جوانب سقوط الدكتاتورية، فهو مُوجّه إلى قضية عرقية وقانونية معروضة في السؤال الثامن من الفصل (أ) من هذا الباب، عمّ مسئوليات الموظفين البيروقراطيين عن الجرائم التي ارتكبها النظام؟

وكان أشهر من تتاول هذا السؤال بالطبع واكتسب الشهرة حنا أرندت (١٩٧٦) في كتابها" أيخمان في القدس" بشأن الحل النهائي النازي للمسالة اليهودية. والسؤال العام هو: كيف يمكن أن نجعل البيروقراطيين مسسئولين عن جرائم ارتكبها النظام، فهم ينفذون فقط أوامر قياداتهم؟ هذه القضية يعود ظهورها المرة تلو الأخرى. فلقد طرحت فيما يتعلق بسلوك العسكرية الأرجنتينية بعد تعزيز الرقابة المدنية هناك، وعاودت ظهورها في ألمانيا بعد فك السرية عن ملف الجستابو (البوليس السياسي) وصارت قضية في بولندا، وروسيا عندما اقترح يلتسين تقديم الحزب الشيوعي ذاته إلى المحاكمة! كان الدفاع دائمًا هو نفسه: " لقد تصرَّفت بأوامر من القيادة؛ لذا لا يمكن أن أكون مسئولاً عن ذلك". ويشير المؤلف أنه بالرجوع خاصة إلى قصية أيخمان، كإن خط الدفاع زائفا؛ إذ إنه استند إلى صورة غير صحيحة للطريقة التي عمل بها النظام النازى، واستخدمت دلائل من مصادر قياسية تاريخية؛ لتبين أن أيخمان وآخرين مثله كانوا في الحقيقة يتنافسون، وبروح رجال الأعمال، إلى أقصى الحدود. فهم ببساطة لا يتصرفون طبقا للأوامر؛ ولكن كانت هناك مجموعة من المؤسسات "تتنافس" لحل المسألة اليهودية؛ ولذا فإنه بمجرد تفهم هذه الحقيقة لن يكون صعبًا الحكم عليهم بذنبهم.

أما الباب الرابع عشر: ممثلاً في الجزء الرابع فيلخص الجدل ويختتم الكتاب بلغة بسيطة.

# الباب الثاني

#### معضلة الدكتاتور

### ١ – التعاطف مع الدكتاتور

إن أكثر الملامح وضوحًا للدكتاتورات بصفة عامة هو أن لهم تسلط ضخم على شعوبهم؛ ومع ذلك فهناك شيء واحد لا تستطيع السلطات الدكتاتورية الاستحواذ عليه: وهو "عقول" أتباعهم؛ فهم لا يستطيعون، سواء باستخدام القوة أو التهديد بها، أو الوعود بالعطايا المالية الكبيرة، أو باجزاء من إمبراطوريتهم (إن كانت متاحة) أن يعرفوا ما إذا كان أناسهم يعبدونهم كآلهة، أو يعبدونهم لأنهم يسيطرون على مثل هذه العبادة. وتزودنا حالة الإمبراطور الروماني نيرون بصورة جيدة لهذا الوضع (")، ولكن الأباطرة كان مؤكدًا لهم هذا النفوذ، كما نوقش في الباب الثالث. ومن بين كل إنجازاته كان نيرون فخورًا بعزفه الشعر الغنائي على القيثارة، وفي ذات الوقت شارك في كثير من الأحيان في المسابقات الموسيقية. ولما لم يكن يرضيه حال الفن في رومًا فقد توجه إلى اليونان، وطبقًا لملفه المشهور الذي أعده جايس سويتونيوس (١٩٥٧) " الاثنًا عشر قيصرًا":

وكان السبب الرئيس [لمغادرته روما]، أن المدن (اليوناتية) التى كاتت ترعى بانتظام المسابقات الموسيقية، تبنّت ممارسة إرسال كل جائزة متاحة له لعزفه القيثارة، وكان دائمًا يقبلها بسرور عظيم، معطيًا الوقود المستمعة والمبكرة في حضورها اليومي دعوات للعثناء الخاص بعضهم

<sup>(\*)</sup> ولو أنهم لم يستخدموا اللقب "دكتاتور" (فقط يوليوس قيصر أعطى له هذا اللقب بصفة دائمة، وكما اتضح لاحقًا؛ فقد جازه لفترة لم تكن طويلة)، والأكثر تأكيدًا أن الأباطرة قد حازوا تلك السلطة، كما نوقشت المسألة بالتفصيل في الفصل الرابع.

سيرجوه أن يغنى بعد الأكل، ويستحسنون أداءه بالتصفيق الحاد الذي جعله يعلن "أن اليوناتيين - فقط- هم الذين يستحقون جهوده؛ فهم حقيقة يستمعون إلى الموسيقى". (ص٢٢٤).

وهناك طبعًا احتمال أن يكون المستمعون اليوناتيون قد تسأثروا بمكاتسة نيرون. ويستطرد سويتونيوس، قائلاً: "إذا لم يكن هذا كافيًا، فيان هناك قيودًا أخرى كاتت على سلوكهم وكتب.

"لن يسمح لأى شخص بترك المسرح أثناء عزفه مهما كان السبب. ونحن نقرأ عن نساء من الحاضرين تفاجئهم الولادة، ورجال تأذوا من الإصغاء، والتصفيق باستحسان، لدرجة إسقاط أنفسهم من خلف أسوار مؤخرة المسرح؛ حيث كاتت البوابات أمامهم مغلقة بإحكام، أو أن يُقتلوا لذلك العار ويُحملوا بعيدًا للدفن. (ص٢٢٥)

ويحلل جون إلستر تلك المشكلة العامة، والتي يـشير إليهـ كأساس للتناقض الظاهر في الفلسفة جدلية الهيجيلية بين السيد والعبد، فهو يقول:

"إن السيد لا يستطيع تلقائيًا الاستمتاع بنفوذه المطلق، الدى يوجد – فقط – إذا ما استطاع إساءة استخدامه..... ويسعد من اعتراف العبد له بهذه السيادة. ويبدو ذلك كأمة تبحث عن اعتراف دبلوماسى بها مسن إحدى مستعمراتها، ومثل الشخص الذى يريد التأكد مسن الأخبار فسى الصحف بشراء نسخة أخرى...." (١٩٩٣، ص٢٧).

إلا أن تلك الطريقة من التفكير فيما يتعلق بالدكتاتورية لـم يتبادر صدورها من هيجل؛ ولكنها كانت معروفة في الأزمنة القديمة. وإذا أخذنا في الاعتبار ذلك الحوار من الطرف الذي صاغه زينوفون " المقدس أو الطاغية المعتبار ذلك الدوار من الطرف الذي يبين أن الحوار القديم كان منصبًا فقط علـي الطاغية، والذي بعثه ثانية ليو شتراوس، وكتب تعليقًا موسعًا عنه (شتراوس الطاغية، والذي بعثه ثانية ليو شتراوس، وكتب تعليقًا موسعًا عنه (شتراوس الطاغية، والذي بعثه ثانية المؤل من الحـوار الثنائي، يـشكو الطاغيـة

(الوصى على) بإسهاب عن البؤس الذي يسببه الطاغى نفسه، والتملق لا يمكن أن يكون عزاءً له. ويعقب على ذلك بقوله:

أى لذة.. هل تظن أن الطاغية يحصل على ما يريد معرفته، من هؤلاء الدين يقولون لا شيء سيئ؛ بينما فى ذات الوقت يعرف بوضوح أن كل ظن لدى هؤلاء الرجال الصامتين هو سيئ بالنسبة له؟ أو ما اللذة التي تظن أته يحصل عليها من الذين يمتدحونه، عندما يشك فى أن مدحهم إتما هو بغرض النفاق؟" (زينوفون، أعيدت طباعته فى شتراوس، ١٩٩١/١٩٩٣، ص: ٥).

المشكلة الأساسية هي أن الطاغية لا يستطيع الوثوق بأى شخص، وحتى أقرب الأقارب، وبسبب ذلك، فهم -أيضًا- لا يمنحونه الحب. وطبقا للوصى...

"لن يُمكن للطاغية أن يتق فى أنه محبوب؛ ولأتنا نعرف من سياق الكلام أن هؤلاء الذين يخدمونه، من خلال الخوف يحاولون بكل وسليلة فلى إمكاتهم أن يبدون مثل الأصدقاء فى خدمتهم بعضهم بعضا، وأكثر من الكائد فإن المؤامرات ضد الطغاة تنبع من لا شيء أكثر من هؤلاء اللذين يتظاهرون بأتهم الأكثر حبًا.. فكيف يعتقد هؤلاء أن يحبهم أى فرد آخر! لا بقدر كراهية الآخرين لهم بحكم الطبيعة، ومضطرون بحكم القاتون أن يحبوا هؤلاء الطغاة؟ " (ص ص٧-٨، ١٠).

وبدلاً من النقة أو الحب؛ فإن حياة الطاغية يحكمها الخوف. ويسترسل الوصبي قائلاً:

"إن الخوف من الجمهور، وكذلك الخوف من الوحدة والعزلة، والخوف من كونك بدون حراسة، والخوف من الرجال الذين يقومون بالحراسة، وعدم الرغبة في وجود رجال غير مسلحين حولك؛ ومع ذلك لا يسرك أن يكونوا مسلحين حولك، فكيف يفسل كل ذلك في أن تكون في حالة غاية في الألم؟..... للثقة في الغرباء أكثر من المواطنين، وفي البرابرة أكثر

من الإغريق، والرغبة في الحفاظ على العبيد الأحسرار، وعندئد تكون مضطرًا لتحرير العبيد؛ ألا يتراءى لك أن كل هذه الأشياء هي إشارات عن تشتت الروح بالخوف والتوجس؟ (ص ١٣)

فيا للطاغية الغلبان! إن معضلته لا يمكن استبعادها، ويجب أن يستم التحرى عنها. وللقيام بذلك، فلنبدأ بملاحظة أن هذه المعضلة موروثة في أي نظام دكتاتورى، بمعنى أن في هذا النظام، يعين الحكام أنفسهم، ولا يوجد إجراء قانوني لإبعادهم. وتظهر المشكلة أكثر وضوحًا عندما تكون إجراءات الخلافة succession لهم غير واضحة. وعلى الجانب الآخر فالمعضلة يمكن أن تُحل جزئيًا إذا عُرفت شخصية الخليفة بصفة مؤكدة، كما في حكم الأسرات. وليس هناك معنى لاغتيال الدكتاتور؛ إذ بذلك سيتحصل – فقط على ابنه الغبي أو ابنته الغبية، وهذه المعرفة تخفف من معضلة الدكتاتور.

والمعضلة أيضًا تثير الحيرة فزيادة تسلط الدكتاتور على أتباعه، تجعل مشكلته (مشكلته) تبدو أكبر. وكلما زاد شعور الاتباع بالخوف. وإحساسهم بالتهديد من الحاكم، كان الأتباع أكثر رهية من الحديث غير المناسب أو فعل أى شيء يمكن أن يبدو كعدم ترحيب به. لذا يمكن أن يتراءى أنه كلما قلب معرفة الدكتاتور بما يفكرون فيه حقيقة، كان ذلك أكثر سببًا له بأن يسشعر بعدم الأمان! ومن هنا تأتى هذه الحيرة paradox: فكلما عظم تسلط الدكتاتور، كان ذلك سببًا في تخوفه (تخوفها). وأخيرًا، والأكثر أهمية أن المشكلة لها جانبان، فمعضلة الدكتاتور يمكن بنفس القدر أن تسمى معضلة الأتباع. وكما أن الدكتاتور يود كثيرًا أن يحبه الأخرون، فالأتباع يودون من الدكتاتور أن يعتقد أنه مستحب، ولذلك حينذ فقط يكون الناس آمنون منه..... فإذا كان باستطاعة الأتباع أن يجعلوا الدكتاتور يعتقد حقيقة أنهم منه..... فإذا كان باستطاعة الأتباع أن يجعلوا الدكتاتور يعتقد حقيقة أنهم بدوره لا يخافهم؛ فإنهم لا يحتاجون الخوف منه. ذلك هو الحل لمعضلة بدوره والتي اقترحتها شخصية سيمونيدس .(اقتصادي) في محاورة زينوفون. ولقد أخبر الإمبراطور أنه إذا اعتني بشعبه فقط؛ فهم بدورهم بينوفون. ولقد أخبر الإمبراطور أنه إذا اعتني بشعبه فقط؛ فهم بدورهم بدورهم بدورهم بدورة والتي اقتر حتها شخصية سيمونيدس .(اقتصادي) في مداورة

سيعتنون به. حينئذ لن يكون لديه ما يخافه منهم، وسيكون أسعد الرجال. وسيفحص الكاتب هذه الاستراتيجية لاحقًا بالتفصيل في الباب الرابع.

ويمكن أن يكون لستالين، تصويرًا حديثًا للدكتاتور في قبضة المعضلة ونوعية مختلفة من الحل لهذه المشكلة. فطبقا للمؤرخ ألان بولوك (١٩٩١) فإن ستالين كان متعطشا للتقدير من قبل حلفائه السابقين، البلاشفة القدامي. ذلك التعطش هو الذي يفسر جهوده العظيمة لاستخراج اعترافات منهم في الاستعراض الكبير للمحاكمات في الثلاثينيات من القرن الماضي. وهكذا فإن ستالين أراد من حلفائه التقدير، ويستطرد بولوك القول:

إن ستالين لم ينتصر فقط؛ ولكنه كان يستحق هذا النصر، وأتهم قبلوه، كما قبلوا لينين من بنى جلاتهم volition كقائد. وذلك يفسر إصراره المتوالى أثناء قترة المحاكمات، بأن المتهمين من أجيال البلاشفة القدامى، سيعترفون بصورة مهينة بأتهم كاتوا مخطئين، وأن ستالين كان محقًا دائمًا (ص ٣٥٨).

ولكن ذلك لم يكن طلبه للتقدير منهم فقط؛ بل الخوف ذاته هـو الـذى حفز ستالين؛ فسكوكه لم تتم أو تهدأ قط "هكذا كتب بولـوك". كـذلك كـان بالضبط البلاشفة من الحرس القدامى الذين لم يثق فيهم على الإطـلق؛ بـل وحتى الرجال الذين كانوا مشاركين له عن قرب فى تتفيـذ التـورة التانيـة كأعضاء فى البوليتبرو أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى، فقد تم إعدامهم، أو انتحروا أو ماتوا فى معسكرات الاعتقال" (ص٣٧٧).

وكان ستالين مثل يوليوس قيصر، في محاولته الدائبة في تجميع سلطته الشخصية،؛ ولكن قيصر كان محبوبًا. وقد اكتسب قيصر شعبية ليس فقط من خلال عظمته؛ ولكن من خلال كرمه؛ فلقد ضاعف مرتبات الجنود، وعطاياه للمسجونين بالآلاف في مرة واحدة، أو إقراض من القوات عندما تطلب، بدون الحصول على موافقة رسمية من مجلس الشيوخ أو الشعب الروماني. كما قام بأشغال عامة عظيمة Public works، في مدن رئيسية في إيطاليا وبلاد الغال وإسبانيا (سويتونيوس،١٩٥٧، ص ٢٥). ووافق على مراتب الشرف التي كانت تسبغ عليه. وحتى وإن كانت تبدو متجاوزة للحدود؛ فقد

كان الهمس يسود بأنه في وقت ما في الاجتماع التالي لمجلس السيوخ، سيتوجونه "ملكًا" (لقب يكرهه كثير من الرومان). وكان ستالين "يطارده الخوف من محاولة اغتياله" (بولوك، ١٩٩١، ص ص ٣٦٤-٥) ولم يكن هناك أقل من ستين رجلاً شاركوا في اغتيال قيصر.

ويقاسى الدكتاتور الإفريقي الحديث أيضًا، من شعور عدم الأمان. وبالنسبة لكثير من الأنظمة، فإن عدم الأمان لا يثير الدهشة بـسبب تكرار الانقلابات والحياة القصيرة المجنونة المشهورة بالوحشية لكثير من الأنظمية الإفريقية (\*). وحتى النظام الذي مكث طويلا (٣١عامًا) مثل موبوتو (زائير) كان يسوده عدم الأمان، وطبقا لتصور ميشيل شاتزبرج عن النظام (١٩٨٨) " أن عدم أمان القادة لم يكن بعيدًا عن السطح" (ص٤٩). وأحد الأسباب لعدم الأمان - تتضح ظاهريًا - في الصعوبات التي واجهها المسئولون الزائيريون في الحصول على معلومات من أنحاء البلاد. فمستكلة القائد (شاتزبرج ١٩٨٨، كالاغى ١٩٨٤) هي أن علاقته بالناس تمرّر كثيـرًا filtered مـن خلال البيروقراطية. وللبيروقراطية اهتماماتها الخاصة، التي تبتعد عن إعطاء موبوتو معلومات دقيقة عمًّا يجرى في ظل حكمه. وكان الاستخدام الواسع للقهر - قد جعل البيروقراطيين خائفين من إعطاء معلومات سلبية -معلومات بأن الأمور لا تجرى على ما يرام في الأقاليم، والتي قد تتير إمكانية وجود أناس في بعض أنحاء زائير غير راضين عن المعيشة في ظل موبوتو. فالبيروقراطيون الذين كتبوا هذه المعلومات، خاطروا بأن يُعتبرون من حاملي الأخبار السيئة؛ لذا فإن واحدة من المصادر بالمهمة للمعلومات كانت " شبكة المعلومات" التي استخدمتها الحكومـة الزائيريـة هـي CND

<sup>(\*)</sup> قدم كل من جون لندريجان وكيث بوول (١٩٩٠) أدلة على أن تكرار الانقلابات في إفريقيا كان بسبب الفقر في المنطقة؛ ولذا نادوا بأنه ليس هناك ما يطلق عليه "أشر إفريقيا" المستقل لشرح حدوث ذلك التكرار.

(المركز الوطنى للتوثيق)، الخليفة المباشر للحكم الاستعمارى البلجيكى. بعض تقارير CND تقرأ كالآتى:

أثناء فترة الأيام العشرة تلك، ظلت الأنحاء في منجولا يسسودها الهدوء وكان كل الناس يعملون ببهجة مضاعفين طاقاتهم؛ شكرًا لاستمرار النظام الجديد، والتغيير الوزاري الحديث الذي أنجزه أب الأمة، وجلب كثيرًا من البهجة بين السكان الذين يعدونه بالإخلاص في العمل إلى جانبه (شاتربرج، ١٩٨٨، ص ٤٧).

فهل جعلت هذه التقارير موبوتو يشعر بأمان أكثر - أو أقل ؟ ربما الإحساس بهذه المشكلة، جعلت CND تستخدم العبارة "الموقف يسوده الهدوء" لبسط أسارير الدكتاتور؛ إلا أن الفعل المُليّن للعبارة كان قاصرًا، كما يشاهد في الأسلوب التالي الصارخ:

نخبركم بأنه فى ٢٦ مايو ١٩٧٤، قدَّم حاكم المنطقة إلى المحاكمة اخبركم بأنه فى ٢٦ لصًا، كاتوا ينشرون الذعر فى مدينة بومبا. واحتجز اللصوص فى السبجن المركزى بالمدينة، الذى ليس فى حالة جيدة، وهناك خوف من قرارهم. العملية مستمرة والموقف يسوده الهدوء (ص ٤٧).

وحينئذ - بعد شهر - وصل تقرير: "الموقف اليومى وفيه أنه من بين ٣٦ لصًا تم القبض عليهم فى مدينة بومبا، قُدِّمَ ١٢ فقط إلى مكتب النائب العام فسى ليزالا، وهرب ٢٤ من سرب به به ما الموقف يسوده الهدوء" (ص ٤٨).

إن إحدى المشكلات المصاحبة للحل القهرى لمعضلة الدكتاتور، هو أن هناك تكلفة باهظة له في فرضه كثيرًا من المجازفة على البيروقراطية؛ فهي تجعل أعضاءها غير عازمين على إرسال التقارير المزعجة لكن معلومات توحى بالصدق. وأشار كارل فردريك وزبينجو – برزنسكي (١٩٦٥) إلى

ذلك بـ " تأثير الفراغ " المحيط بالدكتاتور. وفي القاعدة المعاصرة - نظرية العميل agent theory - تطفو مشاكل مماثلة حينما يفرض المسئول الرئيسي كثيرًا من المخاطر على العميل؛ لذا فليس ضروريًا أن يكون من السهل للدكتاتور أن يُرحِّل مخاطره الذاتية إلى من دونه.

ومن الطبيعى أن ينعم الدكتاتور - كالمعتاد- بالدخل والامتيازات ومتطلبات الحكم غير المعروفة لأى قائد ديمقراطى؛ ولكنهم يمرون بخبرة الناحية الأخرى من منظور الإمكانيات الاستهلاكية؛ وهو أن أحد الأساليب الشائعة لإزاحة الدكتاتور، هو الاغتيال. وفي كلمات أخرى؛ فإن جوائز الدكتاتور عظيمة، وكذلك المخاطر المحيطة به (مجازفاتها) بقدر متساو، والصعوبة الرئيسية للدكتاتور في الحصول على معلومات حقيقية عن مدى شعبيته، هي تعقد هيكل مكافأة المجازفة (\*).

وتعبيرًا عن السابق، في نظرية الاختيار الرشيد، يمكن القول بأن الدكتاتور ورعاياه، لهم مشكلة تواصل متبادل أو " إشارات"، بمعنى عدم وجود "تقة" متبادلة (بريتون – ونيتروب، ١٩٨٢، كولمان ١٩٩٠)، أو لديهم مشكلة في تتفيذ الالتزام "الموثوق" فيه (نورث – و وينجاست ١٩٨٩)، أو أن هناك مشكلة تتفيذ "enforcing" تلك الالتزامات (بروزوريسكي، ١٩٩١)؛ فقد يعد الدكتاتور بعدم أذى معاونيه؛ ولكن هذا الوعد غير ممكن تتفيذه. وينطبق نفس الأمر على وعود المواطنين بدعم النظام. وعادة ما تكون بين الإشارات المتبادلة أكثر تكلفة بين الدكتاتور ومعاونيه من تلك التي تكون بين الحكومة والشعب في النظم الديمقر اطية.

<sup>(\*)</sup> المشكلة العامة في معرفة ما الذي يفكر فيه الناس حقيقة، يــصفه تيمــور كــوران (\*) المشكلة العامة المعافف بأنه يأتي من الانفصام بــين المعتقدات الخاصــة والآراء العامة المعلنة لمواطني النظام السلطوى؛ لهذا السبب يقول: إن التــورات لا يمكـن النتبؤ بها أساسًا.

# ٢ - منهج البحث: الاقتصاديات ومشكلة التطبيق

إن معضلة الدكتاتور - في صورة تجريدية - هي مجموعة من الظروف التي توجد فيها مكاسب من "التبادلات" (بين الدكتاتور ورعاياه)؛ ولكن تلك الوعود والالتزامات ليست حتمية التتفيذ. على سبيل المثال: يمكن أن يعد الدكتاتور في مقابل تأييده بتقفيذ أنواع من السياسات التي يرغبها الخاضعون له؛ لكن ما الضمان الذي يمكن لكل طرف أن يحصل عليه للالتزام بالوعود؟ فالدكتاتور يستطيع أن يعد بتغيير سياساته لإخماد تمرد، أو لإرضاء إحدى مجموعات المصالح المهمة، أو لكشف مؤامرة ضده بين العسكريين أو البيروقراطيين المدنيين؛ ولكن ما الذي يُلزم الدكتاتور بالحفاظ على كلمته بعد انتهاء الأزمات؟ وبنفس الطريقة؛ فإن أيا من هذه المجموعات يمكن أن تُعبِّر عن دعمها الذي لا يغني، لتهدئة الدكتاتور؛ ولكن ما الدي يمنعهم من لعب دور في مؤامرة اغتيال بمجرد تخفيف الحاكم من الحراسات من حوله؟

ووفقا لوجهة النظر هذه، يرى المؤلف أن معصطة المحددة وهي معرد صيغة متطرفة لإحدى المشكلات الشائعة. وهي توجد في السياسات الديمقراطية داخل المؤسسات، والبيروقراطيات الحكومية، وفي العائلات، وحتى في كثير من الأسواق. وعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى ساحة الألاعيب السياسية politics الديمقراطية (تفسر هنا كبورصة سياسية). وعلى الأخص في أثناء الانتخابات؛ حيث يعد الساسة ببرامج سياسية في مقابل الأصوات أو الدعم من قبل جماعات المصالح. فما الذي يحفر المواطنين على إعطاء وعودهم؟ وهم لا يستطيعون مقاضاة السياسي في المحكمة لعدم الوفاء بوعده أثناء الحملة الانتخابية. لذا ما الضمان الذي لديهم ليحافظوا عليه بعد الحصول على أصواتهم؟ إن عالم الألاعيب السياسية البيروقراطية، يأخذ مكانه أيضًا في نموذج مصطلحات تبادل. ويتبادل البيروقراطيون تأييدهم مع بعضهم بعضًا ومع السياسيين؛ ولكن البيروقراطي الذي لا يفي بوعده تأييدًا لسياسي أو لبيروقراطي آخر لا يمكن تقديمه للمحاكمة... لذا كيف يمكن لمعلية التبادل أن تأخذ مكانها؟

إن نفس المشكلة تظهر في المجتمعات البدائية (التي في كثير من الأحيان لا توجد محاكم فيها) وطبعًا في كثير من الأسواق (في صورة بعض الوعود مثل هذا جيد ذو " جودة عالية "، كل ذلك يكون من الوضوح بأنه غير قابل للتطبيق، وأكثر من ذلك يصعب تتفيذه). وحتى داخه العائلات، تطفو نفس المشكلة إذا فُسرت العلاقات كمبادلات (مثلاً، قد يعد الطفل والديه "بالسداد"، مقابل ما يتسلمه منهم من رعاية، مقابل دعمهم في شيخوختهم. ولكن في الحاضر - على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية - لا يمكن للآباء مقاضاة طفلهم إذا نكث وعوده)(\*).

وفى السنوات الأخيرة الماضية، جرى عمل كثير لتطبيق أساليب النظرية الاقتصادية لتلك المشكلات، كالتى طُبقت فيها هذه النظرية على فروع أخرى من العلوم مثل القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات التنظيمية وشئون العائلة؛ إلا أنه اتضح بأنه نظرًا للنتائج التى تُوصِيّل إليها والتى استلزمت إحداث تغييرات هامة فى أدوات النظرية الاقتصادية وبسبب التطورات الجديدة فى نظرية السوق ذاتها إلى جانب عدم وضوح الحقوق والالتزامات الاقتصادية وصعوبة غرسها أو صعوبة تنفيذها مما يؤدى إلى عدم رسوخ المبادئ المعتادة للنظرية الاقتصادية بل وإلى انقلابها رأسًا على عقب. وفى نفس الوقت؛ فإن هذا المسار من الفكر يعين على فهم قدر كبير من العلاقات الاجتماعية، والسياسية، والقانونية؛ بل وحتى علاقات السوق؛ وإلا أصبح الموضوع غامضًا.

ولمعرفة كيف يعمل التحليل، يمكن النظر إلى النموذج الاقتصادى المعتاد لسوق العمالة. لاحظ أولاً أن نفس مشكلة عدم التنفيذ تطفو في هذا الموقف. فالمؤسسات تلحق العمالة بها، وتدفع لهم أجرًا مقابل أدائهم للوظائف

<sup>(\*)</sup> وبالطبع، لا يمكن استبعاد حدوث تطورات في هذه الاحتمالات (مقاضاة المراطنين للسياسيين، أو مقاضاة الآباء لأطفالهم) في المستقبل.

التى يطلبها منهم صاحب العمل؛ ولكن ما الذى يحدث إذا نكت صاحب العمل فى وعده ولم يدفع لهم أجورهم، أو ما الذى يحدث إذا "تهرب" العامل أو إذا كان أداء العمل سيئًا؟ ضمنيًا، يُفترض أن كل طرف يمكن أن يلجأ إلى القضاء والحصول على حقه بقليل من التكلفة (نظريًا صفر). وفى وجود هذا الفرض، وبعض الفروض الأخرى، نعرف أن سوق العمالة عندما تتساوى فيه قوى العرض مع الطلب، ينتج أجرًا عند نقطة التوازن \* ومستوى عمالة \* 1؛ حيث يمكن لكل فرد يرغب فى العمل عند هذا الأجر، أن يحصل على الوظيفة.

والآن إذا افترضنا رفع قيد التنفيذ عديم التكلفة، وافترضنا من ذلك أن العمال يمكنهم التهرب، أو تأدية عملهم بجودة متردية، وأن أصحاب العمل قد يجدون صعوبة في اكتشاف تلك الحقيقة. فإن أحد أسباب هذا الموقف - هو يمكن القول ببساطة - صعوبة معرفة مدى جودتهم في أداء وظائفهم. وعلى سبيل المثال: إذا كان العاملون من المتاجرين بالسندات؛ فقد يكون من الصعوبة لصاحب العمل، التأكد من أنهم يخاطرون بدون داع، ويُعرِّضون المؤسسة إلى إفلاس محتمل. وإذا كانوا يقومون ببعض الأعمال الخلاقة؛ فقد يكون ذلك بحصول العامل غلى هذه الأفكار؛ بينما هو مستلق على الأريكة. خلاصة القول - ولعدد من الأسباب - يكون من الصعب متابعة أداء العامل، فما الاختلاف في ذلك؟ افترض أن العامل يتهرب، ويكتشف ذلك صاحب العمل؛ قد يمكن لصاحب العمل التهديد بالاستغناء عنه؛ إلا أنه من تعريف توازن السوق عند الأجر \*W؛ فالعامل يمكنه الحصول على وظيفة أخرى في ظل هذه الفروض، فالاستجابة الرشيدة للعامل هو قوله: " افعل ما شئت، فسيتوازن السوق؛ فإذا استغنيت عنى؛ أستطيع دائمًا أن أجد وظيفة أخرى بنفس الأجر الذى تدفعه لى!" وفي كلمات أخرى، فمادام السوق يحدث به توازن؛ فالعامل ليس لديه حافز للوفاء بمقتضيات العقد، مادام التهرب في العمل مفضل عن الأداء. والسبب في ذلك: أن صاحب العمل ليس لديه الوسائل لعقاب العامل مادام العامل المستغنى عنه، يستطيع دائمًا الحصول على وظيفة أخرى بنفس الأجر تمامًا الذي يحصل عليه حاليًا.

فكيف اصاحب العمل حل هذه المشكلة؟ إحدى الطرق هي عرضه أجرًا أعلى مما يمكن للعامل الحصول عليه في مكان آخر؛ حينئذ يمكن عقاب العامل بدرجة تفوق الوصف؛ حيث يصبح لدى العامل ما قد يفقده (الأجر المميز) إذا ضبط متهربًا؛ إلا أن كل أصحاب الأعمال، لديهم نفس الحافز للقيام بذلك. لذا فكل مؤسسة ستحاول زيادة الأجور فوق ما تدفعه المؤسسات الأخرى المنافسة، وستكون النتيجة النهائية أن أجر التوازن سيرتفع عند كل المؤسسات إلى أعلى من مستويات توازن السوق. وفي النهاية لمن تحل المشكلة، ليس بسبب أن بعض المؤسسات تدفع أجورًا أعلى من الأخرى، ولكن لأن أجر التوازن – غير السوقي (في التوازن يدفعون نفس الأجر)، ولكن لأن أجر التوازن – غير السوقي ولكن أيضًا لأن كل عامل سيواجه بعضًا من البطالة "المرتقبة". هذا الموقف ولكن أيضًا لأن كل عامل سيواجه بعضًا من البطالة "المرتقبة". هذا الموقف يعطى أصحاب العمل "قوة" أو سلطة على العاملين لديهم. وكما وصف يعطى أصحاب العمل "قوة" أو سلطة على العاملين لديهم. وكما وصف شابيرو – و ستيجلتز (1984) هذا الوضع بقولهما إن توقع البطالة يخدم كأداة "تأديبية للعامل".

إن توقع البطالة ليس هو الإمكانية الوحيدة لآلية التأديب. فمثلاً اقترح جيريمى بللو و لورانس سمرز (١٩٨٦) أنه إذا أمكن تقسيم الاقتصاد إلى قطاعين: أحدهما به الوظائف "الجيدة" (التي تدفع أجورًا عالية، وتقدم بعض احتمالات الترقيات، وبعضًا من أمان الوظيفة....إلخ)، والقسم الآخر يقدم الوظائف "الرديئة" [بدون أي من هذه الخصال وظائف ماك (\*) (كما هي معروفة شعبيًا) حينئذ لا يحتاج الأمر إلى البطالة المرتقبة لتأديب العاملين في الوظائف الجيدة. ويمثّل الاستغناء عن العامل dismissal تهديدًا مادام

<sup>(\*)</sup> اختصار للوجبات السريعة - ماكدونالد - (المترجم)

العامل يمكنه السقوط في قسم الوظائف الرديئة. مثل هذا الاحتمال يكون كافيًا لتأديب القوى العاملة، وفضلاً على ذلك أنه في هذا النموذج - لا تتماسك كثير من الفرضيات القياسية للنظرية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال: أصبحت التجارة الحرة غير مُثلى Not optimal نظرًا لأن من المرغوب فيه حماية قطاع الوظائف الجيدة.

قبل تقديم هذا النوع من النماذج، حددت النظرية الاقتصادية القوة (السلطة) في العلاقات الاقتصادية، منفردة بأنها قوة السوق- أي ببعض أشكال الاحتكار. وأظهرت تلك النماذج أنه في غياب التنفيذ بدون تكلفة لحقوق الملكية؛ فإن القوة لا تكون - فقط- متسقة؛ ولكن أساسية لأعمال المنافسة أيضنًا. وأحد الآثار الأخرى لتلك النماذج، هو أن مؤسسات التبادل - والذين يتحكمون فيها - يحدثون فارقا. كما أن أحد الأسباب المستقاة من هذه الحقيقة، هو أن المؤسسة يمكنها أن تردع تهرب العمالية بأى من طريقين: زيادة الإشراف الذقيق على العاملين، أو بصرف أجور أعلى لهم. وبالنسبة للمؤسسة؛ فالأموال المنفقة على الإشراف، وعلى أجور أعلى للعاملين، كليهما تكاليف، وستختار المؤسسة ببساطة وسائل تقليل التكاليف لردع عدد معين من تتاقص العمالة؛ ولكن من وجهة نظر الاقتصاد، فالأموال المنفقة على الإشراف تستخدم موارد حقيقية؛ بينما نفع أجور أعلى ليس كذلك؛ لأنها مجرد تحويل من المؤسسة إلى عامليها. وبناء عليه - من وجهة نظر المجتمع - فالموارد ستضيع في الإشراف الزائد (بولز ١٩٨٥، شابيرو- و- ستيجلتز ١٩٨٤). وفضلا على ذلك؛ فإن النظم البديلة للعمالـة ستؤدى إلى نتائج مختلفة. على سبيلُ المثال: يقدم جوردون (١٩٩٠) بيانات عن نسبة العمالة الإدارية والإشرافية administrative and managerial كنسبة من العمالة غير الزراعية لدول مختلفة، وكانت هذه النسبة ١٩٨٥ % عام ١٩٨٥ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقريبًا ٤% في اليابان وألمانيا الغربية،

و ٢,٧% فى السويد. وفى تطور حديث مثير للاهتمام، نظام "كل فى حينه Just-in - time"، (حيث باستلام العمال القطعة التالية المفترض العمل عليها، يتوقعون خلوها من العيوب). هذا النظام "يمحي" بصفة أساسية الإشراف الشخصى؛ لأنه فى ظل هذا النظام يُحفّز العمال على متابعة الآخرين لهم.

و في سوق العمالة، تقدّم "السلطة" الحل لمشكلة التنفيذ enforcement وفي أسواق أخرى (وحتى في سوق العمالة)، هناك آليات بديلة تستطيع أداء تلك المهمة. وعلى سبيل المثال، نأخذ حالة سوق السلع ذات الجودة العالية، وإذا افترضنا أنه فيما قبل الشراء، لا يستطيع المستهلكون التمييز بين السلع عالية الجودة والمنخفضة منها. فما الذي يمنع المؤسسة من إنتاج سلع منخفضة الجودة، وبيعها كأنها سلع عالية الجودة؟ (شابيرو ١٩٨٣، بعد كلاين – و – لفار ١٩٨١) عرضوا ثلاثة شروط متطلبة لتثبيط محاولة شركة غش عملائها:

- ١- أن يكون هناك توقع للمبيعات المستقبلية.
- ٢- أن تكون للشركة سمعة، بُنيت في الماضي، كبائع لـسلع عاليـة الجودة.

" - أن المؤسسات يجب أن تتسلم "علاوة" سعرية على السلع عالية الجودة، لتعوضها عن استثماراتها السابقة في السمعة، وكخدمة لردع الغش.

وطبقا "لشروط عدم الغش"؛ فإن القيمة الحالية للعلاوة المستلمة من المبيعات المستقبلية، يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على مكاسب المرة الواحدة من الغش ("الهبوط" بسمعة الشركة). فالفكرة من وجود العلاوة السعرية: أنها تزود المستهلك بسبب الوثوق في المؤسسة، أو كما عرضها كلاين-و الفلر، يدفع المستهلك للمؤسسة "مالاً لحمايته protection money" في شكل علاوة سعرية للتأكد من الوفاء بما تم التعاقد عليه. وفي هذا

المنظور: إن "التقة" وليس النفوذ، هي التي تحل محل حقوق الملكية المنفذة قانونًا في حل مشكلة التنفيذ؛ ولكن في معنى آخر فالخلاف كما هو؛ ففي كليهما، يقوم "الدفع الأعلى " over payment (الأجر أو العلاوة السعرية) بحل مشكلة الغش.

والآن، فلنطبق هذه الطريقة من التفكير في الحياة السياسية. ولنبدأ بملاحظة أن كل الحكومات ديمقر اطية كانت أم دكتاتورية، تزود المواطنين بالخدمات. فهي تبنى طرقًا، ومستشفيات، ومدارس، وتقدم خدمات الأمن الداخلي والدفاع التي تحمى السكان وتكبتهم (في الدكتاتوريات). فالحكومة تقدم تلك السلع والخدمات للمواطنين مقابل الدعم السياسي، أو قد "يعزود" الساسة مجموعات المصالح بسياسات تؤول إلى شكل ما من التشريعات التي تحابيهم - مثل الدعم، أو التعريفة الجمركية، أو فرض رقابة على الدخول في نشاط معين، معاملة ضريبية محابية....إلخ، في مقابل المساسية، تطفو الحملات الانتخابية. إلا أنه في أي شكل من المبادلات السياسية، تطفو والمواطنين، وفي الحقيقة، لم يكتب قط عقد رسمي.

ونظرا لعدم وجود عقد؛ فما الذي يمنع الساسة من الانتكاس عن التبادل؟ طبعًا – في كثير من الأحيان – يرتدون، فالاتهام بأن الحكومة الخلّت بوعودها " هو أكثر الاتهامات شيوعا سماعها في أي حملة انتخابية؛ إلا أنه إذا لم يقم الساسة بالوفاء بوعودهم كما يفعلون "دائمًا"، فسيكون هناك قليل من اتهامهم بفعل ذلك في أي حالة فردية. لذا يتبقى السؤال: لماذا يحافظ الساسة على وعودهم في كثير من الأحيان؟ ويوجد سؤال مماثل على جانب "الطلب" Demand، للمحيط السوقى السياسي: ما الذي يحفر المواطنين ومجموعات المصالح لتقديم الدعم؟

أحد الحلول، مشابه للذى ذكره للعمالة وأسواق الناتج: فالغش يمكن منعه عندما:

- ١. يكون هناك توقع بتفاعل مستقبلي بين الأطراف.
- ٢. تكون الأطراف قد بنت سمعتها على أساس عدم الغش .

٣. تتسلم الأطراف علاوة عند المقايضة؛ لتعويضهم عن استثماراتهم السابقة في السمعة ولتعمل رادعا للغش.

والآن، تعايشت الأحزاب السياسية كمؤسسات لمدد طويلة، قامت بيناء سمعة على أساس أدائها السابق في الحكم، ومع نصيب جوهرى في سمعتها المستقبلية (جالوتي وبريتون ١٩٨٦، وينجست ومارشال ١٩٨٨، وينتروب ١٩٨٧)، وأن الساسة الرشيدين لهم نفس الحافز كبائعين رشيدين في الأسواق الاقتصادية لتزويد المواطنين ببعض الأسباب لتصديق وعودهم (ويتمان ١٩٨٣). وبالمثل يحتاج الساسة ذوو الرشاد إلى الحماية ضد "الغش" الذي يقوم به المواطنون، ذلك بأنهم سيبحثون عن آليات تضمن أن المـواطنين أو مجموعات المصالح يمكن الاعتماد عليها في تقديم الدعم. وعمومًا، يقترح المؤلف أن تحل مشكلة الغش المتبادلة في الأسواق السياسية " بالاستثمارات " التي تربط الأطراف ببعضها بعضًا - بمعنى غرس "الولاء السياسي" أو الدعم. ويُعرِّف المؤلف مصطلح الولاء كخصلة طويلة المدى من جانب الفرد لهيئة أو مؤسسة، (لتعريفات ممائلة انظر شوار ١٩٦٨ وأيضًا هيرشمان ١٩٧٠) وللجزء الأكبر سيتكلم الكاتب عبن السولاء " الرشيد " Rational على سبيل المثال: إذا استوفيت شروط شابيرو من (١) إلى (٣) فالخصال تكون قد حُفزت برشد.

وبإحلال الأحزاب السياسية بدل الأفراد - كممتلين مؤسسين مركزيين في الحياة السياسية للديمقراطية - يجعل من الممكن أن نرى كيف يمكن

للتبادل السياسي أن يتخذ مكانه؛ فالشرطان (١) و(٢) يُستوفيان عن طريق المنافسة السياسية الديمقر اطية، حينما يوجد بعض الثقة أو الولاء للأحراب السياسية، ومن الطبيعي أن الأحزاب السياسية قد تسقط في خلل من سوء السمعة، وكثيرون لديهم ذلك. وأقدار الحزب التقدمي المحافظ في كندا أو الحزب الديمقر اطي المسيحي في إيطاليا هي حالات فردية قريبة تستوعبها الذاكرة كمثال للعقوبات القاسية التي يلقيها الناخبون على الأحراب التي الكشف فيها نمط من الغش.

وتفسير الحياة السياسية، يُقدّم أيضًا شرحًا بسسطًا لدور "العقائد" السياسية، وهو يختلف عن التحليل الكلاسيكي داونز (١٩٥٧): فعقيدة الخزب هي بيساطة مجموعة من الوعود، التي في مقابلها يمكن قياس الأداء الفعلي لممثلي الحزب؛ للتأكد مما إذا كان الغش (الانحراف بعيدًا عن عقيدته) قدحدث، وتعطى الأيديولوجية للحزب دورًا جوهريًا أكبر من البساطة في تجميع وتسمية المرشحين (الأدوار التي خصصها داونز للحزب)؛ فالعقيدة هي الحارس لثقة الناخبين.

فما التماثل السياسي للشرط (٣) – الامتيازات premium؟ إن ما يهم الساسة – هو المكافآت والدخل والمكانة المرموقة والسلطة، التي توهلهم للفوز بمنصب سياسي وهي من الضخامة في معظم الديمقر اطيات، حتى إنها بذاتها تكون رادعًا جذريًا للغش السياسي. بمعنى أن الامتيازات هنا، توجد نتيجة للطبيعة الثنائية dichotomous للسلطة السياسية، فالساسة إما "هنا أو " هناك out ". والسؤال الأكثر إثارة ما الذي يحفز الولاء من جانب المواطنين أو جماعات المصالح؟ يقترح المؤلف أن توزيع مقابل "للعطايا" السياسية (مكاسب تتجاوز الإنتاجية) في كثير من الأحيان، يلعب هذا الدور، وهناك مثالان يولدان الولاء الرشيد، هما المشروعات الضخمة pork-barrel وكلاهما تجرى مناقشته من حين projects

لآخر في الأدبيات الخاصة بالمناورات السياسية في مجلس النواب (فريجون ١٩٧٤، شابسل ووينجاست ١٩٨١).

لنفرض على سبيل المثال: أن يتحصل سياسى على مشروع خـزان، أو كوبرى أو أى مشروع ضخم للمواطنين في دائرته؛ فإن التحليل الصحيح للعائد والتكلفة سيكشف أن المشروع مضيعة للمال؛ ففي الحقيقة، إذا لم يكن المشروع غير هذا فلن يكون لدى المواطنين سبب لإعطاء مساندتهم لهذا السياسي مقابل الخزان أو الكوبرى؛ لأن السياسي لا يبذل أي تضحية بالنيابة عنهم؛ ولكن ببساطة يقوم بفعل ما يطلب من الموظف الفني Technoart الرسمي. وعلى الجانب الآخر، وإلى حد أن المشروع مضيعة للمال (أي إن المشروع الضخم مطلوب فعلا)؛ فإن لدى المواطنين بعض الأسباب تدفعهم للاعتقاد بأن السياسي أو الحزب السياسي مسئول عن توفير المسروع لهم، وسيعتنى بمصالحهم المستقبلية في مقابل دعمهم. وبدقة أكثر، فعنصر الفاقد في المشروع هو تمام الإشارة بأن السياسي يستطيع الادعاء بأن المسشروع نتيجة جهده، ذلك هو ما اقترحه فريجون (١٩٧٤) وآخرون، ووظائف المحسوبية patronage job تجرى تمامًا بنفس الطريقة. لذا فالمشروعات الضخمة ووظائف المحسوبية هي الممائل بالضبط (في الأسواق السسياسية) للسعر وعلاوات الأجور (في الأسواق الاقتصادية)، ويقاس حجم الخسسارة بكمية الفاقد في المشروع أو بالأجور المتجاوزة للإنتاجية الحدية في حالة وظائف المحسوبية.

فالرصيد الرأسمالي للولاء يمكن أن يقاس بإجمالي قيمة المكافآت التي يوزعها الحزب السياسي في السلطة عامة فالتكاليف الإجمالية للمقابل من الخدمات السياسية لاقتناص الربع rent-seeking (بوزنر ١٩٧٥، تالوك الخدمات السياسية عالبًا ما تقاس وفقًا لما هو متبع مؤخرًا في سنوات قريبة -

قد تكون فاقدًا في محيط السوق الاقتصادي؛ ولكن تلك التكاليف في سوق السياسة هي استثمارات مفيدة تقلل من تكاليف عمليات transaction المبادلة السياسية.

خلاصة القول: نستطيع أن نقول إن المجموعة التي تتسلم امتيازًا احتكاريًا أو عطايا ربعية أخرى (rent) من الحزب السياسي، يكون لديها فورًا سبب ما للاعتقاد بأن الحزب السياسي سيعتني بمصالحهم مستقبلا؟ و لأن المقابل الربع rents يمكن أن يُسحب، فإن الساسة يعتقدون أن المجموعة المفضلة ستمد الساسة في المقابل بالدعم الموالى؛ لذا فإن مقابل الربع يـوفر المزايا الضرورية لتعويض المجموعة عن دعمها أو ولائها للحزب، وتخدم أيضًا كرادع للغش. بناءً على ذلك؛ فإن المشروعات الضخمة والمحسوبية السياسية هي استثمارات تحل مشكلة الغش السياسي من قبل المواطنين ومجموعات المصالح (في الأسواق السياسية)، تمامًا بنفس الطريقة كالأسعار وعلاوات الأجور (في أسواق العمالة والسلع)، وسنسمى الرصيد الكلى لمثل هذه الاستثمارات، "رأسمال الولاء السياسي loyalty capital". وتلك الأرصدة قابلة للقياس، وقد قام بقياسها مباشرة كل جيالويجي جالوتي- وأنطونيو فورشينا (١٩٨٩) اللذان أعدا تقديرات "لنسب الولاء" للأحــزاب الــسياسية الأمريكية.

وكانت تلك الحلول، هي أحسن ما تُوصلٌ إليه، فهي تتضمن الفاقد والفساد، بمعنى أنهما يكونان صورة مضللة perversion للديمقر اطية المثلى؛ ففي وضع السيناريو المثالي، يثق المواطنون بساستهم في الوفاء بوعودهم، وفي أن الساسة يمكنهم الاعتماد على المواطنين في مقابل النضال لمعتقداتهم الحزبية؛ ولكن الوضع المثالي يفترض ضمنيًا أن تكاليف التفيذ

enforcement هى صفر. "لذا فهناك توازن دقيق بين مثالية الأسواق للاقتصادي، ومثالية المناورات السياسية politics لعالم اليسياسة: وكلاهما يؤدى وظائفه بالطريقة المفترضة، إذا ما تم فقط تجاهل تكاليف النتفيذ".

ومازال ينبغى علينا أن نمكث مغمضى العينين تجاه الفجوة الهائلة بين حلول أساليب المشروعات الضخمة والمحسوبية الوظيفية، لمشكلة التتفيذ من جانب، والمثالية الديمقراطية من جانب آخر. وسينبهنا هذا التقدير إلى أن هناك كثيرًا من الطرق الأفضل حيث يمكن للديمقراطية أن تعمل وأحيانا تقوم فعلا بذلك. إن المشكلة الأساسية للساسة الديمقر اطيين هي اجتذاب المواطن للإيمان بهم ولتحفير ناخبيهم للعمل في ضوء هذا الاعتقاد وبمساندتهم. وهناك كثير من الطرق التي تستطيع الأحزاب القيام بها، وعلى سبيل المثال: يقترح ج.ر.لوب (١٩٨٧) أن "الفكر العقائدي" هو أحد الأدوات المهمة التي يمكن للساسة أن يلتزموا بها، وهناك الأعمال العلمية التي تقدم دليلا قويًا لوجهـة النظر تلك (لوت ١٩٨٧ و ١٩٩٠). انظر أيضنًا المسح العام (لوت- وبندر ١٩٩٦). وقد اقترح لاندز وريتشارد بوزنر (١٩٧٥) آلية أخرى لحل مشكلة التنفيذ: وهي استقلال القضاء الذي يجعل من الصعب الانتكاس على التشريع مستقبلا، ويساعد في العمل كأداة للالتزام المسبق. وبدون شك هناك كثير من المؤسسات الأخرى التي تقوم بهذه الوظيفة. ولا ريب أنه قد يمكن تأليف كتاب منير عن الديمقر اطية من وجهة النظر هذه.وفي السياق الحالي ربما كانت أكثر النقاط إثارة هي تحديد سلطة الحاكم، بتأكيد حرية الصحافة التي لا تحرر فقط أتباعه لنقده؛ ولكن تمكن الحاكم أيضنًا من اكتشاف ما يفكرون حقيقة فيه، وبتقديم وسائل دستورية رسمية لإزاحة. الحاكم تسمح للمؤسسات الديمقر اطية بنتمية علاقات الثقة ونتفيذ الالتزامات الجديرة بالتقه، بإرسال إشارات تلمح بكثير من التبسيط، وبشكل مباشر أكثر مما يمكن تحت ظل الدكتاتوريات. ورَرُغمَ أن الديمقراطية قد يكون أحيانا أداؤها سيئا في هذه

الجوانب؛ فإننا نظريًا علينا أن نتوقع منها أن تفعل أحسن من أى بديل آخر، أو مع وضع هذه النقطة نصئب عيوننا، ونعود إلى موضوع الدكتاتورية؛ ولنرى ما الاستراتيجيات المتاحة للدكتاتور لحل معضلته؟

# ٣- أدوات السلطة السياسية:

إن الرسالة من رحلتنا القصيرة لاقتصاديات التنفيذ الذاتى للمبادلات فى الفصل السابق، هى أن هناك عددًا من الأدوات التى يمكن أن تحل محل الآلية المفقودة للتنفيذ الخارجي، أو وسائل تسمح بحدوث المبادلات (\*).

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات المتاحة للدكتاتور، يقترح المؤلف أنها يمكن أن تجمع بين فئتين: "القمع repression"، و "الولاء loyalty".

ويشير المؤلف إلى أن القمع هو قيود restrictions تُفرضُ على حريات المواطن في انتقاد الحكومة، والقيود على حرية الصحافة، والقيود على حقوق الأحزاب المعارضة في حملاتها ضد الحكومة، أو كما هو شائع في ظل الدكتاتورية الشمولية في الحظر الصريح للمجموعات وللنقابات أو

<sup>(\*)</sup> وأحد الآثار الأخرى لهذا التحليل هو أن الأسواق لا تحل مشكلة التنفيذ بنفسها، ولهذا فهناك دَوى لبعض القوى الخارجية — والتى يمكن أن تكون قوى تنفيذ قانونية؛ ولكن تستطيع أن تكون أيضا ضمن سلطة الدكتاتور السياسية، والتى تساعد على فعالية الأسواق. وبمعنى أخر، من خلال حقائق قواعد النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية البحتة مع غياب فعالية نظام قانونى كفء وغير مكلف، لا مجال أمام المرء لبحث الفكرة غير المستحبة بأن التدخلات السياسية وحتى الاستبدادية قد تكون نافعة للكفاءة أو للنمو الاقتصادى. والملاحظة بأن نظرية الأسواق تحل تلك المشاكل تلقائيًا، وهكذا كان الاعتقاد بصفة عامة، وببساطة كان هذا منطقيا غير صحيح. وربما كان الدرس قد فهم الآن جيدا بعد النتائج الكارثية لمحاولة "تحرير" الاقتصاد في روسيا. وليس هناك بديل في تقييم تلك العملية في نظام اقتصادى. أو للسؤال عن كيف يعمل ذلك؟ ببعض التفصيل لا يمكن رفض كل تدخل استبدادي في الاقتصاد باعتباره يؤدي إلى تقليل الكفاءة الاقتصادية. وكما سنرى في الجزء الثالث (عكدما نناقش تألك القصية بتوسع)، فإن عديدًا منهم — ليس كلهم — وليس دائمًا بالطرق المتوقعة.

للأحزاب السياسية المعادية للحكومة. ولتكون هذه القيود فعالـة، يجب أن تصاحبها رقابة على الجماهير، وفرض عقوبات sanctions على الإخلال بالنظام. إن وجود قوة من البوليس السياسي، والعقوبات الصارمة إلى أبعد مدى ضد التعبير عن الرأى، وخاصة تنظيم المعارضة ضد الحكومـة ومنها (السجن أو الإيداع internment بمستشفى الأمراض العقلية، التعديب torture، والإعدام) هى الوصمة الكبرى للدكتاتوريات بكل أشكالها.

أما كيف يلتف استخدام القمع حول معضلة الدكتاتور؟ فهو جزئيًا لا يفعل ذلك (في الحقيقة هو "ينشئها"). فكما رأينا كلما ازداد حكم المواطنين عن طريق القمع، ازداد خوف الدكتاتور منهم؛ إلا أن هناك طريقة لحل هذه المشكلة وهي زيادة مستوى القمع أكثر. وسينتهى الأمر لاحقًا إلى أن خوف الدكتاتور ذاته، سيبدأ في الانحسار، لسبب بسيط هو أنه لا يحتاج إلى الخوف من الشعب؛ إذا أمكنهم نتظيم أو وضع أيديهم على وسائل للإطاحة به. فتزايد القمع يقلل هذا الاحتمال؛ إلا أنه يسبب مشكلة أخرى؛ فلكي يتحقق هذا المهدف، لابد من منح قوى الأمن الدكتاتور سلطة كافية، وقد يكون الاعتماد عليهم غير مؤكد، وفي النهاية قد تصبح قوى الأمن تمثل التهديد الرئيسي لنظام الحاكم. وإحدى الطرق الواضحة لحل هذه المشكلة، هو الإنفاق ببذخ على قوات الأمن. ولكن ذلك ليس الطريق الوحيد، إذ هناك طريقة أخرى ارتبطت بسستالين (الاتحاد السوفيتي)، وقد وصف ألن بولك (١٩٩١) هذه الاستراتيجية عندما كتب:

".. كرجل الشعب هو ذاته، ليس من الصفوة أو لاجئا سابقًا؛ ولكنه فهم فقط أن الشعب الروسى كان محكومًا دائمًا، ولا يمكن إلا أن يُحكم بالخوف، والمعاناة. والمفتاح إلى ذلك، كما فهمه من قبله بطرس العظيم، وإيفان الرهيب، هو الحفاظ على الوضع "apparel" ذاته في حالة خوف، وهو ما ينتقل بدوره إلى الشعب. قد تتغير الاتهامات؛ ولكن الخوف يبقى

دومًا... فبعد استكمال ياجودا عامين كرئيس للبوليس السسرى، قرر ستالين أن الوقت حان للتخلص منه. وخلفه يزهوف الذى سنمى عهده بالأسوأ من نوعه فى الإرهاب فى روسيا " يزهوفيشينا "، وقد عاش هو نفسه فى خوف، وعندما حان وقته الذى قرره ستالين، تخلص منه وقام بتصفيته (ص ٣٥٧).

وهذا الوصف لاستراتيجية ستالين ليس كاملاً تمامًا. وكان أحد العناصر المهمة الأخرى في نجاح بث الخوف، هو التأكيد على "التنافسية" بين الهيئات الحكومية. ويصف سيورين بيلر (١٩٨٠) كيف أن ذلك كان أيضًا جزءًا من استراتيجية ستالين:

إن البوليس السرى ذاته، كان الأداة الرئيسية؛ ولكنه أيضًا كان الخطر الرئيسي على ستالين، لم يكن ليسمح له بنمو نفوذه في مقابل سستالين. فلقد كان يُحجّمه بعدد من الترتيبات والسياسات الإدارية. وإلى جاتب السكرتارية الخاصة بستالين، كان أكثرها أهمية وجود قسم خاص (سمتى لاحقا قسم الأجهزة الإدارية) داخل هيكل السكرتارية المركزية للحرب الشيوعي، أعطيت له الصلاحيات للإشراف على المشؤون الداخليمة للبوليس السرى - احتجاز ستالين لـصلاحيات لتعيين كيار مـسئولي الشرطة الذين غالبًا ما كاتوا يُختارون من الأجنحة المتنافسة لكي تقليل إمكاتية وجود قيادة متناغمة الصراعات- احتجاز جهاز المخابرات العسكرية (GRU) شبه المستقل عن البوليس السرى وهو ما أدى إلى إيجاد قناة مستقلة من المعلومات، وجهاز تحريات في منافسة قوية مع الشرطة - إعادة التنظيم غير المتكرر باتنظام، كان له تأثيره على جهاز الشرطة. وكان الأكثر أهمية، يتكون من تقسيم الآلة الهائلة إلى هيكلين قياديين NKVD) MVD) و NKGD) و NKGD). وفيصل خدمات الاستخبارات الداخلية، ومكافحة التجسس عن السيطرة على وحدات الأمن الداخلي العسكرية (VVB) (ص٥٣).

لذا فإن القمع في حد ذاته - رغم كل شيء - هو أحد الطيرق "لحل " أو على الأقل لتحسين معضلة الدكتاتور، والمضاعفات التي تتأتى من استخدامه (من وجهة نظر الدكتاتور) يمكن تناولها بعدة طرقى: يمكن أن يكون هناك قمع كاف أكثر؛ فقوات الأمن يمكن زيادة ما يدفع لها، فمثل هذه القوات يمكن أن يحتفظ بها في حالة من الخوف بوسائل المنافسة بين الهيئات المختلفة، وهلم جرا.

وتوجد شواهد جذرية على مدى انتشار القمع فى مختلف النظم. ورعم صعوبة قياس القمع السياسى فكريًا؛ فإن هناك عددًا من المؤشرات المتاحة من بينها وربما كان أحسنها وأكثرها شهرة هو "مؤشر الحريات المدنية " الذى يصدره سنويًا بيت الحرية Freedom House منذ عام ١٩٧٣ لعدد كبير من الدول، ويُجرى ترتيب الدول موضوعيا من رقم ١ (الأكثر حرية)، إلى رقم ٧ (الأقل حرية)، على أساس عدة عوامل مثل عدد المسجونين السياسيين، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وهلمَّ جرا. وتُراجع هذه الرتب من قبل الأكاديميين.

وحتى عهد قريب لم ينتفع الاقتصاديون بالقدر الكافى من هذه البيانات، ويرجع السبب الرئيسى – بدون شك – إلى غياب وجود نظرية جيدة عن محددات القمع السياسي، وعلى الجانب الآخر؛ فإن بعض المحددات المهمة عن الحرية السياسية، هى محددات اقتصادية. وباستخدام بيانات جاستل وجون بلسن (١٩٨٢) حاول المؤلف اختبار تأثير هذه العوامل ومتغيرات اقتصادية أخرى، على الحرية السياسية؛ إلا أن النتائج لم تكن محددة تماما، وعلى سبيل المثال: فإنه عند تحليل مستوى التدخل الحكومي، في تحليله اتضح أنه محدد غير جوهرى للقمع السياسي، وكذلك كان معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، ومتوسط الإنفاق السنوى الحكومي، ونسبة الصادرات إلى إجمالي الناتج القومي (مؤشر "للانفتاح" للتأثيرات الأجنبية)، أو حجم السكان... والمتغير التفسيري الوحيد Explanatory هو مستوى دخل الفرد الذي يرتبط عكسيًا مع عامل القمع السياسي. أما الافتراض بأن كل معاملات

تلك العوامل coefficients تـساوى الـصفر؛ فقد تـرفض أيـضًا؛ إذ إن هذه الإمكانية واحتمال أن كل تلك المتغيرات المستقلة ذات ارتباط وتيق مع بعضها بعضًا، ويقترح أن تكون العقبة الرئيسية للتقدم في هذه الناحية، هي عدم فهمنا لكيفية ارتباط هذه المتغيرات مـع بعـضها. وقـد اسـتخدم : (ر. ه. بارو ١٩٤٩ - ١٩٨٧) مؤشر الحريات المدنية في التحليل متعدد الانحدار، لفحص محددات النمو الاقتصادي. ولخص (آدم بريورسكي-و-فرناندو لومنجو ١٩٩٣) ما وصلت إليه نتائج عدد من الدراسات في محاولة لرؤية ما إذا كان هناك أى ارتباط بين الدكتاتورية والنمو الاقتصادي. ووُجدت نتائج متمازجة، ربما كان أكثرها قوة، ما وجد في هذا النوع من الأدبيات؛ إذ كان هناك ارتباط بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادى، وفقاً لما وجده سيلفيو بورنر - و - إيمو برونتي - و - بياتريس ويدر (١٩٩٥). كما أن هناك أيضنًا ما يشير إلى ما توصل إليه ستيفن كناك- و-فيليب كيفر (١٩٩٥) بأن حماية حقوق الملكية في استقلالها عن نوع النظام، ترتبط إيجابيًا مع النمو؛ ولكن العقبة الرئيسية لاكتشاف محددات القمع، وآثار القمع على المتغيرات الاقتصادية تبدو بلا قصور في البيانات ولكن قصور في النظرية.

والطريقة الأخرى لتحقيق تراكم السلطة، هي العمل على تراكم الولاء السياسي. وإحدى الطرق للقيام بذلك هو ما سبق أن اقترحه المؤلف، مسن خلال وسائل توزيع العطايا rents؛ ولكن إذا كانت هذه الممارسة كريهة فسي النظم الديمقر اطية، فسنرى أنها كانت شاحبة فسي هذا المقام مقارنة بالدكتاتوريات. وهذا الموضوع بُحث تفصيلاً في الجزء الثاني من الكتاب. وفي الوقت نفسه؛ فإن القراء، قد يمتعون أنفسهم بطلوة هذه النقطة وباستدعاء مخيلتهم للممارسة المعروفة لهذا الفن في ظل ماركوس (الفلبين)، أو و و حوريا الجنوبية) أو في النظم الشيوعية كما كانت تمارس في كل مكان في ذلك الوقت. ويلاحظ أنه من الناحية النظرية، توجد لدى المؤلف بعض الأسباب لتوقع ممارسة الدكتاتوريات توزيع عطايا أكثر مما هو فسي

الديمقر اطيات. وكثير من المؤسسات التي يمكن أن تستخدم لخلق ثقة مباشرة في الديمقر اطية، هي بالضبط تلك التي توخاها الدكتاتوريون. ومهما يكن الأمر، فهناك استراتيجيات متاحة أكثر خبثًا للدكتاتور لاكتساب ثقة أتباعه، بعضها يمكن تصويره بالنظر إلى ممارسات الإمبر اطور الروماني أوجستوس، والذي كان أحد أمهر الأفراد في تراكم السلطة التي عرفها العالم، فهو كحاكم (مع أنطونيو) هزم بروتوس ثم أنطونيو (وكليوباترة)، وأستس الإمبر اطورية الرومانية.

ويصف سوتونياس بعض أساليب أوجستوس لحل معضلة الدكتاتور. وعلى سبيل المثال: في كثير من الأحيان ارتكب الزنا؛ ولكن حسب سوتونياس؛ فإنه فعل ذلك فقط السباب تتعلق بالدولة. "فقد أراد اكتشاف ما يحيكه له أعداؤه، من خلال إيجاد صلة حميمة مع زوجاتهم أو بناتهم" (١٩٥٧، ص ٩٢). وقد أرجع تقريبًا ودائمًا الممالك التي غزاها للسرات التي هزمها، واتبَع سياسة ربط حلفائه الملكيين بأربطة متبادلة من المصداقة أو الزيجات فيما بينهم (ص ٨٢). وكان أحد الأسباب التي خاض من أجلها الحروب "رغبته في تقديم فرصة لأعدائه السريين، والذين يخاف منهم، بإعلان أنفسهم منضمين إلى (عدوه) لوسيوس أنطونيوس عندئذ سيسحقهم ويصادر إقطاعياتهم، وبذلك يمكنه أن يكافئ إخوانه من المحاربين القدماء " (ص ٦١). وبعد ما حدث لـ (يوليوس قيصر) كان عاقلا بما فيه الكفاية لرفض العروض الشرفية المبالغ فيها لذا "عندما يفكر الناس في فرض الدكتاتورية عليه؛ فإنه سيركع على قدميه، ويلقى لباسه خلفه ليعرض صدره العارى، مستجلبًا صمتهم (ص ٨٤)، "وفعل أحسن ما لديه بتجنب ترك أو دخول مدينة في وضح النهار؛ لأنه بذلك سيفرض على المستولين الترحيب به رسميًا ".

وطبقا لسوتونياس، فقد كان معروفًا بسخائه لكل فئات شعبه (ص ٧٧). "ولا أحد ممن سبقوا أغسطس قد قام بكثير من ذلك، سـواء أكـان مختلفًا

أو من خلال عروض جماهيرية رائعة" (ص ٧٨). ولكنه حاول دائمًا أن يبين أن فعله لذلك ليس للفوز بشعبية؛ ولكن ببساطة لتحسين الرفاهية العامة، بمعنى أنه كان معنيًا بشعبه، وهذا لا يعنى أن يُسْتَغَلَّ؛ وإذا طلب السعب عطايا أريحية والتى فى الواقع كان قد وعدهم بها، استجاب لهم بقوله " أنا دائمًا عند كلمتى"؛ رغم أنه كان يرفض الاستجابة للطلبات من أجل إظهار السخاء والعظمة؛ حيث لم يعط وعدًا بذلك (ص ٧٨).

إن كل هذه الاستراتيجيات هي وسائل لتراكم الولاء (\*)، وهي مقدرة يصفها المؤلف بأنها خاصية دكتاتوريات مستقرة أو عاشت طويلاً. وحتى نابليون؛ فقد نقل عنه تحققه من أن " الأساليب الإرهابية هي علامة للضعف بدلاً من القوة " (كوبان ١٩٧١، ص ٩٠). إنها الحقيقة التي جمعت لهتلر وموسوليني مساندة شعبية قوية. (انظر دراسات لارسن – هاتفت – ميكست، وموسوليني مساندة شعبية قوية. (انظر دراسات لارسن – هاتفت – ميكست، أن الحشود الجماهيرية هي تهديد الديمقر اطية عندما تتشط سياسيًا. وفي الباب التالي سيعرض الكاتب: كيف ييسر هيكل الأحراب الشمولية للاستثمارات في الولاء. ويأخذنا الباب الرابع إلى الإمبر اطورية الرومانية، ومازال يبحث عن أساليب أخرى استخدمها الأباطرة لتراكم التأبيد.

خلاصة القول: إن معضلة الدكتاتور تماثل في صداها تتاقضاً paradoxical هو paradox وعلى وجه الخصوص؛ فإن ما يبدو متعارضاً paradox هو الافتراض بأنه كلما زادت سلطة الدكتاتور، زاد عدم أمانه. فهل يوليوس القيصر لم يكن قويًا؟ وأنه لم يُقْتَل لهذا السبب؟ ولكن التعارض هو حقيقة حرفة فنية لنموذج القيادة، تستخدم ضمنيًا في أغلب الأحيان في نقاش

<sup>(\*)</sup> وذلك رغم أنه لم يكن كارهًا لخلق الخوف. "وحدث على سبيل المثال، عندما كان يخاطب تجمعا للجنود، وكانت تشهده جمهرة من المدنيين؛ فقد رأى فارسًا رومانيًا يدعى بنياريوس يكتب خطابه، وطعنه عند حديثه على مقربه منه بمتابعته" (سيتونيز ١٩٥٧، ص١٩٥).

السلطة، وهو نموذج أداته الوحيدة للسلطة المتاحة، هـى أو امـر تـدعمها قرارات جزائية.

ويوضح التحليل العام في هذا الباب، أن هناك كثيرًا من الطرق للدكتاتورات لتراكم السلطة بدون زيادة عدم أمانهم. وفي الواقع؛ فإن كل الأساليب المشار إليها سالفا: تجميع الولاء (أوجستس)، وممارسة الرقابة السرية surveillance (موبوتو)، واستخدام المنافسة البيروقراطية لخلق حالة الخوف (ستالين)، ستبدو كأنها أكثر أماناً للدكتاتور وكذلك لـسلطته، وبـذلك تنفى التناقض البسيط بين للارتباط الظاهرى بين عدم الأمان والسلطة. وهناك استراتيجيات أخرى تمكن من زيادة مستوى أمان الدكتاتورات وأمان ممتلكاتهم على حساب سلطتهم، كان أكثرها وضوحًا هو الحسابات في البنك السويسرى، والطائرة على ممر الهبوط، وجاهزة وبوقودها، أو الحرس الخاص Praetorian Guard. وأسلوب آخر هو ممارسة تعقب أماكن القيادات أي الهيئة العاملة معه والضباط الكبار. هذا وأبسط أسلوب، هو قبول مراجعات رسمیة أو حدود على سلطتهم. ویشرح دوجلاس نورث - بارى وينجاست (١٩٨٩) التورة العظيمة في إنجلترا وفيها حصلًا البرلمان من الملك بإصرار على قيامه بسداد ديونه. وهما يشيران إلى أن القبول بهذا القيد على سلطته، يسمح للملك بإيجاد مزيد من الإيراد؛ لأن وعوده بالوفاء بالسداد ستكون الأول مرة جديرة بالنّقة. وعلى النقيض؛ فالملك الفرنسي، والذي لـم تكن سلطته مقيدة بالمثل، كان في وضع سيئ لا يستفيد منه، وهـو الوضـع الذي أدى في النهاية إلى إفلاس الدولة وقيام التورة الفرنسية. وبنفس الطريقة، وعلى أساس تحليل المؤلف؛ فإن السكان سوف يكونون أيضًا أقل خشية من الدكتاتور لو كانت هناك قيود على سلطته، مثل هذا الدكتاتور سيكون أقل خشية من شعبه، بناء عليه أكثر أمانا. لذا ففي كل الأحوال يمكن للدكتاتور مبادلة سلطته بالأمان إذا رغب ذلك.

وباختصار هناك عدد من الأساليب التي يمكن للدكتاتور استخدامها لقطع دابر تتاقض السلطة؛ إلا أن خلف ذلك التناقض، توجد حقيقة أساسية بشأن الدكتاتورية؛ إذ إن غياب الإجراء القانوني والمنظم لإزاحة الدكتاتور من السلطة يجعله غير آمن نسبيًا في هذا الموضع؛ لذا فعلى الأسس الرشيدة الكاملة، تكون خصال تلك الشخصية الدكتاتورية هي جنون العظمة.

#### ٤ - خاتمة

تأتى معضلة الدكتاتور من حقيقة أن استخدام سلطته لتهديد الناس يمكن أن يزيد من عدم أمانه في منصبه. ومع ازدياد تهديد الناس، يصبح الناس أكثر خوفًا من الجهر بالقول أو فعل أى شيء قد لا يسر الحاكم. والنتيجة: أنه كلما قلّت معرفة الدكتاتور بما يفكر فيه الناس أو يخططون له، ازداد السبب في خوفه من الناس. وعلى الجانب الآخر؛ إذا أمكن لأتباعه إقناعه بدعمهم له؛ حينئذ لن يكون هناك داع الخوف منهم، بناء عليه ليس عليهم الخوف منه. وتعبيرًا عن ذلك في ضوء نظرية الاختيار الرسيد؛ فإن الدكتاتور وأتباعه نتشأ لديهم مشكلة المصداقية "كإشارة" بالدعم أو الثقة فيما بينهما. وقد ناقش المؤلف عددًا من الأساليب عن السبب في أهمية تلك المشكلة لأتباع الدكتاتور، ويرجع أحد الأسباب إلى حقيقة أن عدم أمان الدكتاتور ينتج عنه قمع جائر (ستالين هو النموذج الكلاسيكي الحديث).

إن إحدى وجهات النظر، هي أن المعضلة ببساطة حالة متطرفة من المشكلة العامة لبناء أو تراكم النقة بين طرفين عندما تكون ممتلكاتهم غير متساوية تمامًا في النروة، أو الجمال، أو الشهرة – (على سبيل المثال فيان إحدى النساء التي ربحت ورقة يانصيب أعلنت بعد ذلك من خلال التلفزيون أنها من الآن فصاعدًا ستكون أكثر ارتباطًا بأصدقائها الذبن هم معها الآن أي إنها وقد أصبحت ترية الآن فإنها لا يمكن أن تتلقى عروض الصداقة ممن لا

يكونون أثرياء إلا بالترحيب والشك) وكذلك السلطة. ومن وجهة نظر أخرى، فالمعضلة توجد حينما تكون هناك مكاسب من عمليات التبادل؛ ولكن عندما لا تُوفَّى الوعود والالتزامات، وتحدث تلك المشكلة في كثير من المواقف في علقات السياسيات الديمقر اطية، وفي داخل المؤسسات، والبيروقر اطية الحكومية، وفي العائلات، وحتى في كثير من الأسواق. والحل العام لتلك المشكلة، يكمن في "الإنفاق الزائد" أو استخدام علاوة سعرية التحفيز قيمة الولاء أو التقة. وقد شرح الكاتب كيف أن الحل يؤتى ثماره في حالة سوق العمالة "وسوق" أصوات الناخبين (السياسات الديمقر اطية). عندئذ، نظر الكاتب إلى بعض الأساليب التي حل بها السلطويون تلك المشكلة، ومن بينهم ستالين والإمبر اطور الروماني أوجستس وموبوتو (زائير) واقترح أن كل تلك الحلول يمكن تجميعها في نوعين: القمع والولاء.

# الجرع الثانى توازن القمع السياسى

- ١- الباب الثالث: القمع الناعم والقمع الشمولي.
- ٧- الباب الرابع: الطغيان والتيمُقراطية (الدولية الحانية).
- ٣- الباب الخامس: نحو نموذج للدكتاتورية أكثر عمومية.

# البابالثالث

# بدكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية . The Tinpotand the Totalitarian

#### ۱ - مقدمة

كانت إحدى الدراسات المعاصرة الأكثر استفزازًا، والأكثر جدلية عن الدكتاتورية، تلك الدراسة التي قامت بها جين كيركباتريك (١٩٨٢)(١) في كتابها " الدكتاتورية والمعايير المزدوجة ". وكان جوهر الجدل الذي قدمته، هو ما ذكرَ من قبل في الباب الأول، وهو أنه يوجد نوعان من الدكتاتوريات: النوع الأول- يشار إليه عامة بالدكتاتورية "الشمولية"، ويتصف بالتدخل الحكومي الهائل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وهو تدخل تحفزه أهداف طوباؤية من نوع أو آخر وتمثله الدكتاتوريات الشيوعية والنازية الألمانية، ومن المحتمل أيضًا نظام إيران في الوقي المعاصير. والنوع الثاني - هو ما تسميه كيركباتريك، متبعة كارل فريدريك وزبينجيو برزنسكي (١٩٦٥)، "بالاستبداد أو الأوتوقراطيات التقليدية"، والتي يـسميها الكاتب "دكتاتوريات القمع الناعم"، وفيها لا تتدخل الحكومة الحاكمة كثيرًا في حياة الناس، وتقوم بقمعهم - فقط- إلى أدنى حد يكون ضروريًا لبقائها في الحكم، وتستخدم مكافآتها الناشئة من احتكار القوة السياسية، في تعظيم الثروة والاستهلاك الشخصي، وتشمل الأمثلة على ذلك: أنستازيو سموزا (نيكاراجوا)، وشاه إيران، وفرديناند ماركوس (الفلبين)، والجنرال نورييجا

<sup>(\*)</sup> بعض من تلك المواد في هذا الفصل ظهرت أصلاً في رونالد وينتروب (١٩٩٠).

(بنما). وباختصار، ففى نموذج كيركباتريك الأداة الرئيسية التى يـستخدمها الدكتاتور لكى يبقى فى الحكم هى جهاز القمع. وتختلف الدكتاتوريات الشمولية عن القمع الناعم، أساسًا فى مستويات القمع الخاصة بكل منها.

وربما كان من المدهش في ضوء الجدل المتولد من هذه الأفكار، ملاحظة أنه لم يبذل سوى القليل جدًا من الجهد للإجابة على هذا السوال البسيط "ما القدر من السلوك الفعلى للدكتاتور الذي يمكن شرحه بهذا النوع من النموذج؟ " فمثلاً: رُغم أن جميع الدكتاتوريات تكون قمعية؛ فإن مستوى أعمال القمع لا يبدو أنه ثابت في أي نظام معين، سواء أكان شموليًا أو قمعيًا ناعمًا؛ ففي الاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الشرقية مثلاً، كانت تبدو من حين لآخر فترات من التساهل مثل التي حدثت في الاتحاد السوفيتي أثناء فترة حكم خروشوف وبعد ذلك في عهد جورباشوف.

وفى أمريكا اللاتينية، كان هناك بعث جديد للسلطوية فى السبعينيات (انظر كوليير ١٩٧٩) وقد انقلب هذا الاتجاه فى الثمانينيات، وسادت فترة من الديمقراطية، والتى مازالت قائمة حتى كتابة هذا الكتاب (١٩٩٧) فكيف يمكن تفسير هذه التغيرات؟

وهناك سؤال ثان: يتعلق بسلوك الدكتاتورية "العسكرية" (وهي شكل شائع جدًا في العالم الحديث). وإذا كان القسر أو القمع هو الأداة الأساسية في الحكم الدكتاتوري بصفة عامة؛ فإن المرء سيتوقع أن تكون للحكومات العسكرية ميزة نسبية هنا؛ فالدكتاتوريات – العسكرية ينبغي أن تكون من بين أنجح الدكتاتوريات – بمعنى أنها ستكون مستقرة وذات حياة أطول؛ ولكنها بدلاً من ذلك نجد العكس تمامًا. فالأنظمة العسكرية تميل إلى أن تكون حياتها أقصر نسبيًا وغير مستقرة. (والذي يمكن أكثر خزيًا)، أنهم غالبًا ما يسلمون السلطة إلى حكومة مدنية قبل أقل من خمس سنوات في الحكم (نوردلنجر، السلطة إلى حكومة مدنية قبل أقل من خمس سنوات في الحكم (نوردلنجر، المنقرار للأنظمة المنتقرار للأنظمة المنتقرار ال

العسكرية، ولماذا تتخلى أحيانًا الحكومات العسكرية طواعية عن السلطة وتسلمها للمدنيين؟

ثالثًا - دعنا نناقش الأنظمة الدكتاتورية الشمولية؛ رُغمَ من أن لدينا قليلا من الدلائل المباشرة عن شعبية هذه الأنظمة في شكل استفتاءات للرأى polls، أو نتائج انتخابية، فإن لدينا فعلا بعض المعلومات عنها. فمثلا نحن نعرف أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت نسبة كبيرة من الشعب الألماني مازالت تؤيد هتلر (انظر نتائج استفتاءات الرأى العديدة في لارسين، وهاجتفيت، وميكولوبيست ١٩٨٠). والمعروف جيدًا أيضًا بين الباحثين في النظم الاقتصادية المقارنة: أن السجل الاقتصادي للنظم الشيوعية، على الأقل مقايسًا بمعدلات النمو الاقتصادي على مدى فترات زمنية طويلة - كان جيدًا بدرجة كبيرة (أوفر، ١٩٨٧). وقد تراجع الأداء الإقتصادي في السبعينيات، وبدرجة كبيرة ملحوظة في الثمانينيات؛ ولكن الأداء الاقتصادي للأنظمة الشيوعية الذي قيس وقورين باقتصاد الدول الرأسمالية، من العشرينيات إلى السبعينيات، كان منسجما جدا معها. كما كان الأداء في الصين الشيوعية في الثمانينيات والتسعينيات، مقيسا بمعدلات النمو مدهـشا (بيركنـز، ١٩٩٤). وأحد التفسيرات التقليدية للفترات الشعبية الظاهرة أو ديناميكيات الأنظمة الشمولية - هو أن الناس في هذه المجتمعات غيسلت عقبولهم من قبل الحكومة. فالقمع لا يُنفذ فقط ضد الأفعال، ولكن أيضنًا ضد الأفكار؛ وتعريف كيركباتريك (١٩٨٢) للحكومة الدكتاتورية الشمولية، هو " الحكومة المستعدة لاستخدام القوة القسرية للحكومة لتحويل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعتقدات والقيم والتهيئة النفسية" (ص ١٠١). " فالأيديولوجية الـشمولية " هى أول أيديولوجية لـ (فردريك - و- بريزنسكى، ١٩٦٥) بتكون من ست خواص للحكومة الشمولية. وقد وضع جوردون تالوك (١٩٨٧) جدلا ليبين أن البشر على "الاستعداد لتلقى التلقين" (ص ٩٤)، وسيقبلون أى نظام

حكومى يكون في السلطة لبعض الوقت؛ على الرغم من أنه لا يعطى لهذا العامل أهمية كبيرة في تفسير طول بقاء الدكتاتورية.

وأحد المشكلات الواضحة لهذه التفسيرات، أنه عند النظر إليها من وجهة نظر معاصرة، هي أنه إذا كانت الدعاية الشمولية ناجحة في الماضي، فما الذي يشرح فشلها الذريع في الفترة ١٩٨٩ - ١٩٩١ في أوربا السسرقية، ثم في الاتحاد السوفيتي؟ لكن المشكلة الأكثر عمومية مع الأيديولوجيا كمتغير تفسيري، هو ببساطة أننا لا نفهمها جيدًا، وبناءً عليه فإن فريدريك وبرزنسكي بعد أن أعطوا الأيديولوجيا مكانة فخرية في تفسيرهم لأعمال الدكتاتورية الشمولية، فهما يوضحان - أيضًا - أن شعوب تلك المجتمعات قد ترسخ لديهم عدم الثقة فيما قيل لهم؛ ولكن إذا لم يتم تصديق الأيديولوجية فما الوظيفة التي تقدمها؟ وبعد أن وضعت كيركباتريك (١٩٨٢) تركيزًا أعظم على أهمية التلقين الأيديولوجي لتوضح بقاء الحكومات الدكتاتورية الشمولية - التهت إلى السؤال الأساسي، فكتبت تقول: " هل استطاع القادة الدكتاتوريون إصلاح الوعي البشرى؟ هل استطاعوا تعليم المواطنين السوفيت أن يختاروا بحرية وأن يتصرفون وفقًا لأنماط الثقافة السوفيتية إذا ما أزيحت قيود القهر؟ بحرية بالطبع هي أننا لا نعرف." (ص ١٢٣)

وبعد انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية، يبدو أنسا مازلنا لا نعرف الإجابة عن هذا السؤال، وهي أنه " لا ".

فى هذا الكتاب، لم يفترض المؤلف أن الدكتاتوريات - وحتى الشمولية منها - يمكن أن تأسر روح الرجال والنساء؛ ومع ذلك، فقد تحصل على المساندة الولائية لها، والتى هى أمر يختلف تمامًا والذى يقع كلية فلى مجال الاختيار الرشيد؛ لذا يمكن للدكتاتور استخدام أداتين - القمع والولاء - لكى يمارس السلطة على الشعب. والفصل الثانى من هذا الباب، يبين مستويات التوازن للقمع والولاء لدى دكتاتور القمع الناعم، وهمو المشخص

الذى يحتفظ بأقل قدر من القوة الضرورية لبقائه فى الحكم وينعم بثمار سلطته. ويُستخدَم هذا النموذج - إذن - لنتاول أمرين: أو لاً - العلاقة بين الأداء الاقتصادى والقمع السياسى، وثانيًا -عدم استقرار الدكتاتورية العسكرية.

والفصل الثالث - يُوستَّع النموذج إلى الأنظمة الدكتاتورية المشمولية ويعنى الأنظمة التى تعظم السلطة وتنمى الربط بين الأداء الاقتصادى والقمع السياسى لهذا النوع من الأنظمة. وممَّا يثير الدهشة، أن التحسن في الأداء الاقتصادى يميل إلى خفض مستوى القمع السياسي في نظام القمع الناعم؛ ولكنه يرفع مستواه في النظام الشمولي. وأخيرًا؛ فإن الفصل الرابع يتطرق إلى النتائج السياسية، والتي منها أنه ينبغي على الحكومات الديمقراطية أن تستخلص السياسات الواجب اتباعها تجاه الدكتاتوريات، مفترضة أن الهدف هو ببساطة تشجيع التطور نحو حرية أكثر في تلك الدول (مع تجاهل الاعتبارات الاستراتيجية المحتملة).

## ٢- نموذج نظام دكتاتورية القمع الناعم

#### ٢ – أ: مستويات التوازن للولاء والقمع

#### Equilibrium levels of Loyalty and Repression

فيما يتعلق بهذه النقطة طرح الكاتب: أن الدكتاتوريين عادة ما يستخدمون أدانين للبناء والحفاظ على القوة السياسية على الشعب في ظل حكوماتهم. تشمل الأداة الأولى – القمع السياسي، بمعنى إزالة تهديد المعارضة لسياساتهم بجعلها خارجة عن القانون. واستخدام هذه الأداة يتطلب موارد تخصص لإنتاج تشريعات قمعية، ولتعميم هذه القوانين، ومتابعة الطاعة لها، ومعاقبة منتهكيها. وبذلك يستطيع الدكتاتوريون ربط أجزاء من الشعب معهم كمساندين الولاء لهم من خلال ابتداع وتوزيع العطايا السياسية.

والعطايا تتكلف موارد، وإضافة إلى ذلك، فهى تولد خــسارة تقيلــة الــوزن للاقتصاد، وبالطبع؛ فإن الإنفاق على القمع هو أيضًا خسارة تقيلة الوزن.

والدكتاتور الذى يرغب البقاء فى السلطة يواجه – لذلك – مفاضلة بين هذين البديلين؛ إلا أن العلاقات المتداخلة بينهما تكون معقدة. والتعقيد الأساسي، هو أنه لما كان كل من الولاء والقمع يستنفدان الموارد (وفى هذا الصدد، فهى "مدخلات" متبادلة فى خلق السلطة السياسية والمحافظة عليها)، ومستوياتها ليست مستقلة عن بعضها البعض، فمستوى القمع يؤثر على مؤن الولاء؛ ولكى نصنف العلاقات المتعددة بينهما؛ فقد أنشأ الكاتب نموذجًا بسيطًا من مستويات التوازن للقمع والولاء السياسي.

أولاً: افتراض أن العلاقة بين مدخلين: الولاء (L) والقمع (R) ونواتجها (السلطة π) يمكن تمثيلها بدالة الإنتاج، حيث:

$$\pi = \pi$$
 (L, R) .....(1)

ومن المفترض في تلك الدالة أن تكون "جيدة السلوك " بمعنى أن:

 $\pi_{\rm L}$  ن $\pi_{\rm R} > 0$  و

 $\pi_{LR} > 0$   $\pi_{LL}$   $\pi_{RR} < 0$ .

وهذه العلاقات تعنى أن الاستخدام المستمر لأى من هاتين الأداتين بمفردها، سيؤدى إلى الغلة المنتاقصة فى إنتاج السلطة، وأن هناك أيضًا بعض التكامل بين القمع والولاء فى إنتاج السلطة السياسية، ويصور الشكل (7-1) دالة الإنتاج فى شكل مجموعة من خطوط السلطة المتسمابهة isopower lines دالة الإنتاج فى شكل مجموعة من خطوط السلطة المتسمابهة  $(\pi_i)$ ، والتى تدل فيها الخطوط الأعلى على وجود سلطة أعلى.

تُاتيًا: افتراض أن كمية الولاء المتاحة للنكتاتور - هي مثل أي سلعة رأسمالية، تكون ثابتة على المدى القصير؛ ولكنها قابلة للتغيير غلى المدى الطويل.

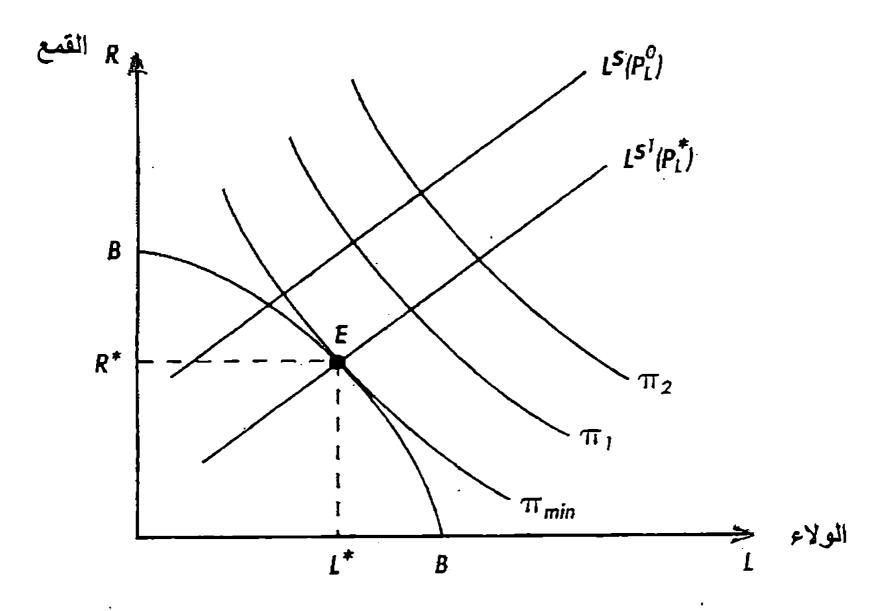

وعلى الجانب الآخر، يكون مستوى القمع متغيرًا في المدى القــصير وأيضًا في المدى الطويل.

ثالثا: التمييز بين نوعين من الدكتاتورات: الدكتاتور الشمولي وديكتاتور القمع الناعم، وتستخدم الدكتاتورية الشمولية أدوات المتحكم النجماعي لتعظيم قوة سيطرتها على الشعب الواقع تحت سيادتها، ويعتقد الكاتب أن هذه الوظيفة المستهدفة تتمشى مع خصائص الدكتاتورية الشمولية الواردة في حنا أرندت (١٩٦٥) وفريدريك و برزنسكي (١٩٦٥) أو فريدريك و برزنسكي (١٩٦٥) أو فريدريك هايك (١٩٤٤). ومن ناحية أخرى؛ فإن دالة الهدف لدكتاتور القمع الناعم هو تقليل تكلفة الموارد للبقاء في الحكم، وفسى المشكل (١-١)

<sup>(\*)</sup> انظر - بصفة خاصة - Arendt (ص ۲۲۰)، والمناقشة في R.Burrows).

لا يسعى هذا الدكتاتور إلى الحصول على سلطة أعلى على الشعب تزيد على تلك المتمثلة في خط القوة المتشابه  $(\pi_{min})$  وعند أي مستوى أقل من السلطة يكون العزل هو مصير هذا الدكتاتور، وفي حالة حصوله على موارد أكثر من المتطلب الحصول عليها  $(\pi = \pi_{min})$  (ستناقش القيود على الموارد فيما بعد) فهو لا ينفقها على القمع أو الولاء؛ ولكن على استهلاكه الشخصى أو استهلاك عائلته. ولما كان دكتاتورات القمع الناعم يبقون دائمًا عند  $\pi_{min}$  (ما داموا في السلطة) فيتبع ذلك في الحال وجود علاقة عكسية بين كمية المطلوبة لهذا الدكتاتور؛ إذ إن زيادة في R ينتج عنها هبوط في مستوى L المطلوبة.

والآن، سنقوم بمناقشة عرض الولاء لدكتانور القمع الناعم. يفترض الكاتب أنه رُغم من أن الدكتانور قد يكون له احتكار على المكتب السياسي الرسمى؛ فلا يحتكر السلطة السياسية في البلاد؛ ولكن بدلاً من ذلك يواجه معارضة في شكل بدائل كامنة للحكومة. وقد ينشأ المواطنون وجماعات المصالح (ربما سرًا) روابط مع قادة المعارضة الكامنة. بمعنى آخر قد يكون لمثل هؤلاء الدكتاتورات احتكار لقوى سياسية قانونية؛ ولكن ليس لديهم احتكار للولاء السياسي، ماذا يحدث لعرض الولاء لهذا الدكتاتور إذا ازداد مستوى القمع السياسي؛ لكي نحل التجاوب التقليدي للمواطن، يقول الكاتب في إطار العمل يكون الولاء للحكومة أو لقادة المعارضة هو أصل رأسمالي ثابت يتراكم لكي تسهل التبادلات السياسية. وقد يُنظر إلى كل مواطن على أنه يحمل "محفظة" متراكمة مُثلى من تلك الأصول، واضعين في الاعتبار المعدلات المتوقعة للعائد ومخاطرها. وكما هو موضح في النظرية المعيارية المعيارية أو معدل العائد لأي من هذه الأصول، سيجعل المستثمر يغير من محفظت المرغوب فيها. وهذا التغير قد يتفسخ إلى دخل عادى أو تأثيرات إحلالية، المرغوب فيها. وهذا التغير قد يتفسخ إلى دخل عادى أو تأثيرات إحلالية، المرغوب فيها. وهذا التغير قد يتفسخ إلى دخل عادى أو تأثيرات إحلالية،

بمعنى أن المواطنين أو جماعات المصالح الذين يجادلون ضد الحكومة، ويتظاهرون ضدها. إلخ يقدمون بالضرورة ولاءهم لشخص ما يرغب في تقديم سياسة بديلة، والزيادة في القمع تؤثر على المخاطر المرتبطة بتراكم هذه الأصول وأيضًا في العائد عليها.

وازدياد عمليات القمع، قد يأخذ شكل زيادة في نطاق نواحي النشاط المحظورة أو في مستوى مراقبة نواحي النشاط الممنوعة، أو في حجم العقوبات المفروضة على هؤلاء الذين يقبض عليهم للمسشاركة في هذه النواحي من النشاط، ومهما كان الشكل الذي تتخذه؛ فإن مخاطر عدم الولاء بين المواطنين تتزايد، وينعدم المعدل المتوقع للعائد. ومن وجهة نظر المواطنين وجماعات المصالح؛ فإن نواحي الجذب للتعامل مع المعارضة تتناقص؛ بينما تزداد نواحي الجذب النسبية للتبادل مع الدكتاتور أو ممثليه. وتتضمن آثار الإحلال أن ولاء المواطن العادى – ومن ثم مجموع عرض الولاء للدكتاتور، سوف يرتبط إيجابيًا مع مستوى عمليات القمع؛ إلا أنه يوجد تأثير الدخل الذي يعمل في الاتجاه المعاكس. فالزيادة في عمليات القمع إما أن تزيد احتمال أن يكون الفرد هو ضحية العقاب أو أنها تزيد من حجم العقاب الموقع، حتى ولو كان الفرد في معظم الأحيان ذا ولاء للسلطة. وتقلل تلك الحقيقة من تروة الفرد، ما دامت الاستثمارات في الولاء السياسي هي سلعة عادية، فهي تخفض الاستثمار في الولاء السياسي بالنسبة للنظم الحاكمة (وأيضًا للمعارضة). وعند مستويات قمع منخفضة، سيكون هذا التأثير ضئيلا لمعظم الأفراد. فمثلا إذا ما وبجهت عمليات القمع مباشرة وأساسًا لخصوم معارضة واضحة للنظام – كما كان الحال في السنوات الأولى للنازية الألمانية - (مثلا إلى اليهود)؛ فإن ولاء هذه الجماعة من الواضح أنها ستتخفض؛ ولكن الأفراد الذين لا يندرجون في هذه الجماعة، قد يفترضون بعقلانية أنهم لن يكونوا ضحايا للسياسة القمعية لهذا النظام. وبناءً عليه، فما دام مستوى عمليات القمع منخفضا نسبيًا، كان يبدو أنه من المعقول

افتراض أن المؤثرات البديلة تسود على تأثير الدخل لمعظم المواطنين؛ فاختراض أن المؤثرات البديلة تسود على تأثير الدخل المعظم المواطنين؛ فان كان ذلك هو الحال؛ فإن مجموع موارد الولاء السياسى سيرتبط إيجابيا مستوى عمليات القمع، كما صور بالمنحنيين  $L^{s}$  في الشكل (٣ – ١).

ويعتمد أيضًا منحنى عرض الولاء للدكتاتور، على متغيرات أخرى خلاف مستوى عمليات القمع. وفي هذا الإطار؛ فإن المواطنين وجماعات المصالح يعرضون الولاء لأنهم يتوقعون أن يحصلوا بدورهم على نصيب ما من مكاسب المبادلة السياسية. ويمكن تمثيل هذا العائد أو العطايا للمعارضين كثمن للوحدة المتلقاة من الولاء  $(P_L)$ , والتمييز بين الثمن الذى يُحْصل عليه والتمن المدفوع سيناقش بعد قليل. ويفترض الكاتب أن منحنى عرض الولاء يرتبط إيجابيًا بهذا السعر؛ ففي الشكل  $(T_L)$  فإن الزيادة في  $P_L$  من  $P_L$  تؤدى إلى انتقال منحنى العرض إلى اليمين.

وأخيرًا؛ فإن عرض الولاء يعتمد أيضًا على الأداء الاقتصادى للنظام economic performance (PE) وعلى سبيل المثال يفترض أن الأداء الاقتصادى كان أفضل مما كان متوقعًا، عندئذ فالقيمة لجزء معطى من العطايا مقابل الصفقات ستميل إلى الصعود، وسيزيد عرض الولاء؛ ولهذه الأسباب؛ فإن عرض دالة الولاء يمكن كتابته كالآتى:

$$L^{s} = L^{s} (R \cdot P_{L} \cdot PE) \dots (2)$$

حيث:

$$\frac{\partial L^s}{\partial R} > 0 \quad \frac{\partial L^s}{\partial P_L} > 0 \quad \frac{\partial L^s}{\partial PE} > 0.$$

ويمكن إكمال هذا النموذج بتقديم تكلفة المورد رسميًا إلى دكتاتور القمع والولاء. والتكلفة لكل وحدة من القمع  $P_R$ ، هى تكلفة الحصول على القوة البشرية والمعدات الرأسمالية للبوليس، والسجون، والنظام القصائى. ويبدو معقولاً افتراض أن تلك التكلفة لكل وحدة، ليست تحت سيطرة دكتاتور

القمع الناعم؛ رغم أن بعض الدكتاتورات قد تكون لديهم قدرة على إنساج طرق قمع أكثر كفاءة عن أخرى، كما سيناقش قريبًا؛ لذلك سيفترض أنها ثابتة أى مثلاً  $(P_R = P_R)$ .

وتكلفة الابتداع والحفاظ على الولاء بالنسبة للدكتاتور (PL) تشمل تكلفة وابتداع وتوزيع ريع الاحتكار الناشئ من بناء السدود والكبارى، ومن تقديم مزايا للمواطنين وهكذا.. وابتداع الولاء عملية بارعة؛ لأنها تشمل بالضرورة خلق اعتقاد لدى المواطنين بأن الدكتاتور يمكن الاعتماد عليه في رعاية مصالحهم؛ لذا تشمل التكلفة المتضمنة تكاليف التواصل إضافة إلى التكلفة الواقعية للمشروعات الضخمة، مثل: السدود والكبارى. يتبع ذلك أن سعر الطلب وهو التمن المدفوع لكل وحدة من رأسمال الولاء بواسطة الدكتاتور  $(P_L^S)$  يختلف عن سعر العرض، وهو السعر الذي يتلقاه مقدمو الولاء  $(P_L^S)$ ، لأن السعر الأول يشمل كل التكاليف التي يتحملها الدكتاتور لخلق الولاء والحفاظ عليه؛ بينما يشمل الأخير الجزء الفعلى فقط الذي يتلقاه مقدمو الولاء. وعادة فإن السعرين سيتحركان معًا، ولكن على سبيل المثال: فإن الزيادة في كفاءة إنتاج الولاء تتضمن  $(P_L^D)$  بانخفاض كثير؛ وليس بالمضرورة  $(P_L^S)$ أكثر انخفاضًا، وبصرف النظر عن التغيرات الخارجية، يفترض الكاتب أن النسبة ( $P_L^D/P_L^S$ ) ثابتة. يتبع ذلك أن الرموز الملحقة S أو D ستستبعد لتبسيط الترقيم ما دامت لم تكن مُتطلبة؛ ولكي نعرض دالة نفقات الدكتاتور، فمن الملائم أن نعيد كتابة المعادلة (2) باستخدام  $P_L$  بدلا من L كمتغير تبابع، بمعنى آخر:

$$P_{L} = P_{L} (L \cdot R \cdot PE) \dots (2')$$

حيث:

$$\frac{\partial P_L}{\partial L} > 0$$
 ,  $\frac{\partial P_L}{\partial R} < 0$  ,  $\frac{\partial P_L}{\partial PE} < 0$ .

عندئذ دالة نفقات الدكتاتور، تكون ببساطة كما يلى:

$$B = P_R R + P_L (L \cdot R \cdot PE) L \dots (3)$$

والمعادلة (3) التى تتضمن علاقة عرض الولاء للمعادلة (2) يعرضها خط الميزانية المحدب BB في السشكل (T-1). والمتغير B لا يمثل الميزانية الإجمالية للحكومة؛ لأنها لا تشمل أى موارد أُنفقَت على الاستهلاك الشخصى للدكتاتور؛ ولكن B تمثل تكاليف الموارد للدكتاتور حتى يبقى في السلطة، ولا يتقيد الدكتاتورات بأى مستوى معين من B؛ لأنه على الأقل إلى حد ما تمكّنهم سلطاتهم من زيادة الموارد الموجودة تحت سيطرتهم من خلال زيادة الضرائب أو الاقتراح، أى ببساطة المصادرة (رُغمَ أن هذه الأساليب قد تكون لها تأثيرات ضارة على الاقتصاد، وبالتالى وعلى احتمالات الاستهلاك المستقبلي للدكتاتور). وهناك طريقة بسيطة لتقديم الميزانية الإجمالية الموارد التى تُنقق على T أو T للإبقاء على استحواذ السلطة، تُستبعد من الاستهلاك الشخصى لدكتاتور القمع الناعم. ولهذا السبب يناضل الدكتاتور القمالية المقابل تكاليف الموارد اللازمة للبقاء في السلطة، وبناءً على هذا سيكون لنقليل تكاليف الموارد اللازمة للبقاء في السلطة. وبناءً على هذا سيكون

ومشكلة دكتاتور القمع الناعم، هي تقليل تكاليف الموارد للبقاء في السلطة، بمعنى أن يخفض من المعادلة (3) المرتبطة ب (1) كما فيما يلي:

$$Min V = P_R R + P_L (L \cdot R \cdot PE) L + \lambda [\pi_{min} - \pi (L \cdot R)] \dots (4)$$

وذلك فيما يتعلق بالاختيار R و L (يُفترض في PE أن يكون متغيرًا خارجيًا في الوقت الحاضر، أي (PE = PE) وذلك ينتج عنه:

$$\frac{\partial V}{\partial L} = \frac{\partial P_L}{\partial L} L + P_L - \lambda \frac{\partial \pi}{\partial L} = 0. \qquad (5)$$

$$\frac{\partial V}{\partial R} = \frac{\partial P_L}{\partial R} L + P_R - \lambda \frac{\partial \pi}{\partial R} = 0$$
 (7)

واللذان يمكن توحيدهما للحصول على التعبير المألوف.

وباتحاد (5)، (6) ينتج الآتى:

$$\frac{\pi_L}{\pi_R} = \frac{P_L + LP_{LL}}{P_R + LP_{LR}} \tag{Y}$$

حيث:

$$\pi_L = \frac{\partial \pi}{\partial L} \quad \text{(} \quad \pi_R = \frac{\partial \pi}{\partial R} \quad \text{(} \quad P_{LL} = \frac{\partial P_L}{\partial L} \quad \text{(} \quad P_{LR} = \frac{\partial P_L}{\partial R}$$

والمعادلة (6) تشبه الحالة العادية لتقليل التكلفة، فيما عدا أن التكلفة والمعادلة (6) تشبه الحالة العادية لتقليل التكلفة، فيما عدا أن التكلف R والحدية للقمع ( $P_R + LP_{LR}$ ) تكون أقل من ثمنها؛ لأن الزيادة في المحدية للدكتاتور بأن يحصل على الولاء عند سعر منخفض ( $\frac{\partial P_L}{\partial R}$ ) .

وتوازن المدى الطويل، الذى وُصفِتَ بالمعادلة (6) يتمثل فى النقطة E فى الشكل (٣-١)، وهى فريدة فى نوعها إذا ما سلكت دالة الإنتاج سلوكًا جيدًا، وإذا ما كان خط الميزانية محدبًا. وعرض دالة الولاء ذات الانحدار إلى أعلى، لا يشكل أى قيد إضافى (أى يجب أن تمر خلال النقطة E)؛ لأن تلك العلاقة مشمولة فى القيود على الموازنة. وفائدتها الأساسية ستتضح لاحقًا عندما نتحول إلى الحالة الساكنة المقارنة فى (القسم 3B).

ويمكن وصنف حالة خاصة مثيرة من هذا النموذج العام؛ إذا ما افترضان الموازنة الإجمالية لدكتاتور القمع الناعم (وهي الموازنة التي تشمل الموارد الحكومية التي حُولت إلى استخداماته الشخصية، إما في شكل استهلاك شخصي أو لإيداعها في حسابات في بنوك سويسرا) تتشأ فقط من فرض ضريبة دخل تتناسب مع تعظيم الإيراد، ووفقًا لـ ج. برنان – و - ج. بوكانان (١٩٨٠)

فاندع t = n عدل الضريبة،  $Y_0 = N$  الدخل المبدئي (قبل الضريبة)، والضريبة تقال من جهد العمل، وبالتالي الدخل بـ  $\eta$  (مرونة الدخل بالنسبة لمعدل الضريبة)، ويكون الإيراد الضريبي عندئذ  $\eta$  ( $\eta$  ) وإذا تـم أيـضًا افتـراض أن معدل نمو الدخل المُتـاح للـسكان ( $\eta$  ) هـو مقـارب جيـد لـ  $\eta$  (الأداء الاقتصادي للدكتاتور) عندئذ يمكن وصف دكتاتور القمـع النـاعم كمُعظِّم للأرباح؛ أي الفرق بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية للبقاء في السلطة، كما في لمعادلة (8):

MAX 
$$Z = tY_o (1 - \eta t) - \overline{P}_R R - P_L (R, L, Y_D) L + \lambda [\pi_o - \pi(L, R)] ... (8)$$

: حیث:

$$\left(_{D}Y\right)\equiv1-t\right)Y_{o}(1-\eta t)$$
معدل النمو ل

وبتعظيم (8) بالنسبة ل t و R و L ينتج عنها نفس حالات التفاضل الأول لـ R و L اللتين وصفًا في المعادلات (5) و (6) [أو (7)] وهي تنتج تلك الحالة الأخرى لـ t:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = Y_o(1 - 2\eta t) - \frac{\partial P_L}{\partial t} L = 0. \tag{9}$$

$$Y_o(1-2\eta t) = \frac{\partial P_L}{\partial t}L \qquad (9)$$

$$\frac{\partial P_{L}}{\partial t} \equiv \frac{\partial P_{L}}{\partial \dot{Y}_{D}} \frac{\partial \dot{Y}_{D}}{\partial t} \succ 0.$$

<sup>(\*)</sup> انظر الأدبيات عن دورة الأعمال السياسية؛ حيث ترتبط الشعبية السياسية لمؤسّرات مختلفة للاقتصاد الكلى، مثل نمو الدخل المتاح للفرد. ويبحث تلك الأدبيات السينا (١٩٩٥)، وجيفرى بانكس وأريك هانوشيك (١٩٩٥).

والجانب الأيسر من المعادلة ((9، وهو (9) وهو (Yo ( $1-2\eta t$ ) يُسمى الإيـراد الحدى من زيادة معدل الضريبة. أما الجانب الأيمن من نفس المعادلة وهـو  $\frac{\partial P_L}{\partial t}$ )، فيُسمى التكلفة الحدية التى تتصاعد؛ لأن الضرائب الأعلى تقلـل الدعم السياسى أو الولاء، ويجب أن تُعوَّض بدفع سعر أعلى للولاء للحفـاظ على ل من الهبوط وتقليل  $\pi$  دون  $\pi$ .

ومن المعادلة (9)، نجد أن المعدل الأمثل للضريبة هو:

$$t^* = \frac{1}{2\eta} \left[ 1 - \frac{\frac{\partial P_L}{\partial t} L}{Y_o} \right]$$
 (10)

ويختلف هذا عن معدل الضريبة الذي يؤدي إلى تعظيم الإيراد وفقًا لكل من برينان وبوكانان والذي ببساطة هو  $(1/2)^2 + 1/2$ ). ومعدل المضريبة "المعظم للربح" الموصوف في المعادلة (9) يكون أكثر انخفاضًا عن هذا لأن  $(0 < \frac{\partial P_L}{\partial t} > 0)$ .

والتحليل الحالى هو أكثر عمومية من تحليل برينان – و – بوكانان؛ لأنه يتضمن الاهتمام الذي يواجه أي دكتاتور بأن رفع معدل الضريبة يزيد من المعارضة ضد نظامه، ولا توجد مثل هذه المشكلة في تحليلهما؛ حيث يُفترض أنه ليس لديه أي صعوبة في البقاء في السلطة وحتى عند معدلات الضرائب المصادرة.

# ۲ - ب: تأثیر الأداء الاقتصادی علی سلوك دكتاتور القمع الناعم Effects of economic performance on the behavior of a tinpot

لكي نشرح عمل النموذج المذكور، سنفترض -أولاً- أن الأداء الاقتصادي يتحسن، وأن النظام قادر على الادعاء بالفضل في هذا التطور، والتحليل واضح كما يعرضه رسم بياني بسيط. ففي الشكل (٢-٣) تمثل Eo  $R_0$  ،  $L_0$  ،  $P_L^0$  با معطاة بواسطة  $P_L$  ،  $P_L$  هندها التوازن المبدئي للنظام، التي عندها  $R_0$  ،  $P_L$  معطاة بواسطة  $P_L$ والتحسن في الأداء الاقتصادي ينقل منحني عرض الولاء إلى اليمين إلى  ${
m L}^{
m s'}$ ،  $L_1$  وفي المدى القصير يوجد الآن عرض زائد للولاء ( $L_1 - L_0$ ). وهنا تكون و  $R_0$  الخاصة بالقمع غير ضرورية للبقاء في السلطة، وسوف يرخى الذكتاتور من R إلى  $R_1$  متضمنا توازنا جديدًا على المدى القصير عند  $E_1$ إلا أنه في المدى الطويل؛ فإن العرض الزائد للولاء يتنضمن أن الدكتاتور يمكنه السماح بتخفيض الثمن المدفوع للولاء  $P_L$  وهذا ينقل  $L^s$  جزئيًا للخلف  $(P_L / P_R)$  أن الموازنة إلى  $BB_1$ ، كما يغير أيضنًا من انحدار خط الموازنة إلى  $BB_1$ ، وبما أن تهبط فإن التوازن النهائي للمدى الطويل يجب أن يكون عند نقطة إلى اليمين من  $E_0$ ؛ فمثلا عند  $E_2$  (BB<sub>1</sub> الموازى لـــ B<sub>2</sub>B<sub>2</sub>)؛ وذلك يعنى زيادة في  $E_0$  إلى القميع  $R_2$  وانخفاض في R إلى  $R_2$ . بمعنى آخر؛ فإنه في ظل نظام دكتاتور القمع  $L_2$ الناعم فالتحسن في الأداء الاقتصادي ينتج من زيادة في الولاء وانخفاض في مستوى القمع السياسي.

ويلاحظ أنه إذا استمر الأداء الاقتصادى قويًا عبر فترة من الزمن؛ فإن مستوى القمع سيستمر فى الهبوط، وفى النهاية يحتاج الدكتاتور إلى استخدام قليل من القمع للبقاء فى السلطة، ويمكنه أيضًا أن يفوز فى انتخابات حرة بدرجة معقولة.

على الجانب الآخر إذا افترض، أن هناك تدهورًا في الأداء الاقتصادي؛ فإن منحنى عرض الولاء سيتحرك إلى اليسار (من  $L^{s'}$  إلى  $L^{s'}$ )  $L_1$  كما يُرى في الشكل (٣-٣)، فعند  $R_0$ ، يكون منحنى الولاء قد هبط إلى  $L_1$ وتكون  $R_0$  للقمع، و $L_1$  للولاء غير كافية؛ لكى يظل الدكتاتور في السلطة (أي  $\pi < \pi_{\min}$ )، والتجاوب الملائم للدكتاتور في المدى القصير هو أن يزيد من إلى (على الأقل  $R_1$ ). بمعنى إحداث توازن جديد في المدى القصير عند  $E_1$ ، وهكذا فإن تجاوب المدى القصير للتغيرات في الأداء الاقتصادي لا تكون متناظرة asymmetric؛ فالتدهور في الأداء الاقتصادي يستدعي زيادة حادة في القمع؛ بينما التحسن فيه ينتج عنه فقط استرخاء بدرجة أكتر صعرًا. [(Y-T)] في الشكل (Y-T) بالنسبة إلى  $R_0-R_1$  في السيكل (Y-T)وينشأ عدم التناظر من سبيين، أولهما: أن الزيادة في القمع عند تراجع الأداء الاقتصادى تكون ضرورية للبقاء في السلطة؛ بينما يحفز الجشع انخفاضًا في R عند تحسن الأداء الاقتصادي، وثانيهما: أن المعدل الحدى المتاقض للإحلال بين L ،R يتضمن أن الحجم المطلق للزيادة في R المطلوب للبقاء في السلطة عندما يتراجع الأداء، يكون أكبر من حجم الانخفاض المحتمل عندما يتحسن الأداء الاقتصادى. ويسبب ذلك عدم التناظر؛ فإن الارتداد المقطعي cross - sectional regression بين بعيض مؤسّرات الأداء الاقتصادى (مثل معدل نمو الدخل القومي المستخدم فيي دراسية بلسون (۱۹۸۲) وأيضنًا دراسات أخرى، وبين مؤشر القمع، مثل: مؤسّر دار الحريات المدنية freedom house لن يكشف بالضرورة عن العلاقة الحقيقية بين هذين المتغيرين.

# شكل (٣-٣) التحسن في الأداء الاقتصادي يخفض من القمع في نظام القمع الناعم

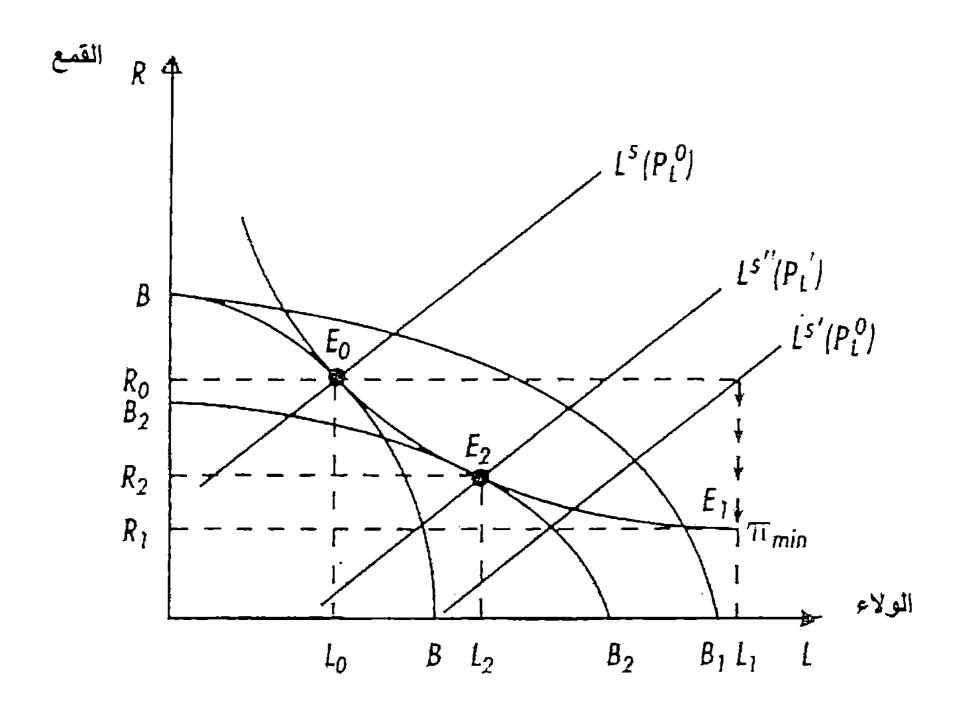

## شكل (٣ - ٣) التراجع في الأداء الاقتصادي يزيد من القمع في نظام القمع الناعم

 $(R_1 - R_0)$  المدى القصير في هذا السلكل،  $(R_0 - R_0)$  المدى القصير في هذا السلكل،  $(R_0 - R_0)$  يكون أكبر من النقصان  $(R_0 - R_1)$  في الشكل  $(T_0 - T_0)$ 

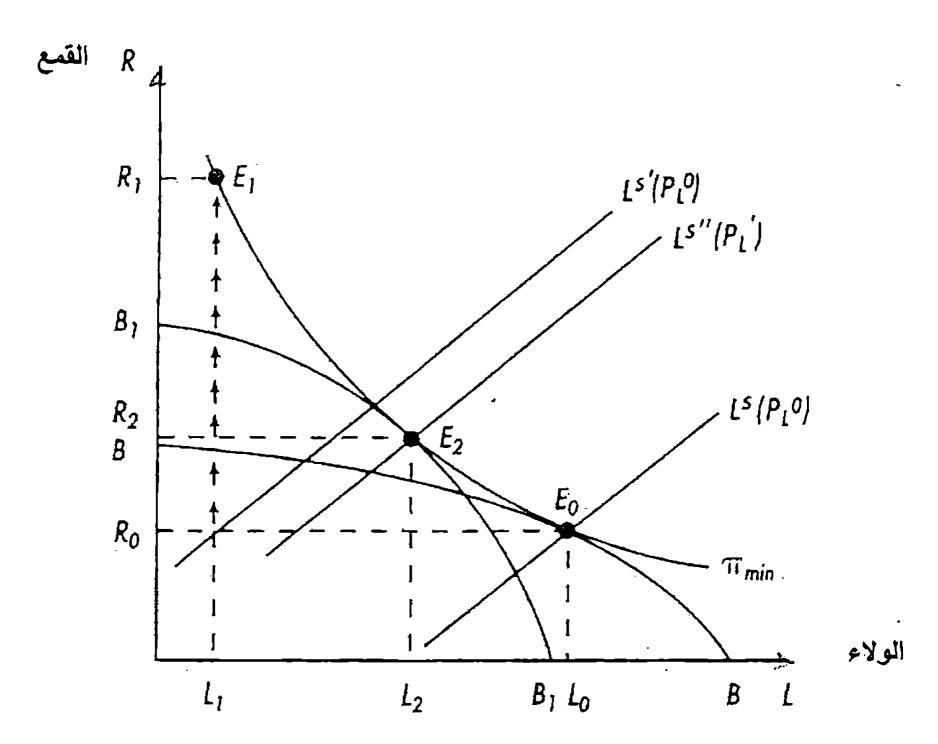

وبالطبع فإن الدكتاتورات خاصة ذوى القمع الناعم منهم، ليسوا كاملين تمامًا، وقد يرتكبوا أحيانًا بعض الأخطاء، وإذا لم يرتكبوها عندئذ؛ وبافتراض أن لديهم سيطرة على موارد كافية للحصول على الحد الأدنى من الربح  $\pi_{\min}$  فلن يتم خلعهم أبدًا من السلطة. والخطأ الكلاسيكي لدكتاتور القمع الناعم هو تجاوبه لسوء الأحوال الاقتصادية بالعمل على استرخاء عمليات القمع بدلاً

من زيادتها (لأسباب معينة ستتضح فيما بعد. ويطلق الكاتب على ذاك خطاً من دكتاتور القمع الناعم الذى يلتبس عليه الأمر، بالدكتاتور السمولى). فمثلاً هناك من الشواهد على أن شاه إيران قد تجاوب بهذه الطريقة بالنسبة لغليان الشارع الذى نتج جزئيًا من التدهور الملحوظ في الأحوال الاقتصادية بعد عام ١٩٧٦، وكانت النتيجة خلعه عن العرش (أرجوماند ١٩٨٦).

وفى المدى الطويل فإن استمرار القمع عند  $R_1$  يكون مكلّفًا (لأن  $R_1$  المن  $R_1$  المن التكلفة) وغير ضرورى (لأنه عند  $R_1$  المسيمند عسرض  $R_1$  المن حلّ التقليل التكلفة) وغير ضرورى (لأنه عند  $R_1$  المسيمند عسرض الولاء إلى ما بعد  $R_1$ )، وبناءً عليه، يستطيع الدكتاتور أن يسمح للله  $R_1$  بينحرف إلى أسفل، بشرط أن تزداد  $R_1$  الإلغاء القصور في  $R_1$  الذي قد يرتفع مرة أخرى إذا ما ارتدت  $R_1$  مرة أخرى إلى  $R_2$ . والصعود في  $R_1$  مسن  $R_2$  إلى ألف أك بنقل  $R_2$  جزئيًا إلى الخلف إلى  $R_2$ ، ويلوى قيود الموازنة في الاتجاه المبين في الشكل ( $R_1$ )؛ لكى يكون التوازن الجديد في المدى الطويل عند  $R_2$ . ذلك يعنى (مقارنة بالتوازن المبدئي) هبوطًا في  $R_2$  وزيادة في الأداء الاقتصادي لنظام دكتاتور القمع الناعم، وبمعنى آخر: فإن التدهور في الأداء الاقتصادي لنظام دكتاتور القمع الناعم، ينتج عنه هبوط في الولاء وزيادة في القمع السياسي.

### Y - ج: الأنظمة العسكرية: Military regimes

يمكن تمييز عدد مختلف من الأنظمة العسكرية، ويتوقف ذلك على درجة مشاركة القوى المدنية، وهنا يعتبر الكاتب أن النظام العسكرى هو أحد النظم الذى تستحوذ فيه مجموعة على السلطة من خلال انقلاب، والتى تكون فيه أعلى رتبة حكومية قد خدمت (أو مازالت تخدم) في القوات المسلحة، والتى يعتمد فيها الحكام أساسًا على تأييد ومساندة هيئة الصنباط للاحتفاظ بالسلطة.

وكما ذُكر في تلك المقدمة، يوجد أمران ذوا أهمية خاصة فيما يتعلىق بالأنظمة العسكرية، وهما:

- ١- لماذا تكون هذه الأنظمة غير مستقرة؟
- ٢- لماذا يقومون في كثيرٍ من الأحيان بتسليم السلطة طواعية إلى
   حكومات مدنية؟

للبدء في التحليل، سَيُفترَضُ أنه بمقارنة النظام العسكرى بالنظام المدنى، أن هناك ميزة نسبية للنظام العسكري عند القمع وضرر نسبى في تراكم الولاء السياسي. ومن السهل فهم الافتراض بأن النظام العسكري ستكون له ميزة القمع. وعلى كل؛ فإن المهارة المركزية للنظام العسكرى تكمن في العبارة الشهيرة لـ "لاسويل" وهي "إدارة العنف". وإضافة إلى ذلك؛ فقد ثار الجدل في كثير من الأحيان؛ أنه بمقارنة النظم العسكرية مع النظم المدنية؛ فإن الأولى يكون الأمر في غير مصلحتها عندما يصل الأمر إلى بناء قاعدة سياسية مدنية؛ لذا يقترح ستيفان (١٩٧١، ص ٢٦٣) أن "الحكومة العسكرية لا تسمح بسهولة بوجود مستوى عادى من الخلف والنقاش المطلوب لبناء أو المحافظة على ائتلاف مع المدنيين". وقد نوَّه آموس بيراميتر وفاليرى بنيت (١٩٨٠) إلى أنه من الناحية التاريخية، أظهرت النظم العسكرية "عدم القدرة على السماح بالمشاركة السياسية" (ص٢٠)، ويقترحان بأن هذا حقيقى؛ لأن مثل هذه النظم بميل إلى المساواة بين المشاركة الجماعية والاضطرابات السياسية، واحتمال حدوث العنف؛ لذا رغم عدم وجود دليل كمِّي جُمِعَ عن هذا الأمر؛ فإن الإجماع العام بين المراقبين لهذه النظم يتراءى كما افترضه إريك نورد لنجر (١٩٧٧): "أن القليل من النظم العسكرية قد حاولت بناء تكتلات شعبية، وعند تكوينها اتصبح أنها هياكل غير مؤثرة؛ لأنه لم يسمح لها بالمشاركة الحقيقية. " (ص ٥٨)

ومع افتراض، أن القيود على الموارد للنظام العسكرى أكثر عمقًا من النظام المدنى [ مثلا نقارن BB مع  $B_2B_2$ ، في الشكل (Y-Y) ]، والتوازن المبدئي للنظام العسكري يكون عند نقطة مثل  $E_0$  في الشكل (T-T) (مقارنا ب  $E_2$  في النظام المدني)، وذلك يتضمن استخدام عمليات قمع أكتر R، وولاء سياسيًا أقل L (مقارنا بالنظام المدنى). فما الذى يجعل النظام العسكرى غير مستقر؟ للإجابة عن هذا التساؤل على المرء أن يُمعن النظر في الدوافع وراء تدخل العسكريين في الحياة السياسية. ورغم كثرة الأسباب وتعقدها بدون شك فهي تتراوح من الاشمئزاز من سلوك الساسة المدنيين، والخوف من تولى الشيوعيين السلطة - إلى الرغبة في استعادة النظام للحياة السياسية. ويوجد حافز واحد يَبْرُز لبساطته وعموميته؛ ألا وهو الرغبة في زيادة الموازنة العسكرية، ويوجد دليل جوهرى لمساندة أهمية هذا الحافز؛ فقد صنف روبرت بوتنام (١٩٦٧) عشرين دولة من أمريكا اللاتينية وفقًا لمدى التدخل العسكرى، ووجد ارتباطا موجبًا بين هذا المتغير والإنفاق الدفاعي كنسبة من إجمالي الناتج القومي GNP. كما صنف فيليب شميتر (١٩٧١) بلاد أمريكا اللاتينية إلى تلات مجموعات وفقًا لمستوى التدخل العسكرى، ووجد أن مصروفات الحكومة المركزية المخصصة للإنفاق العسكرى تراوحت ما بين ٩ – ١٤ ٪، وبعد ذلك إلى ١٩٪ مع إزدياد مستوى التدخل العسكرى. وقد وجد نوردلنجر (١٩٧٧) أن الجزء من إجمالي الناتج القومي المخصص لنفقات الدفاع، كان - تقريبًا - الضعف في البلاد ذات هيئة ضباط البريتوريان (\*) عن تلك التي قبل فيها العسكريون السيطرة على الحياة المدنية.

<sup>(\*)</sup> الحرس الإمبراطوري الروماني. ويمكن القول بأنهم نوى الحظوة الخاصة (المترجم).

بمعنى آخر، وبطريقة مباشرة جدًا لـشرح التـدخل العـسكرى فـى السياسة؛ فالكاتب يعرض العسكريين كنمـوذج لمكتب تعظيم الموازنة، وملاحظة أن التدخل هو استراتيجية متاحة للعسكريين لزيادة موازنتهم فـى البلاد ذات النظم السياسية الضعيفة. كما نوقشت فى مكان آخر (بريتـون و وينتروب ١٩٨٧، ١٩٧٥)، وتحقيق تعظيم الموازنة هو مطلب محدد جدًا لدرجة أنه يمثل بطريقة مرضية أهداف معظه الأجهزة، أساسنا بسبب وجود فرص جوهرية اسهولة النتقل mobility بـين الأجهزة المختلفة فى معظم البيروقراطيات؛ إلا أن هذا الاعتراض لا ينطبق على النظام العسكرى، الذى يميل إلى أن يكون نظامًا هرميًا مغلقًا. ولما كانت فرص العمل للأفراد العسكريين محدودة فى الأجهزة خارج الهرم الـوظيفى فرص العمل للأفراد العسكريين محدودة فى الأجهزة خارج الهرم الـوظيفى المتاحة الأكثر جاذبية لرفع المرتبات والمكانة والقوة للأفراد العسكريين. ونتيجة لذلك فأهداف الدكتاتوريين العسكريين ليست بالـضرورة أن تكـون بصفة عامة مثل أهداف دكتاتوريات القمع الناعم.

لنفترض – إذن – أن العسكريين استولوا على السلطة من نظام مدنى. ونتيجة لذلك تتحرك نقطة التوازن من  $E_2$  إلى  $E_3$  في الشكل (T-T)، عندئت يتقدم العسكريون للقيام بأحسن ما تفعله الحكومات العسكرية – وهو بالتحديد رفع مرتبات الأفراد العسكريين – ولهذا عواقب معينة؛ ألا وهي رفع ثمن القمع،  $P_R$  (بمعنى أنها تدمر الميزة النسبية للعسكريين في الحكم)، وفي الشكل (T-T) فإن قيود الموازنة T ستتمحور إلى أسفل تجاه نقطة الأصل من النقطة T على المحور الأفقى (لا يُرى هنا)، بمعنى أن انحداره سوف ينبسط. ونتيجة لذلك بعد أن تحقق هدفه الرئيسي (زيادة الموازنة العسكرية) فإن الحكومة العسكرية التي كانت تعمل بطريقة عقلانية، سوف تسلم السلطة فإن الحكومة العقوبات، وتخفيضات الموازنة من قبل النظام الجديد، وبالطبع فإن الحكومة العسكرية التي تسعى البقاء في السلطة لا يكون ذلك

لمجرد أن ترفع الموازنة العسكرية؛ ولكن ستستشعر بالخطر الذي قد تستكله هذه الزيادات المُغالى فيها للمرتبات، فمثل هذا العمل سيقوِّض مقدرتها على الحكم. لذلك قد تحاول أن تحد من ذلك أو تحصره في جماعات فرعية معينة من العسكريين؛ إلا أن هذا العمل يميل إلى إنتاج معارضة تدمر التماسك الداخلي للنظام العسكري، ومن المحتمل أن يولد انقلابًا مضادًا، والانقلابات المضادة شائعة في الحكومات العسكرية، ووفقًا لدراسة جافن كينيدي (١٩٧٤)، فإن الانقلابات المضادة في الحكومات العسكرية شائعة تمامًا، ويحتمل أن يكون عددها ضعف ما في الأنظمة المدنية والكثرة الغالبة منها تتضمن الإطاحة بحكومة عسكرية واستبدال بها أخرى.

ونتيجة لذلك فليس من الصعب توضيح أسباب عدم استقرار النظم العسكرية أو لماذا تتتهى الغالبية العظمى من هذه النظم السنطم السياسية العسكريين طواعية. وليس من غير المألوف على الحكومة العسكرية عندما تكون في السلطة أن تكافئ مؤيديها، فكل النظم السياسية يُفترض قيامها بذلك. والأحزاب السياسية التي تساندها النقابات، يُفترض أنها تكافئ هذه النقابات عندما تكون في السلطة، والأحزاب السياسية التي تساندها جماعات الأعمال، من المفترض أن تكافئ تلك الجماعات عندما تكون في السلطة؛ ولكن الشيء الغريب فيما يتعلق بالحكومات العسكرية: أنها في عملية مكافأة مؤيديها، تميل إلى أن تضعف أكثر مما تُقوِّي مقدرتها على الحكم؛ ورغم أن هذه النقطة ليست توضيحًا كاملاً لهذه النظم؛ فإنها توضح فعلاً عدم استقرار النظم العسكرية، ولماذا تنتهي عادة بتحويل السلطة طواعية إلى نظم مدنية.

#### Totalitarian regimes النظم الدكتاتورية الشمولية

إن الاختلاف بين هذه النظم ونظم دكتاتورية القمع الناعم ينعكس في المتطلبات القصوى لكل منها. ففى النظام السشمولي يفترض الكاتب أن الدكتاتور أو القائد (هتلر – ستالين) أو "القائد العظيم" (ماوتسى تونج)

يستخدمون أدوات القمع والولاء لتحقيق أقصى درجة من السلطة على الشعب الذي يحكمه، ويعتقد أن هذا الهدف يتناسب مع وصف مثل هذه النظم في دراسة أرندت (١٩٥١، ١٩٧٣)، وفريدريك – و – برزنسكى (١٩٢٥)، وهايك (١٩٤٤). والأمثلة التاريخية الكلاسيكية هي ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي (ستالين في الثلاثينيات) من القرن الماضى. ومثلاً في ذروة سلطة هثلر، كان الشعب الألماني لا يخضع لأي قوانين؛ بل إلى إرادة الفوهر، كما يتضح من خطبه وملاحظاته الأخرى، ومخالفة القوانين تعتبر قيدًا على سلطة القائد (أرندت ١٩٥١). فكيف تكون المفاهيم المتعددة للحكم السمولي مفيدة؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيقها في مجتمعات أخرى؟ (مثل روسيا بين عهدى ستالين وجورباتشوف أو الصين المعاصرة) – ذلك سؤال يحتاج بين عهدى ستالين وجورباتشوف أو الصين المعاصرة) – ذلك سؤال يحتاج الى كثير من النقاش (\*). وسوف يقدم الكاتب بعض الأدلة على هذا الأمر

وعلى أية حال؛ فالحالات القصوى الاستثنائية تكون مفيدة في كثير من الأحيان في الناحية التحليلية. وهذا المفهوم للنظم الدكتاتورية الشمولية مفيد حتى الآن؛ لأنه يضعها ودكتاتورية القمع الناعم على طرفين متناقضين. ومعظم الدكتاتوريات الحقيقية في العالم تقع بلا شك بين هذين النقيضين.

ومن وجهة النظر الاقتصادية؛ فإن السؤال الرئيسى لا ينصب كثيرًا على المتطلبات القصوى؛ ولكن على طبيعة القيد على تحقيق أقصى درجة من السلطة للقائد الدكتاتورى الشمولى. كما أن اعتبارات الموازنة قد تفرض قيدًا (\*\*)، وعلى الأخص عند النقطة التي تفرض فيها ضرائب على الإيراد المعظم، على كل قاعدة ضريبية متاحة؛ إلا أن القائد يستطيع دائمًا أن يؤمّم

(\*) انظر كمثال، باروز (١٩٦٨)، والمراجع به. ﴿

<sup>(\*\*)</sup> عندما تفرض اعتبارات الموازنة قيدًا مرتبطًا؛ فإن القارئ يستطيع بسهولة التحقق من أن النظام الشمولي الذي يعظم النفوذ، والخاضع لقيود الموازنة سوف يستجيب بنفس الطريقة تمامًا للتغيرات الخارجية في الأداء الاقتصادي كتابع لقيود السولاء (كما قدمت في النص باختصار).

أو يصادر الموارد مباشرة. وقد تؤدى إلى تأثيرات التدهور الاقتصادى، مثل: الديون المعدومة – التى وفقًا لصياغة بيكر (١٩٨٣) تقيد سلوك مصالح الجماعة الحاكمة – إلى إحداث مشاكل؛ ولكنها لا تفعل ذلك فى الوهلة الأولى؛ إلا أنها بالضرورة تقلل من سلطة القائد، عندئذ يفترض المؤلف لغرض الجدل: أن القائد يتجاهل قيد الموازنة والقيود السعرية (وقد نوقش ذلك بشكل موسع فى الباب الخامس)، فهل يوجد أى قيود أخرى على تعظيم سلطة القائد الدكتاتورى الشمولى؟

من وجهة نظر القائد، يكون الاعتبار الأساسي هو ولاء الشعب. وقد صورت مشكلة ذلك القائد في الشكل (٣-٤)، وما دام منحنسي العرض الإجمالي للولاء ينحدر إلى الخلف وأعلى، يستطيع الدكتاتور أن يزيد من سلطته على الشعب بزيادة مستويات القمع. نتيجة لذلك، كان منحنسي على منحدرًا إلى أعلى على امتداد نطاقه، ويكون التوازن الوحيد الممكن حلاً مزويًا يتضمن القمع التام للشعب، وهو هدف حالبًا ما كانت تقوله أرندت: إن النظام النازي قد أعد نفسه "على الهيمنة الدائمة على كل فرد فسي كل مرحلة من مراحل حياته" (١٩٥١ / ١٩٧٣، ص ٣٢٥)، وهو النظام الذي تضمنه أحيانًا، وقد تحقق ذلك؛ إلا أن حشدًا كبيرًا من الدلائل أشارت إلى أن النظام النازي لم يحقق هذا الهدف (بروزات ١٩٨١). هذا فيضلاً عن أن الاعتبارات النظرية تقول إن هناك صدامًا بين القمع التام وتحقيق أقصى قدر أن السلطة على الشعب.

ولكى نرى ذلك نستدعى من مناقشة سابقة: أن الزيادة فى القمع تحدث تأثيرات معارضة على منحنى عرض الولاء للنظام. وتأثير الإحلال (التغير فى كمية الولاء الذى يُعْرَض؛ نتيجة لانخفاض العائد أو زيادة مخاطر عدم الولاء) دائمًا ما يحابى النظام. ومن ناحية أخرى؛ فإن الزيادة في احتمال اكتشاف وجود اتصالات فعلية أو كامنة بإحدى الحركات المعارضة، أو زيادة فى العقوبة المفروضة على هذه المخالفة يقلل من الثروة المتوقعة.

شكل رقم (٣-٤) توازن القمع والولاء تحت نظام الدكتاتورية الشمولية

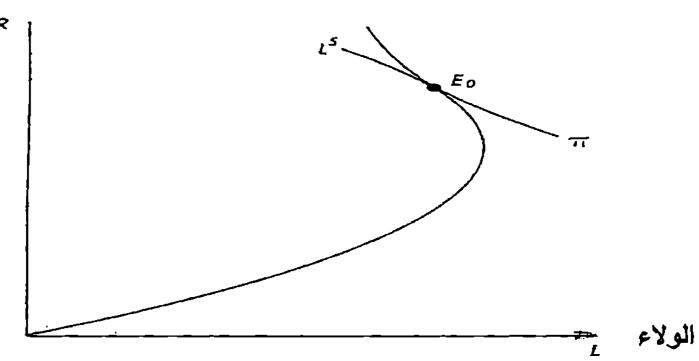

هذا الانخفاض في الثروة له تأثيره على أثر الدخل الذي يدفع الفرد إلى تقليل كل الاستثمارات في الولاء السياسي بما في ذلك الولاء للنظام.

وعند المستويات المنخفضة من القمع، يكون من المعقول هو افتراض أن تأثير الدخل يكون صعيرًا بالنسبة لمعظم الناس؛ لدذا فيان استجاباتهم يسيطر عليها أثر الإحلال (كما سبقت مناقشة ذلك سلفًا في التحليل لدكتاتورية القمع الناعم)؛ إلا أنه مع زيادة مستوى القمع، يصبح تأثير الدخل أكبر، ويصبح عدد وحجم المجموعات المعارضة أصغر، وعند المستويات المرتفعة جدًا من القمع قد تُمحى المعارضة للنظام، نتيجة لذلك يصبح تأثير الإحلال صغيرًا لدرجة العدم، ويصبح مستوى القمع ضخمًا جدًا. وعندئذ – وفي النهاية – يجب الوصول إلى النقطة التي عندها يكتسح تأثير الدخل تأثير الإحلال المعظم المواطنين مُحدثًا زيادة العرض الإجمالي للولاء للنظام وينحني للخلف كما يصوره الشكل (٣-٤).

وتتعزز هذه النقطة إذا ما لاحظنا أن عملية القمع ستكون عادة عرضة للخطأ. والمعارضون الحقيقيون للنظام لا يعرفون أنف سهم بأنهم كذلك.

كما كان يجب استنتاج المعارضة الفعلية أو المحتملة للنظام من سلوكيات وخصائص معينة. وعند المستويات المنخفضة للقمع، يكون التعرف على قيادات المعارضة أمرًا سهلاً نسبيًا.

وعند المستويات المرتفعة من القمع، يصبح ذلك أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك، فحتى الأفراد ذوى الولاء التام كان يجب أن يكونوا أكثر حرصًا في إنشاء أو الحفاظ على شبكة عمل لاتصالاتهم. وقد يظهر فيما بعد ويعرفون أن استثمار اتهم قد تمت مع الأشخاص "الخطأ". مثل هذا الاحتمال يوضح الجهود الضخمة لحملات ستالين لتطهير الحرب المشيوعي في أواخر التلاثينيات من القرن الماضى للحصول على اعترافات غير واقعية من المتهمين في محاكمات موسكو الاستعراضية ذات النسمعة السيئة، وكلما زادت الشكوك داخل الحزب، بالنسبة للذنب الحقيقي للمستهم، ازداد توقع إحجام كثيرين من أعضاء الحزب عن القيام بأى استثمارات، حتى لو كان ذلك بدافع الولاء التام، خشية من أن يكونوا هم أنفسهم ضحية لهذا الرعب والإرهاب. وفي الحقيقة؛ فإن هناك بعض الدلائل، بأنه في أواخر التلاثينيات، شعر ستالين بأن عمليات التطهير قد تم التمادي فيها (شابيرو 1971، ص435). وتفسر هذه الحقيقة "عمليات تصفية القائمين بها"، والاسترخاء النهائي للرعب في نهاية عام 1938.

وإذا ما أصبح منحنى عرض الولاء منحنيًا للخلف؛ فإن "مثالية" الدكتاتور الشمولى تكون عند نقطة مثل  $E_0$  في الشكل (-3)؛ حيث يكون منحنى العرض المتجه إلى الخلف ملامسًا لأعلى خط مشابه للسلطة يمكن الوصول إليه.

ورسميا يختار القائد I، R لتعظيم السلطة maximize؛ ولكن هذا يخضع للقيد الذي يفرضه منحنى عرض الولاء - بمعنى أن مشكلة القائد هي:

$$\frac{\pi_R}{\pi_L} = \frac{\partial R}{\partial L} \tag{12}$$

والذى يبين أنه إذا كان منحنى عرض الولاء هو القيد الوحيد؛ فيان انحدار منحنى العرض يجب أن يكون نفس الشيء؛ مثل: انحدار خط السلطة المشابه عند النقطة المثلى  $(E_0)$  شكل (T-1). مع ملاحظة أن الدكتاتور قيد لا يزال قادرًا على زيادة سلطته بطريقة أفضل مين الأداء المتوقع (PE) أو بصعود ثمن الولاء (PL) كما ستتم المناقشة بشأنه لاحقا؛ ولكن عند (PL) يكون وصل الى حدود القمع كوسيلة لزيادة السلطة على الشعب.

أحد آثار هذا النموذج هو أنه في النظام الدكتاتوري الشمولي، يُجري تنفيذ القمع إلى النقطة التي يؤدي فيها زيادة القمع إلى تخفيض عرض الولاء. ويكون التنبؤ المضاد سليمًا بالنسبة لدكتاتور القمع الناعم. ويستتبع ذلك أن إجراء اختبار واحد للاستدلال عما إذا كانت الدكتاتورية شمولية أم قمع ناعم، يتعلق بالسلوك الحدي لعرض الولاء استجابة للتغير في مستوى القمع عند نقطة التوازن. والشيء المثير للاهتمام، هو أنه قد جُمعَت بعض الأدلة على هذا الأمر لمصلحة النظام السوفيتي السابق. وباستخدام معلومات من مشروع مقابلة شخصية سوفيتية، حسب باهري – سيلفر (1987)، حُسَبت درجة "تميز KGB" أي العلاقة بين الكفاءة المقدّرة لله KGB ودرجة التأبيد للأهداف

<sup>(\*)</sup> جهاز البوليس السياسي في الاتحاد السوفيتي السابق. (المترجم)

المختلفة للنظام، بمعنى أن الرعايا (2793 لاجئ سوفيتي) قد طلب منهم تصنيف قادة المؤسسات السوفيتية المختلفة بمعايير مختلفة شاملة مقياسًا للمقدرة والكفاءة. وقد سُئلوا أيضًا عن مدى تأييدهم للأهداف المتباينة للنظام وقد وجد باهرى وسيلفر: أنه رغم أن التأييد لأهداف النظام كان يرتبط إيجابيًا بالكفاءة المقدرة، وأمانة قادة المؤسسات المتنوعة باستثناء KGB، فإن معامل الارتباط كان (معنويًا) سلبيًا بالكفاءة المقدرة لـ KGB. ولذا فأيا ما كانت محدودية الإجراءات والبيانات ("). فالنتائج تبين فعلاً أنه على الأقل، فيما يتعلق بتلك الإجابات: أن الاتحاد السوفيتي تحت حكم بريجنيف، كان لا يزال نظامًا دكتاتوريًا شموليًا.

هذا ويختلف النظام الدكتاتورى الشمولى عن نظام دكتاتور القصع الناعم، في تجاوبه للصدمات الخارجية. افترض على سبيل المثال: أن أداء النظام في سبيله إلى التحسن، وأن القائد يستطيع أن يحدَّعى الفضل لهذا التحسن، ويمكن أن يكون هذا التحسن (كما هو الحال بالنسبة لدكتاتور القمع الناعم) في أي نوع من أنواع الأداء، بما في ذلك النجاح في الحرب أو حل مشكلة سياسية كبرى؛ ولكن نركز هنا على الأداء الاقتصادي، أو حل مشكلة سياسية كبرى؛ ولكن نركز هنا على الأداء الاقتصادي، مثل: التحسن في معدل النصو الاقتصادي، وتخفيض معدل التضخم، أو البطالة... إلخ. وأي تحسن في أي من أبعاد الأداء، ينقل منحنى عرض الولاء إلى اليمين، كما يصوره الشكل (٣-٥)، ويكون التوازن الجديد في ٤١.

<sup>(\*)</sup> المشكلة الرئيسية كانت أن المهاجرين في كثير من الأحيان كانوا غير تقليديين - على سبيل المثال: 85% منهم كانوا يهوداً و 30% مستقاة من أدبيات محظور تداولها (Samizdat).

# شكل (٣-٥) كيف تتأثر مستويات التوازن القمعى والولاء في النظم الشمولية

بالتغيرات في الأداء الاقتصادى والسياسة في العالم الغربي

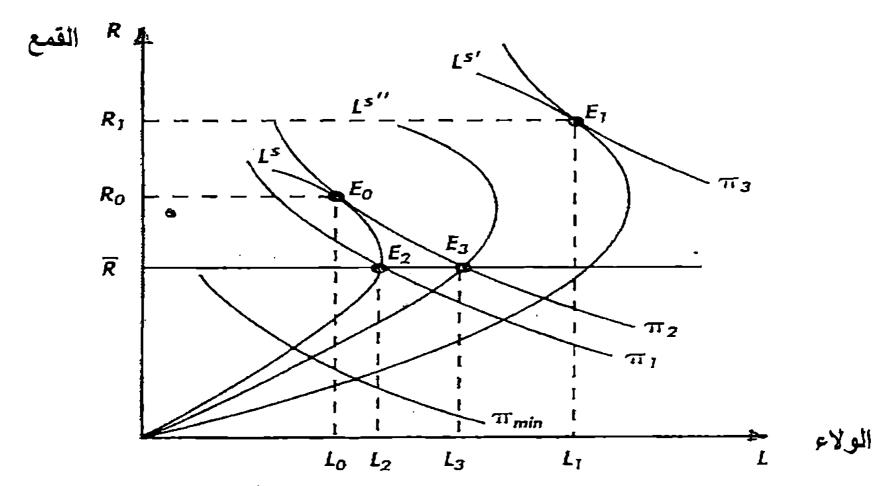

وتزداد سلطة النظام على الشعب بدون غموض (لأن منحنى عرض الولاء بتحرك إلى اليمين، والمنحنى الجديد  $L^{s}$  يجب أن يكون ملامسًا لخط أعلى من منحنى القوة المشابه، أعلى من منحنى العرض القديم  $L^{s}$ . وبالنسبة لمعظم الحالات الأكثر وضوحًا (أى حدوث انتقال مواز لمنحنى العرض المرتد للخلف، وهو من الخطوط المتجانسة) فإن مستوى القمع يميل إلى الزيادة أيضًا؛ ويرجع السبب في ذلك ببساطة، إلى أن الزيادة في عرض الولاء نتيجة التحسن في الأداء يعطى القائد فرصة لحشد قوة أكبر. ولما كان القائد يعظم نفوذه (على خلف دكتاتور القمع الناعم الذي يبذر الموارد الزائدة ببساطة على الاستهلاك خلف دكتاتور القمع الفرصة القيام بذلك.

وفى الاتحاد السوفيتى السابق، ودول أوربا الشرقية الاشتراكية التابعة، كان هذا الأداء جيدًا بطريقة مدهشة لعدة سنوات؛ إلا أنه منذ الستينيات فصاعدًا؛ فإن الأداء الاقتصادى وفقا لقياسه بمعدل نمو الدخل القومى

أو الإنتاجية تراجع بثبات (أوفر 1987). ويصور نموذجنا أنه تجاوبًا مع هذا الانحدار ستتلاشى مستويات السلطة والولاء والقمع. وحتى قبل انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الشرقية، كان يوجد دليل يؤيد هذا الرأى. فمثلاً: ذكر ستيفن وايت ((1986 أن الأداء الاقتصادى في أوربا الشرقية قد انحدر في خلال التمانينيات، وبحثت الأحزاب عن طرق أخرى لتضمن "الشرعية"، ونوء عن الآتي:

1- زيادة استخدام آلية الانتخابات: فبينما كانت الترشيحات "في الانتخابات الشيوعية" المتعددة في الانتخابات، ظاهرة منعزلة في الستينيات؛ فإنها كانت من الخصائص العامة لأكثر من نصف دول أوربا الشرقية في الثمانينيات.

- الاندماج السياسي: كانت نسبة السكان الذين ينتمون إلى الحزب قد ازدادت بثبات من 3-4% في الخمسينيات إلى 6-10% في الخمسينيات والثمانينيات.

٣- الاندماج في الجمعيات.

3- تحريض المواطنين في البلدان ذات الحكومات المتعاقبة على ممارسة كتابة الخطابات للحزب والدولة والصحافة. وبالطبع؛ فإن الأحداث التي تلت فترة 1989-1991 في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية، كان من الصعب تخيلها قبل أن نتاسب الحقيقة مع هذا النموذج. وحقيقة القول: إن في الصين الشيوعية، وحيث تحرر الاقتصاد وكان النمو كبيرًا، ولم يتراخ مستوى القمع السياسي. ذلك لأن الأحداث في كل من الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية والصين الشيوعية، كانت تتسق بالارتباط الموجب بين مستوى الأداء الاقتصادي، ومستوى القمع المتنبأ به هنا بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية الشمولية. وأخيرًا وربما الأكثر أهمية: أن النموذج يتضمن مستوى متوسطًا من الولاء، يرتبطان إيجابيًا بالنظم الدكتاتوريـة من القمع ومستوى متوسطًا من الولاء، يرتبطان إيجابيًا بالنظم الدكتاتوريـة

الشمولية؛ ففى الشكل(٣-٥) يزداد كل من القمع والولاء التحركات على طول منحنى عرض معين (ما عدا الجانب الحدي). وتقترح تلك الحقيقة: أنه مادام مثل تلك الأساليب ناجحة؛ فإن مستوى الولاء فى الأنظمة الدكتاتورية الشمولية، يكون عاليًا مقارنة بنظام دكتاتور القمع الناعم. وهناك من الشواهد غير الرسمية، ما يثبت صحة ذلك؛ فلقد لُخص وفُسِّر فى الباب 13 للنظام السوفيتى. ومما هو جدير بالملاحظة: أنه النازى، وفى الباب 10 للنظام السوفيتى. ومما هو جدير بالملاحظة: أنه عندما فشلت الشيوعية اقتصاديًا - وعندما تراجع التأييد لها - انهارت أنظمة عديدة؛ لذا فإن انهيار الشيوعية يتناسب مع حقيقة أنها كانت تعتمد إلى حد ما على تأييد السكان. وعندما تلاشى هذا التأييد نتيجة لفشل النظام فى الوفاء بوعوده تلاشى النظام كذلك.

والتفسير للأنظمة الدكتاتورية الشمولية التي يقترحها هـذا النمـوذج، يختلف تمامًا عن تلك التفسيرات السائدة في الأدبيات، بما في ذلك تلك التـي وضعها المؤيدون لمفهوم الدكتاتورية الشمولية، ونُقَّادهم كما أنها تختلف تمامًا عن تركيبة " الاقتصاد الموجَّه " المستخدم على نطاق واسع فـي الأدبيات الاقتصادية في البلاد الاشتراكية. والفكرة الأساسية هنا: أن سمات القمع في مجتمعات الدكتاتورية الشمولية، تساعد على بناء جوهر مؤيدي الولاء والذين تقوم علاقاتهم مع النظام أساسًا على علاقة المبادلة أكثر مما هي علاقة قهر. فالنظام يحتضن ما يقدَّم من هذا الدعم، من خلال آلية مؤسسية التـي تيـسر تراكم الولاء وتنفيذ الصفقات والمبادلات، تلك المؤسسة هي الحزب الشمولي.

ولتحقيق هذا الدور؛ فالحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى، على سبيل المثال: قد نُظِم بطريقة معينة. أولاً - سيطر الحزب على النظام الإنتاجى، وكان هذا صحيحًا وفقًا لمفهوم رسمى (المادة 6 من الدستور السوفيتى، نص على أن الحزب هو القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفيتى) وفى القطاع الصناعي - على الأقل - بمفهوم عير رسمى (تدخل الحزب بعمق

فى النظم الإنتاجية) فقد كان كل مصنع، حتى ولو كان حجمه متواضعًا، يحتوى على خلية من الحزب.

نتيجة لذلك، كان للحزب تحكم أقوى بدرجة كبيرة على البيروقراطية أكثر مما للحزب الحاكم في بلد ديمقراطي على الخدمة المدنية؛ فتحكم الحزب في الترقيات والوصول إلى مدى واسع من العلاقات بما في ذلك الإسكان والنظام المغلق للمستشفيات والمحلات الخاصة (ما ثيوز 1978) الذي يصف هذه المزايا تفصيلاً. استخدم الحزب هذه الموارد كحوافز لتشجيع المرؤوسين على التنافس ضد بعضهم بعضا بسبيل الولاء، لدفع أهداف الحزب، وممكنًا كما في نموذج "بطولة الدوري" (انظر ليزر روزن ١٩٨١). فعندما كان النظام يعمل بكفاءة كان المرؤوسون يتنافسون بسبيل الولاء لحدفع أهداف ما نوقش مفصلاً أكثر في الباب 10) وفي مقابل ذلك أكد الحزب: في " العقد الضمني " أن الأداء الولائي سوف يُكافأ ويُحافظ عليه؛ بمعنى أن الرؤساء داخل الحكومة والوزارة أو الهرم الحزبي لن ينكثوا وعودهم للمرؤوسين. وبهذه الطريقة أحل الحزب الشيوعي حقوق الملكية الإلزامية لحل مشكلة الغش المتبادل التي هي من سمات المبادلات عندما تغيب خقوق الملكية المنبية على أسس قانونية.

وكان أحد أسباب استطاعة الحزب تحقيق هذا الدور توقعه أن يكون مؤسسة طويلة الأجل؛ لذا فالمبادلات مع مرور الوقت عبر الأجيال - مثلاً - كانت ممكنة. وتشرح هذه الحقيقة أحد المعالم المعروفة للنظم الدكتاتورية الشمولية؛ وهو توجههم نحو النمو الاقتصادى؛ وإلا فإنه ليس من الواضح لماذا يمكن أن تكون مثل هذه السياسات محل اهتمام النظام. فالقادة يستطيعون ببساطة ممارسة قوة احتكارهم بالعيش في بذخ. لماذا يضحون بالاستهلاك الحالى من أجل المستقبل؛ بينما لم يكونوا بعد في السلطة؟ ولماذا يقومون بمثل هذه التضحية عندما يكون من غير المحتمل أن يخلفهم أبناؤهم وبناتهم؟

فإذا كانت العضوية في القمة، على سبيل المثال: في المكتب السياسي، (البوليتبرو) يمكن الحصول عليها من خلال البيع؛ فإن قادة المكتب السياسي، كان يمكنهم تجميع القيم الرأسمالية لسلطاتهم؛ وبذلك يكون لديهم الحافر للمحافظة عليها (\*) وكان من الواضح لماذا لم تتبع هذه الطريقة؛ إلا أن البديل قد يُطرح، إذا ما قام الحزب الشيوعي بتسهيل عمليات المبادلات بين الصغار والكبار. في هذه الحالة؛ فالاختلافات في التفضيل الزمني يمكن محوها من خلال المقايضة؛ فالكبار (القيادة) ستقتفي السياسات ذات التوجه التتموي، وعلى الصغار تقديم وأداء الولاء في المقابل. ذلك يوضح النظرة "المستقبلية" المتفردة لكل الأحزاب الشمولية (رايخ (\*\*) - الألف سنة - الجمعيات المبكرة للفاشية مع الحركة الفنية المعروفة بالمستقبلية - والبرنامج الهائل للتصنيع الإجباري الذي نفّذه ستالين).

وإضافة إلى فرض التبادل؛ فإن الحزب الدكتاتورى الشمولى لديه عدد من السمات التى تسهّل الاستثمار فى الولاء للحزب وقد وصف هذه السسمات فى الفصل العاشر (عن النظام السوفيتى السابق) وفى الفصل الثالث عسشر (عن النظام السوفيتى السابق، والتى ينطبق أغلبها على النظام السوفيتى السابق، والتى ينطبق أغلبها على النظام السوفيتى المعاصر (والدر 1986) وكذلك عن النظام السوفيتى المنقصصى. أولا بعكس الديمقراطية لم تكن هناك مشكلة بدون تكلفة فيما يتعلىق بالمشاركة السياسية (إحدى طرق الاستثمار فى الولاء)، التى كانت مطلوبة وتتابع وتكافأ (لمزيد من التفاصيل عن تلك الممارسات وغيرها (انظر هوف – فينسود) ١٩٧٩، شابيرو التفاصيل عن تلك الممارسات وغيرها (انظر هوف – فينسود) ١٩٧٩، شابيرو خاصة جعلت عملية الإبعاد والطرد ممكنة، والتهديد بالطرد لعدم الولاء – سواء خاصة جعلت عملية الإبعاد والطرد ممكنة، والتهديد بالطرد لعدم الولاء – سواء أكان ذلك على أساس فردى أو جماعى وكانت حملة تطهير الحزب من الواضح

<sup>(\*)</sup> هذه النقطة طرحها أيضا دافيد تشاب (١٩٨٨).

<sup>(\*\*)</sup> جمهورية ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية التانية وخلالها. (المترجم)

أداة قوية للحافر. ثالثًا: أن الحزب كان نتظيمه مركزيًا، فكان تكوين أية فئات ومجموعات "داخل" الحزب ممنوعًا أي (منع التكتلات) حسب اللائحة، والاتصالات وكان اتخاذ القرارات يُنظم من خلال قنوات مبنية على المسارات الهرمية القيادية (مبادئ "المركزية الديمقراطية"). فإلى الدرجة التي كانت هذه الحوافز الثلاثة فعالة ومؤثرة، كان الولاء يتحول إلى الحزب وهرمه القيادي وليس إلى أية تجمعات سياسية داخلة – أو إلى أية جماعات منشقة خارجه. (من وجهة نظر الحزب، كان الانشقاق يهدد المبادلات بنفس الطريقة التي تهدد بها جريمة انتهاك حقوق الملكية والكفاءة في الاقتصاد الرأسمالي).

وهذاك نقطة رابعة: تتعلق بدور أيدلوجية الحزب الدكتاتورى السمولى. وعلى المستوى الأساسى؛ فإن هذه الأيدلوجية هى مجموعة الوعود التى كونت أهدافه. فالأيديولوجيات الماركسية واللينينية، كانت ترى -غالبًا على أنها نقد للمجتمعات الرأسمالية التى لم تكن ترشد جذريًا (أو تعوق) العمل الوظيفى الفعلى للنظام السوفيتى السابق؛ ولكن هذا النقد دعم أيضا وعود الحزب وساعد على ترويج الولاء له. وأحد الطرق الواضحة التى أظهرت هذا الاتجاه هو تحديد الأبطال والأوغاد، إلى جانب تمجيد نواح النجاح وتقليل نواح فشل الحزب.

وهناك نقطة أخرى أكثر دقة، هي أن أيدلوجية الحرب الدكتاتوري الشمولي والإعلام، ربما قد تكون نجحت في بناء سمعتها بصرف النظر عما إذا كان قد صدَق الحزب أم لا، وبنفس الطريقة، ووفقًا لـــ كلين لفلر الممالية في الإعلانات كانت تروج السمعة ونوع الولاء لعلامة تجارية في مؤسسة رأسمالية. وفي نموذجهم ليس من المهم محتوى الإعلان؛ ولكن المهم هو حجمه (المخزون المتراكم) الذي يوفر المعلومات؛ ولأن المنتجات الأفضل يُعلن عنها بدرجة أكبر أو بدقة أكثر؛ لأن المنتجين يكون لديهم حافز أكبر لتراكم مخزون أكبر من رأس المال الإعلاني للمنتجات ذات الجودة

الأعلى – فإن الإعلان يمكن أن يشير إلى الجودة الأعلى. والمشترى الذى لا يعرف شيئًا عن المنتجات المختلفة، فيما عدا المنتج الذى يعلن عنه بطريقة أكثر من الآخر، يمكن بالفعل أن يستنتج أنه ذو جودة أعلى؛ إلا أن الجودة المعلن عنها بطريقة متكررة، هي بالتأكيد إحدى الخصائص التي تتسم بها أكثر أيدلوجية ودعاية الدكتاتورية الشمولية. وهذا يعنى أن الأمر لا يتعلق بمحتوى الرسالة؛ ولكن عدد المرات التي تتكرر فيها (ضخامة استثمارات الحزب في وعوده) التي تسهم في السمعة وتروج للولاء.

وبالطبع، فالكلمات رخيصة - فهى الملاذ المتوقع للتهويل والمبالغة والتكرار، وطريقة للتعويض عن تلك الحقيقة. فلماذا تخصص جريدة براقدا تلتى مساحتها لمدة تسعة أشهر لإعلان التحية لستالين بمناسبة عيد ميلاده السبعين؟ وكما هو الأمر في حالة الإعلان؛ فإن المرء لا يستطيع أن يكتشف معنى الأيدلوجية بالنظر - فقط- إلى محتواها (عيد سعيد يا ستالين!)، فأحد الجوانب المهمة من الاتصال ليس المحتوى؛ ولكن عدد المرات التى تتكرر فيها الرسالة.

وأخيرًا، وبدرجة أقل خفاءً؛ ولكن ربما كانت أكثر أهمية؛ فإن الحرب كان يعتبرها تتحكم في توزيع العطايا، وأداة ممتازة لبناء الولاء بلحرب (\*). (فقد بُحِثَت أوجه النقص على نطاق واسع ومكثف بواسطة كورناى ١٩٨٠) وهي ببساطة أوجه النقص التي تخلق فرص اقتناص الربع، والحزب هو الذي

<sup>(\*)</sup> حديثًا، بحث كل من أدى شنيزر وجانز سيستريك (١٩٩٦) أثـر توزيـع الريـع الاقتصادى على شعبية الحزب الشيوعى فى الجمهوريات اليوغوسلافية الست الفترة ١٩٥٣ - ١٩٨٨، وقارنوا هذا العامل بالمتغيرات الأخرى، مثـل: مـستوى القمـع أو الظروف الاقتصادية. والمتغير التابع (مقياس الـشعبية) هـو عـضوية الحـزب الشيوعى. وبينت تلك النتائج أن الريع الموزع كان المحدد الأكثر أهمية للعـضوية، مقترحين هكذا أن مقاربة التبادل السياسى هو أفضل من المقاربات الأخرى فى شرح سلوك تلك النظم.

يتحكم فى الريع وبهذا الشكل؛ فإن وجوه النقص هذه وسيلة ممتازة لبناء الولاء للحزب، ووفقا لهذا التفسير فإن أوجه النقص هى من السمات الدائمة للنظم من النوع السوفيتى ولا يمكن توقع حدوث إصلاح اقتصادى لإزالتها.

وهذا الوصف المختصر لكيفية عمل النظام (المحصول على تفاصيل أكثر لتوضيح لماذا يميل الولاء داخل النظام إلى التآكل بمرور الوقت، انظر البابين التاسع والعاشر عن النظام السوفيتي، والباب الثالث عشر عن النظام النازي) يقترح أنه بالنسبة للمجتمعات الدكتاتورية الشمولية، فالتقنية التنظيمية لتشغيل النظام الاقتصادي على ما يسمى حقوق الملكية المبنية على الولاء، تُعتبر متقدمة جدا عَمَّا في النظم السياسية الأخرى.

#### ٤- الاستدلالات السياسية Policy Implications

ربما كان ما يثير الدهشة بخصوص النموذج التى طُور هذا: أنه يقدم نتائج قوية فيما يتعلق بالسياسات التى يجب أن تتبعها البلدان الديمقر اطية وجها لوجه مع النظم الدكتاتورية الشمولية ونظم القمع الناعم، وأفترض من خلال ذلك أن الهدف الوحيد للحكومات الغربية هو الترويج للحرية بمعنى أن بلاد الغرب ليس لديها اهتمامات استراتيجية أو اقتصادية خلف ترويج الحرية لشعوبها، ومن الواضح أن تلك وجهة نظر مثالية؛ ولكنها تمثل الهدف المصرح به لكثير من سياسات البلدان الغربية.

## ٤-١: سياسة المعونة تجاه دكتاتوريات القمع الناعم

#### **Aid Policy Toward Tin pots**

إن إحدى القضايا الرئيسية الكبرى المتعلقة بدكتاتورية القمع الناعم، هو عما إذا تُمد المعونة الاقتصادية لهم أم لا؟ وإذا ما قُدّمت، فهل سنترتبط بالتحسن في سجل حقوق الإنسان لمثل هذه النظم؟ الشكل (٣-٢) ويعرض

المأزق السياسي الذي تواجهه الدول الديمقر اطية فيما يتعلىق بدكتاتوريات القمع الناعم. فعندما يكون التوازن المبدئي عند  $E_0$  وبافتر اض – أو  $V^-$  أن سياسة تقديم المعونة هي بدون اشتر اطات؛ فإن المعونة بهذا الشكل لا تغير من التكلفة النسبية للقمع و الو  $V^-$  الدكتاتور، فهي تتضمن – فقط – أنه يمكن إنفاق موارد أكثر ( $V^-$  بد  $V^-$  من (BB) على القمع و الو  $V^-$  بينما تحافظ على الاستهلاك الشخصي للدكتاتور عند مستواه المبدئي؛ إلا أنه إذا وفرت قيود الميز انية الأصلية موارد كافية للدكتاتور لكي يبقى في السلطة (فهي على الأول تلامس  $V^-$ ) فإنه سينفق المعونة ببساطة على استهلاكه الشخصي. الأول تلامس  $V^-$  فإنه سينفق المعونة ببساطة على استهلاكه الشخصي. فإن لم يستطع دكتاتور القمع الناعم البقاء في السلطة بدون المعونة الأجنبية (بمعنى إذا كانت BB في كل مكان أدنى من  $V^-$ )، فالمعونة: سيكون لها تأثير، وهو بقاء الدكتاتور في السلطة ما دامت المعونة؛ و إلا فإن مستويات التوازن لى Ro (La عند Ro) على التوالى لن تتغير.

وهناك سياسة بديلة كثيرًا ما يُدعى لها، وهى ربط المعونة بقيد على انتهاك حقوق الإنسان من قبل دكتاتور القمع الناعم. وإذا افترضنا أن هذا القيد يمكن أن يصبح فعالاً، بمعنى افتراض أن الانتهاك يمكن مراقبته بطريقة ملائمة وأن القيد مُلزم، فسنجد أن الدكتاتور سوف يُقيد بأن يفرض مستوى من القمع أكثر انخفاضًا من R (أى الذى ليس أكبر من R) فى الشكل (R-R). وكما يوضح هذا الشكل بجلاء؛ فإن تأثير القيد الملزم هو لزعزعة النظام، وعلى المدى القصير يثبت الولاء عند R مع R للقمع، R للسولاء؛ ولسن تكون لدى الدكتاتور القوة الكافية للبقاء فى السلطة مهما كان على مستوى المعونة الخارجية.

وعندئذ، لن تكون إحدى هاتين السياستين فعالة في تخفيض عمليات القمع.

فالسياسة الأولى: (المعونة بدون قيود) غير فعالة؛ لأنها رغم محافظتها على بقاء دكتاتور القمع الناعم في السلطة، فهي لا تخلق حافزًا لهذا الدكتاتور لإحلال الولاء محل القمع كوسيلة للبقاء في السلطة. والسياسة الثاتية: (المعونة بقيود ملزمة لحقوق الإنسان) غير فعالة؛ لأنها لا تعطي الدكتاتور أي فرصة للقيام بمثل هذا الاستبدال؛ ولكنها تضع الدكتاتور، فلماذا إذن خطر فوري بعزله. (فإذا كان هدف السياسة هو إسقاط الدكتاتور، فلماذا إذن نوسع المعونة على الإطلاق؟) وفضلاً عن ذلك فإن كلتا السياستين، قد يكون لهما تأثيرات أخرى ذات نتيجة عكسية. فمثلاً إذا استمرت المعونة لفترة طويلة قد يتحرر الدكتاتور من الاعتماد على الولاء من مؤيديه، وقد يستبدل بمثل هذا الولاء اعتماده على المعونات الأجنبية، خاصة إذا ما وجد أن الحصول على المعونات – يكون أسهل من العمل للمحافظة على الدولاء. وبدلاً من ذلك، إذا ما خُلع الدكتاتور؛ فإن النظام الذي سيحل محله قد يكون أقل قبولاً (وجهة نظر كيركباتريك).

وعلى أى حال، فهناك سياسة ثالثة لها بعض الفرصة للنجاح، تلك هى أن تكون سياسة المعونة، مرتبطة مع قيد لحقوق الإنسان على المدى الطويل بمعنى أنها السياسة التى تصبح أكثر صرامة بمرور الوقت. والهدف هو إجبار الدكتاتور على توازن جديد طويل الأجل عند £1. فالقيد ذو المدى الطويل، يضمن مستقبلاً أن الدكتاتور سيكون فقط قادرًا فى المستقبل على البقاء فى السلطة عند مستوى من القمع لا يزيد عن £3. والمعونة تسزود دكتاتور القمع الناعم، بموارد كافية "لشراء" الولاء الإضافى المطلوب بلا تضمن تضحيات بالنسبة لاستهلاكه الشخصى. وطبيعة قيد المدى الطويل أنه يتضمن السماح بوقت كاف لاستثمارات الدكتاتور؛ لكى تنتج التأييد المتطلب. وهكذا؛ فإن هذه السياسة وحدها من بين السياسات التى نتاولت و تزود دكتاتور القمع الناعم بالحوافز الصحيحة لتقليص عمليات القمع.

## شكل (٣-٣) السياسة المثلى للدول الغربية تجاه نظام دكتاتور القمع الناعم

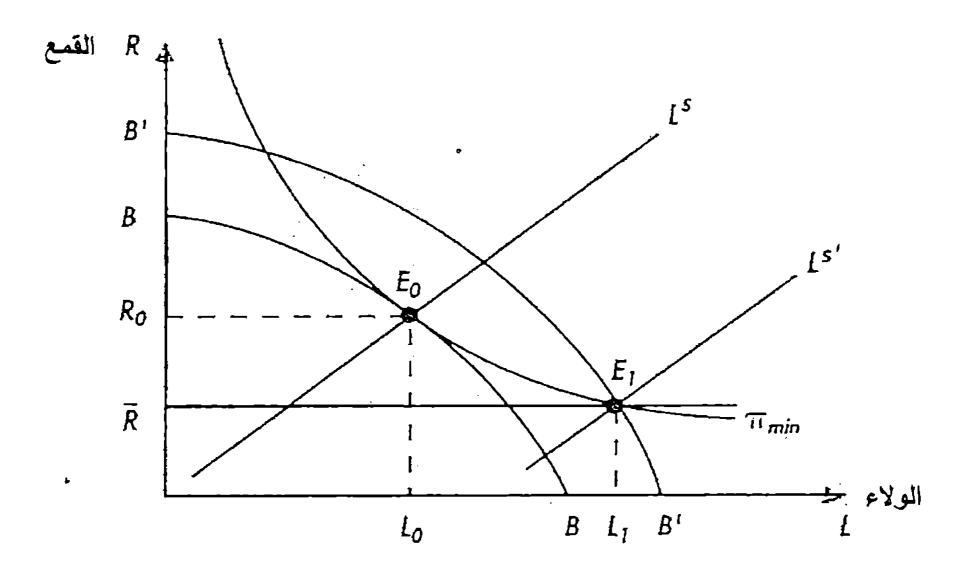

٤ - ب: سياسة المعونة تجاه الدكتاتوريين الشموليين

#### Aid Policy Toward Totalitarians

إن القضايا الرئيسية للديمقراطيات في التعامل مع الجكومات الشمولية هي:

1- هل يجب على البلاد الديمقر اطية أن تشارك في علاقات اقتصادية (تجارة واستثمار) مع حكومات دكتاتورية شمولية، على أمل أن هذه العلاقات قد تؤدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي لمثل هذه الحكومات، أم أنها يجب أن تتبع سياسات مثل سباق التسلح أو العقوبات الاقتصادية التي يمكن، من بين تأثيرات ممكنة أخرى، أن تسيء إلى الأداء الاقتصادي للنظام الشمولي؟

٢- هل ينبغى على الحكومات الديمقراطية أن تعطى دفعة لحقوق الإنسان؟

مرة أخرى، فإن وجهة النظر التى تطرح هذه الأسئلة، هى وجهة نظر علمية، ووفقًا لافتراضات أقدمها نموذجا؛ فإننا نريد أن نعرف أى السياسات سوف تؤدى إلى انخفاض المستوى المثالى للقمع الذى اختاره القائد الشمولى.

يمكن أن نبدأ بسياسة المعونة. فالشكل (٣-٥) يعرض معضلة الحكومات الديمقر اطية في التعامل مع الحكومات الشمولية؛ فإذا كانت Eo هي نقطة التوازن المبدئية. وكانت نتيجة المعونة (من التجارة أو بعض العلاقات الاقتصادية الأخرى المفيدة مع البلاد الديمقراطية)، هي تحسن الأداء الاقتصادى للنظام؛ وإذا كان النظام يستطيع أن ينال على الأقل جنزءًا من الفضل من أجل هذا التحسن؛ فإن منحنى عرض الولاء للنظام L' ينتقل إلىنى اليمين إلى Ls. والنتيجة الأكثر قبولا (انظر المناقشة في الفصل الثالث) هي تو ازن جدید مثل  $E_1$  فی الشکل ( $-\infty$ ). وفیه یحصل الدکتاتور علی سلطة أكبر وولاء أكثر، ويكون أكثر قمعًا. في هذه الحالـة؛ فالنتيجـة المباشـرة للمعونة هي الإساءة بدرجة أكبر للحقوق السياسية للشعب (حتى ولو ارتفع مستوى معيشتهم). لذا فهذه السياسات، في حد ذاتها، تميل إلى عدم الفاعلية في زيادة الحرية. ومن ناحية أخرى؛ فإن قيد حقوق الإنسان (مثل قيد ملزم عند (R)، إذا ما فرض بمفرده؛ فقد يقلل ببساطة من سلطة النظام؛ لذلك لن يكون مقبولا من القائد الدكتاتور. ويمكن رؤية ذلك في السشكل (0-7)؛ حيث الوضع الأمثل الجديد مع قيد R طويل الأمد لحقوق الإنسان، السلطة عن  $E_0$  وهو مستوى أقل من السلطة عن  $E_0$  ورغم أنه لا سياسة  $E_0$ منهما فعالة عند استخدامها بمفردها؛ فإن السياستين يمكن أن تكونا فع التين باتحادهما معًا. والقاعدة بسيطة - فقيد حقوق الإنسان طويل المدى، يمكن طرحه على النظام بشرط أن يصحبه تقديم معونة كافية تسمح للدكتاتور بأن تزيد الولاء له إلى L3. وعند هذه المستويات من القمع والولاء ( $E_3$  في الشكل -0) يكون للدكتاتور قدر أكبر من السلطة كما كان من قبل؛ الله أن القمع ينخفض بنجاح من  $R_0$  إلى R. ونتيجة لذلك، فبمعونة أكثر قليلا ستزيد من سلطة الدكتاتور - ولذلك ستكون مقبولة له - بينما مازالت تقلل من مستوى القمع في ظل هذا النظام.

وهناك معضلة أكثر حدة تواجه الدول الديمقراطية في التعامل مع الدكتاتوريات الشمولية، التي هي في حالة تدهور، وتبحث عن الإصلاح. يقترح التحليل في الشكل (٣-٥) كما بُيِّنَ إن التجاوب الملائم تجاه هذا التدهور الاقتصادي لحكومة شمولية، هو حدوث بعض الاسترخاء في عمليات القمع، (مثلا من R<sub>1</sub> إلى R<sub>0</sub> في الشكل (٥-٣)؛ إلا أن الخطوة التالية فــي التتــابع - على أى حال - هي الإصلاح الاقتصادي وليست التحرر السياسي الكامل؛ إذ إن التحرر الجوهرى (أى  $R_o > R$ ) سوف يقلل ببساطة من الولاء (والسلطة) بدرجة أكبر. فضلا عن ذلك؛ فإن القائد يتوقع أن الإصلحات الاقتصادية المبدئية سوف تسبب مصاعب واسعة النطاق (مثل حدوث بطالة، أو ارتفاع في الأسعار) ومن ثم تخلق احتمالات للاضطراب السياسي، وهكذا فإن مشكلات القائد ستتفاقم فقط بالتحرير السياسي (الذي يسمح للمعارضة بأن تتنظم وظهور تأثيرات المحاكاة). وبناءً عليه؛ فإن التتابع الأمنال للإصلاح بالنسبة لقادة النظام الشمولي هو بعض الاسترخاء في عمليات القمع متبوعـة بإصلاحات اقتصادية لزيادة عرض الولاء، قبل محاولة إجراء أي إصلحات سياسية كبرى في ضوء هذه النتيجة المهمة، نستتتج أن معضلة البلاد الديمقر اطية هي أنه إذا كان الإصلاح الاقتصادي ناجحًا؛ وإذا استطاع القائد أن يدَّعي الفضل في هذا التحسن لكي يزداد الولاء على المدى الطويل، فأي قائد يحاول تعظيم سلطته، سيغريه النكت بوعوده بالتحرر السياسي، ويتجاوب معع ذلك بزيادة القمع السياسي أكثر من أن يخفضه. ذلك معناه أن التوازن الجديد لتعظيم السلطة عند L أعلى (حيث  $L_1$  أعلى من  $L_0$ )؛ وذلك يتضمن مستوى قمع أعلى (R). ومرة أخرى من وجهة نظر الدول الديمقراطية التي تدرس ما إذا كانت توسعة العلاقات الاقتصادية مع مثل هذه النظم أم لا، تجد أنه لا يوجد بديل لمبدأ الإصرار على قيود ملزمة لحقوق الإنسان طويلة الأمد؛ إذا كان هدفها هو تقليل عمليات القمع في نظام الدكتاتور.

لذا؛ فقد أصبح لدينا دليل إرشادى أو مرشد بسيط جدًا - "معيار وحيد" - للسياسات التى يجب اتباعها من قبل الحكومات الديمقر اطية المهتمة بتقليص عمليات القمع وهو أن مراعاة تنفيذ حقوق الإنسان ينبغى أن تكون حجر الزاوية فى سياسة الدول الغربية والمساعدة لأى نوع من النظم التى يمكن توقع أن تأتى بتأثيرات مفيدة بشرط أن يصطحبها قيد لحقوق الإنسان - طويل الأمد، وهو القيد الذى يصبح تدريجيًا باضطراد أكثر صرامة بمرور الوقت. وبدون هذا المعيار؛ فإن تأثير المعونات سيكون غير فعال ومعاكس.

# ٤ - ج: سياسة التجارة الخارجية Trade Policy

هناك معضلة سياسية أخرى، هى ما إذا كان يجب التبادل التجارى مع الحكومات الدكتاتورية أم لا؟ إن سياسة التجارة الخارجية أكثر تعقيدًا من سياسة المعونة ويمكن التمييز بين التأثيرات التالية:

1 – من المتوقع أن التجارة سوف تزيد من الدخل القومى لأنظمة البلاد المستهدفة مباشرة؛ وذلك نتيجة لإتاحة المدخلات المستوردة بسعر أرخص وزيادة الطلب على الأهداف التصديرية. فإلى المدى الذى يستطيع النظام أن يدّعى بنجاح أن له الفضل في هذا التحسن في الرفاهية، ويكون من المتوقع أن يزداد الولاء للنظام.

7- بما أن الأشخاص الأكثر ثراء هم الأكثر مطالبة بالحرية؛ فالزيادة في الدخل سوف تخفض الولاء للدكتاتور، مع زيادة مطالبة الناس بحقوقها (بلسون ١٩٨٢، لندروجان - بول ١٩٩٦)؛ إلا أنه يلاحظ أن الحجم المقدر لهذا التأثير يكون صغيرًا جدًا؛ لذا اختتم لندروجان - بول، تحليلهما لهذا التأثير في الدول غير الأوربية، بقولهما: إن " هؤلاء الذين يتوقعون نموًا في الدخل؛ لترويج تقدم المؤسسات الديمقراطية، عليهم أن يكونوا حقًا صبورين جدًا" (ص ص ٢٢-٢٣).

٣- إن الزيادة في التجارة ستخلق ارتباطات أكثر بين مؤسسات الأعمال الأجنبية والمنتجين المحليين، والتي من المحتمل أن تؤدى إلى وجود قواعد سلطة مستقلة داخل النظام المستهدف. ويحتمل ذلك بصفة خاصة إذا لم تنظم التجارة من خلال الحكومة المركزية (كما هو الحال في كوبا مستلا)؟ ولذلك ففي الصين، أسست الحكومات - الإقليمية على الأخص - اتصالات جوهرية مع الأجانب والقطاع الخاص، وتعتمد بدرجة قليلة جدًا على الحكومة المركزية في الإيرادات عما فعلوه قبل إطلاق دينج Deng التورة المسماة " الاشتراكية ذات الخصائص الـصينية " (ما كفاركاهار ١٩٩٧، ص ١٥)، وإلى مدى حدوث ذلك فإن الولاء للنظام قد ينخفض. ومن ناحيــة أخرى جادل هنتنجتون (١٩٩٧) ربما بدرجة أكثر قوة، بأن التجارة بين أنواع مختلفة من الحضارات تزيد فعلا من عدم التقلة؛ لأن از دياد كثافة الاتصالات تولد ببساطة العدوانية. ويشير إلى أن الحرب العالمية الأولى حدثت تمامًا عند الذروة الأخيرة من "انفتاح" النظام الدولي. فإذا كان هنتنجتون على حق؛ فقد تولد التجارة هبوطا في الولاء للنظام على المدى القصير؛ بسبب الزيادة المبدئية في الاتصالات الأجنبية. ولكن في المدى الطويل، فإن ازدياد اتصالات تولد القومية - من الممكن أن - "تزيد" الدعم للدكتاتورية في النظام المستهدف.

3- إن ارتفاع الدخل يمكن أن يزيد من إيرادات الضرائب، ونتيجة لذلك سيكون لدى الدكتاتورات موارد أكثر تحت تصرفهم. هذه الموارد قد تستخدم إما لاستهلاكهم الخاص، أو لزيادة هيمنتهم على السلطة من خلل زيادة الإنفاق وإما على عمليات القمع أو الولاء.

ولاستخلاص نتائج السياسات، يلاحظ أن السؤال بخصوص النقاط الثلاث الأولى، هو ببساطة: ما إذا كان التأثير الصافى لاتفاقيات التجارة، يزيد أو ينقص الولاء للنظام. وتهتم النقطة الرابعة بموازنة الدكتاتور،

والتحليل التفصيلي لتلك القضية سينترك إلى القسم الرابع من الباب الخامس. وعند تناول النقاط 1 إلى 3 سيتم أو لا افتراض أنه – كما من المحتمل – يرى أن التأييد للنظام يزداد نتيجة لاتفاقيات التجارة. وإلى جانب افتراض أن الحاكم هو دكتاتور القمع الناعم عندئذ يمكن القول بأنه مع التأييد المتزايد، سوف يحفز ذلك الدكتاتور على خفض عمليات القمع، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لفرض قيد لحقوق الإنسان؛ لكن يلاحظ أنه حتى في هذه الحالة، فالقيد لحقوق الإنسان لن يكون ضارا، فهو ببساطة يطلب من الدكتاتور أن يفعل ما يجب عمله على أي حال، والذي سيكون مقبو لا لديه. ومن ناحية أخرى فإذا ما تناقص الولاء للنظام نتيجة للتجارة، وأراد دكتاتور القمع الناعم أن يزيد من عمليات القمع؛ لكي يبقى في السلطة؛ فإن قيد حقوق الإنسان لريادتها عمليات القمع؛ لكي تؤدى اتفاقيات التجارة لتخفيض وليس لزيادتها عمليات القمع.

لنفترض الآن، أننا نتعامل مع دكتاتور شمولى، هنا إذا ما زاد الـولاء نتيجة لاتفاقيات التجارة، سيميل الدكتاتور إلى زيادة عمليات القمع، وسيظل القيد الملزم لحقوق الإنسان، ضروريًا لمنع ضياع الحرية. والحالة الوحيدة لاتفاقيات تجارة مع نظام دكتاتورى شمولى – هى التى يحدث فيها العكس حيث يتناقص الولاء للنظام نتيجة لاتفاقيات التجارة. وفى هذه الحالة تتناقص عمليات القمع أيضًا، "تلك هى الحالة الوحيدة، التى تكون التجارة مع المنظم الدكتاتورية الشمولية، ذات معنى"؛ ولكن يلاحظ أن القائد الدكتاتوري الشمولي فى متابعته لتنفيذ اتفاقيات التجارة المذكورة، لا يمكنه إغفال الوعى بالعواقب المحتملة لاتفاقيات التجارة، على تمسك النظام بالسلطة – بمعنى أن مقدرته على القمع واحتفاظه بولاء المواطنين وسلطته سوف تضمحل جميعها نتيجة لتعليماته. لذا إن كان هذا التحليل صحيحًا؛ فذلك يتطلب منا أن نعتقد أن القائد الشمولى فى تتبعه للتجارة، إما أن يكون غير مدرك لمصلحته على المدى الطويل أو أنه يعمل ضدها عمدًا. وتجدر الإشارة إلى أن كل الأنظمة المدى الطويل أو أنه يعمل ضدها عمدًا. وتجدر الإشارة إلى أن كل الأنظمة

الدكتاتورية الشمولية التى انهارت تاريخيًا فعلت ذلك نتيجة لهبوط وليس ارتفاع الدخول الحقيقية، وأن زيادة الدخل فى الصين، لم تؤد إلى أدنى درجة من الاسترخاء فى عمليات القمع بعد نحو عقدين من الإصلاح والنمو الاقتصادى المدهش، لذا فإن قضية التجارة مع الأنظمة الشمولية، تكون على الأخص ضعيفة.

أخيرا وبافتراض أن قيود حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها؛ إما لأن النظام المستهدف يكون قويًا جدًا أو لأنه لم يمكن التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان المشاركة في تطبيق سياسة حقوق الإنسان. لذا يكون هناك اختيار صعب بين سياسة العقاب من ناحية واتفاقيات التجارة بدون قيد حقوق الإنسان من ناحية أخرى. وبالطبع فإن الاختيارات الفعلية ليست بهذه الشدة، وأن السياسات الفعلية التي تتبع، ستكون مزيجًا من التجارة والعقوبات؛ ولكن المبدأ الأساسي المشمول في الاختبار، يظل إما مشاركة أو انعزال. وفي هذه الحالة، يتضمن التحليل هنا أن أقل ضرر يحتمل حدوثه سيتأتى من اتفاقيات التجارة مع نظام دكتاتور القمع الناعم، وأن أكبر ضرر سيتأتى من التجارة مع النظم الشمولية.

تلك السياسات هي أفضل "ثاني اختيار" بمصطلحات الاقتصاديين. ويلاحظ هنا أيضًا وجود مجموعة مماثلة من أفضل ثاني اختيار لسياسات المعونة في غياب القيود المتدرجة في التشدد لحقوق الإنسان والتي يحتمل أن تكون أقل ضررًا لرعايا دكتاتور القمع الناعم (بمعني أنه بدلاً من الزيادة الفعلية في مستوى القمع، فالمعونة ستتبدد فقط) عن هؤلاء النين يعيشون تحت النظم الشمولية؛ إلا أن المعيار الوحيد الذي يقوم على التدرج في فرض حقوق الإنسان – يظل هو أفضل سياسة. ويقترح التحليل أيضًا أن مفتاح تخفيف قبضة الدكتاتور على السلطة، هو مهاجمة الأدوات والوسائل التي يستخدمها للمحافظة على سيطرته على الشعب – ألا وهي عمليات القصع ودعم الولاء. وهناك أيضًا سياسات أخرى يمكن استخدامها لهذا الغرض؛

حيث يكون الاتفاق والتنسيق بين البلدان الديمقر اطية ضعيفًا. وأحد الأمثلة، يكمن في توفير دعم خارجي للمنشقين ولحركات المقاومة داخل النظام. وقد استُخدم مثل هذه الوسائل في جنوب إفريقيا؛ ولكنها أهملت في حالة الصين. وربما كان الأمر الأكثر أهمية في الرسالة هنا، هو أن الدكتاتوريين يحيون على أساس تأييد شرائح معينة من السكان؛ لذا فإن مهاجمة قواعد تلك المساندة هي أداة مهمة في محاولة تقويض النظام.

وبالطبع يمكن تناول عدد من السياسات الأخرى بما في ذلك تطبيق العقوبات الاقتصادية وإعطاء المعونات لمشروعات استثمارية معينة، وهكذا. وهذه التأثيرات يمكن بسهولة تحليلها في إطار العمال الحالي. وأقترح نقطة خاصة بالعقوبات الاقتصادية تستحق التأكيد عليها. وهي أنَّ العقوبات ليست عكس المعونات وسياسات مثل التي اتبعتها الولايات المتحدة والأمه المتحدة، وجها لوجه مع نظم، مثل: كوبا في عهد كاسترو، وصدام حسين في العراق، وميلوسوفيتش في صربيا، قد تشبه بطريقة مصطنعة ما وصف هنا؟ ولكنها في الحقيقة كانت تعمل بطريقة مختلفة. وفي كل الحالات، فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، العقوبات الاقتصادية، وبعد ذلك عرضت رفعها كمكافأة للتصرف الأفضل. فمثلا استمر الأمريكيون في منتصف عام 1997 في سد الطريق أمام قبول بلجراد للالتحاق بالمؤسسات الدولية، مثا: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وطالبت ميلوسوفيتش بأن يفتح أولا محادثات مع خصومه السياسيين، ويسمح بحرية سياسية أكثر (\*). مثل هذه السياسات ليست بالضرورة موجهة بطريقة خطأ؛ ولكنها لا تعمل بطريقة من تلك الطرق التي أدعو إليها هنا. انعكس التتابع فقط؛ فكان على النظام أن يتحرر أولا"، بمعنى قبل رفع العقوبات وقبل استئناف التجارة وتدفق المعونات. ذلك يعنى أنه لا يمكن للنظام أن يستفيد من المعونات أو التجارة؟

<sup>(\*)</sup> انظر تورنتو جلوب آند میل (۱۱ دیسمبر ۱۱، ۱۹۹۳)، ص۱۱۸.

لبناء الولاء، قبل عملية التحرر، والتي هي من أثار السياسات التي أدعو إليها. والدكتاتورات الذين يوافقون على التحرر يعرضون أنفسهم لخطر العزل، ولا عجب أن كاسترو وحسين وميلوسوفيتش كانوا جميعًا عازفين عن فعل ذلك. هذه السياسات تعمل فقط إذا ما أجبرت الدكتاتور على الخضوع، ولا يوجد شيء غير أخلاقي في هذه السياسة؛ حيث كان كل هو لاء القادة يتبعون عمليات القمع مع شعوبهم؛ ولكن فشلت تلك السياسات؛ فقد أرهبت الولايات المتحدة، كاسترو لمدة ثلاثين عامًا؛ ولكن بعد ذلك الوقت كله، مازال كاسترو في السلطة حتى تاريخ هذه الكتابة، ومازال نظامه يقوم بالقمع (وفقًا لتقارير حتى تاريخ هذه الكتابة نظام صدام حسين.

وأخيرًا، فمما يجدر ذكره وجود بعض المشاكل (الأخرى) مع فرض العقوبات؛ فقد يؤدى استخدامها، إلى تصاعد الدعم الوطنى للدكتاتور (تاثير جمع الشمل حول العلم)، وقد تقوى بالفعل تمسكه بالسلطة، واستبعاده عن النفوذ الغربى. ويتطلب استخدامها تتسيق وتقوية السياسات بين الدول القائمة بفرض العقوبات؛ لكى تمنع بعض المؤسسات التجارية فى البلاد التى لا تقوم بفرض العقوبات، أو فى البلاد التى يكون فيها مراقبة الحظر هشة بالنسبة لمنع التحرك إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لتفادى الحظر، وبالطبع فى بعض الأحيان، قد يتطور استخدام العقوبات أو إجراءات أقوى من ذلك إلى على المتاحدة بنائرًا ما يكون سهلاً.

والسياسات المدعو لها هنا تعطى الدكتاتور الفرصة؛ لكى يستبدل بالقمع سياسة بدلاً منه كوسيلة للبقاء فى السلطة، فتكون لهذه السسياسات فرصة عظيمة بأن تكون مقبولة للدكتاتور. كما أنها تحمل فعلاً خطرًا حقيقيًا؛ إذ يستطيع الدكتاتور أن يوافق على المعونات أو الاتفاقيات التجارية، ويعد بأن الحرية فى طريقها إلى التحقيق؛ لينكث العهد عندما يحين الوقت لتحقيق

وعوده فقط، كما نُوقِشَ الآن. ولكن ذلك يعنى أن الاتفاقيات يجب أن تراقب وتُتَقَد. فإذا كان لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة الرغبة في القيام بذلك، فسيكون للسياسات التي أدعو إليها، كثيرًا من فرص النجاح عن السياسات الأخرى، ببساطة لأنها تروق لاهتمامات الدكتاتور ويحاول تلبيتها، ومن فضائلها أيضًا أن تجعل الأمم المتحدة تحافظ على التزامها بحقوق الإنسان.

#### خاتمة

في هذا الباب، استخدمت أدوات أساسية من النظرية الاقتصادية، لبناء نموذج بسيط للسلوك السياسي للدكتاتورية. وقد تم تناول حالتين متطرفتين: دكتاتورية القمع الناعم والتي تعرف بالدكتاتورية التي يرغب فيها القائد في تقليل تكلفة بقائه في الحكم، ليجمع مكافآت هذه السلطة، والدكتاتورية الشمولية والتي تعرف بتلك التي يحقق فيها القائد أقصى قدر من السلطة على الشعب. وقد اشتقت بعض التنبؤات الحديثة، فمثلاً التحسن في الأداء الاقتصادى أو أى نوع آخر من الأداء ينتج عنه أن دكتاتور القمع الناعم سيخفض من مدى عمليات القمع على الشعب. أما الدكتاتور الشمولي، فيميل إلى التجاوب بزيادة عمليات القمع. وقمت بتقديم بعض الدلائل التي تؤيد هذا التنبؤ بالنسبة للدكتاتورية الشمولية. ويشرح النموذج أيضًا لماذا تميل حياة الدكتاتوريات العسكرية أن تكون قصيرة (نوعية فرعية من دكتاتورية القمع الناعم) ولماذا تُسلّم السلطة طواعية لنظام مدنى؟ وأخيرًا يشرح النموذج عددًا من سمات الدكتاتورية الشمولية، مثل: استمرار حالات القصور في الموارد في النظم الطبيعة السوفيتية، وتفضيل قادتها للنمو الاقتصادى، وهيكل نظام الحزب الشمولي.

وربما كان من المدهش: أن ينتج النموذج البسيط الذى طُور هنا، نتائج سياسية قوية فيما يتعلق بالكيفية التى يجب على النظم الديمقراطية أن تتعامل بها مع النظم الدكتاتورية، بافتراض أن النظم الديمقراطية ترغب فى تحقيق أقصى قدر من الحرية فى العالم، وعلى وجه الخصوص الإصدرار على مراقبة حقوق الإنسان فى ظل هذه النوعية من النظم، بشرط أن تُفرض مثل هذه السياسة بالطريقة الصحيحة، وتصحبها معونة الحجم الكافى من التجارة أو الاستثمار، ويتضح أنها ليست فقط سياسة معقولة؛ لكنها أيضا شرط ضرورى إذا ما كانت العلاقات الاقتصادية مع كلا النوعين من هذه المنظم الدكتاتورية سيُزيد ولن يُنقص من حرية الإنسان.

### الباب الرابع

### الطغيان والتيمقراطيت رالدولت الحانيت

من الخطأ أن نثق في إخلاص أغسطس، كما أن عدم الثقة فيه ما زال أكثر خطرًا

جيبون (۱۹۸۱)

"اضمحلال وانهيار الإمبراطورية الرومانية"

### ٤-١: الحب والكراهية في الإمبراطورية الروماتية

مازالت الإمبراطورية الرومانية مثالاً للعظمة التي يطمح إليها كثير من الدكتاتورات. وقد كانت نموذجًا لموسوليني، وهتلر اللذين حاولا أن ينضاهيا أسلوبها المعماري وطول عمرها – وفشلا في الاثنين معًا. وكتوضيح للسلطة المطلقة، كان الشيء البارز في الإمبراطورية هو اتساعها، وكان من يحكم الإمبراطورية، يحتكر السلطة السياسية في العالم المتحضر وعبر جيبون (١٩٨١)، عن ذلك كما يلي:

"إن الباعث لاستياء [ الطاغية الحديث ]، بعيدًا عن الحدود الصيقة لسلطانه، يكون من السهل الحصول عليه في مناخ أكثر سعادة، وملجأ آمن، وثروة جديدة مناسبة لما يستحقه، والتحرر من السلكوى، وريما وسائل الانتقام؛ ولكن الإمبراطورية الرومانية ملئت العالم، وعندما أصبحت تلك الإمبراطورية في يد شخص واحد، أصبح العالم سجنًا آمنًا، ومريرًا كئيبًا لأعدائه." " أينما تكون " هذا ما قاله شيشرون لمارسيليوس المنقى " تذكر أنك تحت سلطة الغازى " (ص ١١١-١٢)

والأباطرة أنفسهم لم يستخدموا لقب "دكتاتور"؛ ولكن بالتأكيد كانت لهم تلك السلطات. وكان المنافسون الآخرون الرئيسيون على السلطة هم أعضاء مجلس الشيوخ وشعب روما. وكان الجمهور قد رُوِّض بدرجة كبيرة نتيجة

للنضال في نهاية الجمهورية الرومانية، كما روَّض الإمبراطور أوجستس أعضاء مجلس الشيوخ. ولذا فكما يقول المؤرخ بول فاين (١٩٩٠):

"كان لا يوجد شيء يستطيع [مجلس الشيوخ] عمله؛ فالجيش والخزانة والسياسة الخارجية، كانت كلها تحت سلطة الإمبراطور.... واقتصرت ذواتهم على ختم قرارات الإمبراطور؛ بينما كانوا يأملون بأنه قد يكون لبقًا بألا يمنحهم الشرف الخطير بطلب نصيحتهم، وأن يكون عطوفًا بما فيه الكفاية وينتظر تهليلهم وهتافاتهم الحافلة دون أن يطلبها، وهم لن يتأخروا أبدا في تقديمها " (ص ٢١٢).

لذا كانت للأباطرة سلطات رسمية هائلة. كيف كانوا يجعلون هذه السلطات فعالة؟ كيف كانوا يضمنون استئتارهم بالسلطة، خاصة في غياب أسلوب معين رسمي للخلافة، وفي وجود كثير من المنافسين؟

يحاول كثير من الأوتوقراطيين الجدد كسب ولاء رعاياهم من خلل متابعة النمو الاقتصادى. أما فى العالم القديم فكانت التكنولوجيا جامدة static الى حد كبير (فينلى ١٩٧٣)؛ ومع أن مسألة تتبع النمو الاقتصادى تبدو عزيزة على القلب الحديث إلى حد أنها لم تقدم نفسها، وكما صاغها بلباقة بيكارد "إن جوهر المشكلة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية، كانت الفرصة الضئيلة للاستثمار الخلاق، والتي أرغمت الإمبراطورية على العيش فيه من يوم إلى آخر منفقة أرباحها دون مراعاة لمستقبلها (مقتسة من فاين ١٩٩٠، عيرًا من الدخل تركّز فى أيدى الطبقة الحاكمة، والتي استخدمته فى البذخ، والذى كان خارج نطاق التناسب بين مستويات الازدهار التي يحصل عليها المجتمع ككل (ص ٥٥-٥٠). وفيما يتعلق بعمليات القمع العانية للسكان، نجد أن الشرطة غير موجودة بالفعل (ماكميلون ١٩٨٨، ص ٥٨). وبالطبع، عند مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (علي الأخيص مائية المحتملين (علي الخيص مائية المتعلن أن الخصوم الفعليين والمحتملين (علي الأخيص مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (علي الأخيص مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (علي الخيص الأخيص مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (علي الأخيص الأخيص الأخيص المتعلية المتعلية المتعلى الأخيص الأخيص المتعلية الخير المتعلية الخصوم الفعلية المتعلية ا

الأقارب) أمرًا شائعًا. ومازال الذي يجب شرحه هو كيف أن إمبراطورية شاسعة في ذروتها تتكون من ٢٠-٧٠ مليون نسسمة، كان يحكمها جهاز إمبريالي صغير (كان تقدير حجمه بدقة صعبًا) ويقترح ماكميلون بأنه ٥٠٠٠,٠٠٠؛ ولكن لا يعتقد امرؤ أنه كان كبير الحجم هكذا (بارو ١٩٤٩ / ١٩٨٧).

وتناقش هنا أربع آليات للتحكم:

١- الهدايا ٢- الغزو ٣- العملاء

### ٤ - الأيديولوجية الطائفية الإمبريالية

ولا تثير الآليتان الثالثة والرابعة أى قضايا نظرية جديدة، ومن الناحية المؤسسية فهى معقدة جدًا؛ حتى إنه لا يمكن مناقشتها هنا. وبالنسبة للعملاء، قد يمكن للقارئ الذى يهتم بذلك أن يرجع إلى فاين (١٩٩٠، ص ٢٠١٦)، جرانت (١٩٧٨، ص ٣٠) أو دادلى ١٩٧٥ (الباب الثامن)، وعن الأيدولوجية فيمكن الرجوع إلى فاين ١٩٩٠ (خاصة الباب الرابع)؛ لذا فإن التركيز هنا على الهدايا والغزو – أو الحرب. وتتاقش هذه الموضوعات على التوالى في الفصلين الثالث والرابع من هذا الباب.

وبصرف النظر عن قضايا السيطرة؛ فكيف يمكن عمل نموذج للأباطرة الرومان؟ من الواضح أن الإمبراطور الرومانى التقليدى ليس دكتاتور القمع الناعم. ومن ناحية أخرى؛ فإن المؤسسات السياسية والبيروقراطية للإمبراطورية الرومانية القديمة، لا تماثل كليا تلك المؤسسات الخاصة بالنظم الشمولية الحديثة، بأدواتها من الاتصال الجماهيرى والسيطرة، وخاصة قدرتها على تحفيز، ومتابعة ومكافأة المشاركة السياسية لنسبة كبيرة من السكان من خلال مؤسسة الحزب الجماهيرى. ووفقًا لذلك يحتاج الأمر إلى بعض التصنيفات الجديدة.

ويتناول الفصل الثانى تصنيف هذه السنظم إما إلى نظم طغيانية أو تيموقر اطية، وهذا يوسع التحليل الاقتصادى للاكتاتورية التى طُورَت فلي الباب الأخير من أنظمة دكتاتورية القمع الناعم، والدكتاتورية السشمولية، إلى الأنظمة الطاغية. ويقدم الفصل الخامس نموذج الحكم الدكتاتورى التيموقر اطى (المحب للمجد والثروة أو الخير). وأعتقد أن الإمبر اطور الرومانى ماركوس أوريليوس، هو مثال تاريخى ممكن للتيموقر اطية واستخدامت النظرية الاقتصادية للعائلة (الدكتاتور المحسن هو "الأب" للشعب) لكى أشرح عمل هذا الاقتصادية للعائلة (الدكتاتور المحسن من الحكومة. ويبين الفصل السادس كيف يستطيع النظام أن يتفسخ من التيموقر اطية إلى الطغيان، ويُصور هذا الانتقال بقصة الإمبر اطور كومودوس (ابن أوريليوس وخليفته).

### ٤-٢: التيموقراطية والطغيان

فى الباب السابق صنف الدكتاتوريات الحديثة، إما إلى دكتاتوريات قمع ناعم أو دكتاتوريات شمولية. وكلا النسوعين مسن السدكتاتوريات يسستخدم أجهزة القمع والولاء لتراكم السلطة. ودكتاتور القمع الناعم هو باحث عن اقتناص الربع أساسًا، والذى لا يسعى إلى سلطة أكبر على الشعب تزيد عن الحد الأدنى لبقائه فى السلطة، مستخدمًا بقية موارد الدولة لأغراضه الخاصة (قصور، وسيارات مرسيدس، وحسابات فى بنوك سويسرا...إلخ) وعلى الجانب الآخر يوجد الدكتاتور الشمولى (هتلر، وستالين، وآيات الله) يسمعى إلى تحقيق أقصى قدر من السلطة على الشعب. والقيد على تحقيق أقصى قدر من السلطة للدكتاتور الشمولى هو منحنى عرض الولاء. وما دامت الزيادة فى عمليات القمع تزيد من ولاء الشعب؛ فهى تزيد من سلطة السدكتاتور الشمولى. ومع ذلك، فبمجرد انحناء منحنى عرض الولاء إلى الخلف يودى ازدياد عمليات القمع إلى تخفيض الولاء، وبالقطع بدرجة كافية تخفض الودياد عمليات القمع إلى تخفيض الولاء، وبالقطع بدرجة كافية تخفض منحنى عرض الولاء المرتد للخلف لمنحنى السلطة المشابة (الشكل ٣-٥).

وكما ذكر من قبل، لا تلائم الصورة الانطباعية لدكتاتور القمع الناعم أو الشمولية، الإمبراطورية الرومانية. هذا وكان شعب روما يشكل أقل من 1% من سكان الإمبراطورية. وفي ذروة الإمبراطورية كان عدد القوات المسلحة في روما يصل إلى ما بين ٥٠٠،٠٠٠ إلى ١٠٠،٠٠٠ تقريبًا، وكان مجلس الشيوخ هيئة صغيرة غير مؤثرة. وكانت البيروقراطية والمؤسسات التي تدير الدولة، بدائية جدًا – فمثلاً الضرائب السنوية الثابتة المنتظمة، لم تشرع حتى وقت متأخر من الإمبراطورية. لذا اعتمد الإمبراطور على العقوبات الصارمة جدًا كوسيلة للقمع (لكي يُعوض القصور التقني للقدرة على الرقابة) وعلى الخبز والسيرك والهدايا الأخرى لتحقيق تراكم الولاء.

إلا أنه توجد بعض الجوانب الأخرى التى يتشابه فيها القادة الرومان مع الدكتاتور الشمولى الحديث – فى استخدام وسائل الدعاية، إحدى الأدوات للقيام بذلك كان عن طريق البناء والتشييد. فمثلاً صرت و أوجستس فى تذكار (محفور على قبره)، إنجازاته كحاكم اشعب روما، والتى شملت سردًا دقيقًا للأموال التى أنفقها شخصيًا لرفاهيتهم، على البناء والترفيه – ذلك أن روما التى ورثها كانت مصنوعة من أنقاض؛ ولكن فى نهاية عهده حولها إلى رخام. والقادة الشموليون فى العصر الحديث، مثل: موسولينى، وهتلر، وستالين قلدوا هذا الهوس مباشرة من الإمبر اطورية الرومانية.

ومع ذلك؛ فإن المؤسسات السياسية للإمبراطورية الرومانية، افتقرت الى الترابط الحاسم بين عمليات القمع والولاء (بمعنى أنه على نطاق واسع يؤدى تزايد القمع إلى توليد ولاء أكثر)، وهو من سمات المجتمعات الشمولية كما سبق ذكره. وبدلاً من ذلك؛ فإن هذه النظم تبدو بالفعل للمعاصرين – إما كنظم طغيانية (تتسم بعمليات القمع العالية والولاء المنخفض) أو كنظم تيمقر اطية (التى تتسم بالولاء المرتفع مع مستويات منخفضة من عمليات القمع). وقد وُضعِّحَ محور التوازن الممكن في شكل (١-١).

وقد استعرت، مصطلح " تيمقراطيي " من أفلاطون (في كتابه الجمهورية) والتي حدَّد بها ما هو من الواضح أنه دكتاتورية مُحْسنة؛ رغم أن هذا النوع من الأنظمة كان ترتيبه الثاني، ويحكمه الفيلسوف - الملك في جمهورية أفلاطون. ومازال الأصل اليوناني لكلمة التيمقراطية هي Thymus أن تحب. فالتيمقراطية والطغيان هما التوازن الممكن، وهما أيضنا طريقة أخرى لتوضيح معضلة الدكتاتور - فالدكتاتور لا يعرف (رغم أن لديه ارتيابه) ما إذا كان الشعب يحبه أو يكرهه (بمعنى ما إذا كان ينظر إليه كتيموقراطي أو كطاغية).

وقد صُوِّر توازن الطاغية في السشكل ( $^{1}$ - $^{1}$ ). وكمثل الدكتاتور الشمولي، فالطاغية – أيضًا – يسعى إلى تعظيم أقصى قدر من السلطة؛ ولكن الطاغية ينقصه الحزب الجماهيرى والمؤسسات السياسية الأخرى والتي تسمح للقائد الشمولي بأن يراقب ويكافئ المشاركة السياسية أو الولاء على نطاق كبير. ففي الإمبراطورية الرومانية، كانت للطاغية قدرة على بناء الولاء مع الجماعات التي ناقشناها في الفصل السابق – شعب روما، والجيش، ومجلس الشيوخ. ونتيجة لذلك؛ فإن منحنى الولاء يكون انحداره أكثر حدة من منحنى عرض الولاء للقائد الشمولي (السشكل  $^{1}$ - $^{2}$ ) أو  $^{1}$ - $^{0}$ 0 فالتوازن يكون عند  $^{1}$ 6 مع الولاء القمع  $^{1}$ 8 مع الولاء ما وعمليات القمع  $^{1}$ 8 كما في الأشكال المشار إليها.

ومن الواضح أن التحليل بسيط جدًا؛ ولكن التوازن الذي صنور، يوضح فعلاً كلا من التعريفات الثلاثة للطاغية في العصر القديم:

- ١. نظام يحتفظ فيه الطاغية بالسلطة عن طريق العنف.
- ٢. نظام يديره رجل تسير سياسته عكس الاهتمامات المادية لقطاع كبير أو صغير، من رعاياه.

٣. نظام يحكمه رجل، يكون سروره هو في ممارسة السلطة المشتقة
 كليًا من العبودية التي يفرضها على بعض رعاياه. (التعريفات الثلاثة، قدَّمها فاين ١٩٩٠، ص ٤٠٥).

وطبقًا للتعريف الأول؛ فالطغيان هو النظام الوحيد من الإمكانيات الأربعة في الشكل (٤-١) الذي يكون فيه القمع هو الأداة الأساسية السائدة المستخدمة للحفاظ على السلطة. وفي التعريف الثاني؛ حيث سياسة الطاغية غير شعبية، ولهذا السبب يكون منحني عرض الولاء منخفضًا للغاية. ومن التعريف الثالث، بهجة الطاغية في ممارسة السلطة، يوضحها الشكل (٤-٢)؛ حيث يحاول تحقيق أقصى قدر منها. وبالتالي فإن الخواص الثلاثة لتوازن الطاغية تتوافق مع التعريفات الثلاثة للطغيان في العصر القديم. وبالطبع؛ فإن حالات الطغيان ليست مقصورة على العالم القديم. فالبابان السابع والتامن يناقشان بعض الأمثلة العصرية – بينوشيه في شيلي(الباب ٧)، وحكومة "الفصل العنصري" "apartheid" في جنوب إفريقيا، على التوالي(الباب ٨). وربما ما هو فريد بالنسبة للعالم القديم، هو أنه يؤسس مثلاً ممكنًا للتيمقراطية، وهذا الموضوع نُوقشَ في الفصل الخامس، وبعدها نرى كيف أن النظام يمكن أن يتحول من التيمقراطية إلى الطغيان.

شكل (١-٤) أتواع التوازن في ظل الدكتاتورية

| R القمع |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
|         | Tyrant                 | Totalitarian        |
|         | Tyrant<br>الطاغية      | الشمولى             |
|         |                        |                     |
|         | Tinpot<br>القمع الناعم | Timocrat            |
|         | القمع الناعم           | المحب للمجد والثروة |
|         | <u></u>                | lle ll a            |

## شكل (٢-٤) الطغيان

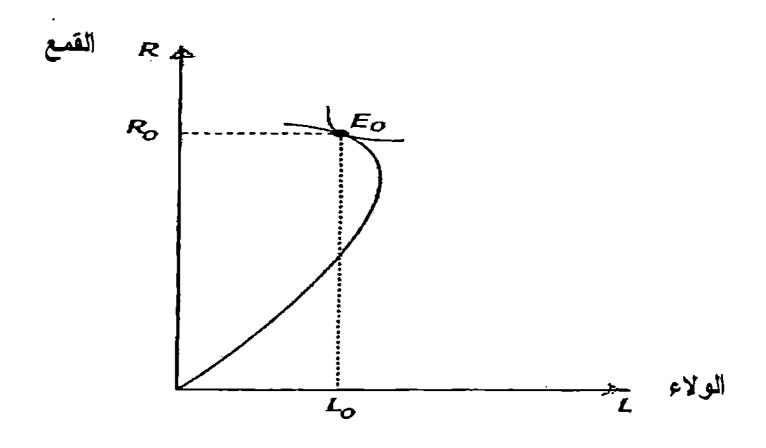

وإخدى الطرق لتفهم القوى التي أدت إلى الحكم الطغيانى هـ و تـ ذكر النقطة التى ذُكرت في الباب السابق عن تأثير تحسن الأداء الاقتصادى على ثروات دكتاتور القمع الناعم. أقترح أن هذا الأداء الاقتصادى المتحسن لا يؤدى "بالضرورة" إلى ولاء أعظم لدكتاتور القمع الناعم؛ لأن له تأثيرين على ذات الموضوع:

1- تأثير الإحلال - فالنمو الاقتصادى سيرفع من عائد استثمارات الرعايا في النظام.

٢- تأثیر الدخل أو الثروة - فالمدی الذی یزید فیه النمو الاقتصادی من ثروة الفرد، سیؤدی الی زیادة کل استثماراته، بما فیها استثمارات للقوی المعارضة.

وللسبب الأخير، فمن الممكن للنمو الاقتصادي، أن يؤدى فعلاً إلى "تتاقص" أمن الدكتاتور في منصبه؛ إذا ما استثمر المؤاطن مع المعارضة بدرجة تزيد عن استثماره مع النظام.

وتقترح النتائج استراتيجية ممكنة أخرى للدكتاتور الذكى؛ ففى ظلى بعض الظروف، يكون إفقار الناس أفضل من جعلهم أثرياء. وقد تكون هذه الاستراتيجية جذابة أكثر للدكتاتورات؛ لسببين:

1- النهب أو الضرائب أو المصادرة أو أخذ الأموال من الرعايا لأنفسهم، وهذا يوفر للدكتاتورات أموالاً يمكن استخدامها لأغراضهم الخاصة - أو لشراء ذمم الذين يكون تأييدهم النشط، هم في حاجة إليه بدرجة كبيرة (الجيش، والشركاء السياسيون المقربون... وهكذا). ومن ناحية أخرى؛ فالسعى لتحقيق نمو اقتصادى يرغم الدكتاتور على الامتتاع من المغالاة في فرض الضرائب، واللوائح التنظيمية المغالى فيها، أو المصادرة؛ بسبب إمكانية تأثيرها الضار على النمو.

٢- إفقار الشعب يتضمن أن تكون لديه موارد أقل، يمكن استخدامها لمعارضة النظام. وكما هو معروف جيدًا، فالشعب الأكثر فقرًا يميل إلى قلة المشاركة في الحياة السياسية. (\*)

وتوفر هذه الحقيقة سببًا جوهريًا للطغيان، والشعب لا يحب الدكتاتور الذي يتبع استراتيجية تهدف إلى إفقارهم؛ ولكن معظم السكان سيكونون فقراء جدًا، إلى الدرجة التي لا يمكنهم معارضته بطريقة نـشطة، وأى معارضـة بسيطة قد تنشأ يمكن السيطرة عليها مباشرة من خلال عمليات القمـع. أمـا الجيش والجماعات الأخرى التي يكون ولاؤها أساسـيًا، فـيمكن شـراؤها بالموارد المأخوذة من كل شخص آخر. واستراتيجية الإفقار تلك تكون أكثر جاذبية في المجتمعات التي تكون فيها توقعات النمو الاقتصادي ضـعيفة بمعنى أنه في تلك المجتمعات؛ حيث السكان قليلو التعليم (نماذج النمو بمعنى أنه في تلك المجتمعات؛ حيث السكان قليلو التعليم (نماذج النمو

<sup>(\*)</sup> وكمثال، قدم كل: من كاثى كوبن ومايكل داوسون (١٩٩٣) أدلة عن الأفرو أمريكيين، وفقر الجيرة لها أثر متطابق وملموس، في إدراك فعالية الجماعة، وإدراك نفوذ المجموعة وفي دراستهم، وجدوا أن سكان أفقر الأحياء كانوا الأكثر انسجامًا.

الناشىء ذاتيا، أى تلك من أزاريادس – درازن ١٩٩٠، تؤكد على أهمية هذا العامل فى توليد النمو) والذى يكون ريفيًا أساسًا (ولذلك كانوا الأقل استفادة من النمو؛ لأن النمو عادة ما يعنى انخفاض أسعار المواد الأولية؛ لكى تستفيد من ذلك المراكز الحضرية (بيتس ١٩٨١) والتى توجد فيها عدم مساواة ملحوظة فى الدخل بين شرائح المجتمع (ألسينا – رودريك ١٩٩٠)، (بيرسون – تبلينى، ١٩٩٠)؛ وحيث تبين كلتًا الدراستين أن عدم المساواة فى الدخل والنمو يرتبطان ارتباطًا سلبيًا.

ومثال جيد لدولة حديثة ذات نظام يبدو تتبعه لهذه الاستراتيجية، هـو جمهورية هايتى تحت حكم عائلة دوفالييه. فكل الظروف التى ذُكِرَت موجودة بالتأكيد فيها، إضافة إلى واحد من أهـم حلفاء النظام، وهم: القـسس "الهونجانس"، أو كهنة الفودو (السحر الأسود) الذين كانوا قـادة طبيعيـين؛ بسبب الوظائف الدينية التى حققوها، والتى هى ذات موروثات مضادة النمو؛ لأن النمو أو التحديث يمكن بسهولة أن يهدد مكانتهم، إذا ما أضعفت مقـدرة الجماهير فى الاعتقاد بعالم ما وراء الطبيعة (لانداهل ١٩٨٤).

### ٤ - ٣: الحرب-

إن النظرية الاقتصادية للغزو تبدو واضحة تمامًا؛ فالغزو مُربح إذا ما كانت القيمة الحالية للضرائب والغنائم والأشكال الأخرى للإيرادات من المناطق التي غُذيت، تتجاوز كلاً من تكلفة الغزو والتكلفة المتوقعة للصيانة السنوية النفقات المتضمنة للمحافظة على السلطة على رعايا الشعوب التي أخضعت بمعنى النفقات اللازمة لإخماد الثورات أو شراء أو الحصول على ولاء السكان المحليين. ومن المحتمل: أن تُوجد في البداية نطاق من عائدات متزايدة؛ حيث إن المناطق التي غُزيت بكثير من الأيدى العاملة والموارد الأخرى؛ يبدو من المعقول افتراض عوائد متناقصة لها في نهاية الأمر ناتجة عن الغزوات الإضافية؛ حيث إن تلك الأراضي بعيدة جدًا، أو أن غزوها

أكثر صعوبة، أو أن شعوبها أكثر مقاومة ضد إخصاعها. وإذا افترضان ببساطة أن كل أفراد المجتمع يسشاركون بالتساوى في نفقات وأرباح المغامرات الخارجية؛ فسنجد أن المغامرة الحدية هي تلك التي تتساوى فيها الإيرادات الحدية المتوقعة بالكاد مع التكلفة الإضافية الحدية للغزو أو الإدارة أو الإخضاع.

والإيرادات الحدية بالنسبة "للدكتاتور" أو لأى قائد سياسى آخر، قد تكون مختلفة تمامًا عن هذه الإيرادات. فمثلا في عهد الجمهورية الرومانية، كان القائد الروماني يستطيع أن يُكوِّن جيشًا ويذهب يغزو أرضا أجنبية، ويستخدم الإيرادات؛ لكي يدفع رواتب محاربيه، وعلى الأقل من الناحية الرسمية كان يحتفظ بالإيرادات لنفسه؛ لأنه في عصر الجمهورية كانت الجيوش الرومانية فعالة ومؤثرة؛ ولم يكن هناك نقص في الرجال الطموحين الذين يرغبون في تولى المهمة، خاصة لأنه بصرف النظر عن المال؟ فإن غزو بلد أجنبي، كان الطريق المؤكد إلى المجد والمستقبل السياسي وفي الواقع؛ فإن معظم ما أصبح فيما بعد الإمبر اطورية الرومانية، قد حُصل عليه فعلا في عهد الجمهورية الرومانية. ومن الناحية التحليلية؛ فإن نتيجة المنافسة للحصول على مركز أو مكانة، هي طبيعيًا عملية "زيادة في التوسع"، كما هو الحال بالنسبة للسعى لتحقيق مركز في المباريات (فرانك، ١٩٨٥) - فإن كل. شخص لا يستطيع تلقائيًا أن يتخطى التسلسل الهرمي في السلطة. وغالبًا ما قيل إن منافسة القلة من أجل السلطة بين القادة العسكريين، تؤول في النهاية في كثير من الأحيان إلى حرب أهلية والتي أنهت الجمهورية الرومانية (بارو ۱۹۶۹ / ۱۹۸۷، ص ۵۸).

وقد قام أوجستس بحل تلك الصعوبة الأخيرة، من حل مشكلة منافسة القلة المدمرة والتى استبدل بها مبدأ الحكم الاحتكارى أو الدكتاتورية رغم أنه كان دائمًا يرفض لقب "دكتاتور") وقد افترض إحكام السيطرة على كل

القوات المسلحة للدولة، والتي طُلب من أعضائها أن يقسموا يمين الولاء له. وكان يتحكم في تعيين حكام الأقاليم (ممن قبل ذلك، وكانوا من القادة الرومانيين أو قادة الحروب)، وأنشأ إدارات تفتيش وموازنات لسلطاتهم (دادلي، ١٩٧٥، ص ١٥٤). كما أُعيد التنظيم الكامل، لنظم إدارة الأراضي التي تم غزوها حديثًا بسياساته "لجعلها رومانية " (ص ١٦٠ - ١٦١، التي تم غزوها النقاء حكومات محلية. كما أرضى المشاعر القومية في المناطق التي خضعت بالغزو، بمنحهم الحكم الذاتي مقابل الولاء لروما (بارو ١٩٤٩ / ١٩٨٧، ص ٥٥، دادلي ١٩٧٥ ص ١٩٧٠).

إلا أن أوجستس والأباطرة اللحقين، كانوا ميَّالين إلى التوسع الزائد -كما هو الحال بالنسبة لكل الدكتاتوريين. ولكي نعرف السبب نتذكر عرضنا العام بأن الدكتاتورات يكونون غير آمنين أكثر من القادة الديمقراطيين. وهذا الافتراض يزودنا بشرح بسيط للحقيقة الملحوظة بأن الدكتاتورات يقومون في كثير من الأحيان بالحروب أكثر من القادة الديمقر اطيين، أولا: عادة مايكون لدى الدكتاتورات كثير من المخاوف من الأنظمة الأخرى بدرجة تفوق مخاوف القادة الديمقر اطيين، كما يمكن للمنشقين داخل أنظمتهم، أو التحالف مع قوى خارجية، أو وسائل اتصال في دول أخرى أن تصد وسائل دعايات دُكتاتورهم، وربما كان الأمر الأكثر أهمية وعود الدكتاتور "بألا يهاجم البلاد الأخرى"، وهو ما يكون عادة أقل مصداقية من وعود مشابهة التي يطلقها لقائد المنتخب ديمقر اطيًا. فوعود القائد الديمقر اطى لابد من التصديق عليها رسميًا من الهيئات التنفيذية والتشريعية للديمقراطية والتي بدورها ستجعلها ملزمة للرئيس التتفيذي. فالدكتاتورات ليس لديهم طريقة مـشابهة لجعـل وعودهم مُصدقة لقائد أجنبي. ثانيًا: ربما لا توجد طريقة أكثر تأكيدًا لبت الولاء بين شعب الدكتاتور؛ إلا بالمجد والغنائم التي تتتج من الغزو الأجنبي. وبهذه الطريقة وحدها وخلافا لأى طريقة أخرى - تستطيع الدكتاتورات إزاحة مخاوفهم من أولئك الذين يحاولون إزاحتهم من المنصب. وأخيرًا: فإن

الحرب هي قرار صعب ومثير للجدل، وفي أي بلد ديمقراطي ستوجد بلا شك جماعات وقوى تعارضها. ونتيجة لذلك؛ فالمجتمعات الديمقراطية قد تصاب بالتكاسل، كما نوقش ذلك بالتفصيل في الباب ١١. ومن ناحية أخرى، فالدكتاتورات لا يحتاجون إلى تلفيق إجماع على الحرب؛ لكي يكونوا قادرين على المشاركة فيها.

ويمكن مقارنة تلك الأفكار، بالشرح الكلاسيكي لـ كانط Kant عن سبب دخول الأنظمة الدكتاتورية الحروب أكثر مما تفعله البلاد الديمقراطية، وهي فكرة أُمْيِيَتْ منذ فترة قريبة بواسطة شويللر (١٩٩٢). ويستقر هذا الشرح على الافتراض بأن البلاد الديمقراطية تخوض حروبًا أقل من الدكتاتوريات؛ لأن شن الحرب يتطلب موافقة المواطنين؛ ليتحملوا كل ويلات الحرب، وسوف يترددون كثيرًا قبل أن يبدأوا هذه اللعبة الشريرة (كانط كما ذكر في شويللر، ص ٢٤١). والدكتاتورات - من ناحية أخرى - قد "يقررون الحرب؛ لأسباب غير جوهرية كما لو كانت رحلة صيد"؛ لأنهم لا يتحملون تكلفة الحرب (المرجع السابق، وكذلك ليك ١٩٩٢).

وفيما يتعلق بحجة "كانط"؛ فإن الأمر المهم هو المصير المحتمل للقائد الذي يخسر الحرب. وقد زودنا بروس دى ميسكيتا، ر. سيفرسون، وجارى وولر بدليل عملى لهذا الأمر باستخدام عينة كبيرة من البلدان في خلال الفترة من ١٨٢٣ إلى ١٩٧٤، وقد بينوا أنه توجد علاقة قويسة بين خسارة الحرب والتغييرات الصارمة في القيادة السياسية والتي بلغت نسبة مسارة الحرب والتغييرات الصارمة في القيادة السياسية والتي بلغت نسبة ٥,٢٩٪ من الخاسرين، ونسبة ١٩،١٪ من الفائزين، الذين شهدوا تغيرات عنيفة في النظام. وأخيرًا عند النظر في تكلفة الهزيمة بالنسبة للدكتاتور ربما كان الأمر يستحق التأمل في حالة الإمبراطور الروماني قاليران، الذي هُزم وأسرّةُ الفرسُ. فبالنسبة للإمبراطور كانت حالة من ذل دائم "بقية حياته". كما كتب تريفور – روبر، (١٩٦٥) " أنه حُمِل مربوطًا بالسلاسل كمسند لقدم

الملك الفارسى عندما امتطى حصانه (ص٥٥). وباختصار كانت حجة كانط خاطئة؛ فتكلفة الهزيمة للدكتاتور لا تكون بالضرورة أقل من ذلك؛ بل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما تكون لأى قائد ديمقراطي.

#### ٤-٤: الهدايا

كانت الآلية المهمة الأخرى التى ارتبطت بالغزو؛ وإن كانت منفصلة عنه، هي تراكم الولاء في كل من الجمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية – وكانت ممارسة الإحسان "euergetism" (كما يسميها ثاين ١٩٩٠) وتقديم الهدايا. وبصرف النظر عن التنفيذيين (القضاة)؛ فإن المنافسين الثلاثة للسلطة في روما القديمة كانوا هم الجيش، ومجلس الشيوخ، وشعب روما. وإحدى الطرق لوصف تاريخ روما القديمة، هي القول إنه كانت توجد خسارة ثابتة للسلطة، أو لا بواسطة الشعب، ثم مجلس السيوخ شم الجيش والقضاة. وبالطبع؛ فهذا تبسيط مغال فيه؛ فقد كان يوجد كثير من الانتقالات للسلطة بين هذه المجموعات الأربع على مدى ألف عام من التاريخ من حوالي عام ٥٠٠ قبل الميلاد إلى ٥٠٠ بعد الميلاد؛ إلا أنه في خمل هذا التاريخ، كانت هناك فقط هذه المجموعات تمتلك المسلطة لعزل حماكم أوليجاركي (٥) في ظل الجمهورية الرومانية وفيما بعد الإمبراطور. وكانوا أبضًا هم الذين يحصلون أساسًا على الهدايا، وكان الجيش يتلقى عطايا أيضًا هم الذين يحصلون أساسًا على الهدايا، وكان الجيش يتلقى عطايا، ويحصل شعب روما على الخبز والسيرك.

كيف يمكن إذًا شرح الممارسة المكثفة لإعطاء الهدايا الشائعة في كثير من الدكتاتوريات الحديثة والقديمة على حد سواء؟ لقد ناقشت النظرية الاقتصادية للعطايا من قبل جورج أكيرلوف (١٩٨٤)، وجارى بيكر

<sup>(\*)</sup> Oligarich هو حكم القلة. (المترجم)

(۱۹۷۶)، كولين كاميرر (۱۹۸۸). وقد ناقش بيكر الهدايا في سياق الإيثار، وهو موضوع مهم سنتجه إليه في الفصل التالي. ونوّه أكيرلوف إلى أن أساس كلمة عطايا أو هدايا (gift) في اللغتين القديمتين الأساسيتين – الألمانية واليونانية – هي نفس الأساس لكلمة (سُمْ) "Poison" ويقول: إن السبب في ذلك هو الطبيعة التبادلية للهدايا؛ فالهدايا التي تُعطّى، تطلب هدايا في المقابل. "poisonous" وتفصيل معين أكثر لتلك الصفة السامة، هو أن قبول الهدية يضع المتلقى في موقف المدين، وربما لا يوجد أفضل للصفة السامة للهدايا، من تلك الهدية التي قدَّمها قسطنطنين من الجنسية الرومانية، لجميع المواطنين في الأقاليم التي تحكمها روما، وبناء على تلك "الهدية" أصبح للحكومة الرومانية الحق في فرض ضرائب على هؤ لاء الناس!

هذا ولم يُنَاقِشَ أحدٌ من هؤلاء الكتَّابِ، الهدايا السياسية التى قد تكون لها وظائف مختلفة. وقد تُعُقبَ كثير منها بمهارة عظيمة بواسطة المؤرخ بول قاين (١٩٩٠) في كتابه المشهور "الخبز والسيرك"؛ ولكن قبل الرجوع إلى حالة روما القديمة، سنتاول حالة موبوتو (رئيس جمهورية زائير)؛ فقد كان معروفًا بتوزيع الهبات السخية لشعب زائير، وعدَّدت الصحافة هناك بوادر شهامته. ووفقًا لما كتبه ميخائيل شاتسبرج (١٩٨٨):

"كلما اكتمل مشروع تنموى جديد، وليكن ترميم مبني، أو تشييد جديد، أو مستشفى - تُقَدِم الصحافة المرفق الجديد أو الذى رُمّـم كهبـة مـن الرئيس الذى أنشأ هذا المرفق لأطفاله، وهم شعب زائيـر..... وحتى عربة نعش لمدينة نوجى - ماى.... كل ذلك هدايا وهبة من الأب الـذى يُبدى حبّة ورعايته الأبدية"(ص ٧٧).

وفى مقابل ذلك، كان مطلوبًا من الشعب أن يسدّد للمرشد (وهـذا مـا كان يُعرَف به موبوتو) بدفع ضرائبهم. وذكرها شاتزبرج (١٩٨٨): "إن بلايين من الدولارات التى كان يأخذها من الشعب الزائيرى، هـى إذن مـا

يستحقه: فالأب يمنح الهدايا لأطفاله، وما يحصل عليه مقابل ذلك هو مجرد مبالغ تُدفع من النزام كبير أبدي..... فلا توجد سرقات ولا فلساد ولا استغلال، والأطفال المعترفين بالجميل يسددون ما أنفقه "أبيهم" السخى فقط (ص، ٨١).

وهكذا؛ فإن أحد المعانى المهمة لإعطاء الهدايا فى النظم الدكتاتورية هو التأكيد على "ملكية" الدكتاتور لأصول الدولة. ومن الناحية النظرية؛ فإن الهدايا تحل مشكلة المساومة فى الرياضيات لكواسيان؛ فيمكن لطرفين القيام بالنبادل، حتى لو كانت تكلفة تلك المعاملات منخفضة، وعندما تُتشأ حقوق الملكية بمعنى أنه إذا ما عُرِف (لمن ينتمى) الشيء وعندما يقوم الدكتاتورات بمنح الهدايا للجمهور أو جزء منها من الخزانة العامة، فهم يؤكدون أن مسن حقهم إعطاء هذا المال، وبقبول الهدية؛ فإن المتلقى لها يوافق على هذه الحقيقة. فالهدية تؤكد أن الدكتاتور يمتلك موارد الدولة؛ وبينما "يُرغم" الناس على دفع ضرائبهم، وقبول عمليات المصادرة؛ فالدكتاتور قد يقدم وفق اختياره، ويعطى من (جيبه الخاص) النفقات العامة لهم. وبقبول ذلك كهدايا؛

ومع ذلك، يوجد مفهوم مهم؛ حيث إن منشأ حقوق الملكية بهذه الطريقة، يختلف عن الإنشاء القانوني لها، والذي يسهل عملية التبادل في السوق؛ وبينما يستطيع الدكتاتورات أن يعطوا الشرعية لبقائهم في السلطة من خلال منح الهدايا؛ فإنهم لا يمتلكون السلطة لتحويل هذه الحقوق. وهذه المشكلة – وهي عدم وجود آلية للخلافة – تكررت كثيرًا في خلل تاريخ الإمبراطورية الرومانية، وهي – أيضًا – تميز هذا النوع من الدكتاتورية (القيصرية) كما سيشار إليها، متبعين ما كتبه قاين (١٩٩٠، ص ٢١٠) عن بعض أنواع أخرى من الدكتاتورية، التي (حُلَّتُ فيها هذه المشكلة) تقريبًا، على سبيل المثال بالتتابع العائلي للخلافة أو بالحق المقدس. وفكرة أن يستحوذ الحاكم على حق البقاء في السلطة بأى من هذه الطرق، بدلاً من أن

يمنحه الشعب هذا الحق – هو ما يميز أساسًا الدكتاتورية عن الديمقر اطية. وقد عرف الإمبر اطور أوجستس معنى تقديم الهدايا؛ فطبقا لما قاله جايوس سوتونياس (١٩٥٧): "كان كريمًا بدرجة غير عادية في هداياه؛ ولكن.....

"عندما احترق منزله على تل البلاتين، بدأ تجميع مبلغ لإعدة بنائه بواسطة المحاربين القدماء، والنقابات، والقبائل، وقام فيها الناس من كل نوع بإسهامات فردية إضافية وفقًا لإمكاتياتهم؛ ولكى يبين أوجستس عرفاته بالجميل لهم من أجل الهدية، أخذ قطعة معدنية كتذكار من كل كوم؛ ولكن ليس بأكثر من قطعة فضية واحدة " (ص٨٦).

وحقا يقال: إنه من الأفضل للإمبراطور أن يُعْطَى أكثر من أن يتلقى! ويوجد كثير من الفروق الدقيقة للممارسة السياسية لإعطاء الهدايا في روما القديمة، فمثلاً: كانت وظيفة رجال الإدارة العليا – في كل من اليونان والجمهورية الرومانية، وأيضًا في الإمبراطورية الرومانية – هو أن يقتصر الدخول في سلك السياسة على هؤلاء الذين يستطيعون تقديم الهدايا، ووظيفة أخرى لهم كانت هي بناء التأييد؛ لأن الشعب أحب الألعاب – "كل أنواع الجنس والعنف"، كما ذكرها المؤرخ ماكمولين (١٩٨٨، ص٥٤). ونتيجة لذلك، حاول البارزون في السلطة هزيمة كل منهم للآخر عن طريق الإسراف في تقديم وسائل الترفيه، وكان الشعب بدوره يحتهم على ذلك. وفي الوصف الجميل لكريسوستوم:

"يمتلئ المسرح المكشوف وجموع المواطنين يجلسون هناك يعرضون أجمل منظر يتكون من كثير من الوجوه حتى إن قمة القاعة وغطاءها، تسدهما أجسام الرجال...... وعند دخول هذا المُحسن الذي جمعهم، يقفزون على أقدامهم، وينطقون بتحية من فم واحد وبصوت واحد، وينادونه بقائدهم وحامي مدينتهم ويمدون أذرعهم. وبعد ذلك على فترات، يقارنونه بأعظم الأنهار. فهم يشبهون عظمته وتدفق كرمه المدني فى

وفرته بمياه النيل. وينادونه بنيل الهبات ذاته وبعض ممن يتملقونه أكتسر يعلنون أن مقارنته بالنيل ضئيلة، ويطرحون البحار والأنهار جانبا، ويقارنونه بالمحيط ويقولون إن هذا هو ما يكون، كمحيط بين البحار والأنهار كذلك هو في هداياه. فلا يحذفون أي مصطلح ممكن لمدحه.... وهو ينحني لهم، وبهذا يقدم احترامه، ويجلس بين بركات الجميع، والذي يصلى كل منهم - بأن يكون مثله وبعد ذلك يموت..... وبينما يبتهج قلبه مثل شخص قد أسكرته الخمر من هذا المجد الكبير، إلى درجة أنه قد ينفق ذاته نفسها؛ ولا يستطيع أن يشعر بأقل إحساس عن خسارته. ولكن عندما يكون في المنزل...... عند هذه اللحظة يتفهم أنها لم تكن أحلامًا، بل حقيقة بالعملة الصعبة " (مذكورة في ماكميلان، ص ١٥٠٥).

لذا قدَّمت المباريات الفرصة؛ ليس فقط لعلية القوم مُظهرًا مدى رعايته للشعب؛ ولكن للشعب لبيان مدى تأييدهم لعلية القوم أو حتى للإمبراطور أيضًا. وكان الناس في هذا الحشد آمنين (نسبيًا) من الانتقام السياسي، ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. لذا ففي بعض المناسبات كان من الممكن للجمهور أن يكون أقل حماسيًا. وعلى سبيل المثال: كان للإمبراطور مصارعوه المفضلون؛ لذا عندما يُشوِّس الجمهور عليهم يمكن أن يؤخذ هذا المنهج على أنه تعبير عن المعارضة. وكانت العروض أحيانًا مشاهد للضطرابات السياسية. ووفقا لما كتبه قاين (١٩٩٠):

" في أحد العروض ضغط الجمهور بتتابع على جالبا Galba لكى يقتل تيجيلينوس؛ لأنهم كانوا يشكون من ارتفاع سعر القمح، وتوسلوا بياس لله جايوس (كاليجولا) بأن يخفض الواردات ويخفف عنهم بعض أعباء الضرائب، وعبروا بالغناء عن رغبتهم في السلام (ص ٤٠١). وفي ظلل حكم الإمبراطور كانت المهرجانات تمتد شهورًا في مسلسل من عدة أيام. وكان شعب روما يقضى هذه الأيام في صحبة الإمبراطور، وكان أعضاء

مجلس الشيوخ في السيرك أو المسرح، وأنتاء هذه الألعاب يدعو الإمبراطور الناس للتهليل له، وكان هذا مقبولاً؛ إلا إذا تم التمادي فيه. ويقول ثاين:

"حدثت أسوأ مرحلة، عندما طالب أباطرة معينون من مجلس الشيوخ ذاته، أن يقوم بمدحهم ويهلل لهم، وكاتوا هم عادة نفس الأباطرة الدين حطموا المجموعة الحاكمة، بأن دفعوا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الانتحار باتهامهم بالخيانة العظمى أو بالعيب أو الطعن في الذات الملكية. وفي عهود مثل هؤلاء الرجال، كان أعضاء مجلس الشيوخ ينظرون إلى الإمبراطور على أته المعبود، ويفدونه بدمائهم؛ حيث أرغموا على عبادته " (ص ٤٠٧).

وكان الجيش هو المتلقى الرئيسى الآخر الهدايا؛ فقد بدأت الحوافز "donatives" في عصر اعتلاء كلودياس العرش؛ فقد وضعه الحرس الإمبراطورى الرومانى (البرياتوريانز) praetorians على العرش، وأراد أن يشكر هم على مساندتهم، وأن يوثق اتفاقيته معهم، خاصة أن أعضاء مجلس الشيوخ كانوا بطيئين في تعزيز اختيار البرياتوريانز. ولقد وعد الرجال بد ١٥٠ قطعة ذهبية لكل منهم، وطلب منهم أن يقسموا بالولاء لله (سوتونياس ١٩٥٧ ص ١٩٦١، وقاين ١٩٩١ ص ١٣١). وعند موت كلودياس وعد نيرون Nero بإعطاء العطايا كما فعل أبوه، وأصبح هذا التقليد ثابتًا. ووعد الإمبراطور التالى (جالبا Galba)، بإعطائهم حوافز أكبر من المعتد؛ ولكن أعلن بعد ذلك بأنه لن يوفي بذلك، قائلاً: "إنها عادتي أن أجمع قواتي وليس شراءها" (سوتونياس ١٩٥٧)، وتمامًا قبل وفاته قيل إن جاليا وعد في النهاية بالعطية أو الجائزة (ص ٢٥٧).

لذا فإن إعطاء المنح للجيش كان دائمًا مقابل قسم الجيش بالولاء - بمعنى إدراك الجيش "بملكية" المانح للدولة، وحقه في اعتلاء سلطة الإمبر اطور، وقد تغير ذلك بحلول القرن الثالث بعذ الميلا؛ فمع تزايد

تهدیدات البرابرة أصبح الجیش أكثر أهمیة، ونمت قوة قادة الجیوش. وأصبح الجنود هم الذین یضعون الإمبراطور علی العرش أو یعزلونه. وعلی الأقل فی مناسبة واحدة، عُرض العرش فعلاً بالمزاد لأعلی عطاء (قاین ۱۹۹۰) ص ۳۳۱). وقد دلّل الأباطرة الجیش أكثر فأكثر، رافعین مرتباتهم والمنح التی تُعطی لهم، ومكافآتهم بمنحهم الأراضی علی حساب معاناة الشعب من المدنیین (بارو ۱۹۲۹/۱۹۶۹ ص ۱۲۰). وفی النهایة تحولت الإمبراطوریة إلی آلة إداریة شاسعة صُمّت لإنتاج الضرائب للحفاظ علی الجیش (بارو، ۱۷۱)، الذی لم یعد یقبل العطایا؛ ولكن أصبح یطالب بمدفوعات مالیة.

### ٤-٥: كل ما تحتاجه هو الحب: التيمقراطية

### ٤-٥-١: النظرية الاقتصادية للإيثار

لقد نوقش عدد من دوافع المنح والعطايا بما في ذلك إرساء حقوق الملكية للإمبراطور على موارد الدولة، وخلق عوائق أمام دخول المعتسرك السياسي؛ ولكن ألا يزال يوجد احتمال بأن يكون الدكتاتور يفضل حقيقة، الإيثار، ويقدم منحه وعطاياه للناس لأنه يهتم بهم. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يحكم الدكتاتور؟ إذا رجعنا إلى النظرية الاقتصادية المعاصرة للحصول على المشورة في هذا الأمر إذا ما تذكرنا التشبيه الذي سبقت مناقشته عن الدكتاتور ك " أب " لشعبه، وهي استعارة مفضلة للدكتاتورات من كل النواحي، فكلها تقترح استشارة اقتصاديات العائلة. وهنا في الواقع نجد لدينا نماذج اقتصادية عن تأثيرات الإيثار على السلوك. وطبعًا حتى لو وُجد دكتاتور حقيقي مُحْسِنْ - تيمقر المي - فلن يمكنه أن يتوقع معرفته بهذه النماذج؛ ولكن إذا ما أشارت هذه النماذج إلى التأثيرات التي يتوقع أن يكتشفها سياسي حكيم من خبرته؛ فإنها ستكون ملائمة لسلوكه؛ لذا سيبدأ التحليل للتيمقر اطية بمراجعة النتائج الرئيسية لاقتصاديات الإيثار في نطاق التحليل للتيمقر اطية بمراجعة النتائج الرئيسية لاقتصاديات الإيثار في نطاق العائلة، وعندئذ تستخدم هذه النتائج الرئيسية لاقتصاديات الإيثار في نطاق العائلة، وعندئذ تستخدم هذه النتائج الرئيسية المقتصاديات الإيثار في نطاق

وكان بيكر (١٩٧٤، ١٩٧٦) أول من حاول تقديم عرض رسمي لتأثيرات العطاء الإيثاري. وفي كتابه "نظرية الابن الفاسد" يصور أبًا إيثاريًا يتفاعل مع ابن أناني (فاسد). ويفترض النموذج أن الابن لديه فرص لتزويد والدهُ بالمنافع بتكلفة تقع على عائق الأب. ومن الطبيعي؛ ولأن الابن أناني يمكن أن نفترض بأنه لن يفعل مثل هذا الشيء. ومع ذلك فإذا كان الأب إيثاريًا؛ فسيقوم بتحويل دخل لابنه؛ لكي يجعل هذا الابن سعيدًا. ويتوقف مستوى هذه التحويلات بدوره على دخل أو ثروة الأب. وحتى لو كان الابن أنانيًا؛ فقد يتحفز بأن يتصرف "كما لو" كان إيتاريًا باتجاه والده؛ لأنه بزيهادة تروة والده، فهو أيضًا يزيد من حجم التحويلات التي يقوم بها والده إليه في · مقابل ذلك. وأظهر بيكر أن الأب لو كان محسنا بدرجة كافية، لكانت توقعات هذه التحويلات ستحفز الابن على أن يتصرف كما لو كان غير أناني، وأن يشارك والده في تعظيم دخلهما. ويتبع ذلك في الحال أن الإيثار قد يكون مفيدًا ليس فقط فيما يتعلق بشروط المنفعة (الزيادة في منفعة الأب الناشئة عن الزيادة في إمكانيات استهلاك الابن)؛ ولكن أيضًا من حيث "الاستهلاك الذاتي" لللب؛ فإذا اختار الابن الحل تحقيق أعلى دخل مشترك، عندها يكون الأب إيثاريًا؟ ولكن ليس عندما يكون الأب أنانيًا، يكون من الممكن أن يزيد استهلاك الأب إذا كانت المؤشرات parameters صحيحة. والمشكل (٣-٤) (المعدل من هيرشليفر Hirshleifer (١٩٧٧) يصور هذا الاحتمال. ويقاس مستوى استهلاك الابن على المحور الرأسي، ومستوى استهلاك الأب على المحور الأفقى. ويكون PP هو منحنى إمكانية إنتاج الابن. لاحظ أنه كما تصنُور رَه، فإن الابن لديه بعض الفرص لزيادة استهلاكه الذاتي على حساب استهلاك الأب -ونعنى بذلك التحرك من J إلى R. وإذا كان الأب أنانيًا؛ فقد يختار الابن بوضوح R؛ ولكن إذا كان الأب إيثاريًا ويقوم بعمل تحويلات إلى ابنه، عندئذ سيدرك الابن بأنه من الأفضل له أن يعظم الدخل المشترك للعائلة، ويختار J بدلا من R لأن الأب إيثارى (الذي تكون منحنيات السواء الخاصة به مثل AA) ستكون أكثر من تعويض ابنه هذا الاختيار، بعمل تحويلات له سينتهي بالابن عند A.

# شكل (٤-٣) تأثيرات العطاء الإيثاري

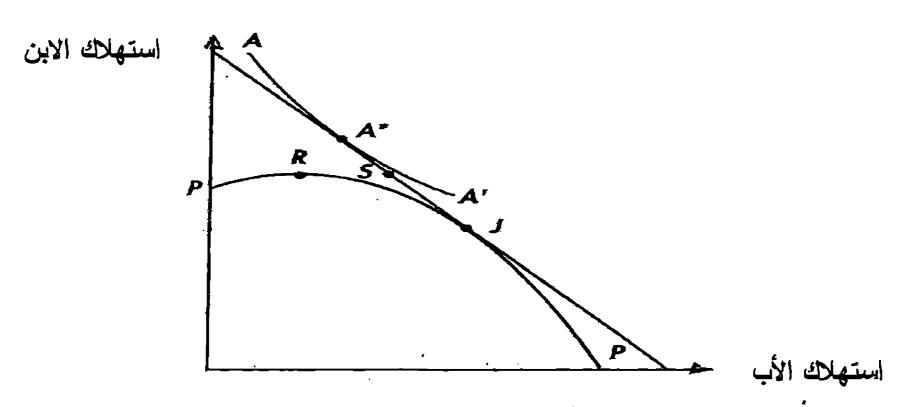

كان زينوفون مدركًا للمنطق من وراء "نظرية الابن الفاسد " وبتطبيقاتها على الدكتاتورية. وفي هذه المجادلة عن الدكتاتورية يوصى الشاعر سيمونديس بالحب والكرم للطاغية Hiero كحل لمعضلته (معضلة الدكتاتور):

"يجب لا تتملص يا هيرو Hiero، من الإنفاق من ممتلكاتك الخاصة من أجل الصالح العام.... فسباقك هو ضد الآخرين الذين يحكمون المدن. فإذا جعلت المدينة التي تحكمها هي الأكثر سعادة من كل المدن، اعرف جيدًا بأن المبشرين سيعلنون بأتك المنتصر في أنبل مسابقة بين البشر وأعظمها. وبهذا فإتك -أولاً- تضمن في الحال حب رعاياك، والذي هو ذات الشيء الذي ترغب فيه. والأكثر من ذلك: إن المبشرين الدين ينصرونك لن يكونوا واحدًا؛ بل كل البشر سيتغنون بفضاك. وبكونك موضع الاهتمام ستكون عزيزًا ليس - فقط- من قبل خاصة رجالك؛ ولكن من كثير من المدن، وستكون رائعًا ليس - فقط- بين الخاصة؛ ولكن أيضًا بين العامة من كل الناس.... وكل شخص حاضر سيكون حليفك، ولكن وكل شخص غائب سيرغب في أن يراك. ولذلك لن يُعجب بك فقط؛ ولكن سيحبك كل البشر......

ولكن إئثر أصدقاءك بالثقة ياهيرو؛ لأنك ستثرى نفسك. وأضف إلى قسوة المدينة؛ لأنك ستكسب القوة لنفسك واكسب حلفاء لها. واعتبر أرض الوطن إقطاعيتك والمواطنين رفقاءك، والأصدقاء أطفالك، وأبناءك نفسس الشيء كحياتك. وحاول أن تتفوق عليهم بالإحسان؛ لأنك بذلك تثبت أنك أرقى من أصدقائك؛ وأعداؤك سيكونون غير قادرين على مقاومتك اليوفون في شتراوس، ١٩٦٣ / ١٩٩١، ص ٢١).

ومع ذلك فهناك نقطة ضعف في حجة بيكر (وبالتالي في حجة زينوفون)؛ إذ إن المقارنة التي أُجْريت، هي ضمنيًا مقارنة بين إيثاري أناني قصير النظر (") وأب أناني. فالأب هو الأناني؛ ولكنه يتوقع الحصول على مكاسب من تعاون ابنه، وسوف يقوم أيضًا بعمل تحويلات لابنه؛ لأسباب أنانية بحتة (المكاسب التي يحصل عليها والتي تتتج من تعاون الابن). هذا إضافة إلى أن الاستهلاك الذاتي للأب الأناني، سيتجاوز دائمًا استهلاك الأب الإيثاري - بمعنى رغم أن الإيثار قد يكون مفيدًا إذا ما قورن بالأنانية قصيرة النظر، فإن الأنانية بعيدة النظر قد تكون مفيدة وأفضل من الإيثار. والسبب بسيط فالأب بعيد النظر سيعطى لابنه بنفس الطريقة التي يعطى بها البنك القروض؛ لكي يحقق أقصى قدر من الأرباح على المبادلة. والأب المماثل، ولكنه إيثاري في نفس الوقت. يجب أن يعطى أكثر من ذلك. لذا يجب أن يعطى كثيرًا من وجهة نظر تحقيق أقصى قدر من الأرباح أو من وجهة نظر استهلاكه الذاتي. لـذا ففي السشكل (٤-٣)، فالأب بعيد النظر ولكنه أناني يحوّل ما يكفي لكي ينتهي الابن عند ٥، والتي هي بالضبط فوق R. ولا يزال الابن يختار I؛ لأنه أفضل عند S عنه عند R. ولكن الأب الأناني ينتهي بكثير من استهلاكه الذاتي عند S عن الأب الإيتاري الذي ينتهي (عند "A). ومن الواضح أن نفس الافتراض يصدق على الدكتاتورية، ولكن في كلتا الحالتين؛ فإن العطاء قد أتبت أنه استراتيجية رشيدة.

<sup>(\*)</sup> انظر رونالد وينتروب (١٩٨١، ١٩٨٨) للمناقشة الأصلية عن تلك النقاط.

والمضمون الآخر، هو أن الأب (حقيقة هو "رئيس" البيت، ذكر أم أنتى) الذي يقوم بعمل التحويلات للأفراد الآخرين من الأسرة سواء لأسباب أنانية أو غير أنانية، ويتمتع "بسلطة" كبيرة عليهم. ويبين بيكر أنه إذا حاول طفل أن يستحوذ على دخل أو ثروة طفل آخر؛ فإن جهوده سوف تفشل، فالأب (رأس الأسرة) سيعوض ببساطة ذلك الابن الذي فقد دخله بتقديم تحويلات له وسوف يسحب تحويلات من الابن الذي اكتسب، حتى يكون الدخلان عند المستوى الأمثل من وجهة نظره (كرئيس المعائلة). ما دامت أن تحويلات الأب ستكون كبيرة بدرجة كافية، فهو وحده فقط الذي سيقرر قدر الدخل الذي سيكون لكل طفل؛ أما بقية أفراد الأسرة فليس لهم قول في هذا الأمر. ونتيجة مشابهة لذلك ستكون هناك بين الدكتاتور والمواطنين الذين هم الأمر. ونتيجة مشابهة لذلك ستكون هناك بين الدكتاتور والمواطنين الذين هم تحت سيطرئه ما دامت الضرائب وقوى الإنفاق في النظام غير مقيدة.

ولما كانت للمتبرع سلطة على متلقى الهدايا أو الوعد بها؛ فيمكنه استخدامها لحث المتلقين على القيام بأشياء قد لا يرغبون فى القيام بها. وقد افترض برنهايم – شيلفر – سمرز، (١٩٨٥) أن الآباء يريدون أن يرورهم أطفالهم، ويرغبون فى دفع ثمن لهذه الزيارات فى شكل إرث كبير. وفى النموذج قد لا يمانع الأطفال فى زيارة آبائهم فى البداية؛ ولكن بعد حين يتعبون من فعل ذلك؛ لأن كثرة زيارة الآباء تجلب الضرر والآباء لا يتعبون أبدًا من رؤية أطفالهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب الأطفال من زيارتهم)؛ ولذا فعند هذا الحد؛ فإن الآباء يتبادلون الزيارات الأكثر بتقديم إرث أكبر. والشيء المدهش: أنه توجد بالفعل بيانات عن مستوى الاهتمام الذى يقدمه الأبناء للآباء، فى شكل زيارات أسبوعية يقوم بها الأبناء للآباء. ويبين تحليل (برنهايم، وشليفر، وسمرز) للبيانات؛ أنه كلما كبر حجم الإرث المحتمل، تكررت الزيارات. وربما كان المحرز أن الزيارات للآباء الأغنياء الفقراء عندما يصبحون مرضى تقلّ؛ بينما تزداد الزيارات للآباء الأغنياء النفياء المنبون مرضى.

جانب آخر شيِّق للعلاقة بين المتبرع بالعطايا والمتلقى لها، وهـو مـا يسميه جيمس بوكانان (١٩٧٥) "معضلة سماريتان (\*) " وببساطة: إن المتلقين للهدية تفسدهم الهدايا؛ فقد يصبحون كسالى أو يفشلون في التخطيط بطريقة صحيحة بالنسبة لمستقبلهم، معتمدين بدلا من ذلك على الهدايا المتوقعة من المتبرع، أو أنهم قد يقضون الوقت والجهد يحاولون إيجاد طرق للحصول على هدايا بدلا من زيادة المشاركة في سلوك إنتاجي. وقد وصفت نتيجة مشابهة لذلك في دراسة عن السعى القتناص الربع؛ فإن إمكانية الحصول على العطايا من الحكومة تجعل المتلقى المحتمل يتنافس للحصول على هذا الربع، ونتيجة لذلك تتبعثر القيمة الكلية للعطايا أثناء هذا التنافس المسسرف. وقد تطرق إلى مثل هذه النقطة في أدبيات برامج الحكومة للرعاية الاجتماعية. ويقال: إن الرفاهية الاجتماعية Welfare تخفض الحافز بالنسبة للمتلقين للربع في بحثهم عن وظيفة أو عمل أو القيام بادخار أو القيام بأشياء أخرى تفيد المجتمع؛ ولكن هذا يتطلب الجهد والطاقة (\*\*). وإحدى النتائج المهمة لهذا الجدل؛ إنه يشرح السبب في أن المتبرعين سواء أكانت الحكومة أم الآباء، يراقبون ويحاولون التحكم في سلوك المتلقين للمنح، فهم يريدون تقليل الآثار الضارة؛ لذا ففي إطار العائلة يحاول الآباء فرض قواعد والتزامات على أطفالهم، ويحاول الأطفال الهروب من هذه القواعد والالتزامات، أو أن يخدعوا الآباء بطرق عديدة، ويهددهم الآباء بفرض عقوبات وحظر عند عدم اتباع هذه القواعد والالتزامات. أما الحكومة فتفرض تعليمات صارمة على -متلقى التحويلات، مثل: التأمين ضد البطالة، والرعاية الاجتماعية، وعندئذ ستراقب سلوكهم بطريقة مكتفة. والنقطة الرئيسية في ذلك أنه مع غياب الرقابة، يمكن أن يكون للعطاء تأثير عكسى تمامًا للتأثير الذي ذكر في " نظرية الطفل الفاسد " بمعنى أنه يمكن أن يؤدى إلى تحويل طفل صالح إلى طفل (أو مواطن) "فاسد".

<sup>(\*)</sup> أنشطة اجتماعية تسعى للإحسان في الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم) (\*\*) انظر وينتروب (1983)، ونيل بروس ومايكل والدمان (١٩٩٠) في تشكيل هذه العلاقة.

والخلاصة، أنه يوجد عدد من الافتراضات في نظرية العطاء، قد تكون ذات أهمية ليست فقط للدكتاتور التيمقراطي؛ ولكن أيضًا لكل الدكتاتورات، وهسى:

١- من خلال استخدام العطايا؛ فإن المتبرع سواء كان أنانيًا أو إيثاريًا،
 يستطيع أن تكون له السلطة على حساب المتلقين ويحت تعاونهم تجاه أهدافه.

٢- يستطيع المتبرع الإيثارى القيام بذلك حتى ولو كان غير مدرك للحقيقة بأن عطاياه يمكن أن تحث على سلوك تعاونى من جانب المتلقين لها (نظرية الطفل الفاسد)؛ ومع ذلك فالمتبرع الإيثارى سيقدم كثيرًا من وجهة نظر تحقيق أقصى قدر لاستهلاكه.

٣- كل المتبرعين عليهم مراقبة سلوك كل متلق للمنح؛ لكى يصنفوا أن العطايا لا تفسد المتلقى لها، وسوف يعايرون حجم عطاياهم، بإمكانية مراقبة المتلقين لها، بأن يعطوا منها أقل (أو لا شيء) عندما تكون المراقبة صعبة أو مستحيلة.

# ٤-٥-٢: الدكتاتورية الخيرة (المحبة للمجد والثروة): Benevolent dictatorship

دعنا الآن نطبق هذه الأفكار؛ لنحاول اكتشاف كيف يعمل المدكتاتور النيمقراطي. ومن أجل هدف العرض سوف نتناول حالة تيموقراطي "تقيي – بمعنى شخص يحرص فقط على رعاية شعبه؛ وليس رعاية نفسه كليًا – ومن المشكوك فيه وجود مثل هذا المُحْسِن؛ رغم أنه لا يوجد نقصان في إعداد القادة السياسيين الذين تظاهروا بأنهم يعملون بهذه الطريقة؛ ولكن الحالات المتطرفة تكون عادة مفيدة تحليليًا، وعلى القارئ الذي يرغب في أن يتخيل مثالاً خالصًا للتيموقراطية النقية، أن يرجع إلى الحكم التسلطي لإدوارد جيبون ويتأمَّل عصر عائلة أنطونين الرومانية، والتي أعلن عنها جيبون ويتأمَّل عصر عائلة أنطونين الرومانية، والتي أعلن عنها جيبون

"إذا ما طُلب من رجل أن يحدد القترة من تاريخ العالم التي كانت خلالها، أحوال الجنس البشري أكثر سعادة وازدهارًا؛ فإنه سوف يقول بلا تردد: إنها الفترة بين موت دوميتيان واعتلاء كومودوس العرش (خليفة أوريليوس). وكان المدى الشاسع للإمبراطورية الروماتية، تحكمه سلطة مطلقة تحت التوجه بالحكمة والفضيلة. فكان يُحَجَّمُ الجيش بواسطة اليد الصارمة والرقيقة للأباطرة المتعاقبين، الذين كانت شخصياتهم وسلطاتهم تستحق الاحترام غير التطوعي...... وكانت العمالة في هذه الممالك تتقاضي مرتبات أعلى من أجرها بسبب المنح الهائلة التي كانت تعظى لهم عند تجاحهم؛ نتيجة للفخر الصادق" بعملهم، ولتحقيق بهجة السعادة العامة، والذين كانوا هم صانعوها " (ص ١٠٧).

وفي الحقيقة - وسواء كان ذلك هو الوقت السعيد، أو كان محل نقاش كبير - فعلى الأقل لم يكن بعض المؤرخين المعاصرين معارضين كلية لحكم جيبون (جرانت ١٩٩٤، ص ص ١٤٨). فنحن فعلا نعرف أن ذلك كان وقت الرخاء العام والسلام الروماني المشهور " باكس رومانا pax romana "؛ ولكن لم يكن جيبون واضحًا فيما جعل الأنطونيين قادرين على هذا السشكل من السلوك. وكان هناك اثنان من الحكام يستحقون المديح بصفة خاصة، وهما أنطونيوس بيوس، وماركوس أوريليوس؛ ولكن ما نعرفه عن الحاكم الأول قليلا (جيبون، ١٩٨٠، ص ١٠٥) على الرغم مما غُرُف عن موته بهدوء في عام ١٦١ بعد الميلاد - وهو حدث ليس عاديًا في مثل هذه الفترة. وفي الحقيقة، يقول جرانت (١٩٩٤): " إنه كانت حقا أول وفاة هادئة تمر على أى إمبراطور روماني." (ص ٢١). أما الإمبراطور الثاني ماركوس إيريلوس؟ فقد ترك لنا "تأملاته" "meditations" (١٩٦٤)؛ حيث عبَّر فيها عن فلسفته في الحكم بالشروط التيمقر اطية، في عبارات مثل " دع كل خدت يهدف فقط إلى الصالح العام " (جرانت ١٩٩٤، ص ٥٥) وكانت الفلسفة هي مادته المفضلة، ويحتمل أنها تؤكد حكمة هيكس (١٩٢٥) المقتبسة في الغالب من قول مأثور

"الأفضل من كل الأرباح الاحتكارية هي الحياة الهادئة " (ستيجلر - بولدنج، ١٩٥٢ ص ٣٦٩)؛ إلا أن الغزوات المستمرة في هذه الفترة، كانت تعنى أنه لم يكن لديه الوقت الكافي لمتابعة هذا الاهتمام.

### ويبرز سؤالان عن النظرية الاقتصادية للتيمقراطية:

1- كيف يحكم التيمقراطى وهل يحتاج أو يريد استخدام أداة قمع؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فما مستويات التوازن للقمع والتأييد في ظل هذه التيمقراطية؟

٢- هل الحكم التيمقر اطى مستقر - بمعنى هل يمكن أن يستمر؟

ولعل لحظة من التأمل، ستقنع القارئ بأن الإجابة عن السوال الأول (هل التيمقراطي الفعلي يقمع رعاياه؟) هي نعم ولكي نعرف السبب، نحساج لأن تلاحظ، أنه رغم أن التيمقراطي قد تكون لديه سلطة هائلة، ولديه كلل النية في استخدام هذه السلطة لصالح رعاياه، فهذا لا يعني أنه لا توجد قيود على سلوكه؛ فهناك ثلاثة قيود تستحق الاهتمام:

1- "ضرورة التمسك بالسلطة". ما وجهة النظر العقلانية والحكم بصدر رحب، إذا ما كانت النتيجة هي عزله من السلطة بواسطة طاغية ذي قبضة قوية من السلطة? وحتى التيمقراطي النقي لا يمكن أن يسمح للسلطة بأن تصبح أقل من π الحد الأدني للبقاء في السلطة.

Y- "معضلة سماريتان": أن التيموقراطى المماثل للأب المحب في نظرية العائلة سيكون مدركا لمعضلة سماريتان، بمعنى التأثيرات غير المحفزة للعطايا على الناس الذين يتلقّونها. علاوة على ذلك، فمن الواضح أن رعايا التيمقراطى كثيرون جدًا، وعملية مراقبتهم أكثر تعقيدًا - عن تلك الحالة في إطار العائلة. وتوقع الحصول على العطايا من الحاكم التيمقراطى، يمكن أن يدفع لزيادة السعى للحصول على عطايا اقتناص الريع والتملق

الذليل بدرجة واسعة الانتشار، وكل فرد من بين المواطنين يحاول أن يقسع الدكتاتور بأنه الشخص الذي يستحق الحصول على هباته.

"
— "نظرية الابن الفاسد": يؤدى هذا العامل إلى نتائج عكس نتائج العنصرين السالفين، وهو ما يبسلط بدلاً من أن يعقد مهمة التيمقر الحى؛ ففسى سياق حكم التيمقر الحى تتضمن النظرية أنه يُتوقع أن يكون تجاوبهم إيجابيًا تجاه الشفقة على النظام، وتأييدهم للمحافظة على ثروة القائد، ومن ثم حجم العطايا لهم. مرة أخرى؛ فإنه في سياق الدكتاتورية يعمل هذا العامل بقوة أكبر مما يفعله في إطار العائلة. فوفقًا للنظام الدكتاتوري يوجد الاحتمال بأن يُستبدل بالتيموقر الحى شخصا آخر أقل كرمًا، وهذا الاحتمال يعطى المواطنين الدافع لتأييده، وخاصة أولئك الذين تكون أحوالهم جيدة في النظام القائم.

وكل هذه الاعتبارات والتفاعلات بينها يمكن فهمها بطريقة أفضل إذا ما وضعت معًا في نموذج رسمى بسيط. لذا يفترض أن التيموقراطي يحقق أقصى قدر من رفاهية المواطنين، بمعنى أنه يحقق أقصى قدر لرفاهية الفرد:

$$\left[\sum_{i} w_i U_i [Y_i(1-t) + G_i]\right] \tag{1}$$

وهو القيد الأول

حيث:

i الوزن الذي يعطيه التيمقراطي لرفاهية الفرد Wi

 $Y_i$  منفعة i والتي تعتمد على  $U_i$ 

(بعد استبعاد الادخار) : Yi

i حجم المنحة إلى Gi

t: معدل الضريبة، ويفترض أنها شكل ثابت على الدخل من أجل عملية التبسيط فقط (لم تكن هناك ضرائب دخل في الإمبراطورية الرومانية).

أول القيود التى ذُكرت، هو أن السلطة لا يمكن أن يُـسمح لهـا بـأن تنخفض دون الحد الأدنى  $\pi_{\min}$ ، بمعنى:

$$\pi \geq \pi_{\min}$$
 (2)

وكما سبق فإن :

 $\pi = \pi \; (L \; R)$  (3)

والقيد الثاني على ميزانية الدكتاتور:

$$F + t Y (G) = P_L (R G) L + P_R R + G ....(4)$$
حیث:

$$Y = Y(G), Y' < 0., Y' > 0$$

$$P_L = P_L (R \cdot G) \cdot \delta P_L / \delta G < 0$$

F: هى الدخل الأجنبى ومن المفترض أنه ثابت، والغرض من تقديمه فى المعادلة (4) هو التأكيد على أنه ليس كل العطايا معاد توزيعها من الأموال الخاصة لدافعى الضرائب. كما أن F يمكنه أيضًا أن يمثل أى مصدر آخر من ميزانية الدكتاتور المستقلة عن الضرائب أو دخل الشعب. و لا معدل الضريبة، والمفترض أنها موحدة على الدخل Y. وتمثل G التكلفة الإجمالية للعطايا من الحاكم التيموقراطي إلى الشعب.

ومعضلة سماريتان موجودة ضمن الاعتماد السلبي لـــ Y علــي O0، بمعنى أنه بازدياد العطايا، ينخفض الدخل الإجمالي الذي يكسبه المواطنون؛ لأنهم يسعون بطريقة متزايدة إلى اقتناص الريع وبعض الأشكال الأخرى من السلوكيات غير المنتجة. وتأثير الابن الفاسد، يُمَثّل بالتأثير السلبي لــ O2 على العطايا تُمكن الدكتاتور من الحصول على الولاء بثمن بخس.

لاحظ أنه بصرف النظر عن هذين التأثيرين؛ فإن المشكلة تتطابق رسميًا مع مشكلة الدكتاتور ذى القمع الناعم – باستثناء أن التيمقراطى يحاول تحقيق أقصى قدر من الرفاهية للمواطنين الخاضعين لهذا القيد؛ لكيى يبقى في السلطة؛ بينما يحاول دكتاتور القمع الناعم تعظيم استهلاكه الخاص أو رفاهيته مع الخضوع لنفس القيد.

هذا التشابه يمكن رؤيته بطريقة سهلة؛ إذا ما وضَّحنا توازن التيموقراطي بيانيًا كما أجرى في الشكل (٤-٤). ويلاحظ أن قيد الميزانية  $(B=P_RR+P_LL)$  فقط؛ المعروض هناك، يمثل قيد الموازنة على السلطة وليس القيد الإجمالي للموازنة التي وُصفت في المعادلة (٤-٤) بمعنى أنه لا يشمل عطايا التيموقراطي؛ ولكنه يبين فعلا تأثير العطايا على PL في الشكل (٤-٤)، ومنحنى عرض الولاء يكون عاليًا حتى عند مستويات منخفضة من القمع؛ لأن الناس عادة ما ترغب في الاستفادة من كرم وسخاء التيموقراطي. ومع ذلك فحتى التيمقراطي - مثل الأب الإيثاري، سيجد أن بعض قواعد القمع من حظر الأنشطة معينة، والعقوبات على السلوك المناهض للمجتمع -يحسِّن من عرض الولاء الحقيقي؛ لذا ينحدر المنحني LS إلى أعلى بالنسبة لـ R. ويحاول التيمقراطي أن يحقق أقصى قدر من الرفاهية للمواطنين؛ لذا فهو في توازن عند تقليل التكلفة الموحدة من R ،L (بافتراض مقدرتهم على  $^{1}$  تراكم  $^{1}$  بتكلفة منخفضة بسبب تأثيرات العطايا في تخفيض  $^{1}$ . وعلى أي حال؛ فإن التيموقراطي لن يسعى إلى الحصول على سلطة أكبر من هذا، لذا فهو يبقى عند π min . وفي هذا المنحنى فهو يشبه دكتاتور القمع الناعم. وفي الواقع؛ فإن آليات تجاوب التيموقراطي، تتطابق مع حالات التجاوب لدكتاتور القمع الناعم؛ فإذا ما تدهور الأداء الاقتصادى أو لسبب ما انخفض عرض الولاء للتيموقراطي؛ فإنه سيكون مرغمًا على زيادة مستوى القمع أو فقدان السلطة. هذا النمط هو نفسه النمط السابق شرحه بالنسبة لدكتاتور القمع الناعم، والزيادة المبدئية المادة في القمع يتبعها سقوط إلى مستوى لا يـزال

أعلى من المستوى الأصلى. وأكثر إزعاجًا مثل دكتاتور القمع الناعم، فحكم التيمقراطي يكون هشا؛ لأنه لا يحقق أقصى قدر من السلطة، ويكون دائمًا على حافة فقدانها إلى شخص يمكنه القيام بذلك.

ولكن ماذا عن نظرية الابن الفاسد؟ نصيحة زينوفون للعطاء هـو أن تعطى، وتعطى، وتعطى للشعب. ويبين الشكل (٤-٤) أن النصيحة خطأ؛ فإن حب المواطنين وحمايتهم بالنسبة للتيموقر اطى لا تساعده على الخروج مـن هذه المعضلة؛ لأن شهامتهم تعنى أنهم يبعثرون أى سند كامن لسلطة متاحـة (أى  $\pi$  م بزيادة هداياهم حتى يتبدد هذا السند.

ولكى نكشف عن العيب الثانى للحكومة التيمقراطية، نفحص شروط التوازن للتيمقراطي. فمستويات اختيارهم لـ G، R، L انعظيم أقصى قدر من المعادلة الخاضعة للقيود، تتتج كلاً من الحالات المألوفة لتقليل التكلفة لكل من ال، R المشتقة لدكتاتور القمع الناعم وشرط جديد للمستوى المثالى من G:

 $w_i U_i [1+Y_G(1-t)] = \lambda (1-tY_G+L \delta P_L/\delta G)$  ......(5) حيث:  $\lambda$ : المنفعة الحدية للنقود (موارد إضافية بالموازنة).

ومن المعادلة (5) نجد أن الزيادة في G لها التأثيرات التالية:

١- يستفيد المواطنون مباشرة (المصطلح الأول على الجانب الأيسر من المعادلة (5).

Y- ينخفض الدخل القومى (YGعلى الجانب الأيسر).

٣- هناك تكلفة مباشرة على الخزانة (المصطلح الأول على الجانب الأيمن من المعادلة).

٤- هذاك أيضًا تكلفة غير مباشرة حتى الآن مع هبوط إيرادات الضرائب مع انخفاض Y (المصطلح الثاني على الجانب الأيمن).

# انخفاض تكلفة الحصول على الولاء آخر مصطلح في المعادلة (5). شكل (٤-٤) التوازن التيموقراطي

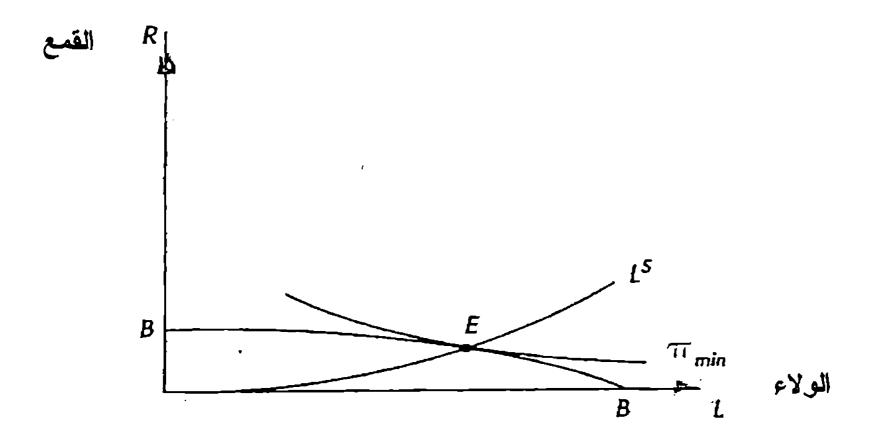

وبطريقة أخرى، يمكن القول إن التيمقراطى يفكر بمساواة المنافع الحدية للعطايا مع تكلفتها الحدية. وعند الحدية سيزيد التيمقراطى من العطايا حتى: (أ) المنافع المباشرة للمواطنين مضافًا إليها (ب) المنافع الإضافية بسبب انخفاض تكلفة الحصول على الولاء  $[\partial P_L / \partial_G) L]$  والتى أصبحت تتساوى تمامًا مع (ج) الضرر الناتج من تخفيض الدخل القومي، والضرائب التى تسببها العطايا، إضافة إلى (د) التكاليف المباشرة للهدايا نفسها.

ويلاحظ أن التيموقراطى الحكيم الكريم فقط، هو الدى يصع فى اعتباراته هذه المنافع والتكاليف – والتيموقراطى الجاهل أو الغبى سيفشل فى أن يضع فى اعتباره تكلفة العطايا، وقد يفسد الشعب (مثل الزعم بأن مواطنى روما حدث لهم ذلك) (انظر: جيبون ١٩٨١، وجرانت ١٩٧٨، وقاين ١٩٩٠). وعلى الجانب الآخر؛ فإن أى تيموقراطى معقد – يتظاهر بأنه يحرص على الرعاية؛ ولكنه يعطى لكى يزيد من سلطته، أو من أجل أسباب أنانية أخرى – سيظل يعطى هدايا؛ لكى يخفض من  $P_L$  ولكنه سيهمل المنافع المباشرة

للمواطنين. ويتبع ذلك أن المرء لا يستطيع الاستنتاج بأن الحاكم هو تيمقر الحي من حجم العطايا فقط؛ لأن الذي يحقق أقصى قدر من السلطة يستطيع بسهولة أن يعطى أكثر من التيمقر الحي. هذه المحصلة يمكن حدوثها؛ لأن عمليات القمع تميل لأن تكون أعلى في ظل نظام الحاكم الذي يحاول أن يحقق أقصى قدر من السلطة، واحتمال أن تتتج عن ذلك هدايا أكتر؛ لكي يوازن جزئيًا هذا القمع المتزايد. ويتبع ذلك عندئذ، أن نستنتج بأن النظام التيموقر الحي، يحتاج المرء فيه أن يعرف مستوى عمليات القمع أيضًا وحجم العطايا، فالعطايا الكبيرة مع القمع المنخفض تتضمن التيموقر اطية (\*).

وتوضح المعادلة (٥) عيبًا ثانيًا في الحكم التيمقراطي، وأيضًا اختلافًا أساسيًا بين "رئيس" العائلة و"رئيس" الدولة وحتى مع فرض إمكانية غير محتملة بأن الدكتاتور سينشأ، وهو الذي كان من قبل إيثاريًا تجاه شعبه، كأب تجاه عائلته. فإذا كان التيمقراطي ناجحا؛ فإن الناس سيتزايد اعتمادهم علي إحسان النظام، وستكون تكلفة ذلك انخفاضًا في الدخل القومي مع لجوء المواطنين الى أشكال سلوكية غير إنتاجية؛ فإذا كانت نوعية قيادة التيمقراطي، هي المحدد الأساسي لرفاهية المجتمع - كما قد يكون ذلك صحيحًا في ظل بعض الظروف (في أثناء الحروب مثلاً) - فإن هذه التكلفة حيئذ قد تكون أكثر من أن تتم مُوازنتها بزيادة الولاء من المواطنين (وهو ما يساعد القائد في مهامه بتحرير موارد لأغراض أخرى)؛ إلا أنه إذا كانت جهود المواطنين هي المحدد الأساسي للرفاهية الاجتماعية (أو إذا ساء توجه القائد التيموقراطي؛)؛ فإن تكاليف الاعتماد على التيمقراطي عندئذ سـتكون

<sup>(\*)</sup> من الأهمية ذكر أنه لم يكن أى من تلك القيود مندمجًا فى تحليل الدالة المعتدة للرفاهية الاجتماعية فى النظرية الاقتصادية؛ حيث إن الحكومة الخيرة يفترض فيها ببساطة تعظيم رفاهية المواطنين. وليس هناك أى استقصاء قد عُمِل لمعرفة أن مثل تلك الحكومة يمكن أن تكون قادرة على البقاء فى منصبها إذا وصلت لذلك المنصب فى أى وقت.

مرتفعة للغاية. وذلك سبب آخر يجعل الدكتاتورات من كل الأنواع يـسعون إلى المشروعات الجماعية التي يكون فيها إرشادهم وليست مبادرة وجهود الأفراد هي المحدد الرئيسي للنتائج، وهم بذلك يعظمون سلطتهم.

الاعتبارات نفسها هى التى تحدد ما إذا كانت قيادة رئيس العائلة ستزيد أو تخفض من الرفاهية داخل الأسرة. من الواضح أن الحالة يكون احتمالها أكثر مرضاة داخل العائلة، خاصة عندما يكون الأبناء صحارًا. ولا ترال توجد المشكلة الواضحة لدور الكبار الآخرين فى العائلة (أى إضافة إلى الرئيس). فكلما زادت أهمية جهودهم فى تحديد رفاهية العائلة عظمت المشكلات الناتجة من الاعتماد، وقل احتمال تحقيق أقصى قدر من الرفاهية فى عائلة ذات رئيس. لذا فإن نظرية بيكر تعمل بطريقة أفضل، إذا بعدت عن رئيس العائلة؛ إذ إن بقية العائلة تتكون من أطفال معالين. وفي سياق مشابه، عُدِّلَ حكم جيبون على حكمة القادة فى أثناء عصر عائلة الأنطونيين، وكانت السعادة العامة لتلك الفترة ناتجة من حكم شعب روما لنفسه، والذين كما يؤكد، كانت لديهم الرغبة فى التخلي عين ديمقر اطيتهم، ومساندة الإمبر اطور باعتباره أفضل رجل مناسب لتولى الحكم، ويساندهم بدوره في أسلوب حياتهم (جيبون 19۸۱، وجرانت 19۹٤، ص ١٥٢).

#### ٤-٦: من التيمقراطية إلى الطغيان

بين عصر أوجستس وعصر تراجان وعائلة الأنطونيين يصرح جيبون (١٩٨٠) بأن روما "كانت تئن تحت طغيان متواصل" (ص ١٠٨)، وبالفعل كانت الحقبة تشمل كثيرًا من الطغاة المشهورين في التاريخ الروماني بما في ذلك تيبريوس ونيرو. وخلف ماركوس أوريليوس ابنه كومودوس الذي انحط حكمه إلى درجة الطغيان مُنْهِيًا بذلك العصر الذهبي لروما. ورواية جيبون عن سقوط كومودوس مملوءة بالدروس. ويزودنا الانتقال من التيمقراطية إلى

الطغيان بتصور لطيف مقارن ساكن لنموذجنا – أو لأ – هو يؤكد أن كومودوس لم يولد شريرًا؛ ولكن كان ضعيفًا أكثر منه شريرًا (ص ١١٦)؛ ولكن وفقا لجيبون "أن حادثًا مميتًا قرر شخصيته المتقلبة" واستمر يقول:

"ذات مساء (عام ١٨٣ بعد الميلاد) بينما كان الإمبراطور عائداً إلى القصر من خلال رواق مظلم ضيق في المسرح الكبير، كان ينتظره من كان يريد اغتياله واندفع تجاهه مستلاً سيفه وصاح قائلاً: "مجلس الشيوخ يرسل لك هذا " وقد منع هذا التهديد فرصة الاغتيال؛ إذ قبض الحرس على القاتل، وفورًا كُشفَ عن مدبري المؤامرة (التي كان أصلها يرجع إلى أحت الإمبراطور)؛ ولكن كلمات السفاح استقرت قي عقل كومودوس، وتركت لديه انطباعًا لا يمحى من الخوف والكراهية ضد كل أعضاء مجلس الشيوخ (ص١١٨).

وكان رد فعل كومودوس هو استخدام بعض المرشدين لاكتشاف هؤلاء الذين يمكن أن يكونوا خونة أو ساخطين في مجلس الشيوخ، وأعدم هـؤلاء النين شك فيهم؛ ولكن مرشديه كانوا أيضًا فاسدين. وكانت النتيجة أن "تمييز أي شخص يجعله مجرمًا.... وكان الشك يعادل الدليل للمحاكمـة بالإدانـة" (ص ١١٨). وقد أعدم عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وكان يعد إعداما، للذين قد يثأرون لمصيرهم (ص ١١٨).

يصور الشكل ( $^{2}$ - $^{0}$ ) مسار النظام من التيمقر اطيـة إلـى الطغيـان. والتوازن المبدئي في العصر التيمقر اطي لماركوس أوريليوس هو  $^{1}$ ، تلـك هي الحالة التي ورثها كومودوس. والزيادة في عمليات القمع في عصره (من  $^{1}$ R إلى  $^{1}$ R) قد زادت من سلطته إلى  $^{1}$  إذ ظلت  $^{1}$  عند  $^{1}$ 1 ولكن بتحـول شكوك كومودوس إلى كل شخص  $^{1}$  موال أو خائن  $^{1}$  وتحوله عدوًا خائنًا؛ لذا فقد نضب معين الولاء الحقيقي، كما هو موضح في التحرك يسارًا في منحني العرض. وكان السقوط المبدئي في الولاء قد تعاظم مع شكوكه التـي

لا أساس لها، التى جعلت أعضاء مجلس الشيوخ خائفين، وبالتالى زادت شكو تما ازداد شكه بدوره فيهم، وأدى هذا إلى اتجاه لولبى إلى أسفل منتهيًا عند ( $E_1$ ) و( $E_2$ ). وبما أنه لم يستطع أن يثق فى أعضاء مجلس الشيوخ، فهم أيضًا لم يستطيعوا الوثوق فيه، وحل القمع المتزايد محل الولاء كأداة وحيدة للحفاظ على السلطة.

وقد وصلت المرحلة التالية لنظامه عندما اهتم بأعدائه، واعتقد كومودوس أنه يمكنه أن يسترخى بطريقته؛ فاعتلى أنشطة المصارعين، وانكب على ملذات الجسد، وطبقا لـ جيبون وظف كليندر Cleander لإدارة الأعمال العامة وقد اختاره كومودوس؛ لأنه كما يقول جيبون:

يرو ج الأمراء المرتابون آخر مافى الجنس البشرى من إقناع عقيم بأن هؤلاء النين ليس لهم عائل؛ إلا ما يحصلون عليه من إحسانهم، لن تكون لهم صلة إلا بولى نعمتهم، (وفضلاً عن ذلك كان كليندر مجردًا من أى مقدرة أو ميزة قد يحسده الامبراطور عليها أو لا يئق فيه؛ فقد كان الجشع هو العاطفة التى تفيض من روح [كليندر]، والمبدأ الأساسى لإدارته. (١٩٨١ ص ص ١٢٠-١).

الشكل (٤-٥) من التيمقراطية الى الطغيان (اغتيال كومودوس)

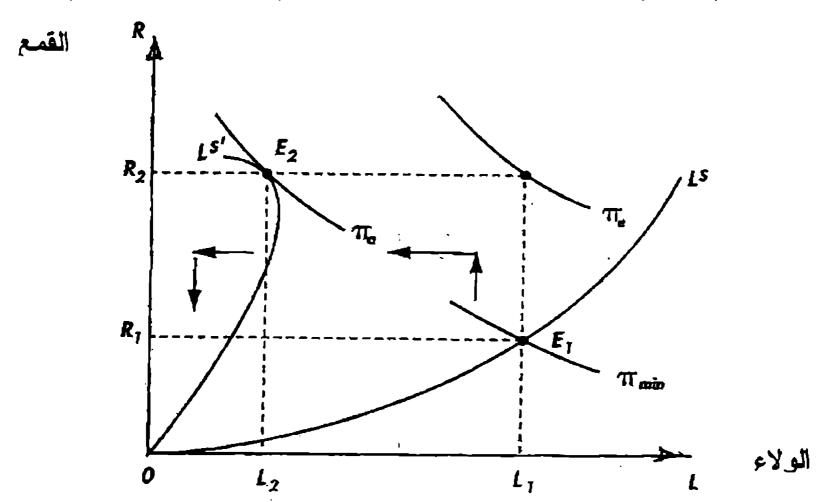

وبينما سلب كليندر الخزانة العامة تدهور كومودوس بدرجة أكبر، وفقد الاهتمام بأمور الدولة منغمسًا في الملذات؛ ومع ذلك كره الناس نظام كليندر، وقبئحة وفساده مما نتجت عنه تورة انتهت بالغوغاء يعصفون بقصر الإمبراطور حيث:

"كان كومودوس منغمساً في الترف، غير مدرك بالحرب الأهلية. لقد اقترب منه الموت بأخبار غير سارة أخته الكبرى فاضيلا ومارشيا المفضلة من محظياته، وقد خاطرتا باقتحام خلوته وألقيا بأنفسهما عند قدميه وهما يذرفان الدموع. وبكل خصوصية، كشقتا للإمبراطور الخائف عن جرائم الوزير كليندر وهياج الشعب والخراب المحتمل الذي قد يعصف به وبقصره في خلال بضع دقائق. أفاق كومودوس من أحلم ملذاته، وأمر بقطع رأس كليندر وإلقاتها إلى الشعب. استرضي ذلك المنظر المرغوب فيه الاضطرابات وربما استعاد ابن كومودوس عطف رعاياه التأثرين وثقتهم (ص١٢٣).

ولكن الأمر لم يكن كذلك؛ لأنه في هذا الوقت، كان كومودوس "لا يساوى شيئًا في السلطة السيادية فيما عدا التصريح غير المحدود في الانغماس في شهواته الحسية". (ص  $1 \times 1$ ) فقد اعتقد أن ممارسته للعنف التي استعرضها كثيرًا كافية للسيطرة على أعدائه. وقد استمرت دوامة السلطة المنحدرة إلى أسفل، وفي النهاية هلك عندما خاف من خدمه بما في ذلك محظيته مارشيا التي أنقذه و لاؤها من قبل. والذين صمموا على منع المصير الذي يحوم حول رؤوسهم، إما من النزوة المجنونة للطاغية أو من الاستياء المفاجئ للشعب (ص  $1 \times 1$ ). لذا استخدموا مصارعًا محترفًا ليأتي إلى حجرة نوم كومودوس ويقتله. وقد وصل كومودوس إلى المرحلة الأقل خطرًا لهؤلاء المقربين منه؛ لكي يحاولوا اغتياله، بدلاً من أن يتركوه حيًا (الشكل 3-0) عند النقطة التي فيها (0-1) وبالتالي (0-1).

#### خاتمة

في هذا الباب عرضت حلين لمعضلة الدكتاتور، الطغيان والتيمقراطية. وقد اطلعت بإيجاز على أمثلة الدكتاتورية "القريبة" لنظم موبوتو (زائير)، وبابادوك (هايتي)، وتطرقت بشكل مكثف إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة. وفي كل هذه الحالات، لم تتبع النظم النمو الاقتصادي كوسيلة لبناء التأييد. وقد أفقرت نظم موبوتو وبابادوك شعوبهما، بمعنى أنها لم تبن الولاء؛ ولكن بقيت في السلطة بفرض الضرائب وتدمير معارضيها. تلك النظم هي أمثلة للطغيان (التي تتصف بمستويات عالية من القمع وتأييد جماهيري في الحضيض). وكان النمو الاقتصادى في أدنى مستوياته في الإمبراطورية الرومانية أيضنًا، وبنى التأييد السياسي من خلال العطايا للناس، ومن خال الغزوات الأجنبية. واقترحت أن العطايا كانت تخدم عددًا من الوظائف السياسية بما في ذلك وضع حدود للدخول في الحقل السياسي وتأسيس الملكية (حق الإمبراطور في السلطة وحقه في الإنفاق من الخزانة العامة كما يرغب)؛ ورَغمَ أن كثيرين من الأباطرة الرومان كانوا بدون شك طغاة يكرههم الشعب؛ فجميعهم لم يكونوا كذلك. ولهذا السبب وأهميته في الخيال البشري الماضى والحاضر؛ فقد قمت بتحليل الحالة الميتافيزيقية للتيمقراطية · - أو الدكتاتورية المُحسنة (عمليات قمع منخفضة وتأبيد جماهيرى مرتفع). وبصرف النظر عن الإمكانية غير المحتملة بوجود دكتاتور حقا مُحسن في السلطة؛ فإن هذا الشكل من الحكومات التي وجدت خلال التاريخ بها عيوب، والعيوب الأساسية التي حُللت: أن تلك الأنظمة غير مستقرة، وأن الاعتماد على هبات التيمقراطي تضعف الناس بتكريس أنفسهم للحصول على العطايا. وأخيرًا قمت بتحليل التحول في الإمبراطورية الرومانية من التيمقراطية المزعومة (في عهد ماركوس أوريليوس) إلى الطغيان (في عهد كومودوس).

#### الباب الخامس

## نحو نموذج أكثر عمومية للدكتاتورية

#### ۱ - مقدمة

والآن وقد وضعنا أيدينا على كل العناصر التى تـؤثر فـى سـلوك الدكتاتور؛ ولكى نبدأ بأن يجب أن نعرف بعض الأمور عن شخصيته. فمثل هؤلاء القادة يميلون إلى النزوع إلى جنون العظمـة مــنعورين لـنقص المعلومات الدقيقة عن رأى الناس الفعلى فيهم. وأحد اهتماماتهم الرئيسية، هو البقاء في السلطة، ومن أجل هذه الغاية ينشغلون كثيرًا أو قليلاً بشراء الولاء واستخدام أدوات القمع للقيام بذلك (هذا يتوقف على نوع الدكتاتورية). ونحن لا نعرف سوى القليل عن رعاياهم؛ ولكننا نعرف فعلاً، أنه ما دام أن عددهم كبير - خاصة إذا كانوا غير منظمين - فإن منفعة كل واحد منهم من الإطاحة بالدكتاتور، ستكون صغيرة مقارنة بالتكاليف الكامنة. وهذه المشكلة المجانية تساعد الدكتاتور بدرجة كبيرة على البقاء في السلطة؛ ولكنها لا تحل معضاته كلية؛ فوفقًا لظروف معينة يمكن عزله، كما يحدث في كثير من الأحيان لهم؛ وذلك يمكن حدوثه بعدة طرق، منها:

- ١- بعصبة من المقربين بما في ذلك أولئك الأقرب للقائد.
- ٢- فقدان التأييد من البيروقراطيات القوية، خاصة الجيش.
  - ٣- باستخدام ثورة الغوغاء.
    - ٤ تدخل القوى الأجنبية.

هذا وقد عرض المؤلف نموذجًا لسلوك رعايا الدكتاتور في الباب الثالث، كالآتى:

إن كل واحد من الرعايا يواجه اختيارًا بين التأييد أو المعارضة للنظام، وأيا كان القرار الذي يتخذه فرد الرعية، فلا يُكشف عنه للدكتاتور؛ لأنه من المفيد أن يتظاهر بأنه يؤيده حتى ولو لم يكن هذا صحيحًا. فمهمة الدكتاتور هو أن يواجه هذه الحالة من عدم اليقين، وأن يضع مجموعة من الحوافز تقود رعاياه إلى اتخاذ القرار الصحيح، فهو يحاول السيطرة عليهم إما بالحصول على ولائهم من خلال توزيع العطايا وخلافه، أو بقمع مقدرتهم على نتظيم أي معارضه للنظام.

كانت المهمة الرئيسية للكاتب من وراء ذلك في البابين السابقين، هـي طرح فكرة أنه توجد أربعة أنواع من الدكتاتورات، وأن كثيرًا من سـلوكهم مثير للاهتمام ويتوقف على طرازهم. وفي هذا الباب يريد الكاتب أن يبين أنه يمكن التفكير في تلك الصور الأربع معًا كحلول مختلفة لطريقة أكثر عمومية للتفكير بخصوص الدكتاتورية. وهذا الباب يعرض ذلك النموذج العام، ويبين أيضًا الظروف التي يظهر فيها كل نوع من هذه الأنواع الأربعـة. وتظـل تفضيلات الدكتاتور عامة جدًا؛ لبيان كيف أن القيود المختلفة تشكل سـلوكه. ويحقق الدكتاتورات أقصى قدر من المنفعة التي تعتمـد علـي الاسـتهلاك وحده (مثل دكتاتور القمع الناعم) أو السلطة والسلطة؛ وليس على الاستهلاك وحده (مثل دكتاتور القمع الناعم) أو السلطة وحدها (مثل الدكتاتور الشمولي أو الطاغية). والقيود على السلوك، لا تنـشأ من موازنة ثابتة بطريقة مصطنعة، ولا من حدود جزافية لقوتـه وسـلطته؛ ولكن من الإمكانات المتناقصة الناشئة من تحويل الأموال إلى سلطة والعكس بالعكس.

وتحديدًا فإن الدكتاتور مقيد بطريقتين: القيد الأول - هو تكافة تراكم السلطة - والتي تحكمها المؤسسات السياسية للنظام، والقيد الشاتى - هو المقدرة على استخدام السلطة في الحصول على المال طبقاً لاقتصاديات الدكتاتور. ويقدر تعلق الأمر بالاقتصاد؛ فإن الأمر الحاسم ليس ما إذا كان تدخل الدكتاتور سيساعد أو سيضر بالاقتصاد ككل؛ ولكن تأثير التدخلات الحدية على النمو الاقتصادي أو الكفاءة أو موازنة الدكتاتور. فإذا كان هذا التأثير الحدى إيجابيًا سواء أكان التأثير الإجمالي إيجابيًا أم سلبيًا في إطار نطاق معقول سيميل توجه الدكتاتور إلى أن يكون نحو السلطة أكثر منه إلى الاستهلاك، وبالتالي سيجعله دكتاتورًا طاغيةً أو شموليًا. ومن ناحية أخرى، إذا كان استخدام القوة يميل إلى تأخير النمو الاقتصادي (وأبعاد أخرى من الكفاءة الاقتصادية) أكثر من أن يكون لصالحه؛ فإن الدكتاتور يميل إلى أن يكون دكتاتور القمع الناعم. لذلك فإن التأثيرات الاقتصادية الحدية السلطة الدكتاتور تساعد في تحديد ما إذا كان الدكتاتور قمع ناعم أم دكتاتورًا مطاغية. (\*)

ويقوم هذا الباب بتحديد شكل نموذج المؤسسة الاقتصادية للدكتاتورية بصفة عامة، وستُعمل الأبواب اللاحقة على كسوة هيكل هذا النموذج ليعمل من أجل نظم معينة، وبالتالى فإن العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية للدكتاتور والسلطة سيتم التوسع فيها فى الباب السابع لمؤسسات السوق الحرة، وفى الباب الثامن لأنواع التدخلات التى وجدت فى سوق العمالة فى نظام "الفصل العنصري" فى جنوب إفريقيا، وفى الباب التاسع والعاشر للنظام السوفيتى، وما بعد (ماوتسى تونج) "شيوعية السوق الحر" فى الصين.

<sup>(\*)</sup> إمكانية أن الدكتاتور يكون قمعيًا ناعمًا تعتمد أساسًا على تفضيلاته وليس على شكل القيود التي تواجهه.

وقد جرى تخطيط هذا الباب، بحيث يصف الفصل التالى – أولاً – دالة المنفعة للدكتاتور والقيدين المفروضين على تعظيمها تكاليف مـوارد تـراكم السلطة والتكلفة من ناحية سلطة زيادة الإيراد، ثم حل هذا النموذج من أجـل توازن مستويات السلطة والموازنة، واستهلاك الدكتاتور، ومستويات القمـع والولاء. ويبين الفصل الثالث كيف أن الأنواع الأربعة للدكتاتورية تظهـر كحالات خاصة من هذا النموذج العام، على حـسب تفـضيلات الـدكتاتور والقيود المفروضة عليه، خاصة المقدرة على تحويل المال إلى سلطة وتحويل السلطة إلى مال. والفصل الرابع يضع المقارنات الساكنة والآثار الـسياسية لهذا النموذج: كيف أن السلطة وإيرادات الموازنة (وأيضًا المتغيرات الأخرى التى ذُكرَت) تتغير في تجاوبها للصدمات الخارجية.

#### ٢: النموذج

وكما اقْتُرِحَ من قبل؛ فإن هذا النموذج الذي طُورِّرَ في البابين الـسابقين يحتاج إلى تعميمه بثلاث طرق:

1- افتراض أن الدكتاتورات يعملون على تحقيق أقصى قدر من الاستهلاك السلطة (إذا كانوا دكتاتورات شموليين أم طغاة) أو أقصى قدر من الاستهلاك (إذا كانوا دكتاتورات قمع ناعم). وهنا سنفترض أن كل الدكتاتورات سيحققون أقصى قدر من دالة المنفعة والتى تشمل كل من السلطة و الاستهلاك كموضوعات للجدل.

٢- صننف الدكتاتورات إلى دكتاتور قمع ناعم، أو طاغية، أو شمولى أو تيموقراطى. وسيبين بيان كيف أن هذه الأنواع الأربعة يمكن التفكير فيها باعتبارها بازغة من نموذج أكثر عمومية.

٣- و صعت القيود المفروضة على تعظيم الدكتاتور (في التحليلات عن الطغاة أو الشموليين) الأقصى قدر من السلطة على افتراض ثبات موازنة الدكتاتور أو ثمن الولاء.

وسيضع المؤلف هذه الافتراضات جانبًا، ويسمح لكل من ثمن الـولاء وميزانية الدكتاتور بأن يتحدد ضمنًا endogenously.

فى النقطة الأولى تتخذ دالة المنفعة للدكتاتور السشكل ( $\pi$ , C) وبالنقطة الأولى تتخذ دالة المنفعة للدكتاتور السشكل ( $\pi$ , C) وبالمستوى الاستهلاك الشخصى  $\pi$  وبالمستطيع الدكتاتور إنفاق موارده بطريقتين:

القمع عمليات القمع الإنفاق على عمليات القمع -1 الولاء (L) Loyalty أو الولاء (R) Repression

٢- على سلع استهلاكية: مثل اقتناء القصور، إقامة الخفلات،
 وشراء السيارات المرسيدس،...إلخ.

ويظهر هذا التقسيم في الشكل(5-1) وهنا يظهر تعظيم دالــة منفعــة الدكتاتور  $[U(C,\pi)]$  وفقًا لقيود الموازنة (الاشتقاق الذي يناقش لاحقـــًا)، التي ينتج عنها توازن عند  $^{\circ}$ 3، مــع  $^{\circ}$ 7 =  $^{\circ}$ 8 =  $^{\circ}$ 9 ويلاحــظ أن الطاغية أو الدكتاتور الشمولي "النقي" الذي يهتم  $^{\circ}$ 6 فقط.  $^{\circ}$ 9 بالسلطة، سيكون في حالة توازن عند  $^{\circ}$ 7 أما دكتاتور القمع الناعم "النقــي" الــذي يحقــق أقصـي قدر من الاستهلاك في ظل أدني مستوى من السلطة الضرورية للبقاء في منصبه هي  $^{\circ}$ 7 ويكون في توازن في الركن المقابل؛ حيث  $^{\circ}$ 8 وبالتالي فإن معظم الدكتاتور ات الحقيقيين في العالم سيكونون في توازن عند حل داخلي في الشكل  $^{\circ}$ 8 (10)، وكلما اقترحوا من دكتاتور القمــع النــاعم أو الطاغية "أنواع مثالية"، كانوا أقرب إلى أي زاوية من أركان قيود الموازنة.

### شكل (٥-١) تعظيم منفعة الدكتاتور

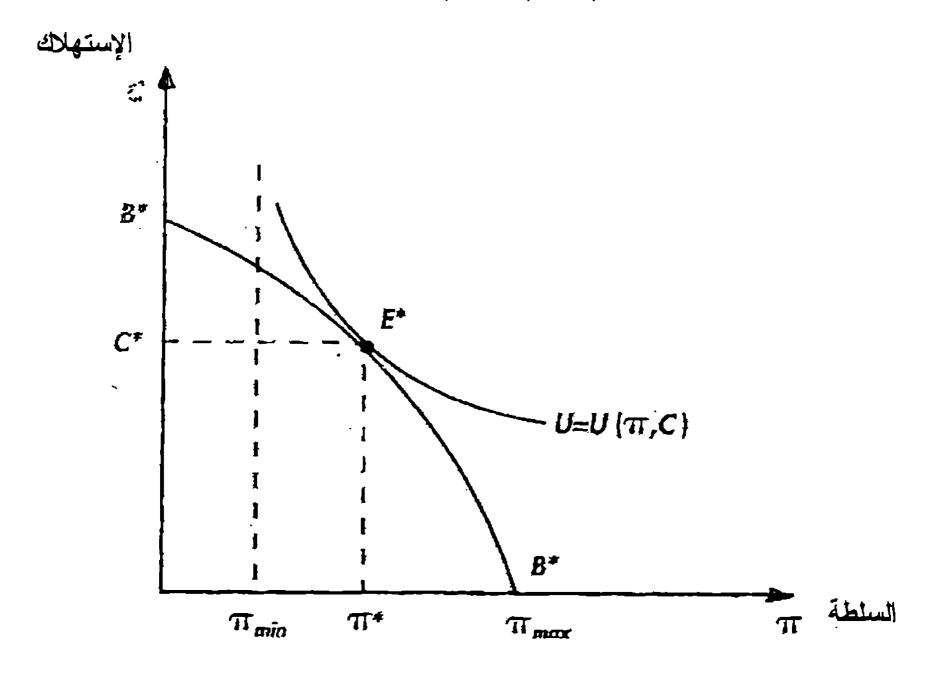

والنقطة الثانية التحديد الذي يرد على تحليل البابين الأخيرين، هو أنه في تحليل الطغيان والدكتاتورية الشمولية، افترض أن ثمن الولاء  $(P_L)$ ، ثابت؛ ولكن يُتَحكّم فيه من جانب الدكتاتور (الواهب "donativumo" هو خير مثال)، وإذا ما رُفعَ سيحصل الدكتاتور على ولاء أكثر وسلطة أكبر؛ إذن لماذا لا يفعل ذلك لكى نكون واقعيين؟ فإن ذلك يتطلب موازنة أكبر؛ ولكن ألا توجد طرق يستطيع بها الدكتاتور أن يجد أموالاً إضافية؟ يمكننا القول: إن موازنة الدكتاتور تتحدد ببساطة عن طريق تحقيق أقصى قدر من إيرادات معدل تعظيم الضريبة على الدخل؛ ولكن توجد أيضنا إمكانية البحث عن معدل تعظيم الضريبة جديدة. ووفقًا لذلك نسمح الآن لثمن الولاء  $P_L$  بأن يكون متغيرًا تحت سيطرة الدكتاتور. فالزيادة في  $P_L$  ستجلب عرضنا أكبر من الولاء  $P_L$  الى اليمين، الولاء  $P_L$  الى مستوى معين من القمع  $P_L$  سمعنى أنها نتقل  $P_L$  إلى اليمين،

كما هو موضح في الشكل ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) حيث أن الزيادة في  $^{\circ}$ - $^{\circ}$ هي من ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) إلى ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ )، وبعد ذلك إلى ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ )، وينتقل  $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$  على التوالى إلى اليمين، متضمنا أن ميزانية أعلى وأعلى( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) ستُنفق على تراكم السلطة ( $^{\circ}$ ). لـذلك يتـضمن السيكل ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) علاقـة موجبـة بـين المـوارد التـى تنفـق علـى تراكم القوة ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) ومستوى القوة ( $^{\circ}$ ). وعرضت هذه العلاقة في الـشكل ( $^{\circ}$ - $^{\circ}$ )، كمنحنى [ $^{\circ}$ - $^{\circ}$ 

هذا المنحنى المنحدر إلى أعلى في السشكل ( $^{-0}$ ) [ (B-C)  $\pi$ ]، يتضمن علاقة موجبة بين كمية الأموال التى تنفق على تراكم السلطة  $\pi$  (موازنة الدكتاتور الإجمالية " B " مطروحًا منها النفقات"  $^{-1}$  ") ومستوى السلطة  $\pi$  الذى يحصل عليه. ويبدو معقولاً، أن نفترض إيرادات منتاقصة مقابل هذه النفقات، بمعنى أن نفترض أن انحدار منحنى تحويل المال إلى قوة في تزايد ثابت. وفي حالة الولاء يُرغم الدكتاتور على تستكيل علاقة مع هؤلاء الدين هم أقل تعاطفًا مع النظام أو مع هؤلاء الذين يكون من الصعب التواصل معهم. وفي حالة القمع سيُرغم الدكتاتور على توظيف أفراد المعمة لقمع هؤلاء الذين يزدادون مقاومة.

هذا وانحدار منحنى [ $\pi$ (B-C)  $\pi$ )، وبمعنى أكثر دقة مرونة  $\pi$  فيما يتعلق بالأموال ( $\epsilon^{\pi}$ 3) هو متغير شديد الأهمية سنعود إليه فيما بعد. ومن الواضح أنه يُتَحَكَّم فيه من الهيئة السياسية للنظام، فمثلاً: إذا كان الدكتاتور يرأس حزبًا سياسيًا جماهيريًا شعبيًا؛ فإن عرض الولاء سيميل إلى أن يكون أكبر مما إذا كان الأمر خلاف ذلك، ويتضمن منحنى عرض مرن نسبى عند

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أنه رَغْمَ من أن الموضوع والشكل يشتقان من المتحنى [ (B-C) ] بافتراض أن الدكتاتور يكون موجودًا على الشريحة المنحدرة إلى الخلف لمنحنى عرض الولاء (ولذلك فإن الدكتاتور يكون إما طاغية أو شموليًا) ونفس الاشتقاق ينطبق (ويستنتج نفس المنحنى) إذا كان دكتاتور قمع ناعم.

أى ثمن مُعطَى، إذا كانت السيطرة على الصحف والتلفزيون والراديو، قائمة؛ وإذا كانت أجهزة القمع والتلقين indoctrination متاحة بدرجة جذرية؛ فإم مرونة القمع (R) بالنسبة إلى سعره تميل إلى أن تكون كبيرة، وتنستج ( $\pi$ 3) عالية نسبيًا. وتعتمد المرونة ( $\pi$ 3) أيضًا على إنتاجية (R) و (L) في إنتساج السلطة ( $\pi$ 1, وأيضًا  $\pi$ 2)، والتي بدورها تعتمد على خواص السكان الموجودين تحست السسيطرة. وإذا كسان النساس غيسر منظمين أو غير مبالين؛ فإن ( $\pi$ 3) ستكون مرتفعة نسبيًا. وَمِثْلُها: فإن ( $\pi$ 3) ستكون مرتفعة إذا كانت المعارضة ضعيفة، ويمكن ترويض البيروقراطية بسهولة، وتكون البيروقراطية طيعة أو يمكن شراؤها بسهولة.

إذن ما حدود سلطة الدكتاتور؟ بالطبع يؤدى تناقص العائدات على تراكم الولاء إلى أن الزيادات المتتالية فى (PL) سوف تزيد من (L) بدرجة أقل وأقل؛ ولكن ما دام أنه لا يوجد حد لمقدرة الدكتاتور على تمويل تسراكم الولاء، فلا يوجد إذن حد واضح لسلطة الدكتاتور أو لمستوى الولاء والقمع، الذي يمكنه إنتاجهما. وباختصار، إذا لم يوجد حد على موارد الدكتاتور، فلا يوجد حد على سلطة بالعمليات التي يوجد حد على سلطة بالعمليات التي وضعناها. فهل يوجد أي حد على موارد الدكتاتور؟ كما اقتسرح من قبل سيكون هذا أمرًا تحكميًا في تحديده بالضبط؛ إذ إن سلطة الدكتاتور تتحدد في تحقيق أقصى قدر من عائدات الضرائب، وما دام أن الدكتاتور لديه سلطة كافية؛ فإنه يستطيع أن يجد أموالاً أكثر بفرض قواعد ضريبية جديدة، وإيجاد طرق أخرى للحصول على المال("). وباختصار، إذا لم يوجد حدد لسلطة الدكتاتور فلا يوجد أيضنًا حد لموارده.

<sup>(\*)</sup> بعض من تلك الحالات يمكن أن يكون صريحًا تماما، كما في حالة بيع" البابا الدكتور لهايتي العمال إلى جمهورية الدومنيكان المجاورة (ليندهال ١٩٨٤).

# شكل (٥-٢) كيف تتحول الأموال إلى سلطة

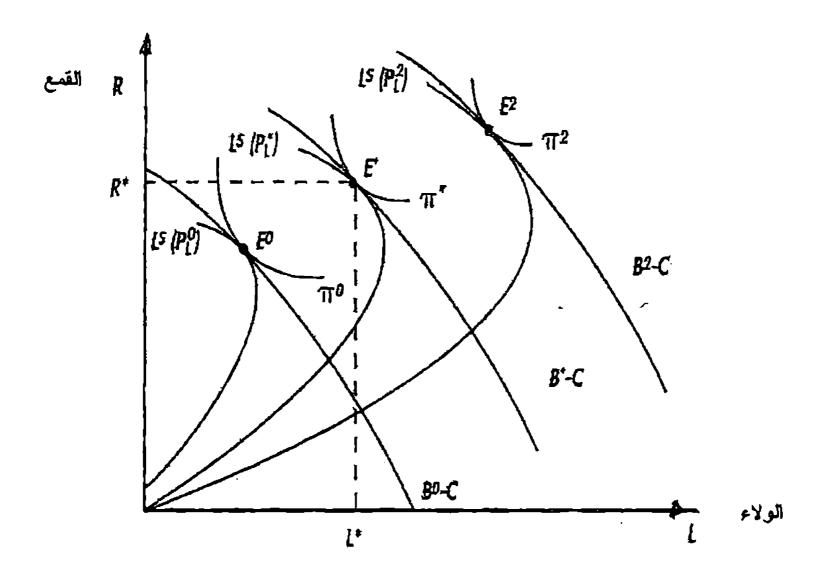

شكل (٥-٣) توازن السلطة والموازنة الحكومية في ظل الدكتاتورية

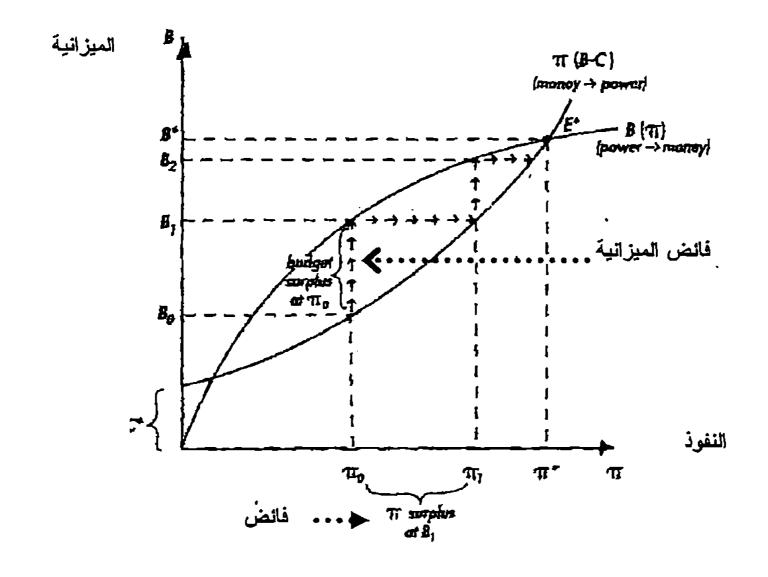

وتبعا لذلك فإن الحدود على موارد الموازنة والسلطة يجب أن تُحَدَّد في نفس الوقت. وقد بينا من قبل رَغْم أن اعتبارات الموازنة لا تحدد السلطة، فمثل هذه السلطة تصبح أكثر وأكثر تكلفة في تراكمها، كما هو موضح بالانحدار المتزايد ل [ ( B - C ) . ونتحول الآن إلى اقتصاد الدكتاتور، كما لُخِّس بمنحنى ( $\pi$  ) B في الشكل ( $\sigma$  ). ويصف هذا المنحنى العلاقة بين ممارسة السلطة السياسية وعواقب هذه الممارسة على موازنة الدكتاتور بمعنى التحول من "السلطة إلى المال". ورغم وجود أشكال متنوعة من الاقتصاد في النظم الدكتاتورية؛ فإنها جميعًا تقترح أن هذا المنحنى يعرض أيضًا إيرادات متناقصة قليلة (وأحيانًا سلبية). وسنشرح كيف أن تقاطع هذين المنحنيين عند ( $\Phi$  ) في الشكل ( $\Phi$  ) يزودنا بحدود على كل من موازنة الدكتاتور وسلطته – بمعنى كيفية إنتاج مستوى توازن لكل من السلطة ( $\Phi$  ).

إن اشتقاق منحنى (٣) ععقد لسبب بسيط هو أن للدكتاتورية السياسية عديدًا من النظم الاقتصادية؛ ولكى نأخذ قليلاً من الأمثلة المتباعدة للغاية التى فوقشت بالتفصيل فى الأبواب التالية من هذا الكتاب، سننظر فى الأشكال التى ضمها نظام التخطيط المركزى السوفيتى، واقتصاد السسوق الحرة للسينوشيه" (شيلى) وسوق العمالة المنظم فى ظل نظام "الفصل العنصري" فى جنوب إفريقيا. ومن مثل هذه الحالات يتضح فوراً أنه لا يوجد نموذج عام لاقتصاد النظم الدكتاتورية؛ إلا عند مستوى تجريدى للغاية. وفضلاً عن خلك فى رأى الكاتب؛ فإنه لا يمكن فهم عمل نظم الأفراد بطريقة ملائمة بتحليل كل منها كمجموعة من "التداخلات" أو "التشويهات" لاقتصاد السوق الحر؛ فالنظم هى طرق معينة لتنظيم الإنتاج والتوزيع. أو ما الذي يمكن مناقشته على مستوى عام، فهى الطرق التي يستطيع بها التنظيم الاقتصادي أن يولد الموارد أو فشله فى ذلك، والتى يمكن عندئذ تحويلها إلى سلطة – أى المدى الذي يمكن عنده دعم أو تقويض الاقتصاد النظام السياسي للدكتاتور.

- ولتصوير ذلك ربما تكون العملية الأساسية جدًا لتحويل السلطة إلى موارد للموازنة، هي استخدامها لفرض وجمع الضرائب. ويبدو واضحًا وجود علاقة موجبة بين السلطة والمقدرة على زيادة إيـرادات الـضرائب. وعند مستويات منخفضة من السلطة قد يفرض الدكتاتورات ضرائب؛ ولكنهم يواجهون مشكلات في تحصيلها، مثل: التهرب الضريبي أو رفض دفعها، وقد يُقيَّدون أيضًا في اختيارهم للقواعد الضريبية. وكلما عظمت أجهزة سلطتهم، وكانوا قادرين أكثر على فرض معدلات ضريبية أعلى وغلق التغرات، ومراقبة التهرب وفرض قواعد ضريبية جديدة عظم مستوى التزام الناس، إما بدافع الخوف من عمليات القمع أو بسبب الولاء. وعملية الانتهاك الثابت للدولة ومقدرتها على فرض الضرائب على المجتمع، كانت غالبًا من صفات ملوك أوربا ذوى الحكم المطلق (تيلي، ١٩٧٥)، ويمكن للشخص ملاحظة ذلك في الإمبراطورية الرومانية (انظر جرانت، ١٩٧٨، دادلي، ١٩٧٥). وحتى وقت قريب كإن ذلك هو الحال في بعض البلاد الإفريقية (كالاغي، ١٩٨٤، الذي وصف الحالة في زائير). وكما يُرى في السشكل  $B(\pi^{-0})$ ؛ فإن منحنى تحويل السلطة إلى مال  $B(\pi)$  يبين أيضًا عوائد متناقصة، بمعنى أنه عند مستويات أعلى من القوة ( م ) يُتطلب كثيرٌ وكثيرٌ . من السلطة؛ "الستخراج" كمية إضافية معينة من الدخل من الشعب والتي تبدو معقولة مرة أخرى.

هذه الطريقة – "جمع الضرائب" – ليست سوى عملية واحدة بها يمكن أن تتحول السلطة السياسية إلى موارد للموازنة. وبهذه الطريقة؛ فإن (B) و  $(\pi)$  ترتبطان إيجابيًا – بمعنى أن  $(\pi)$  عمل  $(\pi)$  ترتبطان إيجابيًا – بمعنى أن  $(\pi)$  عمل الخياد المعنون الدخل القومى  $(\pi)$  مع ازدياد الضرائب بسبب التأثيرات المحبطة لها. وبالطبع فإنه عند معدلات عالية بدرجة كافية من النسوائب يمكن أن ترتد العلاقة، أى تكون  $(\pi)$   $(\pi)$   $(\pi)$  ومع ذلك فمن السياسية على نتخيل عمليات أخرى تكون فيها تأثيرات تطبيق السلطة السياسية على

الاقتصاد مختلفة. افترض مثلاً أن الدكتاتور من خلال سيطرته على الآلمة الحكومية يوفر سلعة أو مدخلات عامة (مثل: الطرق، وإمدادات المياه، مساعدات تكنولوجية، وهكذا) التي ترفع دخل القطاع الخاص؛ فإذا ازدادت إيرادات ضرائب النظام مع الدخل القومي (كما هو الحال مع معدل ضرائب نسبي t) عندئذ فإن [B = tY] و  $[Y = Y(\pi)]$  مع [B = tY] كي تصبح الدخلات العامة)؛ فإن كلاً من [B = tX] من [B = tX] ستزداد.

ومثال آخر لتطبيق السلطة السياسية على الاقتصاد، هو خلق فرص الربع. وإذا افترض أن الدكتاتور يفرض ترخيص استيراد على منتجات معينة، ويقوم بتوزيع هذة التراخيص على القطاع الخاص مقابل رشوة؛ فإن هذا الترخيص بالواردات يخفض من كفاءة القطاع الخاص، ولذلك (من أجل ممارسة السلطة) يهبط الدخل القومي، بمعنى  $Y = Y(\pi)$  و  $X = Y(\pi)$ ومع ذلك؛ فإن إيرادات الحكومة يمكن أن تزداد بسهولة ما دام أن الانخفاض في الدخل القومي ليس من الضخامة بحيث يخفض الإيرادات بنسبة أكبر مما تحدثه الرشاوى. (وإذا ما حدث ذلك؛ فإنه يعنى أن الدكتاتور غير رشيد في خلق وتوزيع فرص اقتناص الربع في المقام الأول). وفي هذه الحالة فإن. ه المثال السابق تكون نتيجته  $\pi > 0$  وبتغير طفيف في المثال السابق تكون نتيجته  $\pi > 0$  $(B\pi < \cdot \cdot)$ ، وإذا افترض أن الدكتاتور يبتدع ريعًا وبدلا من حصوله على رشوة مقابل ذلك يحصل على تعهد بالولاء (الذي يكون موثوقا فيه إذا ما أمكن سحب الربع وإعطاؤه لشخص آخر)؛ عندئذ الموازنة B ستتخفض مــع انخفاض Y؛ رَغمَ ازدياد السلطة. وفي هذه العملية؛ فإن ممارسة السلطة  $B\pi$  نخفض کلا من (Y) و (B)، بمعنی أن  $B\pi$  و  $X\pi$  کلیهما یکون أقل من الصفر.

ومع ذلك يمكن ذكر مثال آخر يكون فيه  $(0.0 > \pi B)$ ، ولكن  $(0.0 < \pi Y)$ . دعنا نتأمل التفسير الذي نوقش من قبل وطوره دوجلاس نورث – بيرى ونجاست، (1948) وهيلتون روت، (1998)، والذين قاموا بفحص ثورة إنجلترا العظيمة. فقبل التورة كان الملك يجد صعوبة في زيادة الإيرادات، خاصة بعد أمثلة متكررة من نكث العهد بالوعود، وكذلك وعوده بالسداد تنقصها المصداقية؛ لذلك ترك الملك بعض السلطة المالية للبرلمان. بعد ذلك كانت وعود الملك بالسداد صادقة، واستطاع الحصول على قروض بطريقة أسهل عن ذي قبل. في هذا التحليل وعندما ترك الملك السلطة استطاع زيادة قدرته على رفع الإيرادات (بمعنى  $(0.0 < \pi X)$ )، ونتيجة لذلك از دهر القطاع الخاص (0.0 < X).

عندئذ – وبصفة عامة – فإن منحنى تحويل السلطة إلى مال  $B(\pi)$  قد ينحدر إيجابيا أو سلبيا، ويبدو أن من المعقول افتراض أنه مبدئيا يجب أن ينحدر بطريقة إيجابية فإن الحاكم الذي يبدأ من مستوى منخفض من السلطة (أو الصفر)، ومع توفير البنية التحتية الأساسية العامة أو فرض ضرائب بسيطة بمعدلات منخفضة، يجب أن تزيد الإيرادات. وبعد ذلك لا يقال سوى القليل عند المستوى العام. وكما سنرى في الجزء الثالث؛ فإن هذا الأمر يتوقف على طبيعة المؤسسات الاقتصادية لنظم معينة. وتعيين هذه المؤسسات يوضح انحدار منحنى تحويل السلطة الى مال  $B(\pi)$ .

ومهما كان انحدار منحنى  $B(\pi)$  فالتوازن فى الشكل ( $^{\circ}$  -  $^{\circ}$ ) يكون عند تقاطع منحنيات  $B(\pi)$  و  $B(\pi)$  و  $B(\pi)$  أو عند تقاطع منحنيات  $B(\pi)$  وسلطة تعادل  $B(\pi)$ . وعند  $B(\pi)$  تكون كل موارد (إجمالية) قدر ها  $B(\pi)$  وسلطة تعادل  $B(\pi)$ . وعند  $B(\pi)$  تكون كل موارنة الدكتاتور قد أنفقت، إما على السلطة أو على السلع الاستهلاكية  $B(\pi)$ .

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أن \*E هي توازن لكل الدكتاتوريات التي تقوم بتعظيم مزيج من السلطة الـسياسية والاستهلاك من إيرادات الحكومة، التي تشمل كل الأنواع التـي نوقـشت حتـي الآن. والباب الثامن يناقش شكلاً آخر من الدكتاتورية؛ حيث يمكن الظن بأن الحكومة تستخدم سلطاتها السياسية لتعظيم صافي الدخل الخاص لمجموعة مـن أصـحاب المـصالح الخاصة (مثل العمال أو رأس المال). في هذه الحالة يأخذ التوازن شـكلاً مختلفاً. انظر (الباب الثامن، الفصل الثاني والأشكال ( ٨-١) و (٨-٢).

وبالتالى عند ( $^*$ E) تكون للدكتاتور موارد كافية ( $^*$ B) للحفاظ على السلطة عند ( $^*$  $\pi$ ) والاستهلاك عند  $^*$ C ، ويكون لديه السلطة الكافية للحصول على الموازنة  $^*$ B. ومع وجود اختيار الاستهلاك عند  $^*$ C ، نرى أن الدكتاتور لا يستطيع أن يحصل على سلطة أكبر (هذا سيتطلب موارد أكثر من  $^*$ B) ولا يستطيع الحصول على موازنة أكبر (فهى تتطلب سلطة أكبر من  $^*$ C). ومن ناحية أخرى، فعند أى نقطة إلى اليسار من  $^*$ B، يوجد فائص، يمكن قياسه في شكل أموال [ عند  $^*$ C، وهذا يعادل ( $^*$ B) أو في شكل أموال [ عند  $^*$ C، وهذا يعادل  $^*$ C) يوجد عجز (غير معروض في الشكل)  $^*$ C ومرة أخرى، توجد موارد للموازنة غير كافية للحفاظ على وازنة ( $^*$ C) وسلطة غير كافية للحفاظ على موازنة ( $^*$ C) وسلطة غير كافية للحفاظ على موازنة ( $^*$ C)

ويلاحظ أن هذا التوازن يتوقف على استهلاك الدكتاتور (C)؛ فإذ كانت لدى الحاكم الرغبة فى تخفيض ذلك إلى درجة أدنى من  $^*$  مثلاً؛ فإن منحنى تحويل المال إلى سلطة  $[\pi]$  (B - C) سينتقل إلى اليمين متحمنا توازنًا عند تقاطع هذا المنحنى الجديد مع  $[\pi]$  ومن الواضح أن هناك حدًا للمدى الذى يرغب أى حاكم فى تخفيض الاستهلاك عنده؛ ولكن تبعية  $\pi$  للمدى الذى يرغب أى حاكم فى تخفيض الاستهلاك عنده؛ ولكن تبعيا  $\pi$  و  $\pi$  على  $\pi$  تؤكد حقيقة أنه  $\pi$  بصفة عامة  $\pi$  يجب أن يؤخذ في الاعتبار الشكل ( $\pi$ 0) مع الشكل ( $\pi$ 0).

وبصفة عامة سيختار الحكام مزيجًا من C و  $\pi$ ، وفقًا لتفصيلاتهم للاثنين كما غُرِضَ في الشكل (٥-١)؛ لذا فهذا السّلك والسّلك و٥-٣)

<sup>(\*)</sup> وبنظرة أخرى لهذه النقطة (أن \*E هي نقطة توازن) هي اعتبار أن مستوى أقل من B، مثل B0. وعند موازنة  $\pi = \pi$ ، ولكن عند  $\pi = \pi_0$  فإن الدكتاتور يمكن أن يحصل على موازنة  $\pi = \pi_0$  أنها الأفضل؛ ولذلك فهو أو هي تفعل ذلك؛ ولكن عندما تكون  $\pi = \pi_0$ ،  $\pi = \pi_0$  أنها الأفضل - وهكذا فالدكتاتور يأخذ تلك، والتي عندما تكون  $\pi = \pi_0$  متاحة أيها الأفضل - وهكذا فالدكتاتور يأخذ تلك، والتي بدورها تحتوى على موازنة أكبر ( $\pi = \pi_0$ ) متضمنة قوة أكثر وهكذا حتى بلوغ \*E. وعكس تلك المناقشة يبين أن من أي نقطة إلى يمين \*E، سيعود الدكتاتور إلى \*E.

(أو الشكل -2) يحددون معًا المستويات المثالية  $\pi$  و B و B للدكتاتور. والدليل على أن E هو توازن يشبه الحالة التي فيها  $(0 > B_{\pi} < 0)$ . وقد وُضَعَّحت هذه الحالة في الشكل (0-2).

مرة أخرى عند نقطة على يسار  $^*B$  يوجد فائض فى الموازنة مساويًا لـ  $[B_0 - B_0]$  عند  $[B_1 - B_0]$  فإن تراكم سلطة أكبر يحل مشكلة الفــائض بتخفـيض الموازنــة الإجماليــة  $[B_1 - B_0]$  فإن الرغبة فى مزيد من الاستهلاك أو مزيد من السلطة، قد تدفع الدكتاتور فى اتجاه  $[B_1 - B_0]$  وفى هذه الحالة تكفى فقط الشهوة إلى السلطة. ولــذا فمــع  $[B_1 - B_0]$  و مريد من السلطة. ولــذا أو  $[B_1 - B_0]$  في الشكل المذكور ، ويمكن "إنفاق" الفائض إما بتراكم  $[B_1 - B_0]$  حيث يكون التوازن النهائى عند  $[B_1 - B_0]$  أو بزيادة  $[B_1 - B_0]$  حيث يكون التوازن النهائى على أى حال عند  $[B_1 - B_1]$ 

ووفقا لاختيارات الدكتاتور ل B و  $\pi$  ، يصبح الأمر سهلاً لتحديد المستويات المثالية ل A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A ، A . A ، A ، A . A . A , A , A . A . A , A , A , A , A , A , A . A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A , A

## شكل (٥-٤) توازن السلطة والموازنة الحكومية حينما تقلل السلطة الإيراد

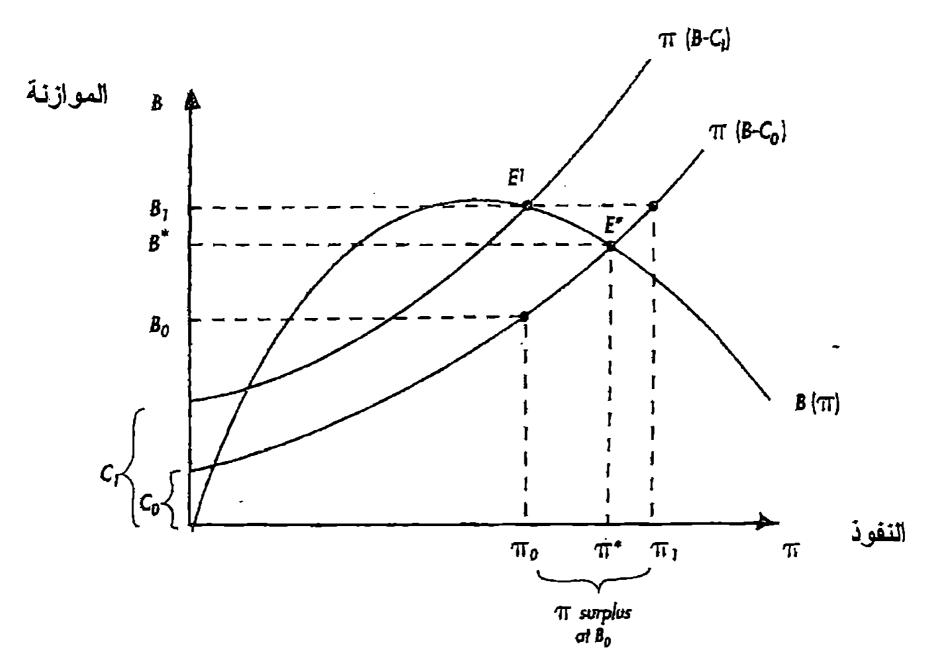

$$rac{P_L + LP_{LL}}{\pi_L} = rac{P_R + LR_{LR}}{\pi_R} = P_{\pi}$$
 (١)

 $P_{LL} \equiv rac{\partial P_L}{\partial r}$  و  $P_{LR} \equiv rac{\partial P_L}{\partial R}$  و  $P_{\pi}$  شمن " السلطة، و  $P_{\pi}$  و  $P_{\pi}$  و  $P_{\pi}$ 

ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار أن الحاكم يفاضل بين السلطة والاستهلاك فقط – وبعد ذلك يختار التوليفة المثالية من الأدوات لكى يقلل من تكلفة  $\pi$ . وفي الشكل ( $^{0}$ - $^{0}$ ) أو الشكل ( $^{0}$ - $^{0}$ ) فإن  $^{0}$  هي مجرد انحدار منحنى تحويل المال إلى سلطة  $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ - $^{0}$ 

بين R و L. ذلك يعنى فى المثال الأول أن الحاكم يحاول تحقيق أقصى قدر من الاستهلاك (بافتراض، أن سعر سلعة الاستهلاك  $P_{c}$  تساوى 1 الوحدة).

$$U = U (\pi \cdot C)$$
 ..... (Y)  $= U (\pi \cdot C)$  ....

$$B(\pi) = P_{\pi}\pi(B-C) + C \dots (\Upsilon)$$

والجانب الأيسر من القيد ( $\pi$ ) هو فقط منحنى تحويل السلطة إلى مال  $B(\pi)$  ( $\pi$ ) B, الذى يبين كيفية الحصول على موارد الموازنة. ويبين الجانب الأيمن، كيف تنفق الأموال إما على الاستهلاك ( $\pi$ ) أو بتراكم السلطة ( $\pi$ ) عن طريق علاقة تحويل المال إلى سلطة [ $\pi$  ( $\pi$  ( $\pi$  ) مع كه وحدة من  $\pi$  مضروبة في  $\pi$  ("السعر" النقدى للسلطة).

ويمكن الحصول على الحل (التفاضل الأول) باختيار π، التحقيق أقصى قدر من المعادلة (٢)، والتى تخضع للقيد (٣). وبإعادة ترتيب المصطلحات، يُعبَّر عن ذلك ببساطة كالتالى:

$$\frac{U_c}{U_{\pi}} = \frac{1}{P_{\pi} - \pi P'_{\pi} - B_{\pi}} \dots (\xi)$$

$$= \frac{1}{P_{\pi} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{\pi}}\right) - B_{\pi}} \dots (\xi)'$$

حيث:

$$0 > \frac{P_{\pi}}{\pi} \frac{\partial_{\pi}}{\partial P_{\pi}} \equiv^{\pi} \epsilon$$

(أى مرونة  $\pi$  بالنسبة إلى ثمنها).

وكالمعتاد يتضمن هذا ببساطة أن المعدل الحدى للإحلا بين الاستهلاك والسلطة يجب أن يتساوى مع المعدل لتحولهما، والجانب الأيسس من المعادلة (4) أو (4) هو فقط انحدار منحنى السواء فى السشكل (٥-١). والجانب الأيمن هو انحدار قيد الموازنة. وبما أن الجانب الأيسر موجب؛ فإن الجانب الأيمن يجب أيضًا أن يكون موجبا، بمعنى أن:

$$-B_{\pi}\left(1-\frac{1}{\varepsilon^{\pi}}\right)P\pi \geq 0 \dots (\circ)$$

والمعادلة (4) والمعادلة (9) تبين التكلفة " الكاملة " لتراكم مزيد من السلطة، والتي تشمل ثمن هذه السلطة ( $\pi P$ )؛ إضافة إلى الزيادة أفى تكلفة وحدات متراكمة سابقة للسلطة التي تُحُمَّلَتُ في محاولة زيادة تراكم السلطة التي يتحكم فيها حجم  $\pi = 1$  مطروحًا منه (إذا كانت  $\pi = 1$ ) الزيادة في موارد الموازنة التي أمكن الحصول عليها عن طريق سلطة أكثر. فإذا كانت ( $\pi = 1$ )؛ فإن السلطة الإضافية تخفض من الموازنة الإجمالية للدكتاتور، وتلك تكلفة إضافية لتراكم السلطة. وتعرض المعادلة ( $\pi = 1$ ) بطريقة شفافة العناصر الثلاثة التي تدخل في حسابات الدكتاتور، وهي التكلفة الحدية لتراكم السلطة [ $\pi = 1$ ]، والتأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور ( $\pi = 1$ )، وتفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل الاستهلاك ( $\pi = 1$ ).

<sup>(\*)</sup> يفترض الكاتب أن سعر الوحدات الحدية التحتية لي مو السعر نفسه للوحدات الحدية.

والعنصر الأول - كما شرح من قبل - يحكمه الجهاز السياسي للدكتاتور لبناء الولاء والقمع، وإنتاجية هذه الأدوات للسلطة، أى كل العناصر التي نُوقَشَتُ في البابين السابقين، والعنصر الثاتي (TB) يبين ما يفعله تراكم السلطة في موازنة الدكتاتور بسبب تأثيرها على الاقتصاد (مثلاً: تأثيرها على النمو الاقتصادي، والكفاءة الاقتصادية) والقدرة على تنفيذ الضرائب. وكما ذكر من قبل، نتوقف هذه التأثيرات على طابع النظام، ونوقشت في نظام بينوشيه (شيلي) في الباب السابع، وفي نظام الفصل العنصري والسحينية في بينوشيه والعاشر على التوالى، والعنصر الثالث (Uc / \pi U) يمثل البابين التاسع والعاشر على التوالى، والعنصر الثالث (Uc / \pi U) يمثل بساطة تفضيلات الدكتاتور بين الاستهلاك والسلطة. وأحياناً يمكن للمرء أن مؤسسة الحزب أو طبيعة تأييد الدكتاتور يمكن أن تدفعه إلى تحقيق أقصى قدر من السلطة؛ ولكن ربما يكون للساسة الدكتاتوريين بعض الحريات التي تتيح لهم وضع بصماتهم على المجتمع أكثر من أي هيئة سياسية أو اقتصادية أخرى.

تلك العناصر التلاثة تُحد بدورها من طبيعة الدكتاتورية، إذا كان النظام يشبه بدرجة كبيرة بكتاتور القمع الناعم Tinpot أو الدكتاتور السسمولي Totalitarian أو الطاغية Tyrant أو التيمقراطي (الإيثاري) – وذلك هو الموضوع الذي نتجه إليه الآن.

## ٣- اشتقاق الأنظمة

يتسم اشتقاق الأنواع الأربعة من الأنظمة من هذا التحليل بالبساطة؛ فكل من تفضيلات الدكتاتور، وخواص القيود السياسية والاقتصادية التى تواجهه لها أهميتها. وبقدر الاهتمام بالتفضيلات، إذا زادت تفضيلات الدكتاتور للاستهلاك الفورى بالنسبة للسلطة، كان الاحتمال أكبر أن يكون

دكتاتور قمع ناعم. وتظهر الحالة القصوى لدكتاتور القمع الناعم، إذا كانت مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية تساوى الوحدة (١)، وتظهر حالة الطاغية البحت والدكتاتور الشمولى عندما تكون مرونة الثروة للسلطة تساوى الوحدة (١). أما التفضيلات الإيتارية الحقيقية للدكتاتور فهى وحدها التى يمكن أن تؤدى إلى التيموقراطى.

والقيد السياسى هو مدى فعالية الجهاز السياسي، فكلما كبرت  $\pi \epsilon$  (مرونة السلطة بالنسبة سعرها) كان الاحتمال أكبر أن يكون الدكتاتور شموليًا أكثر من كونه طاغية (لديه تذوق كبير نسبيًا للسلطة). والمعامل  $\pi \epsilon$  بدوره يتوقف على كل المتغيرات التى نُوقِشَتْ فى الباب الثالث، ومثل أسعار الولاء، والقمع، وإنتاجيتها الحدية للسلطة. وأخيرًا: كلما ازداد تراكم السلطة لصالح النمو والكفاءة الاقتصادية ( $\pi \epsilon = 0$ ) – أو على الأقل بحيث لا يؤخر النمو والكفاءة الحدية الاقتصادية كثيرًا – كان الاحتمال أكثر أن يكون النظام دكتاتوريًا شموليًا عن أن يكون طغيانيًا.

ولتوضيح هذه النقاط، سيناقش - باختصار - نوعان من الأنظمة، وهما نظام: بينوشيه (شيلى) ونظام ستالين (الاتحاد السوفيتى). فنظام بينوشيه، كان بلا شك نظام طغيان (أ)؛ فقد كان القمع مرتفعًا؛ ومع ذلك لم يُنشأ حزب جماهيرى mass party مطلقًا، وهو ما منع تراكم الولاء على نظاق كبير. ونتيجة لذلك عندما قل القمع انكشفت عدم شعبية بينوشيه. ويوجد عديد من الأسباب لهذه النتيجة - أو لاً - أيديولوجية السوق الحرة التى تبنّاها بينوشيه مبكرًا في نظامه، وكان ذلك جزئيًا أداة لتحطيم تحالف اليساريين (الذي تُوِّج في النظام الاشتراكي، ولا لليندي)، والذي منعه من الاستحواذ على نظام توزيع العطايا الواسع على الجمهور، وهو ما كان من الممكن أن يقوى تمسكه بالسلطة. باختصار كانت لا توجد آلية سياسية لترجمة عمليات

<sup>(\*)</sup> ذكرت بعض التفاصيل في الباب التاسع.

القمع أو فوائد النمو الاقتصادى الناجح إلى ولاء. وفى الوقت نفسه؛ فإن تحرير السوق كان يعنى أن الاستخدام العلنى لسلطاته؛ لكى يتدخل فى عمل هذه الأسواق، أو أن يرفع الضرائب على نطاق كبير (خلاف ماهو مطلوب لتمويل الزيادة فى الموازنة العسكرية) (أ)، سوف يخفض من مقدرة السوق على تحفيز النمو الاقتصادى والكفاءة، وقد تخفض أيضنا من موازنته. وهذه النتيجة بدورها كانت ستتدخل فى مقدرته على بناء الجيش والسشرطة لفرض القمع.

وعلى الجانب الآخر؛ فإن جوهر التخطيط المركزى السيان للاتحاد السوفيتى) كان هو إيطال النظام الاقتصادى وتخفيف حقوق الملكية الخاصة بدرجة شديدة حتى يتمكن الحزب الشيوعى من التحكم في اتجاه الإنتاج. فمستويات (2،  $\pi$ , 8، 8) هى التى تحدد سلوك النظام، وهي الإنتاج فمستويات (2، 3، 4) هى الناق تحدد سلوك النظام، وهي ليست إذا كان " التدخل " السياسي الهائل في النظام الاقتصادي يخفض من كفاءة ونمو هذا الاقتصاد؛ ولكن ما يحدد هذا السلوك هو تأثيرات الزيادة الحدية" في سلطة الحزب على هذه المتغيرات. والسبب – كما سيرد تفصيلاً في الفصلين التاسع والعاشر – هو أن الجهاز التنفيذي الموجود بالحزب قيد عوض عن التنفيذ التعاقدي القانوني، وما دام الحزب تحت سيطرة قيادته، واستمرت قيادة الحزب توجهها نحو النمو؛ فإن الزيادة في سلطة الحزب كان تأثيرها إيجابيًا على النمو وإيرادات الحكومة (0 > 0 0 و 0 و وفي هذا المنعونيات والمانينيات إلى انخفاض في سلطة الحزب. وبهذا المفهوم؛ فيان الدكتاتورية الشاملة لستالين لم تكن أقل من النظام الطغياني ل بينوشية والاقتصادية.

<sup>(\*)</sup> ارتفع الإنفاق على الدفاع من ٢ % من إجمالي الناتج القومي عام ١٩٦٩ إلى ٧,٦ % عام ١٩٨٥ (ريمر ١٩٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> قدمنا التفاصيل في الفصلين ٩ في ١٠.

وبالطبع، فإن المستوى الشامل لكفاءة النظام الاقتصادى للدكتاتور، يلعب دورًا في بقاء النظام؛ ولكن أهمية هذا العامل، ظهوره على الجانب الدولي – بمعنى أنه نتيجة للتنافس مع الأنظمة الأخرى يمكن أن تظهر هذه المنافسة بثلاث طرق:

1- إلى الحد الذي يمكن لمواطنى النظام الدكتاتورى الحصول على معلومات عن المستويات المعيشية للناس خارج النظام (بالنسبة لمستوى معيشتهم).

۲- إلى الحد الذي يمكن فيه للدكتاتورية أن تتنافس عن طريق التجارة
 مع الأمم الأخرى.

٣- من خلال المنافسة العسكرية أي من خلال سباق التسلح، والعزو الأجنبي.

ويحدد النموذج مجموعة من الظروف يحتمل أن يرغب فيها الدكتاتوريون إظهار السياسات القومية خاصة عندما تكون الظروف المحلية تعمل لصالح تراكم قدر كبير من السلطة (0.0 < R و 3 عالية)؛ ولكن عندما يكون الأداء الاقتصادي أقل عند مقارنته مع الأنظمة الأخرى؛ فإن الدكتاتورية بطبيعتها تميل إلى أن تكون لها ميزة نسبية (بالنسبة للنظم الديمقراطية) تتمثل في بناء جيش قوى؛ ليكون لها مقدرة على قمع المعارضة المدنية، وعلى التضحية المطلوبة للسلع العسكرية. وتتحد هذه العناصر لتقوية ميل الدكتاتوريات للعدوان الدولى، وهو موصوع نُوقشَ في الباب الرابع.

### ٤- التحليل الساكن المقارن Comparative Statics

لتوضيح فائدة هذا الجهاز، دعنا نسأل السسؤال نفسه الذى سائناه فى البابين السابقين وعلى وجه الخصوص، ما تأثير النمو الاقتصادى على مستوى القمع؟ مع ملاحظة أن تحليل نمو التجارة أو الغزو الأجنبى سيكون مشابها.

هناك تأثیران: الأول - نتیجة للنمو الكبیر یحقق الشعب دخلاً أكبر، فتكونت قاعدة ضرائب أكبر للدكتاتور، وعند مستوى معین للسلطة الدكتاتوریة؛ فإن هذه الحقیقة بدورها تعنی إیرادات ضرائب أكثر بالنسبة للأوتقراطی؛ لذا ففی الشكل ( $\circ$ - $\circ$ ) سینتقل منحنی ( $\pi$ B) إلی أعلی.

B و  $\pi$  قائير النمو الاقتصادى على  $\pi$  و

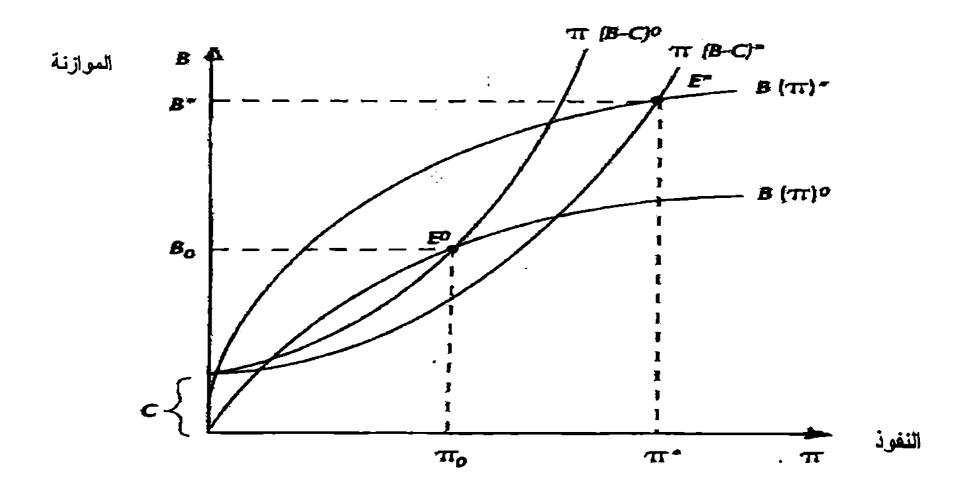

التأثیر الثانی – أن زیادة النمو قد یوستع من عرض السولاء للنظام، وبالتالی سیکون  $P_L$  أکثر انخفاضًا؛ و لأنه یمکن الآن شراء سلطة أکبر عن ذی قبل بالموازنة نفسها؛ فإن منحنی  $\pi(B-C)$  فی الشکل  $\pi(D-C)$  ینتقل

إلى اليمين. ويلاحظ أن مقدار هذا التأثير يمكن توقعه؛ لأنه يختلف من نظام اليمين. ويلاحظ أن مقدار هذا التأثير يمكن توقعه؛ لأنه يختلف من نظام اليم آخر، وسيكون كبيرًا على الأخص نسبيًا للنظم الطغيانية، والتي تكون فيها  $^{2}$  غير مرنة نسبيًا فيما يتعلق بكل من الثمن والدخل (القومي). والهبوط في  $^{2}$  سيكون له الآثار المعتادة على الثروة والإحلال. ويؤدى تأثير الإحلال إلى الزيادة في  $^{2}$  وهبوط في  $^{2}$ ، وأما تأثير الثروة فيؤدى إلى زيادة كل من  $^{2}$  و  $^{2}$ 

هذا التوسع في الولاء يعزز من تأثير القاعدة الصريبية الموسّعة، على  $\pi$  و  $\pi$  ويتضمن التأثيران أن توازن  $\pi$  و  $\pi$  سيكون أعلى عن ذي قبل، وتبين قيود موازنة الدكتاتور في السشكل ( $\pi$ ) أن السدكتاتور يقسم الإيراد الصافي بين  $\pi$  و  $\pi$  وما دام أن مرونة الثروة ل  $\pi$ ، موجبة (والتي تتطبق على كل الدكتاتورات ما عدا نظام دكتاتور القمع الناعم)، وبالتالي ستزيد  $\pi$ . وبصفة عامه، فإن تأثير الأداء الاقتصادي المحسن، والذي يدَّعي النظام الفضل فيه سيزيد من  $\pi$   $\pi$   $\pi$  الكي تبقى  $\pi$  بلا تغييسر. وبالنسسة الناعم الذي ينفق كل الزيادة في  $\pi$  الكي تبقى  $\pi$  بلا تغييسر. وبالنسسة لدكتاتور القمع الناعم؛ فإن  $\pi$  تتخفض، بينما تزيد  $\pi$ ، وتبقى  $\pi$  عند  $\pi$  مناما كما هو الحال في التحليل الأبسط في الباب الثالث، وفي كل الحالات الأخرى فإن التأثير على  $\pi$  عامض؛ فتأثير الإحلال المتقاطع  $\pi$  Cross الخيرى فإن التأثير على  $\pi$  عامض؛ فتأثير الإحلال المتقاطع والزيادة في إيرادات الضرائب، تميل إلى زيادتها. وكلما كبرت مرونة الثروة ل  $\pi$ ، كان الاحتمال أكثر بأن تزيد  $\pi$  نتيجة لزيادة النمو الاقتصادي.

وتبعا لذلك فكلما اقترح النظام من نوعية دكتاتور القمع الناعم المعنى أنه كلما عظمت مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية بالنسبة للسلطة – بمعنى أنه كلما عظمت مرونة النروة النمو الاقتصادى سوف تُخفض من كان الاحتمال أكثر بأن الزيادة في النمو الاقتصادى سوف تُخفض من عمليات القمع. ومن ناحية أخرى كلما اقترح النظام من النوع الذي يحقق

أقصى قدر من السلطة (سواء أكانت دكتاتورية شمولية أم طغيانًا) كان الاحتمال أكثر أن يؤدى النمو الاقتصادى إلى زيادة عمليات القمع؛ لذا فإلى الانطباعات عن دكتاتور القمع الناعم والدكتاتور الشمولى تظهر كحالات خاصة مفيدة للنموذج العام الذى طُور في هذا الباب.

وبافتراض عكس هذا التحليل؛ فإن عرض الولاء للنظام ينكمش مع النمو الاقتصادى أو التجارة الخارجية، ويؤدى إلى تكوين شبكة عمل مع الأجانب أو مع القطاع الخاص المستقل عن الحكومة (انظر إلى مناقشة هذا الاحتمال في الباب الثالث - الفصل الرابع - ج). والتقلص في الولاء للنظام يتضمن زيادة في سعر الولاء PL، وسيتحرك منحنى تحويل المال إلى سلطة اليسار (في الشكل o-o) غير معروض. بدلا من التحرك  $\pi$  (B - C) إلى اليمين. وهذا الانتقال في حد ذاته سيميل إلى تخفيض كل من  $\pi$ ، B، على عكس الانتقال إلى أعلى لمنحنى تحويل السلطة إلى مال  $B(\pi)$ ، والذى يميل إلى زيادة تلك المتغيرات، كما نوقش للتو. فإذا كان التأثير الأول كبيرًا بدرجة كافية بالنسبة للتانى؛ فإن  $\pi$  قد تهبط بالفعل وإذا كانت كبيرة جدًا؛ فإن B قد تهبط أيضيًا (\*)؛ ولكن يلاحظ مرة أخرى أنه من أجل أن تتماسك هذه الحالة؛ فإن الدكتاتورات في اقتفائهم للنمو الإقتصادي أو الاتفاقيات التجارية؛ فإنهم ربما ينترون بذور دمارهم (فقدان السلطة وإيرادات الموازنة). ومن ناحية أخرى، كما يتراءى أكثر احتمالا، نسود التأثيرات الثانية؛ فإن نتائج التحليل الذي أجرى لن تتأثر، وأن  $\pi$  و  $\pi$  مازالت تزداد. وفي الختام تجدر ملاحظة أنه حتى في حالة هبوط الولاء للنظام نتيجة للنمو أو اتفاقيات التجارة الخارجية ستزداد سلطة وموارد الموازنة للنظام؛ إلا إذا كان الهبوط في الولاء بدرجة كافية للتغلب على تأثير الزيادة في إيرادات موازنة النظام في مقدرتها على تراكم السلطة.

<sup>(\*)</sup> ولكن لاحظ أن R قد نظل تتزايد بسبب أثر الإحلال من الارتفاع في  $P_L$ .

ويلاحظ أن نتائج السياسة الشبيهة لتلك المشتقة في الباب الثالث لنظم دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية تميل أيضنًا إلى أن تظهر في هذا الإطار الأكثر عمومية. وبصرف النظر عن التعميم لدالة المنفعة؛ فإن الابتكار الرئيسي لهذا المدخل العام هو أنه يسمح لنا بأن نرى تأثير اتفاقات التجارة والمعونات على إيرادات الدكتاتور انتقال منحنى  $(\pi)$  B إلى أعلى في الشكل (٥-٥) }. وكما نوقش؛ فإن تأثير هذا الانتقال يقوى من اتفاقيات التجارة أو المعونات في زيادة  $\pi$  و  $\pi$ ، بافتراض أن اتفاقيات التجارة أو المعونات تزيد الولاء، وبالتالي ينتقل منحنى {  $\pi(B-C)$  } إلى اليمين؛ لذا فإن أفضل سياسة أن يظل المستوى الوحيد للمعونات أو التجارة مصحوبًا مع تضييق متدرج مستمر للقيود على حقوق الإنسان. وتنطبق هذه السياسة على كل أنواع النظم (أي في الإطار العام للعمل بصرف النظر عن الأوزان النسبية للاستهلاك C والسلطة  $\pi$  في دالة المنفعة للدكتاتور)؛ ورغم هذه الأوزان ومرونات تحويل منحنى السلطة إلى مال أو تحويل منحنى المال إلى سلطة لا تؤثر على السياسة المثالية؛ فإنها توثِّر فعلا على كمية الضرر الذي يمكن أن تحدثه السياسات "الخاطئة". وفي الباب الثالث ذكر المؤلف أنه في النظام الدكتاتورى الشمولي أن أغلب الضرر ينتج من التجارة والمعونات في غياب قيود حقوق الإنسان؛ ولكن الضرر الأقل يمكن أن ينتج في نظام دكتاتور القمع الناعم. ويمكننا هنا أن نعمِّم هذه النتيجة بطريقتين: الأولىي-تتبع من الحقيقة بأن النظم الطغيانية تسلك نفس الطرق، مثل: النظم الدكتاتورية الشمولية؛ ولكن مرونة  $\pi$  فيما يتعلق ب B تكون أكثر انخفاضيًا في النظم الطغيانية. تلك الحقيقة تتضمن أن اتفاقيات التجارة والمعونة بدون القيود الملزمة لحقوق الإنسان، ستزيد من سوء عمليات القمع؛ ولكن ليس بنفس القدر كما تفعله في النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فإن الطغاة يشكلون حالة وسيطة بين دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية. وأقل ضرر سيحدث بالتعاقب مع دكتاتورية القمع الناعم ومعظم الضرر سيكون في النظم الدكتاتورية الشمولية، أما النظم الطغيانية فتقع في الوسط.

والطريقة الثانية: أنه يمكن للمرء أن يُعبِّر عن كم الضرر المحتمل الذي ينتج من السياسات الخطأ، في شكل العناصر الثلاثة التي تدخل في حسابات الدكتاتور:

$$\left(1-rac{1}{arepsilon^{\pi}}
ight)$$
P $_{\pi}$  التكاليف الحدية لتراكم السلطة

 $(B_{\pi})$  التأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور

#### خاتمة

فى هذا الباب عُمِّمَت النماذج التى وُضِعِت فى البابين الأخيرين بثلاث طرق:

1- دالة المنفعة: في هذا النموذج الأكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور لا يحقق ببساطة أقصى قدر من الاستهلاك أو السلطة؛ ولكنه يحقق أقصى قدر من دالة منفعة عامة التي تظهر فيها هذه المتغيرات كنقاط للجدل.

Y – ثمن الولاء وقيود الموازنة: في هذا النموذج يكون كل من هذين المتغيرين غير ثابتين؛ ولكن يتحدد كلاهما بشكل ذاتي.

٣- تصنيف الدكتاتوريات: قمنا في هذا الباب ببيان كيف يستكل دكتاتوريو القمع الناعم والشمولي والطغاة والتيموقراطيون حالات خاصة للنموذج الأكثر عمومية، والعوامل التي تحدد نوع الدكتاتور هي العناصر الثلاثة الجوهرية التي تدخل في حسابات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي لأي أوتوقراطي – تفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل الاستهلاك، تكلفة تراكم السلطة التي تحكمها تنظيماته السياسية، وتأثير السلطة على ميزانية الدكتاتور كما تحدها المنظومة الاقتصادية.

وأخيرًا؛ فقد أظهر المؤلف صياغات أكثر تطورًا للنتائج السياسية والتنبؤية البسيطة المشتقة من النموذج الأساسى لدكتاتور القمع الناعم مقابل الدكتاتور الشمولى الذي عُرض في الباب الثالث - تميل إلى أن تبزغ من هذا النموذج الأكثر عمومية أيضًا.

# الجزء الثالث القتصاديات الحكم المطلق

- ١- الباب السادس: الاقتصاد الدكتاتوري.
- ٢- الباب السابع: إعادة توزيع الثروة واقتناص الريع.
  - ٣- الباب الثامن: نظام الفصل العنصري.
  - ٤- الباب التاسع: الاقتصاد البيروقراطي I: النموذج.
- ٥- الباب العاشر: الاقتصاد البيرقراطي ١١: الصعود والسقوط.

# الباب السادس الاقتصاد الدكتاتوري

#### ١ - مقدمة

هناك شبح يطارد الديمقر اطية، وكثير من المواطنين- إن لم يكن معظمهم في البلاد الديمقراطية - يضعون قيمة كبيرة على الحرية والمقدرة على أن يتطوروا كأفراد، وكل منهما علامة من علامات الديمقراطية؛ إلا أن هذه الحريات لها ثمن ينشأ من واقع أنه عندما يكون الأفراد أحرارًا للتطور بطرق مختلفة؛ فإنهم سيميلون إلى اتخاذ سبل ومسارات مختلفة. وفضلا عن ذلك؛ ففي المجتمعات المفتوحة التي تتصف بحرية المشاركات يكون الأفراد أحرارًا في الانضمام إلى جماعات أو تكوين جماعات لها الحرية في ممارسة معتقداتها والدفاع عنها، والنتيجة هي ما يبدو - غالبًا - بأنه نشاز لقيم وأساليب ومعتقدات وممارسات مختلفة، فمثلا: في أي يوم في الولايات المتحدة الأمريكية قد يُواجه الشخص الذي يشتري صحيفة أو يـشاهد التليفزيـون أصحاب الحق في الحياة أو التحالف المسيحي أو أنصار ضبط حمل السلاح أو جمعيات العاهرات أو الموالين من شواذ الإناث للسيد المسيح أو أنــصار الضعفاء أو الشركات التي تعلن عن كل وصفات الدواء أنصار وضع تشريع لتقنين المخدرات أو الحملات ضد ماكدونالد أو الذين يريدون محاربة الأدب المكشوف على الإنترنت، أو الناس الذين يعتقدون أن المسرحيات الهزلية بالتلفزيون هي تهديد للقيم العائلية وهكذا.

والآن يوجد عديد من الذين يبتهجون لهذا النتوع؛ ولكن آخرين يرون أن ازدهار أساليب الحياة ووجهات النظر البديلة تتناقض مع أخلاقياتهم وأساليب حياتهم ووجهات نظرهم، مما يجلب لهم فقط عدم الراحة والضيق؛ ليست هذه هي المشكلة التي تعنينا هنا، ولكنها مشكلة اقتصادية؛ "فهو لاء الناس عليهم أن يعملوا معًا" وفي أماكن عملهم عليهم التواصل وتتسيق نواحي نشاطهم مع بعضهم بعضًا. ومن الناحية السياسية: علي الجميع أن يتعايــشوا مع نفس الحكومات. وإلى حد ما، يمكن القول: إنه حُلت المشكلة من خالل المنافسة التي تميل في مجال الأعمال إلى تأمين جماعات من الأفراد ذوى عقلية متشابهة في نفس المنشأة، ومن أفراد مختلفين في شركات مختلفة. وفي النظام السياسي الفيدرالي فإن المنافسة بين المناطق والأقاليم لها نفس تأثير توزيع الأفراد بين مختلف الأقاليم. وهناك تصنيفات أخرى أيضًا، مثل: التصنيف: حسب الأسرة، أو الصداقة، أو البيئة الطبيعية؛ ولأنه لا يمكن إجراء كل هذه التصنيفات في نفس الوقت بأي درجة كبيرة؛ فالنتيجة هي أن أى مؤسسة في مدينة كبيرة مثل الولايات المتحدة، مثلا: بها قوة عمل تتكون من أفراد لديهم تتوع غير عادى في المعتقدات والممارسات وأساليب الحياة والعادات. وهم يستطيعون العمل معا؛ ولكن الأمور ليست سهلة كما يجب أن تكون؛ ورغم أن الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة كان جيدًا؛ فإنه لم يكن منافسًا لأداء لكوريا الجنوبية أو الصين في خلال السنوات العشر الأخيرة أو هكذا. فما الذي يشرح الأداء غير العادي من حيث معدلات النمو في هذه البلاد؟ بالنسبة للكثيرين تكون الإجابة واضحة؛ فإنه بدلا من المكان الذي يسوده الفساد والفردية والفوضوية التي تتصف بها ديمقر اطيات الأساليب الغربية يلاحظ أن تلك المجتمعات تخضع للانضباط والتنظيم & disciplined organized. وسواء أكانت الأسباب تقافية أم اجتماعية أم اقتصادية؛ فإن مكان العمل في هذه المجتمعات يتصف "بتلاحم الجماعة" - أو المقدرة على الولاء للمجموعة – وهو ما لا يستطيع المواطنون في هنذه البلاد الديمقراطية العمل بها.

وهذا التهديد – وبالذات ما يسمى بتماسك أو تلاحم وانضباط وتتظيم المجتمع السلطوى وقدرته على تحقيق مستويات من الآداء الاقتصادى – قد يكون ببساطة مستحيلاً في البلاد الديمقراطية هو السبح الذي يطارد الديمقراطية. وحاليا يُرى أن التهديد يأتى من "القيم" الأسيوية كما عُبِّرَ عنها بوضوح في سنغافورة وكوريا الجنوبية؛ فمنذ بضع سنوات مضت، كان يرى أن التهديد ينبثق من اليابان، وكما ذكرنا بول كروجمان (١٩٩٤) فهذا التهديد أدى إلى صدور عديد من الكتب، مثل: "ظهور الدولة العظمي لليابان "لي المناهن، و" اليابان باعتبارها الدولة رقما" لـ (إزرا فوجل)(")، و"النظر إلى الشمس" لـ جيمس فالوز (١٩٩٤)، والتي أرجعت النجاح الاقتصادي لليابان إلى مفاهيم عن كيفية تنظيم الإنتاج تختلف تمامًا عن تلك المفاهيم التي جرى ممارستها في الولايات المتحدة.

ومع ذلك؛ فإن جدلا كهذا لا يمكن أن ينحصر في أطروحات شبه شعبية. وفي الواقع أسهم قدر كبير من العلوم الاجتماعية خاصة فرع العلوم الاقتصادية المعروف بنظرية المباريات (Game + theory)، الذي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الطريقة من التفكير؛ ففي قدر كبير من هذا العمل وليس كله بالطبع، تكون المشكلة الرئيسية هي إيجاد حلول تعاونية للعبة معضلة السجين. وطبقًا للتحليل المعياري؛ فإن الأفراد الراشدين الأنانيين لن يتعاونوا في لعبة من مباراة واحدة. وهذا القصور في التعاون ينتج عنه عدم الكفاءة، ونتيجة لذلك بُذل كم كبير من الجهد في البحث عن مجموعة من الحالات و ونفسيراتها المحتملة من خلال تصميم مؤسّسي ملائم والذي سيؤدي إلى التعاون.

<sup>(\*)</sup> الكاتب مدين لعمل بول كروجمان "أسطورة المعجزة الآسيوية" فيما يخص عنواني الكتابين السابقين. (١٩٩٤).

وأحيانا قد يُعزى الاتجاه إلى تعاون قوى تقافية غامضة. وأحد الأمثلة الحديثة ظهرت في مقال كتبه مارتن ويتزمان - شنجانجزو (١٩٩٤) والذى تناول المسألة الهامة والمبهرة عن كيفية شرح الأداء الاقتصادى غير العادى "لمشروعات القرية والمدينة" TVEs، والتي بدأت وفقاً لبرنامج الإصلاح الصيني. وهذه المشروعات هي جمعيات تعاونية محلية تديرها أجنحة الحكومات المحلية الصينية (\*). وقد نشأت من برنامج إصلاح السوق الحرة للحكومة الصينية الذي بدأ عام ١٩٧٨، وكانت العامل الرئيسي في النجاح الاقتصادى لهذا البرنامج. وكانت لهذه المشروعات قيود صارمة للموازنة؛ ولكن لم تكن منشأت خاصة، وطبيعة حقوق الملكية فيها ليست واضحة. وبالتالي يتردد السؤال الآتي: كيف نوضح النمو غير العادى لإنتاجية العوامل في هذه المشروعات والتي يمكن مقارنتها في جميع النواحي بشكل جيد مع أداء المنشآت الخاصة؟ ومثال على هذا : خلال الفترة من ١٩٧٩ إلى ١٩٩١ بلغ متوسط نمو الإنتاجية في مشروعات المدينة والقرية ١٢% سنويًا. فكيف يمكن تفسير هذا الأداء؟ يشرح ويتزمان – زو، (ص ١٢٩) هذا اللغز بالمتغير الغامض (λ) والذي يدل على "الثقافة التعاونية". "ويمثل هذا المتغير مقدرة جماعة من الناس على حل معضلة السجين بدون تكلفة داخليًا دون فرض قواعد واضحة للسلوك أو أشياء أخرى، ويشمل ذلك كون حجم الجماعات متساوية" (ص ١٣٨). وبالتالي فهما يؤكدان على أن "مجتمع شرق آسيا، هو مجتمع ذو تقافة تعاونية عالية (λ) بالنسبة الأوربا، والتي بالمقارنة تكون ذات تقافة تعاونية منخفضة (ص ١٣٩).

والآن قد يكون هذا العرض مثيرًا للدهشة لكثيرٍ من المراقبين في الصين، والذي صرح عدد منهم بوجود فساد واسع الانتشار هناك. وقد أجرى مسح لمؤشرات الفساد في ٤١ دولة، كانت الصين في المرتبة الثانية

<sup>(\*)</sup> ليست هذاك حقوق ملكية خاصة لتلك المنشآت؛ فهى إما تعاونيات أو مشروعات حكومية، وتتتبأ نظرية حقوق الملكية المعيارية يقينًا بعدم كفاءة الحالتين.

- فقط - لإندونيسيا في مستوى الفساد<sup>(\*)</sup>. وأن الطبيعة التعاونية المزعومة للثقافة الصينية تأتى بلا شك كصدمة لسكان الصين الذين لا نعرف عنهم سوى قليل. من خلال التقارير التي تتحدث عن نظام كل جزء فيه مخيف مثل النظام الذي تم اكتشافه وتوليفه ووثق في الاتحاد السوفيتي السابق<sup>(\*\*)</sup>. وأخيرًا، فهذا الشرح متناقض مع الدليل الوحيد عن حقوق الملكية في مشروعات القرية والمدينة الذي استشهد به "ويتزمان- زو " من الأمور الشائعة جدًا أن نرى الحقوق الأساسية لتلك المشروعات في أيدي الحزب والأجهزة (المحلية) لجهاز الحكومة.... "(\*\*\*) وتقترح هذه الحقيقة شرحًا بديلا للأداء الممتاز لمشروع القرية والمدينة، ذلك بأن سيطرة الحزب الشيوعي عوضت عن حقوق الملكية المفقودة (\*\*\*\*).

وعلماء الاقتصاد ليسوا فقط علماء اجتماعيين يبحثون عن حلول تعاونية لمشكلات المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية؛ ففى العلوم السياسية يوجد حديثًا ذلك العمل الشهير الذى قام به روبرت بونتام (١٩٩٣)، والذى أوضح فيه فعالية الحكومات الإقليمية فى إيطاليا باستخدام الائتمان أو "رأس المال الاجتماعي" (مصطلح كولمان، ١٩٩٠)، وكان هذا المصطلح غامضا

<sup>(\*)</sup> انظر (New York Times، 20 أغسطس 1995).

<sup>(\*\*)</sup> انظر مراجعة عدد من الكتب عن الكولاك الصينيين في عرض للكتب في الكولاك (\*\*) انظر مراجعة عدد من الكتب عن الكولاك الصينيين في عرض للكتب في

<sup>(\*\*\*)</sup> قسم السياسات الريفية بسكرتارية اللجنة المركزية "ملخص لمسح عينات اقتصادية – اجتماعية للريف باتساع الوطن"، في "الكتاب السنوى الزراعي السعيني" (١٩٨٦)، الوارفي وايزمان و زو، (١٩٩٤)، ص١٣٢.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> يقدم نشون تشانج ويوجانج وانج (١٩٩٤) تحليلاً ممتازًا عن بنية "حقوق الملكية" لمؤسسات المدن والقرى (TVEs)؛ حيث تدعم توسع تلك النقطة ويخلصون بان "بنية ملكية ملكية ملكية عرب ناتج من البيئة؛ حيث تلعب الحكومة المتسلطة بالسلطة السياسية الاحتكارية دورًا مهيمنا في الحياة الاقتصادية.... وفي حالة الله التكايف فإن السلطة الاقتصادية والسياسية المتركزة تحت النظام الشيوعي تشرح التكاليف والمنافع في ترتيبات التحكم البديلة" (p. 450).

لدرجة أنه بقى لعدة مئات من السنين. ويجب أن يُشار إلى هذا العمل الذي قام به روبرت أكسيلرود (١٩٨٤) ، والذى ذكر اكتشافه لنظام "عِسَّ ودَعْ غَيْرك يعيش" بين الجيوش المتحاربة فى الحرب العالمية الأولى، واقترح أنه من الممكن حتى بالنسبة للأعداء أن يتعاونوا فى أثناء الحرب. وطبعًا يُعتبر هذا ناحية عصرية فحسب لنوعية من التفكير ترجع لمئات من السنين، وربما ترجع لعصر أرسطو. والنقطة التى يقدمها الكاتب هنا؛ أن جميعها تتسب إلى طريقة معينة للتفكير فمن الممكن تنظيم مجتمع بطريقة ما تجعل الأفراد يتعاونون حتى عندما يكون هذا التعاون لا يتمشى مع اهتماماتهم الشخصية الضيقة. والمستكلة الأساسية لعلم الاجتماع هى اكتشاف كيفية القيام بذلك.

إن الشبح الذي يطارد المعجبين بالديمقر اطية، والذين يتبنون وجهة النظر تلك هو فكرة أن الشكل الأكثر احتمالاً للمنظومة الاجتماعية التي تجعل هذا التعاون ممكنًا هو شكل من أشكال الدكتاتورية التسلطية. وحتى فترة طويلة من القرن العشرين كان ذلك هو الخيال الأصلى للشيوعية التي كانت تطارد الديمقر اطيات. ففي الثلاثينيات كان التهديد يأتي من ألمانيا النازية. وفي الثمانينيات كانت "التسلطية الشمولية الناعمة" لكوريا الجنوبية وبعض "النمور" الأسيوية الأخرى. وفي التسعينيات كان التهديد ولا يزال من آسيا، والآن فقط يبدو أنه يأتي من السوق الحرة الشيوعية للصين، والتي يبدو أنها حقت نجاحًا اقتصاديًا هائلاً تحت حكم الدكتاتورية.

وإذا اتجهنا إلى النظرية الاقتصادية الحديثة للاسترشاد بها في هذا الأمر – ونعنى الحصول على نصيحة عن كيفية عمل هذه الاقتصاديات. ومن المدهش أننا لا نرى سوى قليل منها يتناول هذا الأمر بطريقة مباشرة وبصورة عامة. ويقوم الفصل التالى بعمل مسح مختصر عن أدبيات الاقتصاديات الأوتوقر اطية. ويصف الفصل الثالث العناصر الأساسية للأسلوب المستخدم هنا. وتتوسع الأبواب التالية في هذا الجزء، ذلك المدخل العام لشرح عمل مؤسسات أوتوقر اطية معينة. ويتناول الباب السابع التسلطية العام لشرح عمل مؤسسات أوتوقر اطية معينة. ويتناول الباب السابع التسلطية

الرأسمالية لكوريا الجنوبية أو بينوشيه (شيلي)، ويتناول الباب الثامن سوق العمل في نظام " الفصل العنصري" (جنوب إفريقيا). ويتناول البابان التاسع والعاشر الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق والصين المعاصرة.

## ٢ - مداخل بديلة لاقتصاديات الدكتاتورية

وكما اقترح في الباب السابق يوجد عديد من النظم الاقتصادية في ظل الدكتاتورية السياسية. وكثير من النماذج التي ابْتُكِرَتْ، قد صنعمت لتلقي النفوء على عمل نوع معين منها؛ ورغم هذا التحذير،؛ فمن المفيد أن نقسم نماذج النظم الاقتصادية الأوتوقر اطية إلى أربعة عناوين مختلفة:

أ- حكومة اللصوص Kleptocracy (إعادة توزيع الصافي).

ب- الدكتاتورية التسلطية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع).

ج- اقتصاد الأوامر.

د- اقتصاد الظل.

وفيما يلى وصف لكل من تلك المناهج:

# أ- حكم اللصوص (إعادة توزيع الصافى)

فى هذا النموذج يتدخل الدكتاتوريون فى الاقتصاد للتأثير فقط على إعادة توزيع الموارد بالنسبة لهم، وبالنسبة لداعمى الولاء الذين يرغب النظام فى مكافأتهم. وتشمل عملية إعادة التوزيع خسارة فى الكفاءة؛ حيث إن هؤلاء الناس الذين يدفعون الضرائب يؤدون أعمالا أقل مسقة، ولديهم أفكار وابتكارات أقل، ويدخرون بدرجة أقل، ..... وهكذا. وقد تكون هناك خسارة أكثر؛ حيث يبعثر الناس الموارد فى السعى لاقتتاص الريع – وذلك فى محاولة للتأثير على الدكتاتور وشركائه؛ لكى يشملهم ضمن الجماعات

المفضلة لديه. وبصرف النظر عن نواحى عدم الكفاءة فوفقًا لهذا المدخل يعمل الاقتصاد فى النظم الدكتاتورية بنفس طريقة الاقتصاديات الرأسمالية فى النظم الديمقراطية. فهى تشكل نماذج لهيرشيل جروسمان (١٩٩١، ١٩٩١)، وهيرشيل جروسمان وسوك جانو (١٩٩٠)، ودوجلس نورث (١٩٨١)، ومانكور أولسون (١٩٩٣)، وأيضًا نماذج اقتتاص الريع لبيتربوتيك ومانكور أولسون (١٩٩٣)، وأيضًا نماذج اقتصاص الريع لبيتربوتيك (١٩٩٣)، وهيلمان، وتشينزر (١٩٨٦) وآخرين.. وَطُبِقَ ذلك فلى الله الشيوعية (ميريل وأولسن ١٩٨١)، وسيكيولار ١٩٨٨).

وقد قام أولسن بعمل نماذج للأوتوقر اطية، وذلك بعرضه المشهور على أنه "قاطع طريق مستقر" (١٩٩٣، ص ٧- ٥٦٩) الذي يحقق أقصى قدر من الإيراد. وقاطع الطريق المستقر، هو أرقى من قاطع الطريق المتجول (مثل: أمراء الحرب الصينيين)، ولكونه مستقراً؛ يكون لديه الحافز للحفاظ على الثروة أو رأسمال الضحايا المحتملين. ونتيجة لذلك مثل هؤلاء من قطاع الطرق لديهم بعض الحوافز لتوفير السلع العامة للناس (رغم من أنها قد تكون مازالت غير كافية من وجهة نظر المواطنين تحت حكمهم). والسبب هو أنه في هذا النموذج تدخل السلع العامة كمدخلات عوامل تزيد من مخرجات السلع الخاصة في المجتمع. وبالتالي فإن الأوتقراطي بتوفيره هذه السلع يستطيع أن يزيد من إيرادات الضرائب. وبمعرفت له لمستوى السلع العامة يستطيع الأوتقراطي أن يختار معدلاً ضريبياً يحقق به أقصى قدر من الإيرادات كما هو موضح في ج. برنان وجورج بكانان (١٩٨٠) لنموذج المعدلات المثالية للضرائب والمستوى المثالي للسلع العامة من وجهة نظر الأوتقراطي (ويُختار كلاهما لتحقيق أقصى قدر من الإيراد).

<sup>(\*)</sup> Leviathan هو وحش بحرى ضخم يرمز للشر، وهو هنا رمز الدولة المتسلطة ذات النظام الدكتاتورى. وقد أيد توماس هوبز T. Hobbes (۱۹۷۹ – ۱۹۷۸) و هو فيلسوف إنجليزى – قيام الحكم الملكى المطلق. (المترجم)

ومفهوم قاطع الطريق المستقر يفسر بلطف: لماذا يفضل كثير من الفئات المتحاربة في زائير عام ١٩٩٦عـودة قاطع الطريق أو اللص المشاغب، موبوتو سيسى سيكو، إلى الحياة في غيابه. ويوضح ذلك من ناحية: كيف استطاع قاطع طريق مثل موبوتو أن يبقى في السلطة مدة طويلة جدًا. لكن من الواضح أن هذا ليس بالسرح الكافى أو إذا صح؛ فإن الدكتاتورات لا أبدًا. (وأن موبوتو كان سيبقى في الحكم). ومع ذلك لم تعمل عمل دراسة لمشكلة بقاء الأوتقراطي في السلطة (\*)، وعلوة على ذلك الأوتقراطي لا يحرص على السلطة؛ ولكنه يحرص -فقط- على الإيراد؛ لذلك ليس من الواضح كيف يستطيع المرء استخدام هذه النماذج لفهم كثير من أهم النظم الدكتاتورية في التاريخ (هتلر في ألمانيا، أو سيتالين في روسيا). وكما توضح هذه الأمثلة، فالافتراض بأن تحقيق أقصى قدر من الإيراد يمكن أن يؤدى إلى أن يبخس تقدير الضرر الذي يمكن للأوتقراطي أن يحدثه، ويؤدى -أيضيًا- إلى فكرة مضللة عن فوائد الاستقرار إذا ما طبق على بعض النظم الدكتاتورية؛ ولكي نشرح هذا ببساطة، ولتتاول الحالات الواضحة فقط، نستطيع أن نقول: إن اليهود في عصر النازية والسود في جنوب إفريقيا، والفلاحين في عصر ستالين كانوا سيفضلون بلا شك- إذا ما كانت لديهم الفرصة - أن يكون قطاع الطرق لديهم أقل استقرارًا.

ورغم أن نماذج قطّاع الطرق واللصوص لها نتائج وتطبیقات واضحة إفإن نظم "بابا دوك" دوفالییر (هایتی)، وفردیناند مارکوس (الفلبین)، ومانویل نورییجا (بنما) مازالت تخطر ببالنا]؛ فقد طُبِّقت الیضیّا علی نظم أخری تشمل النظم الشیوعیة (موریل – أولسن، ۱۹۹۱، وسیکیولار، ۱۹۸۸). ویعتبر نموذج سیکیولار شیّقًا فی هذا الخصوص؛ لأنه یضع مجموعة من

<sup>(\*)</sup> استثناء في جروسمان (١٩٩٦) الذي يضع نموذجًا لمشكلة بقاء الأوتـوقراطي مـن حيث ردعه للصوص المنافسين. والمتغير الرئيسي في تخليله هو الفعالية المتوقعة من المتمردين بالنسبة لجنود الحاكم.

الظروف لكل أجهزة التخطيط؛ لكى لا تخدم عملية التخصيص؛ بل تخدم وقط – وظيفة إعادة توزيع الدخل. بمعنى أنه إذا استُوْفِيَتْ هذه الظروف الحدية بطريقة مرضية؛ فلن يكون لأجهزة التخطيط الشيوعية أى تأثير على تخصيص الموارد؛ فهى تنتج -فقط- مجموعة من الأموال المحوّلة؛ ورغم الخطة وأسعار السوق التى تعمل كدليل يوجه الإنتاج، وتخصيص الموارد؛ فالخطة لا تخدم إلا عملية إعادة توزيع الدخل فقط. ويبين العمل التجريبى الجديد لسيكيولار (١٩٩٥) أنه ليس من المحتمل أن تكون هذه الظروف مرضية من حيث الممارسة؛ لتوفّر لنا أكبر دليل علمى متاح حتى الآن على أن وظيفة التخصيص للتخطيط الشيوعى يجب نتاولها بطريقة جدية.

والنهج الثالث - في هذه الناحية - هو نموذج السعى لاقتناص الريع، والذي تطبقه النظم الأوتوقراطية في كثير من الأماكن (هلمان -شينتز، ١٩٨٦، أندرسون جوتيك، ١٩٩٣). وقد نوقشت هذه النماذج في الباب التالي، وإحدى مشاكل هذا النهج كوصف للواقعية، على سبيل المتال: أن الوضع في الاتحاد السوفيتي السابق لم يكن هو عدم وجود السعى لاقتتاص الربع، إذ كان ذلك موجودًا بالفعل (وبلا شك كان على نطاق واسع)؛ ولكن في نموذج السعى لاقتناض الربع كانت الجهود المبذولة للحصول عليه مضيعة للوقت. فكان الحزب يوزع العطايا ويبذل الناس جهودًا منضنية للحصول عليها؛ ولكن بلا شك فقد ربح منها الحزب. والآن فقد يُفترض أن الدكتاتوريون يكرهون التبذير، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الحزب الشيوعي كان قويًا بدرجة هائلة لفترة طويلة في الاتحاد السوفيتي السابق. ألم يكن باستطاعته أن يجد طريقة للحصول على شيء ما مقابل هذه العطايا، (بمعنى أن يحوِّل تلك العطايا مقابل التطابق مع أهدافه)؟ وفيما بعد في هذا الباب وبتفاصيل أكثر في الباب التاسع والعاشر يقترح الكاتب أن الحزب مثل أي مؤسسة سياسية أوتوقراطية ناجحة كان منظما بدقة بطريقة مكنته من أن يستفيد من السعى القتناص الربع، وأن يحصل على شيء ما مقابل ذلك.

إن أحد المحددات المهمة على مقدرة الحاكم في إعادة توزيع الدخل، وصفت في سلسلة من الصحف عن طريق نورث وينجاست، ورووث، وآخرين (نورث ١٩٨١، ونورث ووينجاست ١٩٨٩، ورووت ١٩٨٩). وفي نموذج نورث (١٩٨١) عن الملكية أن الملك يستطيع تحقيق أقصى قدر من الإيراد، وأن المشكلة الرئيسية هي أن هيكل حقوق الملكية الملائمة لهذا الغرض لا يكون عادة الهيكل الكفء من وجهة النظر الاقتصادية. علوة على ذلك كما ذكر في الباب السابق قد يجد الملك مقايضة بين السلطة والإيراد. وكما يصف رووت (١٩٩٤) من سخرية الحكم المطلق: أنَّ السلطة المطلقة تعطى الملك المقدرة على إنكار الديون؛ ولكن

يضع الدائنون في اعتبارهم سمعة الملك في إتكار الديون، وبالتالى يطالبون بمعدلات فائدة أكبر مما هو فعلاً مطلوب لتحصيل الديون. وبالفعل بما أن الملك فوق القانون؛ عليه أن يدفع فوائد على الأموال التي تُقْتَرح أعلى مما يدفعه رعاياه الأثرياء، وباختصار فإن العرش لديه مشكلة التصريح باتتماءاته لأن تاريخه يبين نكته بعهود التزاماته (ص ١٧٧) ".

وقد استخدم بارى وينجاست (١٩٩٥) وجابرييلا مونتنولا، ووينجى كيوان، وبارى وينجسات (١٩٩٥) نفس الفكرة لسرد سبب آخر لنجاح مشروعات المدينة والقرية فى الصين. والحقيقة: أنه وفقا لمشروعات المحلية، الإصلاح الصينية؛ فإن السلطات القضائية الإقليمية، مثل: الحكومات المحلية، والشركات، مثل: مشروعات المدينة والقرية كانت عليها قيود مشددة من الموازنة؛ ولكنها فى حدود معينة تكون لسلطتها بعض قوة التحمل التى تحررها من الاعتماد على الحكومة القومية. هذه الحدود المفروضة ذاتيًا على سلطة الحكومة الفيدرالية تتضمن "التزاما موثوقًا" فيه من جانبها فى أن تتحل سلطات الحكومات الإقليمية أو تكفلهم. وكان هذا بدوره يزيد من اتجاه الحكومات الإقليمية إلى الكفاءة والنمو.

# ب- الدكتاتورية السلطوية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع)

#### Capitalistic Authoritarianism (Suppression of Redistribution)

القصد من هذا المدخل هو إعطاء خواص للدكتاتورية السلطوية الناعمة أو النظم "الديمقر اطية الصعبة"، "democraduras" المتبعة في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تعمل مثل هذه النظم بطريقة عكس النوعية التي لخصنت، فهي تربط بين اقتصاديات السوق والنظم الأوتوقراطية السياسية. بمعنى أنه في هذه النظم تعمل الحكومة على عزل الاقتصاد عن التأثيرات السياسية الكبرى المدمرة أو السعى لاقتناص الريع من خلال خنق أو تعظيم "يخنق" القوى السياسية المتعلقة بعملية إعادة التوزيع التي هي إحدى سمات السياسات الديمقراطية. وهكذا يُطلق سراح قوى السوق لتكافئ الجهود، والمدخرات، والابتكارات، ومن ثم تحدث نموًا اقتصاديًا راقيًا؛ لذلك ففى هذه النماذج وتلك التي ذكرت في التصنيفات السابقة تقوم بالضبط على أساس افتراضات عكسية (بمعنى إعادة النظم الدكتاتورية توزيع الدخل بدرجة "أقل" مما تفعله النظم الديمقر اطية)، ويظل التناقض بين هذين النموذجين بلا حل. وأخيرًا يلاحظ أن نماذج الدكتاتورية السلطوية الرأسمالية، تتناول فعلا السؤال الذي جاء في بداية هذا الباب وهو: كيف يمكن للقمـع الـسياسي أن يكون له وقع على عمل الاقتصاد؟ بمعنى أن هذه النماذج تقترح أن الحياة الاقتصادية الرأسمالية ليست مستقلة عن النظم السياسية التي تعمل في ظلها.

#### **Command Economy**

# ج- اقتصاد الأوامر

هذا هو النوع الشائع جدًا من النماذج المستخدمة لتحليل السنظم الاقتصادية الشيوعية، وهى النظم التي تستبدل قوى السوق بنظام تخطيط مركزى؛ ففى الهيكل الرسمى للنظام تصدر الأوامر لمديرى المشروعات من المركز، ويجرى تحفيز المديرين على تنفيذها عن طريق تهديدات واضحة

أو ضمنية بالعقاب، ويُوفَق بين العرض والطلب للقطاعات المختلفة من خلال جداول مدخلات ومخرجات وتوازنات المواد الخام وبعض الأدوات البيروقراطية الأخرى، وهناك بالطبع أدبيات هائلة عن موضوع التخطيط الاشتراكي، (للاطلاع على المسموح انظر مايكل إلمان ١٩٧٩ وانظر أيضًا (كوراني ١٩٧٦) المبادئ الأساسية للطريقة التي كان يقصد بها أن يعمل التخطيط). وكانت المبادئ الأساسية تشمل الشخصية التوجيهية (تعليمات) "العقلية الحزبية"، وإدارة رجل واحد وتحليل علمي:

" إن مبدأ "العقلية الحزبية" يعنى أن الخطة هي تعبير عن سياسة الحزب؛ ويجب أن يُنظر إلى كل المشكلات من وجهة نظر الحرزب... وبإعطاء خواص للتخطيط السوفيتي، صرح ستالين منذ فترة طويلة قائلا: "إن -خُطَطُّنا ليست تنبؤات؛ ولكنها تعليمات... وفي الاتحاد السوفيتي علامـة "التخطيط" يقصد بها أنَّ النشاط الاقتصادى يتقدم وفقا لتعليمات من مؤسسات أعلى..... والمبدأ اللينيني الخاص بإدارة الرجل الواحد هو مبدأ مُهمِّ جدًا في التخطيط السوفيتي. وهو يعتى أن القرارات في كل وحدة اقتصادية، لا تَتَخذ بواسطة لجنة؛ ولكن يتخذها رجل واحد. وهذا الرجل لديه السلطة لاتخاذ القرارات وهو مسئول أمام رؤسائه عند تنفيذ الأوامر. وكان القصد من التخطيط السوفيتى أن يُجسند ليس القرارات الموضوعية له أو تلك، سواء كاتت رسمية أم مؤسسية؛ ولكن كان يجسند "تحليلاً علميًا" للمشكلات التي تواجه المجتمع، ومن ثُمَّ كاتت المؤسسات العلمية تلعب دورًا مهمًا في عملية التخطيط. فمستلاً: كان تخطيط الاستهلاك ينبنى جزئيًا على أنماط استهلاك علمية تقوم بها المؤسسات المعنية (ص١٨،١٧).

وبعد خمسة عشر عامًا زودنا جوزيف إستيجلتز (١٩٩٤) بسرد واف عن حالات الفشل الاقتصادية لنظام التخطيط. وقد ركز -أيضًا على المتطلبات المعلوماتية

فى قلب الفشل الاقتصادي، كاتت توجد تشكيلة من المشكلات المعلوماتية التى فسرت بتوسع كبير، وكاتت تشمل أمورًا خاصة بالحوافز... ريما كان السبب المهم جدًا للفشل، كان السبب نفسه الذى عبر عنه "هايك"، بأن التخطيط المركزى سوف يفشل؛ فالسلطات المركزية -ببساطة- ليس لديها المعلومات المتطلبة لإدارة الاقتصاد بأكمله. (ص ١٩٨).

واستمر إستيجلتز في التركيز على عيوب المركزية الزائدة:

"إن صعوبة التحكم فى جودة المنتجات، والنظام غير المناسب للحوافز (ومشكلات اختيار الأفراد المناسبين لإدارة النظام، والمحاسبة، ونقص المنافسة، ونقص الابتكار والتكيف. كل هذه العيوب يمكن تفسيرها بصفة على أنها مشكلات معلوماتية (ص ١٩٨).

وفى كل من هذه الاعتبارات نظام التخطيط نفسه غير سياسي<sup>(\*)</sup>، ويتبع توجيهات سياسية. ولكن سواء أكان يعمل جيدًا أم بطريقة سيئة؛ فهو لـيس نتيجة قوى سياسية متنافسة، أو آليات بيروقراطية، أو سياسية منافسة؛ ولكن نتيجة لكيفية إصدار التعليمات وتنفيذها. ولتوضيح ذلك بطريقة أخرى؛ فيان نموذج الأوامر لم يرتبط أبدًا بنظريات السلوك البيروقراطى الني يتعدى نموذج فيبر (١٩٧٨) للسلطة؛ ولكن يمكن استخدام نظريات أكثر حداثة بما في ذلك مداخل اختيارات معاصرة عقلانية للسلوك البيروقراطي. فمئلاً: كانت هناك طريقة بسيطة لشرح "خاصية العملقة" في مستروعات الاتحداد السوفيتي السابق، وبالنسبة لهذا الموضوع فإن جهاز التخطيط بأكمله سوف

<sup>(\*)</sup> إستجليتز (١٩٩٤، ص٦٦) يشير بصراحة إلى أن تحليله يتجاهل عناصر الاقتـصاد السياسي.

يساير نظرية وليام نيسكانين (١٩٧١) عن البيروقراطية، التى فيها يحاول البيروقراطيون تعظيم حجم الموازنة تحت سيطرتهم. عندئذ يمكن تفسير سلوك المخططين؛ ليس وفقًا لمبادئ الاشتراكية العلمية التى ولَّت بخيرها وشرها؛ ولكن وفقًا لاهتمامات المخططين للحصول على دخل أكبر أو مركز أو سلطة أكبر لأنفسهم، ويمكن استخدام نماذج أخرى أن من قبل هؤلاء الذين يجدون نهج نظرية نيسكانين محدودًا جدًا. ويقدم البابان التاسع والعاشر النهج الخاص بالمؤلف تجاه هذا الأمر.

تلخيصا لذلك؛ فإن نموذج اقتصاد الأوامر يركز على إحدى سمات اقتصاد الاتحاد السوفيتي، وبالذات حقيقة أن نظام الاقتصاد في الاتحاد السوفيتي هو نظام بيروقراطي (وهو ما تُجُوْهل في أحيان كثيرة في مناهج أخرى للاقتصاديات الشيوعية). ومن وجهة النظر هذه؛ فإذا كانت هناك قوانين أو تعميمات عن السلوك البيروقراطي بما في ذلك هذا السسلوك في سياقات أخرى (مثل الشركات الكبرى، أو الإدارات الحكومية في النظم الديمقر اطية) فتلك القوانين ينبغي أن تكون وثيقة الصلة بفهم كيفية عمل النظام السوفيتي نفسه. وفي الواقع؛ فإنه في سياق مثل الاقتصاد السوفيتي الذي فيه تُقَمَّعُ الأسواق بطريقة متناهية؛ فإننا يمكن أن نتوقع ليس فقط أن توجد كل خواص السلوك البيروقراطى؛ ولكن -أيـضًا- وجـوده بطريقـة غامرة. وكما تتبأ أوسكار لانج (١٩٦٤١١٩٣٨) منذ فترة طويلة مضبّ فإن [" الخطر الحقيقي للاشتراكية هو إسباغ البيروقراطية على الحياة الاقتصادية "؟ وليس استحالة مسايرة تخصيص الموارد] (ص ١٠٩- ١١٠، مقتبسة مـن سُليفَر - فيشني، ١٩٩٤، ص ١٦٧).

<sup>(\*)</sup> انظر المسوح التي قام بها (وينتروب - مو)، في دينس موللر (١٩٩٧).

يُستخدم هذا النهج أساسًا، لتحليل الأساليب السوفيتية للاقتصاد، ويُعتبر دواء ناجحًا لنهج اقتصاد الأوامر. وهو ينطبق أيضًا على نظم أخرى يوجد فيها قدر كبير من التدخل السياسي في الاقتصاد (كما هو في بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة). والفكرة هي أن الحوافز السوقية أو شبه السوقية هي الوحيدة التي تعمل حقا؛ لكي نصور بها النظام السوفيتي) وجهازه للتخطيط المركزى الذي بدرجات متفاوتة في حل المشكلات الاقتصادية للنظام. وفي الحقيقة؛ فإن النظام كان "يعمل" حقا بطريقة مختلفة تمامًا - ونعنى بذلك أنه من خلال تدخل الأدوات غير الرسمية، وغالبًا ما تكون غير قانونية مثل "blat" وتعنى (النفوذ أو التأثير)، والمستكشفون toklachi، وأجهزة أخرى شبيهة بالسوق تعزز النظام الرسمى. وقد بدأ العمل في هذا الأمر بالمقالة المستسهد بها كثيرًا لجروسمان، (١٩٧٧)، واستمر ذلك في كتب مثل كتاب بيتر بوتيك (۱۹۹۳)، إدوارد هوييت (۱۹۸۸)، وبيتر روتلاند (۱۹۸۰) وجان وينيـسكي (١٩٨٨). وهكذا فإن كتاب روتلاند (١٩٨٥)، بعنوان "خرافة الخطة"، والفصل الثالث من هوييت (١٩٨٨) عن النظام السسوفيتي بعنوان "النظام الاقتصادى السوفيتي، كما صمِّم ليعمل بتلك الطريقة للتفكير فعليا؛ فإن النظام الثانوى لعروض الأسواق السوداء والمستكشفين، كان هو الطريق الرئيسى للحصول على الموارد والعروض، والتي ربما كانت قد خصصت سلفا بالخطة؛ ولكنها لم تستلم أبدًا، وبدلا من ذلك كان يُستخدم "النفوذ" "blat" للحصول على المدخلات المطلوبة، ويسمح أصحاب "الوظائف الإضافية" "moonlighters" للمؤسسات الصغيرة بالقيام بخدمات الإنشاءات بمقابل نقدى، وهو الأمر الذي لم يسمح به النظام الرسمي وهكذا. والدور الكبير الذي كانت تلعبه هذه الآليات غير الرسمية في إصلاح التغرات في نظام التخطيط

المركزى أمر من الصعب جدًا تقديره. ويأخذ نموذج الأوامر شكل نظام التخطيط الرسمى بجدية؛ ولذا فهو يفترض ضمنيًا أن التغرات صغيرة نسبيًا. أما فى الطرف الآخر المتطرف نجد وجهة نظر بوتيك (١٩٩٣) التى تصف النظام السوفيتى، "كواقع مزيف لاقتصاد مخطط عقلانى هرمى، ومتعايش مع فشل مخطط وإجراءات تصحيحية غير مشروعة على كلا جانبى السوق من الإنتاج والاستهلاك" (ص ٦٩). وفى الواقع استتتج بوتيك "أن الاقتصاد السوفيتى لم يكن اقتصادًا مخططا؛ بل هو مختلف أساسًا عن أى نظام آخر شهده التاريخ؛ حيث كان نظامًا مُغاليًا فى تنظيمه ومنتهك ومشُوّه؛ ولكن مع ذلك فقد كان نظام اقتصاد سوق" (ص ٢٩).

وعلى المستوى النظرى كانت إحدى المشكلات بصدد هذه الفكرة، هو أنه بينما كانت آليات الظل، مثل: blat فلمنات المستوى النسيق؛ فكانت تسمح باستخدامها التحقيق المكاسب الخاصة، التخصيص والنسيق؛ فكانت تسمح باستخدامها التحقيق المكاسب الخاصة، واستخدامها بهذه الطريقة قد تكون له نتائج عكسية، ومخفضة للإنتاجية أو معوقة للنظام. وحقيقة القول: إنه في عالم التخطيط، يؤدى كل تدفق للمعلومات الأفقية بدرجة كبيرة إلى التحكم المركزى (أريكسون ١٩٩١، ص ١٩). وقد حاول هويت (١٩٨٨) حل هذه المسألة بالتمييز بين "اقتصاد الظل" الذي يتمم ما يسمى لهويت (Gosplan) حل هذه المسألة بالتمييز بين القتصاد الظل" الذي يتمم ما يسمى للخطة) بطرق تسمح للنظام بأن يكون ذا أداء أفضل، والاقتصاد الثانوى الدي يكون فيه الدافع مكاسب شخصية، والذي تصنع فيه المؤسسات الصغيرة سلعًا إضافية؛ لكي تبيعها بقصد الربح (ص ١٧٩). ومع ذلك فإن الصعوبة التي يقر بها (هَوِيت) هو أنه كما في الاقتصاديات الرأسمالية؛ فالتحفيز لا يستبعد هذه التصرفات والتي بالفعل تغيد الاقتصاديات

## ٢ - نظرة عامة: عناصر الاقتصاد الأوتقراطي

كل ما سبق هو رسم تخطيطى مختصر جدًا للمناهج البديلة للقتصاد الدكتاتورى، ويتضمن ثلاثة أمور يجب تتاولها، وسيجرى هذا في الأبواب الباقية من الجزء الثانى، هذه الأمور هي:

١- "هل تميل النظم الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل أو الثروة أكثر أم أقل من النظم الديمقر اطية؟" وهل يمكن إضافة أي تعميمات على هذا الأمر؟ شيء واحد يمكن قوله في البداية: من الواضح وجود إعادة توزيع هائلة في الأنظمة الاقتصادية الشيوعية. ومن النموذج الذي يعرضه المؤلف للقطاع السياسي في الجزء الثاني نجد أنه من الواضـح -أيـضيًا- أن كـل الدكتاتوريين يُعيدون توزيع الثروة على أصدقائهم، وتصبح مسالة إعادة التوزيع سببًا رئيسيًا للمشكلات فيما يسمى بالنظم السلطوية الرأسمالية، مثل: تلك النظم التي كانت موجودة في شيلي، أو كوريا الجنوبية؛ لـذلك يتناول الباب السابع المسألة العامة عما إذا كان الدكتاتوريون يُعيدون توزيع التروة بدرجة أكبر من النظم الديمقر اطية، مع إشارة خاصة إلى تلك النظم مع اقترح نظام عام وهو أن كل الديكتاتوريين يقومون فعلا بإعادة التوزيع بدرجة تفوق ما تقوم به الديمقر اطيات، وأن النظم الرأسمالية السلطوية ليست استثناء من ذلك. ويتوازى هذا مع الفكرة التي طوررت في الجزء الثاني، بأنه توجد دائمًا طبقة من الناس تقمَع في النظم الدكتاتورية. ويبدأ الباب السابع بتحليل جوهرى، بالقول إنَّ هناك دائمًا طبقة ثانية أيضًا " تجرى المبالغة في الدفع لها ".

هناك أمر ثان يظهر من أعمال مسح قام به المؤلف؛ ألا وهو طرق عمل الاقتصاديات الشيوعية.

٢− "كيف تتوافق نماذج القيادة والرقابة في الاقتصاد الشيوعي؟" يتناول البابان التاسع والعاشر هذا الأمر باتباع تلميحات (لانج) التي استشهد بها من

قبل (١٩٣٨ / ١٩٣١)، وتركز على سمة ثالثة لهذه الاقتصاديات، وهى أنها بيروقر اطيات. وقد استخدم المؤلف نموذجًا عاما للسلوك البيروقر اطى، والذى وضع من قبل (بريتون – وينتروب، ١٩٨٢)، ويقضى بأن توجد نماذج اقتصاد الأوامر واقتصاد الظل فى نموذج واحد. وعندئذ يستخدم هذا النموذج لحل عدد من الألغاز بخصوص عمل هذه الاقتصاديات، مثل: دور السلطة السياسية فى طريقة عمل الاقتصاد الذى يُخَطَّط مركزيًا، وميل هذه الاقتصاديات إلى أن تتحجر بمرور الوقت، وكيف استطاع الصينيون إصلاح اقتصادهم متمشين مع الأسواق الحرة؛ بينما لم يستطع السوفييت تحقيق ذلك.

"- أما الموضوع الأخير الذي يجب النظر فيه فهو: "ما الدور الدذي تلعبه السلطة السياسية للدكتاتور في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد؟ " ها هو السؤال الذي أثير في بداية هذا الباب. وفي المسح الذي قام به المؤلف، رأى أنه كان يوجد قليل من الاهتمام بمشكلة التنفيذ في الأسواق (")؛ ولذا كان يوجد أيضاً اعتبار ضئيل لإمكانية وجود أسس أخرى خلاف الأسواق للقيام بالصفقات. وبعض نقاط الخلاف والجدل فيما يتعلق بنماذج اقتصاد الظل، بالصفقات. وبعض نقاط الخلاف والجدل فيما يتعلق بنماذج اقتصاد الظل، نستنتج استطاعة الدكتاتورات أن يدير الاقتصاد بنجاح إذا ما رفعوا أيديهم عنه، ونعني بذلك السماح بإقامة الأسواق الحرة. في هذه الحالمة، ستختفي المشكلة التي ذكرناها في بداية هذا الباب؛ ولكن إزالة المشكلة، تتم بافتراض أن الدكتاتوريين قد تكون لديهم المقدرة على تحقيق أداء اقتصادي ممتاز من خلال وسائل أخرى، وهذا ببساطة غير وارد إلا في اقتصاد الأوامر الذي يعتبر أمرًا ساذجًا في مسألة الحوافز التي تظل هدفًا سهلاً. ومع ذلك تزودنا

<sup>(\*)</sup> الاستثناء الجوهرى لهذا هو عمل الرواد لنموذج " أجر الكفاءة "بأنفسهم، مثل: صمويل باولز (١٩٨٥) وجوزيف استجلينز (انظر كتابه لعام ١٩٩٤ للاطلاع على عرض واضح لمشكلات الاقتصاديات من النوع السوفيتئ من وجهة نظره). والعمل الحالى يختلف عن عملهم بصورة رئيسة من ناحية منظور اقتصاد سياسي واضح.

النظرية الاقتصادية المعاصرة بآلية بسيطة جدًا، يمكن بها تحقيق هذا الأداء الممتاز من خلال المقدرة الكامنة للأشكال الأوتوقراطية للنظام لحل مشكلة التنفيذ.

وقد صُور المنطق الأساسي هذا، في الشكل (1-1). فالطلب على الأيدى العاملة يصوره المنحنى  $D_L$ ، وعرض العمالة المنحنى  $S_L$ ؛ فإذا كانت العقود بطريقة غير مكلفة في التنفيذ؛ فإن التوازن في السوق الحر سيكون عند تقاطع العرض والطلب مع معدل الأجور  $V_L$  والتوظيف  $V_L$ . ومع ذلك عالبًا – ما يكون التنفيذ مكلفًا كما نُوقشَ في الباب الثاني، وتحب هذه الظروف – كما وضعه كارل شابيرو – وجوزيف إستيجلتز  $V_L$  فإن الوظائف محددة كما أن المنشآت الخاصة في السوق الحر – ولكي تمنع عمليات الغش (التهرب) – ستدفع أجورًا أعلى من تلك الشركات التي تصفي  $V_L$  السوق. ويكون التوازن عند تقاطع ما الغش (مثل  $V_L$  مع التوظيف عند  $V_L$  والطلب على العمالة أي عند تقاطع معدل الأجور  $V_L$  مع التوظيف عند  $V_L$ 

وبطريقة التفكير تلك يتصف سوق العمل الخاص أيصنا، بمشكلات تختص بالمعلومات والحوافز؛ إذ إن أصحاب الأعمال تتقصهم المعلومات عن أداء موظفيهم، والموظفون ينقصهم الحافز الصحيح للكشف عن هذه المعلومات. وإحدى الطرق التي تحل بها الشركات الخاصة هذه المشكلة، تتم من خلال دفع أجر كفاءة يحفز العاملين على أن يكون لديهم "ولاء" للشركة. وهناك مشكلات مشابهة تتعلق بالمعلومات والحوافز، توجد في علاقات أخرى في اقتصاد السوق الحر (إذا ما اعترف بأن التنفيذ مكلف)، مثلاً: بين المديرين وحملة أسهمهم، وبين مديري المنشات وحاملي الأسهم والسندات، وبين مديري المنشات ومصادر رأس المال (انظر إلى المسح الجيد الحين مديري المنشات ومصادر رأس المال (انظر إلى المسح الجيد المينة المينة المهمهم).

وإذا افترضنا - الآن - وبافتراض أن الصناعة المعنية تحت سيطرة دكتاتورية سياسية؛ ففى النظم الدكتاتورية قد تحدد الوظائف أيضًا. فمثلاً فى نظام من النوع السوفيتى؛ فإن الحكومة هى التى تقرر وليس السوق توزيع الوظائف. ومثل الشركات الخاصة تريد الحكومة موظفين "لا يقومون بعمليات غش"؛ إلا أنه فى هذا السياق يمكن بدرجة كبيرة تفسير الغش؛ لكى يشمل التهريب، والنقد الخاطئ للحكومة، وعدم إظهار الحماس الكافى فلى العمل، أو أى شيء أخر يكون مهمًا وفقًا لرأى الحزب (وكما هو مذكور فى أيديولوجيته)، لذا تعرض الحكومة أجرًا متوازنًا غير سوقى مثل Wp (الذى ليس من الضرورى أن يكون نفس الشيء مثل Qp الذى تختاره الشركات فى السوق الخاص وسنعود إلى هذه النقطة بعد لحظة).

## شكل (٦-١) تحديد الوظائف في سوق العمل

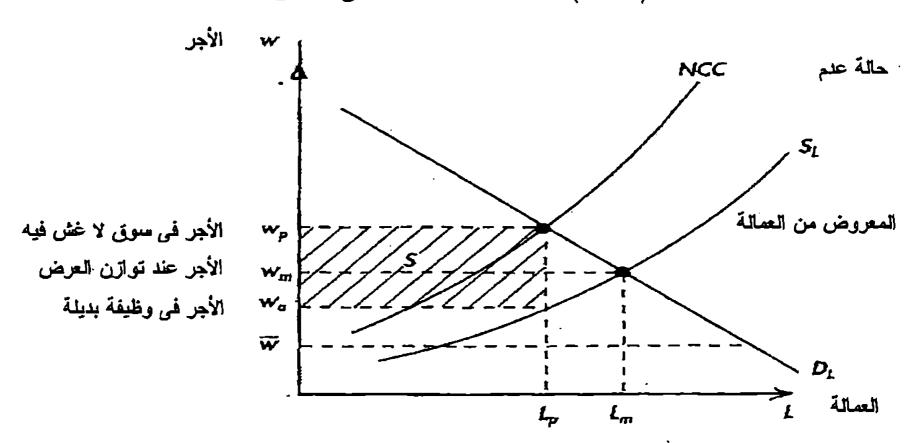

وإذا كان منحنى العرض يمثل تكلفة الفرصة البديلة للموظفين، فيمكنهم أن يتقاضوا أجرًا Wa في وظيفة بديلة؛ لذلك فإن العوائد الريعية في هذه الصناعة تُمتَّل في المنطقة المظللة S. وإذا ما أخذنا الشكل S لكى يمثل المنشأة السوفيتية؛ فإن S تمثل المكافآت من أجل الولاء. أما البديل الآخر؛ فإذا كان الشكل S يمثل السوق الحرة للأيدى العاملة، فإن S

تمثل العلاوة الضرورية لردع الغش مع الولاء الخاص للمنشأة والذى يحل محل الولاء للدولة الماركسية.

وبالطبع فقد تُرك كثير من الأشياء في هذه الصورة المبسطة للغاية، فمثلاً: لَمْ تُذكّر كل المؤسسات، والعمليات الأخرى التي تفرق بين اقتصاد الاسوق الحر، والاقتصاد الاستراكي، بما في ذلك الملكية الخاصة، والمنافسة بين المؤسسات، وعمليات سوق رأس المال، وحوافز للابتكارات وللحفاظ على جودة الناتج، والعلاقات مع العملاء وهكذا. وذلك؛ لأنه في غالبية التحليلات توضع كل هذه العناصر سبب كفاءة الأسواق الحرة؛ ولكن لما كانت الدكتاتورية شائعة سياسيًا، واقتصاديات كثير منها تبدو ناجحة لفترات طويلة لدرجة أن القارئ قد يعتقد بأن من المفيد له أن يتغاضى عن كل هذه العوامل للحظة، وأن يركز فقط على سؤال واحد، وهو في أي النظم تكون علاوة الولاء أكثر انخفاضيًا؟

ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من المتغيرات التى تــؤثر علــى حجـم علاوة الولاء، بما فى ذلك مقدرة المنشأة (أو الدولة) علــى مراقبــة المــوظفين، والعقوبات المتاحة لردع الغش، وفرص المفظفين خارج المنشأة أو المــشروع (\*). وللاهتمام بهذه الأمور يقترح الافتراضات التالية:

"إن العلاوة الضرورية لردع الغش تكون أصغر في النظم الدكتاتورية عنها في المجتمعات الحرة". وتوجد عدة أسباب التي تبرر هذا الافتراض. أولا: في النظم الدكتاتورية، يتحكم النظام في كثير من الوظائف الجيدة (في الاتحاد السوفيتي السابق حرفيا كل الوظائف). لذا تكون لدى الفرد فرص أقل خارج النظام الذي تسيطر عليه الحكومة، عما يتاح للفرد في مؤسسة رأسمالية في نظام السوق. وهذا يجعل التهديد بالفصل في النظم الدكتاتورية

<sup>(\*)</sup> هناك فقط بعض المتغيرات المتضمنة. ويقدم الباب النّامن معادلات النموذج، ويبين دور هذه المتغيرات بتفصيل أكثر.

عقوبة قاسية جدًا عن الفصل من منشأة رأسمالية. ثاتيا: لا يوجد عادة نظام قانونى مستقل فى النظم الدكتاتورية يمكن أن يلجأ إليه الموظف لكى يستهم الحكومة بمثل هذه الأشياء، مثل: الفصل الخطأ من الخدمة؛ لذا يكون لدى الأوتوقر اطيين حرية أكبر لتحسين وتطبيق العقوبات. وأخيرًا؛ فإن الجهاز الرقابى يكون متمكنًا جدًا (وعلى الأخص فى الاتحاد السوفيتى السابق) ومندمجًا بدرجة متزايدة فى عمليات المؤسسات الإنتاجية عن تلك التى توجد فى داخل أى منشأة فى دولة ديمقر اطية. تلك الآثار الثلاثة يقوى كل منها الأخر فى تخفيض العلاوة المطلوبة لردع الغش داخل المنشأة فى السلامة المنافرية مقارنة بنظائرها فى البلاد الديمقر اطية الرأسمالية.

إن المعضلة الاقتصادية للنظام الأوتقراطي هي أن النظام لا نتقصه على الإطلاق الآليات أو الأدوات الضرورية لخلق نظام حوافز فعالة قادر على تشجيع الجهود الإنتاجية كما يقال غالبًا؛ فآلية الدكتاتورية - المكافآت، والعقاب، وأدوات الرقابة المتوفرة لهذا الغرض تبدو هائلة. فضلاً عن ذلك، وبناءً على هذا التفسير؛ فإن وظيفة هذا الجهاز ليست هي ببساطة تأكيد الطاعة للأوامر؛ ولكن هي الحصول على ولاء الموظفين. وبمجرد تفهم ذلك؛ فإن مشكلة المعلومات والحوافز المرتبطة بنموذج الأوامر الساذج، تخفض بدرجة معقولة؛ فالموظفون ذوو الولاء لا يتبعون التعليمات ببساطة، ومتحفزون أملا في الحصول على عطايا، ومنضبطون خوفًا من العقاب، ويمكن الاعتماد عليهم للتنافس مع بعضهم بعضًا لتحقيق أهداف النظام.

ورغم أن المنطق الأساسى الذى و صنّح للتو ينطبق على معظم السنظم الاقتصادية الأوتوقر اطية؛ فالمؤسسات التى تستخدم هذا المبدأ تختلف؛ ففى نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا، كان حجرز الوظائف يعنى أن وظائف معينة فى قطاع التصنيع كانت "للبيض" أى تُحجز للعمال البيض الذين كانوا يكسبون نتيجة لذلك علاوة للأجور عمّا كان سائدًا فى السوق الحرة للعمالة. وكان يُستخدم هناك نظام آخر، وهو نظام تصاريح المرور

"Pass". ووفقًا لهذا النظام يحتاج السود إلى ترخيص، وبدونه لا يمكنهم الحصول على وظيفة في القطاع الصناعي. والعمال السود الذين كان يُستَبّه فيهم بالغش، والذي كان تحديده واسع النطاق أو الذين طُردوا من وظائهم كانوا يفقدون الحق في الحصول على ترخيص؛ وبالتالى يفقدون الحق في البقاء في القطاع الصناعي. والبديل الوحيد هو الحصول على وظيفة "سيئة" في موطنهم الأصلى homeland بأجر منخفض  $\overline{W}$  في الشكل ( $\overline{1}$ ). ومرة أخرى؛ فإن نظام الترخيص يبدو أنه كان يعطى أصحاب العمل البيض أداة قوية لتحقيق انضباط العمال السود. فكان أصحاب الأعمال يستطيعون تهديدهم بالطرد؛ ليس فقط من المنشأة؛ بل أيضًا من القطاع الصناعي كله. ويمكن تحليل نظام الترخيص بالطريقة نفسها، باستخدام الشكل ( $\overline{1}$ ) فيما عدا أن مؤسسات سوق العمالة في "الفصل العنصري"، هي خيلف تلك عدا أن مؤسسات سوق العمالة في "الفصل العنصري"، هي منحني الموجودة في النظام الشيوعي السوفيتي، والتي تحدد موقع منحني العرض مع عدم الغش) وحجم علاوة الأجر في هذا الشكل.

وهذه الأمثلة تبين بعض الطرق التي يمكن بها استخدام السلطة السياسية الأوتوقراطية لتحسين كفاءة الاقتصاد. وتستطيع تلك السلطة الأوتوقراطية أن تفعل ذلك بتوفير الحوافز بطريقة ناجحة في شكل ربيع لقوى العمل؛ لكي يتبنوا سلوكيات الولاء والانضباط. ومن ناحية أخرى أحيانًا ما تقشل آليات هذا الهدف، فآلية الدكتاتورية ما زالت تتثر الربيع؛ ولكن ذلك لا يخدم أهداف الدكتاتور ويتعثر الاقتصاد. فمثلاً: وبافتراض أن الحزب الشيوعي "ساده الفساد" بطريقة ما لدرجة أن الوظائف كانت تقدم مقابل الحصول على رشاوي أكثر من الحصول على الولاء السياسي؛ لذا فإن المنطقة كافي الشكل (٦-١) ما زالت تصف العطايا التي يتلقاها الموظفون (وستصف أيضاً كمية الرشاوي التي يتحصل عليها في المقابل كما نوقش في الباب التاسع) ولكن لن يتولد ولاء سياسي، وستنهار الكفاءة الاقتصادية ويتقوض النظام.

ولكن ما الذي يقرر ما إذا كانت السلطة السياسية تساعد أم تسضر الاقتصاد؟ إن الظروف ليست واصحة على الإطلاق. ومفاجئة انهيار الاقتصاد الشيوعي في الفترة (١٩٨٩-١٩٩١) توضح هذه النقطة. ونهاية الشيوعية السوفيتية أخذت معظم المراقبين بالمفاجأة، وحتى الذين كانت أرقام تقاريرهم متشائمة؛ لم يكن في استطاعتهم التنبؤ بذلك إلا بعد حدوث الأمر (إلا إذا كان انهيار شيوعية السوفيتية في محيط تنبؤاتهم "دائمًا" منذ عام (الا إذا كان انهيار شيوعية السوفيتية في محيط تنبؤاتهم "دائمًا" منذ عام جنوب إفريقيا. والباب الثامن عن "الفصل العنصري"، أما الباب التاسع والعاشر فهما عن الشيوعية ويقدمان نماذجا تتناول هذا التساؤل.

### خاتمة

اقترح المؤلف في هذا الباب من وجهة نظر اقتصادية: أن الاهتمام الأساسي بالنسبة للنظم الدكتاتورية هو إمكان أن تكون الأشكال الأوتوقراطية للنظام الاقتصادي فيها، قد تفوقت عن تلك التي كانت في النظم الديمقراطية، فيما يتعلق بتشجيع النمو الاقتصادي وكفاءة الاقتصاد. وقد كان هذا الاعتقاد كابوسا يتكرر منذ بداية القرن العشرين بالخوف من الشيوعية كنظام اقتصادي متبوعًا بالإعجاب والخوف من طاغوت هتلر في الثلاثينيات وامتداد ذلك في السنوات الأخيرة إلى التهديد من قبل "المؤسسات اليابانية" و"القيم الآسيوية"، وشيلي، والآن السوق الحرة للشيوعية في الصين.

وإذا ما رجعنا إلى النظريات الاقتصادية المعاصرة للنظم الأوتوقراطية من أجل توضيح مصادر هذا الخوف، سنجد قليلاً جدًا من المناقسات لهذه المشكلة من وجهة النظر هذه. وقد لُخصنت أربعة أنواع من النماذج التى وُجدت في الأدبيات العلمية للدكتاتورية كإعادة التوزيع (حكم اللصوص)، وكعمليات قمع لإعادة التوزيع (السلطوية الرأسمالية)، وكاقتصاد الأوامر، واقتصاد الظل. والنوع الثاني فقط، وهو الدكتاتورية كعمليات قمع لإعادة

التوزيع هو الذي تناول هذا الأمر، ولا تلعب الدكتاتورية فيه أي دور اقتصادي؛ ولكن مجرد أنها تُتقذ الاقتصاد من سياسات التدمير للمشروعات الكبرى السياسية، والتي يُزعم بأنها من خواص الديمقراطية. ومع ذلك فإن النظرية المعاصرة للاقتصاد تمدنا فعلاً على الأقل بآلية واحدة عن طريقها تستطيع الدكتاتورية أن تؤثر مباشرة في طريقة عمل السوق – من خلل مقدرتها على خلق قوة عمالة موالية ومنضبطة (كالتي نوقشت في النماذج المعاصرة لكفاءة الأجور). وقد أوضح الكاتب كيفية تكييف هذا النموذج لتطوير اقتصاد سياسي مرتقب يصور كيف أن الدكتاتورية السياسية والاقتصاد يؤثر كل منهما في الآخر.

وفى الأبواب التالية سيستخدم المؤلف هذه الأداة الأساسية ويستعير أيضًا عناصر من النماذج الأخرى التى تم وُضِدت فى هذا الباب؛ لكى يشرح السلوك الاقتصادى لعدد من الاقتصاديات الأوتوقر اطية. ويناقش الباب التالى مسألة إعادة التوزيع مع الرجوع خاصة إلى النظم السلطوية الرأسمالية لسيلى وكوريا الجنوبية كما يعالج الفصل الثامن سياسة "الفصل العنصري" ويعالج الفصل التاسع والعاشر الاقتصاديات الشيوعية. إن إحدى الطرق لفهم ترتيب هذه الأبواب هو التقدم من المستويات الدنيا للتدخل الحكومي في الاقتصاد إلى المستويات الأعلى، واستخدام السلطة السياسية للتحكم فيه وبمعنى آخر بدءًا بدكتاتور القمع الناعم ثم التقدم إلى اقتصاديات نظم الطغاة والدكتاتورية الشمولية.

### الباب السابع

# إعادة توزيع الثروة واقتناص الريع Redistribution and Rent-Seeking

#### مقدمة

أحد التفسيرات الشائعة بين عامة الناس عن كيف أن "المغالاة" في الديمقر اطية يمكن أن تكون شيئا سيئا للتنمية الاقتصادية - يتضمن فكرة أن الديمقر اطية قد "ابتليت" بالاندفاع إلى عمليات إعادة توزيع الثروات؛ وربما كان العمل الأكثر شهرة، الذي قدَّم هذا الموضوع هو عمل مانكير أولسن (١٩٨٢) بعنوان "صعود وأفول الأمم". وفي هذا الكتباب، أعيد تصنيف جماعات المصالح "كائتلافات توزيع"، وهم الذين يتتبعون اهتماماتهم الخاصة على حساب الكفاءة الكلية للاقتصاد؛ فكلما تقادم رسوخ الديمقراطية وازداد، كبر عداد ائتلافات التوزيع التي لديها الفرصة؛ لكي تتشكل وكلما كان المنظر الاقتصادى العام هو " اقتناص الريع "، مع وجود قوانين وتنظيمات وممارسات أخرى لا تتسم بالكفاءة تعرقل النمو الاقتصادي، وعلى سياق مماثل؛ فإن الأدبيات الشاسعة عن اقتناص الربع والتي يرجع أصلها إلى جوردون تولوك (۱۹۲۷) وكروجر (۱۹۷٤) وبوزنر (۱۹۷۵) قد حددت السعى لاقتناص الريع، والتكاليف الاجتماعية المصاحبة له وربطت بينها وبين الحكومات الديمقر اطية. وقد أدت هذه الأدبيات إلى أن يحسبح من الممكن من خلال التواءة غريبة في المنطق؛ حيث التعرف على الديمقراطية بانتشار الاحتكارات الاقتصادية بها، وارتفاع الاحتكار إلى مرتبة المشكلات الخطيرة.

ورغم أن المؤلفين النين ذكروا بأعلاه كانوا ناقدين للعمليات الديمقر اطية؛ فإن أحدًا منهم لم يحتضن فكرة أن السلطوية يمكن أن تسهل التتمية الاقتصادية. وفي الواقع فإن أولسون - بصفة خاصة - جادل عكس ذلك بقوة (١٩٩٣)؛ إلا أن فكرة العلاقة القريبة التي تعزل السياسة الاقتصادية عن العملية الديمقر اطية - قليلا(\*) عن الدكتاتورية - يمكن أن تكون جيدة للتتمية الاقتصادية، وكسبت تأييدًا لها خاصة في العلوم السياسية وبين مُنظريها أيضًا في العلوم الاقتصادية الذين يشيرون بالأخص إلى قدرة الدول السلطوية على مقاومة الضغوط التوزيعية كمفتاح لتتمية ناجحة. ويبدو أن ستيفن هاجارد (١٩٩٠)، هو أحد الداعين المعاصرين المؤثرين لوجهة النظر هذه؛ رغم أن هذا الجدل أقدم كثيرًا. وهناك قائمة جيدة من المراجع القديمــة فـــى دراســة بريزوروسكي المونجي (١٩٩٣). ومن بين علماء النتمية كان الاقتصادي براناب برادهان (١٩٩٠) صريحًا بشكل واضح في حالة إعادة التوزيع. فهو يقول في كتاباته: "إذا ما ضمنت الأهداف التتموية مركزيًا في أمور شرعية النظام، فلا أعتقد أن السلطوية لها دخل كبير لذاتها التي تحدث هذا الاختلاف؛ ولكن الذي له دخل في هذا هو مدى العزل الذي يقوم به متخذو القرار ضد سياسات التدمير الاستبدادية على المدى القصير (ص ٥).

وربما كان الأكثر أهمية من الأسلوب الأكاديمي، هو النجاح المبهر فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية في بعض الدول في نطاق النظم السلطوية ولمعروفة بصفة عامة باسم (الدول حديثة التصنيع NIC)، خاصة اقتصاديات شرق آسيا في سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج. أما الأكثر إثارة فكان نجاح السوق الحرة الشيوعية في الصين المعاصرة، التا اتحدت فيها الدكتاتورية المكثفة السياسية السلطوية مع فتح الأسواق الحرة لتحقيق نمو اقتصادي باهر. وعلى النقيض من ذلك، كان فشل الحكومات الشعبوية في السنوات الأخيرة في أمريكا اللاتينية؛ حيث كان واضحًا للغاية. وقد ابتكر دورنبوش – إدوارد (١٩٩٠) العلامة الساخرة "الاقتصاد الكلي

<sup>(\*)</sup> عن حالة الدكتاتورية الواسعة النطاق (مثال: أن التخطيط المركزى السيوعي هو الأفضل في تشجيع النمو الاقتصادي بدرجة أفضل من الرأسمالية) لم تعد هي السائدة.

الشعبوى macroeconomic populism الوصف سياسات دول مثل شيلى تحت حكم الليندى، أو بيرو تحت حكم جارسيا، والتى حاولت فيها حكومات يسارية أن تتجاوب مع ضغوط إعادة توزيع الدخل من خلال وسائل الاقتصاد الكلى، وقد أوضح أن هذه البرامج تحقق عادة نتائج عكسية لأهدافها، وانتهت عندما أدت القيود على النقد الأجنبي وعوامل التضخم الجامح – إلى فرض برنامج لتخفيضات حادة في الأجور الحقيقية، والذي انتهى باستفحال حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف في حالة شيلي؛ بل انتهى بانقلاب عسكرى (ص ٢٤٨).

ورغم أن مقالهم عام (١٩٩١)، استخدم شيلي و بيرو كأمثلة للاقتصاد الكلي الشعبوى؛ فاتباع الكاتبين عام (١٩٩١)، حرروا كتابا يوستع من قائمة "الخبرات الشعوبية"؛ لتشمل الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، ونيكارجوا. ويؤكد الكاتبان أن هذه الدول تشارك نفس صانعي السياسة الذين ألفوا هذا المسلسل – من ناحية أنهم يعتقدون بأن الدخل لا يُوزَع بطريقة مقبولة في هذه البلاد. فالشعوبية ليست بديلا للاقتصاد الجيد، والتحفظ في المالية العامة، ومن " المفترض " اتباع الصبر حتى يأتي الجيل الجديد على الأقل ليحسن من توزيع الدخل.

ورغم استمرار الجدل عما إذا كان أساس نجاح دول شرق آسيا الصناعية (NIC) يرجع إلى استخدامهم المستمر للأسواق الحرة (۱) أم إلى عكس نلك (۱۰۰) وأن الشيء الأكثر إثارة لهذا التحسن الكبير، ربما يكون في شيلي المعاصرة؛ حيث أدت واحدة من أقسى فترات الدكتاتورية إلى ميلاد اقتصاد سوق ناجح

<sup>(\*)</sup> انظر روبرت واد (۱۹۹۰) الباب الثالث لمسح التوضيحات الاقتصادية للمدرسة الجديدة New Classical عن النماذج في تايوان، ودول أخرى من مجموعة الدول حديثة التصنيع في تلك الشروط.

<sup>(\*\*)</sup> مؤسسة Freedom House تعطى كوريا الجنوبية مرتبة منخفضة بــشأن الحريــة الاقتصادية على أساس معاييرها، والتي تؤكد أساسا حرية الاشتراك فــي اقتــصاد السوق (١٩٩٥). ويعطى معهد فريزر مرتبة عالية ل كوريا الجنوبية على أسـاس معاييرها الخاصة، التي تؤكد على الإنفاق الحكومي كنسبة من GDP الناتج الإجمالي المحلى (جاورتتي – لاوسون – بلوك، ١٩٩٥).

ودينامى بعد بعض البدايات الزائفة، والذى قد عادت فيه أغلب نواحى الديمقر اطية، والذى فيه أيضًا يشمئز الأعداء السابقون للنظام (يبدون متحلين بالتخلى عن كثير من سياساتهم).

وفى الحقيقة؛ فإن التأييد للإنجاز التشيلى يمكن أن يوجد أيضنًا فى كتابات جليرمو أودونيل (١٩٩٣)، وهو المهندس الأصلى لنموذج السلطوية "البيروقراطية" لدكتاتوريات أمريكا اللاتينية، وواحد من أهم نُقَّادها. وقد كتب يقول:

الحقيقة الناصعة هي أن نتائج التوزيع لكثير من السسياسات الغامصة، والأقل قسوة في بلاد، مثل: البرازيل، والأرجنتين، وبيرو، لم تكن أفصل من تلك السياسات في ظل حكومة بينوشيه. وفضلاً على ذلك فإن الموارد المتاحة حاليا لحكومة شيلي لتخفيف مشاكل عدالة توزيع الملكية هي أكبر نسبيًا من تلك الموارد المتاحة للبرازيل وبيرو والأرجنتين (ص ١٣٦٦).

إلا أنه من المفترض أن بينوشيه لن يكون مسرورًا من التناظر الذى رسمه أودونيل بين فعاليات بعض سياسات بينوشيه وسياسات لينين.

والجدل بأن السلطوية تعزز النمو لم يمر بلا نقد. وبصفة خاصة العمل العلمى على الصلة بين السلطوية والنمو، قد حقّق نتائج مختلطة. وقد فحص برزوريسكى - ليمونجى (١٩٩٣) الدليل الإحصائي لهذا؛ إذ قاما بمراجعة اثنتي عشرة دراسة تتاولت كل منها عددًا من البلاد في خلل فترة من الزمن. وقد قُسمّت البلاد إلى ديمقراطية وسلطوية، وأجريت التجارب لتوضيح أي نوع من النظم كان أكثر صلاحية للنمو الاقتصادي. وبينما كانوا يلخصون اكتشافاتهم ل ٢١ نتيجة في ١٨ دراسة وجدت ثماني نتائج لصالح لديمقراطية وثماني نتائج لصالح السلطوية. وكشفت خمس نتائج عن عدم وجود اختلاف بينهما (ص ٢٠). وإحدى المشكلات الواضحة المستخدمة في منهج هذه الدراسات أن " النظام السياسي " (الديمقراطي مقابل السلطوي) هو تصنيف قاس جدًا. وبالتالي فإن مثل هذه الدراسة قد تنتهي بشمول بلاد، مثل:

كوريا الجنوبية، وزائير، وهايتى. فلا زائير فى عصر موبوتو، ولا هايتى فى عصر بابا دوك وخلفائه قد برهنتا أبدًا بأن لديهما أى اهتمام بتشجع النمو الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن مثل هؤلاء الرجال قد نجحوا فى تدمير اقتصادهم بدرجة كبيرة. وفى الباب الرابع من قبل أشار المؤلف إلى هذه النظم على أنها دكتاتوريات "تعمل على بؤس شعوبها". كما بيّنت الدراسة بعض الظروف، التى تكون فيها مثل هذه الاستراتيجية جذابة للدكتاتورات. وعلى أية حال هناك قليل من الشك فيما يتعلق بسجلات هذه النظم. وقد وصف جفرى هاوثورن (١٩٩٣) حالة الاقتصاد الزائيرى كما كان فى عام ١٩٩٣:

"إن الدّين الكبير على الدولة حجمه – كما يقال هو نفس حجم ثروة موبوتو الشخصية، ونصف الموازنة الحالية يذهب إلى خدمة هذا الدين، وربع الموازنة تمويل سياسى خاص لموبوتو يستخدمه ليدفع رواتب السياسيين والضباط الذين يعتمد عليهم، ويغيرهم بشكل مستمر، والربع المتبقى للأمن الداخلى.... وقد أصبحت الطرق ١٠٪ مما كانت عليه؛ عندما تركها البلجيك عام ١٩٦٠ والأجور المسجلة بوضعها الحقيقى ٢٪.... وقد قدر أنه حوالى ١٪ فقط من مساحة البلد تزرع الآن (ص١٣٠٥).

هناك عيب آخر في الحالة النظرية: أن الأنظمة الرأسمالية - السلطوية تُسهِّل النمو الاقتصادي - قد تناولتها أليس أمسدين (١٩٨٩) وروبرت واد (١٩٩٠). وقد رُكِّزَ عليها مؤخرًا في دراسة النطور الاقتصادي التي قام بها داني رودريك (١٩٩٣). ويقال إن كثيرًا من البلاد حديثة النصنيع البارزة خاصة كوريا وسنغافورة وتايوان، رغم أنها سلطوية بدرجة كافية؛ فإنها لا تناسب نموذج السوق الحرة، فاقتصادهم ليس متحررًا من قيود التجارة، ودولهم كانت منشغلة بدرجة مكثفة بعمليات التصنيع. ووفقًا لما ذكره رودريك (١٩٩٣) عن كوريا؛ فإن "متوسط المعدل الفعال للحماية (بالنسبة للمبيعات المحلية فقط) ارتفع من ٣٠٪ عام ١٩٦٣ اللي ٣٨٪ عام ١٩٧٨

بعد هبوط في عام ١٩٧٠ إلى ٢٤٪... وقد استخدمت الدولة الكورية الحماية التجارية، ودعم ائتماني انتقائي، وأهداف تصديرية (السشركات الفردية!)، والملكية العامة لقطاع البنوك، وإعانات تصديرية، والسيطرة على الأسعار" (ص ٢٢). علاوة على ذلك؛ فإن أدوات السياسات المستخدمة في بلاد، مثل: كوريا أو سنغافورة، واللتين كانتا ناجحتين جدًا في تحقيق النمو الاقتصادي، لم تختلف عن تلك التي فشلت بدرجة بائسة في تحقيق نمو اقتصادي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وباقي آسيا. والسياسات موضع التساؤل هي حصص وتراخيص الاستيراد، والإعانات الائتمانية، والإعفاءات الضريبة، والملكية العامة.... وهكذا.

أما ما كان من الواضح غيابه في هذه الدراسة - سواء من هؤلاء الذين يعتقدون بأنه يوجد ارتباط بين الدكتاتورية على الأقل في نوعه الرأسمالي - السلطوى والنمو الاقتصادي، أو من أولئك الذين يحاجون عكس ذلك - فكان هو منظور نظرى ملائم. ويحاول هذا الباب اتخاذ بعض الخطوات لسد هذه الفجوة، ويتساءل المؤلف: أي نوع من النظم على أسس نظرية يتوقع أن يشارك أكثر في عملية إعادة التوزيع للثروة - هل هي النظم الديمقر اطية أم النظم الدكتاتورية؟ هل حقا أن الحكومات الديمقر اطية تعوق النمو بسبب الإفراط في أنشطة توزيع الثروة، أو السمعي للحصول على الريع؟ ويتقدم التحليل بفحص مستوى توازن إعادة التوزيع في عدد من النماذج المعروفة للديمقراطية، وينظر المؤلف إلى نموذج ألن مياتزر -سكوت ريتشارد (١٩٨١) الذين تحدثًا فيه عن عملية إعادة التوزيع لدخل الناخب من الدخل المتوسط mean إلى الدخل الوسيط median، ونموذج جماعة المصالح لجارى بيكر (١٩٨٣)، ونموذج التصويت الاحتمالي لبيتر كوفلين - دينيس مولير - موريل (١٩٩٠). عندئذ يسأل المؤلف، عن ماذا سيحدث لمستوى إعادة التوزيع في كل من هذه النماذج إذا ما تولى دكتاتور مهام الحكومة؟ في كل هذه الحالات يتضبح أن توزيعًا أكثر يمكن توقعه في ظل الدكتاتورية عنه في ظل الديمقراطية. وبهذه النتيجة يقترح المؤلف شرحًا

بديلا للأداء الاقتصادى الممتاز للأنظمة الرأسمالية – السلطوية. هذا الشرح يتكون من اقترحين:

١- هذه الاقتصاديات ذات أداء جيد؛ ليس لأنها لا تعيد توزيع الثروة؛
 ولكن لأنها "تفعل " ذلك.

٢- إعادة التوزيع في حالة هذه الأنظمة يحدث ليكون تجاه الجماعات
 التي تربح بدرجة خاصة من النمو الاقتصادي.

# ٢ - الدكتاتورية والديمقراطية وإعادة التوزيع

يتناول هذا الفصل المقارنة العامة لاتجاهات إعادة التوزيع للحكومات الديمقر اطية والدكتاتورية. ورغم أن المؤلف لا يقدم دليلا رسميًا؛ فإنه يتناول ويدافع عن اقتراح بسيط: " تميل الأنظمة الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل بدرجة أكبر مما تفعله الأنظمة الديمقراطية"، ويقدم التحليل بالرجوع إلى النظرية الاقتصادية المعيارية للاحتكار مقابل المنافسة. وفي هذا النموذج ثمة افتراض أن الاحتكار استولى على إحدى صناعات التنافسية، وأن منحنيات التكلفة للمنشات أصبحت الآن مصانع المحتكر ولم تتغير. هنا يفترض المؤلف أن الدكتاتور "يستولى "على الحكومة الديمقراطية، وأن هذا التغير لا يؤثر على التكلفة أو تفضيلات الشعب سواء للسلع العامـة أم الـسياسات العامة. ولتصوير ذلك يفترض المؤلف أن الدكتاتور اليسارى يستولى على الأمور، وتفضيلات السكان لا تتتقل إلى اليمين أو إلى اليسار؛ لمجرد أن الحكومة الديمقر اطية قد حلت محلها حكومة دكتاتورية. ولكي نتأكد من ذلك؛ فإن بعض المواطنين اليمينيين من المتوقع أن يتحركوا تجاه اليسار للحصول على محاباة من الدكتاتور، أو لكي يتجنبوا عمليات القمع فمثل هذه التغيرات نتشأ ذاتيًا بالنسبة للتحليل وما يستبعده الكاتب بهذا الافتراض، هـو حـدوث تحولات في تفضيلات السكان في غياب أي تغيير في السياسات العامة من جانب الحكومة، أو أى تغيير فى توزيع منافع الدولة وأعبائها. ويلاحظ أنه فى حالة إسقاط هذا الافتراض، فمن غير الواضح ما الذى سيحدث. وقد يمكن للمرء أن يشكل حالة بأن بعض المواطنين سيعارضون سياسات الدكتاتور، حتى ولو كانت هى نفس سياسات الحكومة الديمقراطية السابقة لمجرد أن النظام دكتاتورى؛ ولكن يمكن أن تتوقع من الآخرين أن يتحركوا فى الاتجاه المضاد (\*). لذلك سيفترض ببساطة فيما يلى أن الانتقال للمساندة أو المعارضة يتم فيما يتعلق بتغييرات فى سياسة الحكومة؛ وليس لوجود الدكتاتورية بذاتها.

وينشأ أمر آخر عند إجراء تحليل كهذا وهو "معيار المقارنة"؛ فإذا ما قيل بأن النظم الدكتاتورية تقوم بإعادة توزيع الدخل أكثر مما تفعله السنظم الديمقر اطية، فسيكون السؤال الواضح هو: "مقارنة بماذا؟" أحد المعايير الواضحة للمقارنة هو توزيع السوق الحرة للدخل؛ لكن هذا المفهوم في حد ذاته يشوبه الغموض؛ فلا يمكن أن يتساوى بما يمكن أن يكون عليه توزيع الدخل في غياب الحكومة؛ لأنه في غيابها لن توجد حقوق ملكية، كما أن توزيع السوق الحرة للدخل هو ما يمكن الحصول عليه بالاعتماد على أساليب خاصة تمامًا للتنفيذ؛ وليس على التنفيذ العام لحقوق الملكية أو العقود.

وهناك مدخل آخر لهذه المشكلة هو تحديد "الحالة القياسية" لتوزيع الدخل الذى سيسود فى ظل الحكومة المصغرة المستندة إلى دستور يتفق المواطنون على مواده بالإجماع فى مرحلة اختيارهم الدستورى. في تلك الحالة، وحتى فى السوق الحرة أو الحالة القياسية سيكون هناك إعادة توزيع للدخل للأغراض الخيرية للتوليفة المثالية ل باريتو. ولكن ستوجد أيضًا إعادة توزيع للدخل إلى المدى الذى يتجه إليه تفضيل متطلبات الدفاع، وتوفير

<sup>(\*)</sup> يتعلق الأمر هنا بها إذا كان استخدام القمع من قبل الدكتاتوريــة يولــد و لاء أكثــر أو أقل من جانب السكان، كما نوقش في الباب الثالث.

حماية الشرطة، وحماية العقود، والسلع العامة الأخرى - لـصالح جماعـة أو أخرى. والتعريف الجيد للحكومة المصعفرة المتمشية مع هذه الإطارات ربما يكون فيما يقدمه لناج. بوكانان في كتابه "حدود الحرية " (١٩٧٥).

يفترض المؤلف عندئذ أنه وفقًا للحالة القياسية التى عُرِّفتُ؛ فإن توزيع الدخل يعطى له الرمز الله الله الرمز الله الرمز الله الله النورة حكومة مصغرة) ونسأل عما يحدث لهذا التوزيع. بالطبع ما يحدث يتوقف على نموذج الديمقر اطية المستخدم، ولا يوجد فى الوقت الحالى اتفاق عام على تأثير الحكومة الديمقر اطية على توزيع الدخل. وفى نموذج الناخب المعيارى – الوسيط لا يوجد حل لهذه المشكلة؛ لأنه وفقًا لحكم الأغلبية لا يهيمن أى ائتلاف المغالبية، ويدور الناتج ببساطة بين البدائل المتاحة. ومع ذلك توجد نماذج أخرى تقوم بعمل افتر اضبات أقوى، وتحصل على نتائج محددة: كما فى نموذج ميلتزر – ريتشارد (١٩٨١) الذى يعاد فيه توزيع الدخل من الناخب المتوسط إلى الناخب الوسيط (فيما يتعلق بالدخل)، وفى نموذج كوغلين وفى نموذج كوغلين النموذج الاحتمالي المتصويت ونماذج أخرى. وسوف يتناول الكاتب هذه النماذج الثلاثة، ويمكن أن نعتبر أن كلاً مسنهم موجه مسن السدخول ورسوف يتناول الكاتب هذه النماذج الثلاثة، ويمكن أن نعتبر أن كلاً مسنهم موجه مسن السدخول

والخطوة التالية هي أن نفرض دكتاتورًا، ونرى ما يحدث لتوزيع الدخل. تُستدعَى نتائج توزيع الدخل  $z_1$ ,  $z_1$ ,  $z_2$ ,  $z_3$ ,  $z_4$ , والاقتراح الأساسى للمؤلف هو أن توزيع الدخل تحت الحكم الدكتاتورى  $z_1$ ,  $z_3$ ,  $z_4$ , "يكون بعيدًا" عن الحالة القياسية للسوق الحرة  $z_4$ ,  $z_5$ , عما في توزيع الدخل وفقًا لأى من تلك النماذج الثلاثة للديمقر اطية  $z_4$ ,  $z_5$ ,  $z_6$ , وبدلاً من ذلك، وبطريقة

<sup>(\*)</sup> مصفوفة رأسية في الرياضيات - ذات عمود واحد وعدة صفوف. (المترجم)

شكلية أكثر؛ فإن الاقتراح هو أن هذه الدكتاتورية تتصف "بنشاط" تـوزيعى أكثر، ونعنى:

وقبل أن نتقدم فى تحليل شكلى أكثر، سنتناول سببين لماذا نتوقع هذه النتيجة. ولكى نوضح ذلك سنتناول شرحًا بسيطًا عن اتجاهات إعادة التوزيع للدكتاتورية، والذى يتضمنه فى تحليل برزوريسكى (١٩٩١) عن الديمقراطية "المفروضة ذاتيًا ". ويقترح فيه: إنه لكى تكون الديمقراطية مستقرة، يجب أن تُفرض ذاتيًا؛ ولكى يتحقق هذا؛ فإن العملية السياسية التنافسية، لا يمكن أن تكون نتائجها مضادة بشكل كبير لمصلحة أى جماعة رئيسية، وإذا حدث ذلك؛ فستدفع هذه النتائج تلك الجماعة إلى تدمير الديمقراطية بدلاً من تأييدها. والدكتاتور لا يواجه مثل هذا القيد.

ويتناول نوع ثان من الفكر أصول origins الدكتاتورية. وكما سنرى في الباب الحادى عشر؛ فإن أبسط شرح لنشأة الدكتاتورية هو أنه في المجتمعات ذات التفصيلات المتباعدة أو ذات النقة المنخفضة بين المواطنين والأحزاب، أو التي لا توجد فيها رغبة للتسويات - هناك احتمالان فقط: إما أن يحاول الحزب الذي اكتسب السلطة في التصويت الديمقراطي استخدام موقفه المفضل؛ وفي هذه الحالة ستنشأ صراعات اجتماعية كبيرة، أو أن يصاب المجتمع بالشلل والتقاعس. وتكون إغراءات الدكتاتورية - في هذه الظروف- واضحة، إما إلى اليسار أو إلى اليمين. فإذا اعتكيت السلطة بالقوة؛ فسيكون قادرًا على إلغاء المعارضة عن طريق عمليات القمع، وبهذه الطريقة سيكون قادرًا على فرض برنامجه. وكلا البديلين يتضمن إعادة توزيع هائلة للدخل مقارنة بتلك السائدة في الأنظمة الديمقراطية.

وهناك نوع تالث ومعقد من الجدل يتعلق بعملية السعى لاقتناص الريع؛ ولكى نطور ذلك علينا الولاً أن نناقش عيبًا خطيرًا في النموذج المعياري

للسعى القتناص الريع. ويؤدى شرح ذلك إلى توضيح بعض الطرق التي يختلف فيها توزيع العطايا في البلاد الديمقراطية والدكتاتورية. وبأخذ النموذج المعيارى للبحث عن العطايا في الاعتبار فإن المواطنين وجماعات المصالح فيها سينتافسون للحصول على العطايا من خلال أنسطة "مسرفة" مثل: ممارسة الضغوط، أو استخدام محامين... وهكذا. فإذا ما كانت العطية أو "الجائزة" هي عشرة آلاف دولار، وإذا كان عدد المتنافسين عشرة (فكل منهم لــ نــ صيبً متساو من الحصول على الجائزة) عندئذ تكون القيمة المتوقعة للعطية لكل متنافس هي ألف دولار. ووفقا لذلك؛ فإذا كان المتنافسون حياديين في المنافسة، فكل منهم سينفق ألف دولار في محاولة الحصول على الجائزة. وقد قبلت هذه النتيجة على نطاق واسع؛ رغم استمرار الجدل عما إذا كان المبلغ الإجمالي المنفق في السعى للحصول على الجائزة يُبدَّد تمامًا في السعى إلى العطية، كما تم في هذا المثال(\*). ومع ذلك توجد مشكلة منطقية: فالعملية غير رشيدة "من وجهة نظر الساسة"، فهم يقدمون عطايا احتكارية بقيمة عشرة آلاف دولار، ولا يحصلون على شيء في المقابل. لذا فمن الضروري لنموذج السعى للحصول على الريع، أن لا يفرَّق بين أحد من المنتافسين في الحصول على الجائزة؛ ومن ثم فإن نشاط جماعات المصالح مضيعة تمامًا للساسة، للمجتمع وأيضنًا. والسياسي العاقل، سينظم العملية بطريقة مختلفة مثل اقتراحه، سيقترح للمتسابقين أنه ينبغي عليهم أن يقدموا مدفوعات نقدية بدلا من تضييع وقت الساسة، من خلال أنشطتهم الضاغطة lobbying. ولكن إذا ما استخدمت الرشاوى بدلا من الضغوط؛ فإن العشرة آلاف دولار التي يتلقاها الساسة كرشاوى ليست مضيعة للوقت؛ ولكنها تحويلات خالصة للساسة من جماعات المصالح، وفي هذه الحالة فإن العشرة آلاف دولار لا تمثل على الإطلاق خسارة اجتماعية أو خسارة معدومة.

<sup>(\*)</sup> انظر مسح روبرت توليسون عن أدبيات السعى لاقتناص الريع فى عمل ميللر (١٩٩٧).

ولرؤية بعض الطرق الأخرى التي يمكن أن تنظم بها عملية السعي لاقتناص الربع، دعنا نتناول ما يحدث فعلا في النظام الدكتاتوري. فالدكتاتورات - على الأقل "الأكثر نجاحًا منهم" (أي طوال العمر نسبيًا) يعرفون كيف يضعون أيديهم على عائد مجز من جهود السعى لاقتساص الريع. ولكي نفهم هذه النقطة يلاحظ أو لا أنه في ظل نظم كثيرة، وصل توزيع العطايا نسبًا أسطورية. وتشمل الأمثلة نظام ماركوس (الفلبين) (للتفاصيل، انظر هتشكروفت ١٩٩١، ولمعالجة أكثر انظر ويرفسل ١٩٨٨) والنظم العسكرية في أمريكا اللاتينية في السبعينيات، وفي أماكن أخرى؛ حيث كانت أكبر إنجازاتهم الراسخة، والباقية هي زيادة الرواتب العـسكرية وموازنة الدفاع (نوردلينجز، ١٩٧٧، ريمر، ١٩٨٩). وأبسط شرح لخاصية النقص الأسطوري الذي تتصف به النظم من النوع السوفيتي، هو أن نواحي النقص، تخلق العطايا والتي يتم يُوزّع عن طريق رقابة الحرب السشيوعي فيها، وعندئذ يستطيع استخدامها للحصول على التأييد السياسي. ونظام جنوب إفريقيا اللفصل العنصري"، يحتجز الوظائف للعمال البيض ومؤسسات التصاريح لمصلحة الرأسماليين البيض (\*). وفي ألمانيا النازية، كان يتم خلق العطايا وتوزيعها على أساس عرقي. وربما يكفي مثال واحد: وهو مهنة الطب التي يكون أعضاؤها من الأطباء الألمان النازيين، وكان الموظفون في مهنة الطب قد اتخذوا المبادرة في إبعاد الأطباء اليهود من المهنة وتولى مهامهم. فهم لم ينتظروا الأوامر من الموظفين الأعلى الحزب (كيتر، ١٩٨٣). وقد يعتقد الأشخاص ممن لهم تعليم عال أن يُتوقع منهم مناهضة استخدام مثل هذه المعايير التي لا معنى لها، مثل: الدم، نوع الجمجمة، وهكذا .. كعلامات لما يستحقه الإنسان. وبدلا من ذلك أخذوا هذا الاتجاه بدرجة كبيرة

<sup>(\*)</sup> قد يبقى العمال السود فى قطاع الصناعة للبيض فقط؛ لأن البقاء فــى هــذا القطـاع يلزمهم وجود تصريح. والعمال السود الذين فقدوا عملهم يفقدون الحق فى العمل فى قطاع البيض، وهكذا أنقص النظام أجور السود فى قطاع البيض.

باعتباره مقياسًا للقيمة البشرية، وبأنهم خبراء بمثل هذه الأمـور، وأنـه إذا كانت هذه الأمور ستشكل قاعدة لسياسة النظام؛ فقد أرادوا أن يكونوا أول من ينفذ هذه السياسة (\*).

في كل هذه الأنظمة لم تكن الموارد تذهب هباءً في تقديم العروض من أجل عطايا القطاع العام؛ فقد كانت العطايا تُقَدَّمُ العطايا، ويتلقى الدكتاتور التأييد السياسي أو يتلقى مدفوعات نقدية مقابل ذلك، وفي كلمات أخرى لم يكن هناك "فاقد" بالمفهوم الاقتصادي، وقد يرجع هذا إلى الطرق المختلفة التي توزع بها العطايا في الأنظمة الدكتاتورية من ناحية، وفي النظم الديمقر اطية من ناحية أخرى. وعادة يفرض الدكتاتوريون قيودًا على الدخول في منافسات من أجل العطايا التي تمنحها الدولة. وأحيانا كان يُحتفظ بالعطايا لجماعات معينة (وهذا واضح تمامًا في الأمثلة التي أشير إليها). وأولاد شيكاغو في عهد بينوشيه، لم يكونوا مهتمين بالائتلافات الحضرية الـشعبوية القديمة (كونستابل - قـالنزويلا، ١٩٩١)، وفي جنوب إفريقيا لم يكن يسمح للسود بالتنافس مع البيض للحصول على امتيازات، ولم يكن من الممكن تحويل نظام حفظ الوظائف إلى برنامج لرفع رواتب السود، إذا ما كانت لديهم عروض كافية يقدمونها. والغجر Gypsies والشواذ المثليبين واليهود والشيوعيون لم يكن باستطاعتهم اكتساب تفضيلات عرقية في عصر النازي. أحد أسباب تلك الحقيقة كان واضحًا؛ فإذا كان قد سمح بالمنافسة للحصول على العطايا؛ ولأن السعى للحصول عليها تنتج عنه "خسسائر" صافية ("")؛ و لأن التأييد يعتمد على تلقى منافع صافية - فإن الدكتاتورات سيفقدون التأييد بتوزيع عطايا من خلال عملية تتافسية علنية!

<sup>(\*)</sup> يدين الكاتب في تلك النقطة بمحادثة خاصة مع مايكل كاتر.

<sup>(\*\*)</sup> وهو إن هذه العملية اقتصاديًا لا تتسم بالكفاءة.

فكيف تختلف الديمقر اطية عن ذلك؟ من الواضح أن قيود الدخول في عطاءات من أجل الحقوق أو الامتيازات أو السلع أو الخدمات التي توزعها الدولة، والتي هي من خواص الحكومات السلطوية – لا تتماشى مع الفكرة المجردة للديمقر اطية . ففي أي عملية لتخصيص الموارد العامة يقترح المؤلف أن الديمقر اطية المعتادة سوف تفرض شروطًا معينة، مثل:

١- لا ينبغى أن تكون هناك قيود على من يستطع تقديم العطاء؛
 إلا على أساس طبيعة فنية.

Y- ينبغى أن يُخْتَار العطاء الفائز على أساس معايير تشمل المنفعة الصافية للجمهور، مثل: صلاحية المشروع، وتكلفته... وهكذا - وليس على أساس الارتباطات السسياسية، أو الجانس معاء، أو الأعاراق، أو المكانة الاجتماعية، وهكذا بالنسبة لمقدمي العطاء.

٣- عملية تقديم العطاء يجب أن تكون علنية بقدر الإمكان، وأن تكون خاضعة للمراجعة من قبل سلطة قضائية مستقلة.

والآن قد عُرِيتُ عدم كفاءة الديمقراطية طبقًا لنموذج السعى لاقتتاص الريع؛ فإن هذه الشروط تتضمن قدرًا أكبر من الموارد سوف يذهب هباءً فى عملية تقديم العطاءات فى النظم الديمقراطية، وباختصار "فإن الديمقراطية هى نظام أكثر إسرافًا من الدكتاتورية". فهل هذه النتيجة صحيحة؟ وإذا ليم يكن الأمر كذلك؛ فأين نواحى الخلل فى هذا الجدل؟ إن إحدى الطرق لاكتشاف هذا الخلل هى التحقق أولاً، من وجود خسائر فى عمليات السعى لاقتتاص الريع، تتضمن مكاسب من المقايضة بين الساسة والساعين للحصول على العطايا؛ فإذا ما استطاعت هذه الجماعات أن تتاجر مع بعضها البعض (مثلاً: إذا أعطى الساعى للحصول على عطية، رشوة للسياسي لإعطائه عقدًا)؛ فإن الفاقد فى العملية سوف ينتهى. بمعنى آخر؛ إذا كانت تكلفة تلك العمليات بين هذه الجماعات منخفضة، سيختاف مستوى التوازن

عن ذلك الذى وصف فى نموذج السعى للحصول على العطايا، وسوف يكون توازن "الفساد" بلا إسراف؛ ولكن بعمليات احتيال على الجمهور. ومن ناحية أخرى، إذا افترضنا هذه العمليات قد منعت؛ لأن القوانين ضد شراء النفوذ peddling والرشوة، والابتزاز تفرضها سلطات يقظة قوية مستقلة ووجودها من خواص الديمقراطية فى كل مكان؛ فإن هذا الشرط ينتج عنه توازن محتمل تُفرض فيه منافسة عادلة بين المتبارين. وإذا نتجت عن هذه المزايدات عطايا، تُوزَع على هؤلاء الذين يقدمون أدنى عطاءات، أو الدذين يقدمون للجمهور أكبر منافع؛ فإن هذه العملية تتتج شيئًا مفيدًا عندئذ. والاسم الطبيعى الذى نعطيه لهذه العملية هو "الديمقراطية القوية".

إن نموذج السعى لاقتناص الربع بستبعد إمكانية وجود توازن للديمقر اطية القوية إذا افْتُرِضَ أنه لا يوجد خلاف على من يفوز في المسابقة، كما لا تنتج فوائد اجتماعية من عملية المزاد. ويُستبعد توازن الفساد إذا افْتُرضَ أن القوانين ضد الفساد وتَنَتَّقُدُ بقوة حتى يُقْضنى عليه كلِّه. ويترك هذان الافتر اضان، التوازن الذي تم وصفة في نموذج السعى للحصول على العطايا الفاقد. والاسم المناسب لهذا التوازن هو "غير رشيد "؛ لأنه يتضمن أن المؤسسات السياسية هي أساسًا غير رشيدة للغاية في التصميم؛ "فهي موجودة لضمان الإصرار على الفاقد". وكما تتضمنه نظرية جاوس، على المرء أن يرتاب من مثل هذه التوازنات.

عند هذه النقطة قد يتساءل القارئ: "ما الاختلاف الذي يحدثه ذلك"؟ افترض أن الخسائر من السعى للعطايا ليست فقدانًا حقيقيًا حسب المفهوم الاقتصادي؛ ولكنها "مجرد" تحويلات غير قانونية (في الواقع احتيالية) للسياسيين والبيروقر اطيين، وهي بالتأكيد ليست وُعدَ به من تحليل التكلفة والعائد! إذا ما اشتمل التوازن الملائم على فساد وليس على سعى إلى عطايا أليس يكون ذلك شيئًا سيئًا في حد ذاته؟

أحد أسباب الإصرار على التمييز بين الفساد والسعى للعطايا، هـو أن الحلول لكلتا المشكلتين يمكن أن تكون مختلفة تمامًا. وبصفة خاصة من السهل أن نتخيل أن "قليلا من السلطوية" قد يخفض من السعى للعطايا (والتي هي على كل حال شكل من التنافس السياسي). والأكثر صعوبة هو الاعتقاد بأن الأوتوقراطية هي الحل للفساد. ففي ظل الأوتوقراطية قد توجد قيود أقل أو لا قيود على الإطلاق على ممارسة توزيع العطايا من قبل جهات مستقلة أو من قبل صحافة حرة فضولية. كما أن لدى الدكتاتوريات السياسية مقدرة جوهرية أكبر على تنظيم توزيع العطايا لتعظيم ما "يأخذونه" من الرشاوى أو لتوليد أكبر قدر من التأييد السياسي. وفضلا على ذلك؛ فإن الدكتاتور قادر على السماح بعدم السداد مباشرة، وبالتالي يحل مشكلة التنفيذ الملازمة لتبادل العطايا بطريقة لا تستطيع الديمقراطية القيام بها. وأخيرًا، وكما سبق أن اقترح المؤلف؛ فإن الدكتاتوريين تتقصم الطرق البديلة لإيجاد مناخ الثقة أو مناخ التأييد، والذى هو من خواص الديمقراطية. فتوزيع العطايا مقابل الولاء هو طريقهم الرئيسي لتنمية التأييد السياسي أو التقة. لذا فإن النتيجة الصحيحة التي نستمدها من نموذج السعى للحصول على العطايا، هو ببساطة: أن " الديمقر اطية تميل إلى أن تكون نظامًا أقل فسادًا من النظم الدكتاتورية ".

والآن إذا اتجهنا إلى الخط الرابع من الفكر، والذي يقتفي أثر التحليل بطريقة أكثر عمقًا، من خلال النظر إلى بعض نماذج إعادة التوزيع في ظل النظم الديمقر اطية نجد أن أبسط نموذج من إعادة التوزيع السياسي عندئذ؛ من المحتمل أن يكون نموذج بيكر (١٩٨٣) للتنافس بين جماعات المصالح. وقد أجريت معظم التحليلات على مجموعتين متجانستين، S و t، واللتين تتشاركان في نشاط سياسي، لكي ترفع دخول أعضائهما. وتنتج عن كل من المجموعتين ضغوط سياسية، وفي التوازن تحصل المجموعة S على إعانة بالخسائر تمولها الضرائب على المجموعة t. ويتحدد حجم الضريبة والإعانة بالخسائر

إذا ارتفعت الضرائب أو الإعانة)، ومن واقع أن "الخاسر" في اللعبة السياسية المجموعة t التي تدفع الضرائب لا يريد أن يقبل خسائره بطريقة سلبية؛ ولكنه يستطيع أن يحد منها من خلال الضغوط والتهديد والتمرد والهجرة، وأنواع أخرى من الضغوط السياسية؛ ومع ذلك لم يُقدَّم أي نموذج للنظام السياسي، خلاف أن التحليل كان المقصود منه أن يطبَّق على أنواع كثيرة من النظم السياسية، بما في ذلك النظم الدكتاتورية (ص ٣٧٥).

ومع ذلك؛ فإذا افترضنا أن التوازن الذى وصفه بيكر يتوافق مع التوازن في ظل الديمقر اطية. فكيف يمكن أن يتغير لو استحوذت الدكتاتورية على هذه الديمقر اطية؟ توجد قوتان - رئيسيتان قد تؤثران على نتيجة ذلك. الأولى: هي أن الدكتاتور لديه السلطة على قمع المعارضة لسياساته، والثانية: أن يكون الدكتاتور غير آمن أكثر فيما يتعلق بتأييده السياسي؛ لأنه وفقا لما نوقش في الفصول السابقة - من بين أشياء أخرى - يعتمد العرض العلني للتأييد من هؤلاء الذين للدكتاتور سلطة عليهم، بدرجة أقل عن العروض العلنية؛ لتأبيد سياسى ديمقراطي. فإذا كانت تفضيلات علاقات السلطة بين الجماعتين لم تتغير (فالتحليل لن يتغير إذا ما افترضت جماعات كثيرة). والافتراض المعقول جدًا هو أن الدكتاتور يحقق السلطة من تأييد الجماعات التي تحصل على الإعانة. فالدكتاتور إذن لديه السلطة التي لا تتوفر لسياسي ديمقراطي؛ بأن يقمع مباشرة ضغوط أعضاء الجماعة دافعة الضرائب، بمنع تنظيماتهم السياسية، ورفض ظهور وجهات نظرهم في وسائل الإعلام، ومنعهم من التجمع والتنظيم، وسَجْنِهم وتعْيِينْهم؛ بل وحتى إعدام قادتهم. ووفقا لما ورد بتحليل بيكر؛ فإن تأثير القمع السياسي هو نفسه كما لو شهدت المجموعة الدافعة للضرائب انتقاصًا في قدرتها على القيام بعمل الضغوط كما وصف في اقتراح بيكر:

أولا: أن النتيجة هي زيادة في حجم الإعانات للجماعة s وأيضًا زيادة في الضريبة على الجماعة t وهذا معناه إعادة توزيع أكبر للدخول عما هو في الحالة الديمقر اطية.

ثانيا: هناك نموذج آخر واسع الاستخدام؛ لإعادة التوزيع وهو النموذج الذى وضعه ميلتزر – وريتشارد (١٩٨١). وفي هذا النموذج؛ فإن الناخب الحاسم في النظام الديمقراطي هو الناخب ذو الدخل الوسيط median، وما دام أن دخله أقل من الدخل المتوسط mean، فتوجد إعادة توزيع للدخل من الشخص الغني (الأكثر إنتاجية) إلى الفقير (الأقل إنتاجية) والناخبين متوسطي الدخل middle income. ويُحْتَار معدل الضرائب بواسطة "ناخب حاسم" الذي يمثل للنظام الديمقراطي الناخب ذو الدخل الوسيط. ومعدل النصرائب بدوره يحدد مستوى إعادة توزيع الدخل. فلو كان الناخب الحاسم من الفقراء سيختار معدل ضرائب أعلى تترتب عليه إعادة توزيع أكبر للدخل؛ ولكن إذا كان غنيًا؛ فقد يختار معدل ضرائب منخفض تترتب عليه إعادة توزيع أقبل

وإحدى مشكلات هذا النموذج، هو أنه لا يسمح بأى آلية يستطيع بها الفقراء القيام بعملية إعادة توزيع الدخل. وبالتالى توجد أى من هذه الاستراتيجيات التى نوقشت فى بحث إستيجلتز الشهير على قانون المدير (١٩٧٠) (الذى يزعم فيه المؤلف بأن عملية إعادة توزيع الدخل فى الديمقر اطيات كانت من الغنى والفقير إلى الطبقات المتوسطة، وشملت ممارسات، مثل: الإعفاءات الصريبة، وقوانين الحد الأدنى للأجور، والسياسة الزراعية، والتنظيمات، وممارسات التراخيص، وهكذا) – قد يمكن تقديمها فى هذا النموذج، والذى تمول فيه عملية إعادة توزيع الدخل بواسطة معدل واحد للضرائب ينطبق بطريقة متساوية على كل شخص، ولا يمكن لأى من الممارسات التى يقوم بها الدكتاتور الذى يعيد التوزيع بطريقة قاسية من الفقراء إلى الأغنياء – أن تُناقش فى هذا النموذج ممارسات، مثل: عزل

الأرض (التي كانت تمارس على نطاق واسع بالأنظمـة الاسـتعمارية فـى إفريقيا على السكان السود الأصليين)، وتنظيمات العمالة (مثل التي في نظام جنوب إفريقيا لحجز الوظائف)، أو التخطيطات العبقرية لبابا دوك دوفاليير، والذي باع ذات مرة العمال إلى جمهورية الدومينكان المجاورة؛ لـذا فهـذا النموذج ليس مفيدًا جدًا لأغراض المؤلف.

ومع كل ذلك، ورغم من هذه المواصفات فمن السهل تقديم الدكتاتورية في هذا النموذج بتمكين " الناخب الحاسم " ذي المقدرة على قمع المعارضة، بشرط أن النموذج في هذه الحالة يسمح بفرض ضرائب أعلى مما هو ممكن في النظم الديمقراطية عند أي مستوى من الإنتاجية؛ إذ إن الدكتاتور سيُفترض قمعه للأغنياء مؤديًا هذا مرة ثانية إلى إعادة توزيع أكبر للدخل في هذه الحالة من الأغنياء إلى الفقراء، وأفراد المجتمع ذوى الدخل المتوسط.

والنموذج الثالث هو واسع الاستخدام؛ لإعادة توزيع الدخل في الحكومات الديمقراطية وهو نموذج التصويت الاحتمالي. وفي شكل مبسط لد موللر (١٩٨٩) يوجد مرشحان للحزب كل منهما يحقق أقصى قدر من الأصوات المتوقعة. دعنا نجعل  $P_{1i}$  تتساوى مع احتمالية أن الناخب i سيعطى صوته للحزب i, ومع تناول مشكلة إعادة توزيع تامة، والتي فيها تواجه الحكومة مشكلة إعادة توزيع هبة من المال X دو لار على n من الناخبين. وكل منصة p platform خاصة بحزب هي ببساطة موقع تخصيص مقترح ل X دو لار على n من الناخبين؛ فكل حزب يعظم الاحتمالية:

لذا في التوازن الديمقراطي يحاول كل حزب أن يحقق أقصى قدر من الكمية المرجحة من منافع الناخبين، والتي فيها يكون "وزن" الناخب يتاسب مع "تجاوبه" ( $f_i$ ) لزيادة في ( $U_{1i} - U_{2i}$ ). بمعنى أنه كلما عظم " عدم ولاء " الناخب لأي من الأحزاب، حصل هذا الناخب على مال أكثر نتيجة للمنافسة السياسية الديمقراطية.

وهذه النتيجة مقبولة منطقيًا، إذا ما كان الناخبون لديهم الحساسية أو الاستجابة للتغيرات في المنافع التي وعدتهم الأحزاب بها؛ لأسباب غير سياسية – بمعنى أنه إذا كان الناخب الديمقراطي؛ لأن والديه ديمقراطيان، لا يحرص على سياسة الحزب الديمقراطي ولكنه يريد أن يرضى والديه بدلاً من ذلك. مثل هؤلاء الناخبين يمكن "استغلالهم "بواسطة الساسة الدنين يقدمون لهم أقل مما لو كانوا أقل ولاءً للحزب الديمقراطي؛ إلا أنه إذا لم يتحول الناخبون الديمقراطيون بسهولة إلى جانب الجمهوريين؛ لأن هؤلاء الناخبين يعتمدون على سمعة الحزب الديمقراطي الذي يعتني بهم بإعطائهم نصيبًا غير متكافئ من الغنائم، عندئذ فإن الحزب الدذي يحتني بهم بإعطائهم باستراتيجية الاستغلال سيفقد سمعته. وفي الحقيقة؛ فإن الناخبين الدين يتم يغرون بالولاء لحزب معين سوف يتوقعون أن الحزب سيستغلهم بهذه الطريقة (بمعنى آخر سيدركون أن الولاء لا يفيد، وسيرفضون المضي في ذلك)؛ لذا فإن الاستراتيجية السياسية المتكشف.

وقد طور کوفلین – و میلر – و موریا (۱۹۹۰)، نموذجًا لتاثیر جماعة المصالح علی الحکومات الدیمقر اطیة، والذی یحل جزئیًا هذه المشکلة. وفی النموذج یکون لکل عضو فی جماعة المصلحة انحیاز غیر سیاسی  $b_{ij}$ ، وبالتالی؛ فإن  $b_{ij}$  د  $b_{ij}$  تتضمن انحیاز ایجابیًا لصالح الحزب من جانب الناخب  $b_{ij}$  فی جماعة المصلحة،  $i^{th}$ . و لا تکون  $b_{ij}$  معروفة

للأحزاب؛ ولكن يمثلها متغير عشوائي يوزع بطريقة متماثلة على الفترة (ii, ri) بكثافة (a). ومن المفترض أن المرشحين يعرفون توزيع شروط الانحياز؛ ولكن ليس قيمهم الفردية. رغم من أن كل مرشح لا يستطيع أن يعرف على وجه التحديد كيف سيصوت الناس؛ فإنه يستطيع أن يتنبأ بأنه يستطيع أن يلتقط نصيبًا أكبر من أصوات جماعة المصالح، ما دام أنه يعد بكثير لممثلي أعضاء جماعة المصالح عما يعدهم به خصومه. ونتيجة لذلك فإن نفوذ جماعة المصالح يرتبط سلبيًا بتشتت شروط الانحياز. ومن ناحية التوازن يتصرف الساسة الديمقر اطيون كما لو كانوا يحققون أقصى قدر من الكميات المرجحة لمنافع الناخبين، والتي ترتبط فيها الأوزان (نم) إيجابيا الانحياز. وفي هذه الحالة، فإن "وزن" الجماعة (قدرتها على تلقى العطايا) بيرتبط إيجابيًا "بنفوذها" (عدد الأصوات التي من المتوقع أن تسلمها)، أما ما يعرف عن أن لها انحيازًا "فهو يعتبر عاملا مساعدًا " في تلقى الهبات؛ إذا يعرف عن أن لها انحيازًا "فهو يعتبر عاملا مساعدًا " في تلقى الهبات؛ إذا

والآن إذا افترضنا أن الدكتاتور سيستحوذ على الحكومة الديمقراطية كما سبق؛ فإن الدكتاتورات يختلفون عن الساسة الديمقراطيين في ناحيتين:

١- حيازتهم للسلطة اللازمة لقمع المعارضين لسياساتهم.

٢ عدم الاندفاع بالتنافس لتحقيق أقصى قدر من "الأصوات" المتوقعة (التأييد) فهم مخفَّزون بالسلطة والقوة (\*).

نتيجة لذلك يقوم الدكتاتور بحسابات مختلفة عما يفعله السياسى الديمقر اطى، لتحقيق أقصى قدر من الأصوات. وفي توزيع وتحويل الدخل بعد حساب الضرائب في النظم الديمقر اطية بحد ١١ التي وعد بها الحزب كل

<sup>(\*)</sup> وبصفة أكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور يعمل على تعظيم المنفعة، كما ناقشنا في الفصل الخامس؛ ولكن التحليل هنا لم يتأثر بتبسيط الافتراض.

فرد، يزيد من احتمال تصويته للحزب بنفس القدر كما يفعل أى متلق آخرب بمعنى أن التأييد الحدى المتوقع يتعادل؛ ومع ذلك يظل الاحتمال المطلق لتأييد هذا النظام منخفضًا عند بعضهم. وفى الواقع سيوجد هناك بعض من بين متلقى الهبات يعارضون الحكومة التى مازالت فى السلطة. والعطايا قد تخفض من معارضتهم إلى حد ما؛ ولكنهم سيظلون معارضين حتى بعد تلقيهم لهذه العطايا. ولدى الدكتاتور خيار قمع هؤلاء الناس ولو قمعهم ستزداد سلطته (أ) لأنهم أسكتوا (ب) لأن الموارد التى وزعت عليهم من قبل يمكن الآن تحويلها إلى آخرين. (ج) تكلفة القمع ذاته، وطالما أن الزيادة فى نفوذ الدكتاتور من القمع (إضافة إلى الزيادة فى الولاء) تفوق التكلفة البديلة للقمع فستزيد سلطته.

ولأن الدكتاتوريين يمكنهم التعامل مع الانحياز السالب بعمليات القمع؛ فإن ذلك يدخل في حساباتهم مباشرة. لذا يوجد متغيران من الاهتمامات هما الحياز المواطن (bi) و (t) مدى حساسيته المتغيرات في المنفعة المتوقعة (حيث قد تعتمد (t) على كثافة (ai) للمواطنين عند مستوى انحياز معين، كما نوقش في نموذج كوفلين حميللر وموريل). فلدى الدكتاتورات أيضنا أداتان لاعمهم وتحت تصرفهم وهما القمع وإعادة التوزيع، والوصف الدقيق لاستراتيجيتهم المثالية ابصفة عامة صعب للغاية؛ ولكي نعرف السبب في ذلك تخيل أن الدكتاتور يجلس أمام منضدة وينظر إلى قائمة من جماعات المصالح في الدولة. وتخيل أيضنا أن هذه القائمة تشتمل على تقديرات (t) لكل جماعة وتحيزها (وi). ويريد الدكتاتور أن يأمر هذه الجماعات؛ لكي يقرر من يتم قمعه ومن يُشْترَى. المشكلة أن الطلب الذي ينتجه (ون) ليس نفس الطلب الذي ينتجه (t). فمثلاً بعض الجماعات الذين لديهم دعم منخفض (t) يؤيدون الدكتاتور (انجياز إيجابي)؛ بينما الآخرون يعارضونه (انحياز سلبي).

إحدى الطرق لحل هذه المشكلة – والتى تبدو أيضًا استراتيجية معقولة يمكن أن يتبناها الدكتاتور – هى ربط كل "هدف" باداة (فالقمع يُستخدم للتعامل مع الانحياز السلبى؛ بينما توزع العطايا لبناء الولاء). ويتضمن هذا الحل أن هؤلاء الذين يُقمّعوا هم أيضًا من يخضعون للضرائب؛ بينما الدنين يحصلون على العطايا لا يتم قمعهم فى نفس الوقت. وبهذا الافتراض (ومع استخدام القمع ضد الانحياز السلبى) نستطيع أن نرى أن منطق الدكتاتور فى توزيع العطايا، سيكون مثل ذلك المتبع فى الحكومة الديمقراطية؛ "فالأوزان" ترتبط إيجابيا ب (٢١)، وحساسية تأييد المواطنين للزيادة فى فارق المنفعة التى تعدهم بها الحكومة، زيادة عما يتوقع الحصول عليه من المعارضة (وإذا استخدم نموذج كوفلين – ميالر – موريل) فإن (٢٠) سترتبط ب (a:) كما حدث من قبل (٠٠).

والاختلف الأساسى بين النتائج فى ظل الدكتاتورية والديمقراطية يمكن سرده فى التالى:

فى ظل الديمقراطية كل شخص - حتى معارضى الحكومة - يحصل على شيء ما فى الخطة الاحتمالية، والتى تعمل فيها إعادة التوزيع على تحقيق المساواة فى التأييد الحدى المتوقع. ويقوم الدكتاتور من ناحية أخرى، بتقسيم السكان إلى مجموعتين - هؤلاء الذين من الأفضل قمعهم وتحميلهم بالضرائب، وأولئك الذين من الأفضل شراؤهم؛ لذا سوف توزع منافع القطاع العام وأعبائه بطرق غير متساوية أكثر فى النظم الدكتاتورية عنها فى النظم الديمقر اطية.

<sup>(\*)</sup> وبالطبع؛ فإن العوامل الأخرى بجانب تلك المعتبرة في هذا النموذج البسيط يمكن أن تكون ذا صلة في تحديد اختيارات الدكتاتور المثلى، مثل: طبيعة أيديولوجية، والنظام تحديد درجة " الترابط " الأيديلوجية بين مختلف الجماعات ويجد أكسلرود (١٩٨٤) أن الائتلاف الفائز الأقل ترابطاً يكون أعلى من فكرة الأئتلاف المنخفض الفائز في شرح تكوين الائتلاف في السياسات الديمقر اطية.

# ٣- إعادة توزيع الدخل في الدول السلطوية الرأسمالية

### Redistribution in Capitalistic Authoritarian States

حتى الآن - في هذا الباب - ذكر المؤلف أن التفسير الشائع لنجاح أي دولة نامية ذات نظم سياسية سلطوية، مثل: كوريا الجنوبية، وسنغافورة (بعينها)، هو أن الحكومات السلطوية تعيد توزيع دخل بدرجـة أقـل أو أن تخضع بدرجة أقل لحالات عدم الكفاءة التي يسببها السعي لاقتناص الربع -عن النظم الديمقر اطية - وهو ما قد يكون مضللا. وقد حاول الكاتب أن يوضح أنه على النقيض من ذلك يمكن توقع قيام كل الدكتاتورات بإعدة توزيع الدخل بأكثر مما تفعله النظم الديمقر اطية. وبقدر ما يفيد بـــ الواقــع؛ فليس هناك برهان منتظم عن هذا الأمر؛ ولكن من المعروف جيدًا، أنه توجد عملية إعادة توزيع هائلة للدخل في النظم الدكتاتورية السمولية، كما أن معظم الدكتاتوريات اليسارية بطبيعتها تميل إلى إعادة توزيع الدخل. وقد يبدو أيضنًا أكثر إثارة للجدل أن التحليل ينطبق أيضنًا على الدكتاتوريات السلطوية الرأسمالية؛ ولكن المؤلف لن يتردد في الاقتراح بأنه ينطبق أيضنًا على هذه البلاد. وقد غاب، - في رأى المؤلف - حسب قوله أن سبب ذلك هو أكذوبة السوق الحرة - بمعنى الافتراض الشائع في هذه الأدبيات بأن الأسواق تعمل بلا تكلفة؛ لكي يكون لها أسواق حرة، وكل ما يلزم هو أن تبعد الحكومات أيديها عن هذه الأسواق. أنركت الآن النقطة المركزية لأدبيات كفاءة الأجور، بمعنى أن علاقات السلطة تكون مركزية في سلوك السوق التنافسية – عندئذ يصبح من الواضع أن عمل الأسواق يتوقف على تحديد وتتفيذ حقوق الملكية.

والدكتاتوريات مثل التى كانت فى شيلى تحت حكم بينوشيه، وفى كوريا الجنوبية تحت حكم القادة العسكريين، يعيدون أساسًا توزيع الدخل بتغيير الحقوق فى مكان العمل: فهم ينقلون جقوق العمال إلى الإدارة تدعمها الدولة، ويلغون حقوق المساومة الجماعية ويرفعون تكلفة الخسارة فى فقدان

الوظائف ويحملُونها على العمال أو يجعلونها غير قانونية، وبطرق أخرى يخلقون قوة عمل ترغب فى العمل بأجور منخفضة؛ لذا ففى فحص سبب نجاح كوريا الجنوبية ذكر آر دورنبوش – و واى سى بارك (١٩٨٧)، أن "النقطة المركزية" هى أن الأجور فى كوريا الجنوبية منخفضة بدرجة استثنائية طبقًا للمستويات الدولية – أخذًا فى الاعتبار مستوى مهارة القوى العاملة (ص ٢٩١).

وفي البداية منع بينوشيه الاتحادات وأنشطتها، ثم فرض قيودًا مـشددة تحد من حجم حريتها، بموجب قانون العمل الصادر في عام ١٩٧٩، (الأول من "أعمال التحديث السبعة"). كما أن الإصلاحات في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من النواحي، كانت كلها ذات تأثير في زيادة تكلفة خسارة الوظائف على العمال. (وعندما أعيدت الديمقر اطية كانت الناحية التي قامت فيها الحكومة "فعلا" بإدخال تغييرات جوهرية هي قانون العمل، وقامت بذلك فور توليها السلطة). وقامت بإجراءات أخرى لإعادة توزيع الدخل بأسلوب أكثر مباشرة (\*). وفضلاً عن ذلك؛ فإن الإجراءات السياسية، مثل: انتشار زرع الجواسيس على نطاق واسع في المصانع، والتي كان من نتيجتها " تقافة الخوف" (كونستابل - قالنرويلا، ١٩٩١، الباب السادس) قد عززت حقوق أصحاب العمل على العمال، وربطت هذه الحقوق بالدولة. وبالطبع فلم يستفد "كل" الرأسماليين من ذلك؛ إذ إن المؤسسات ذات التوجه للسوق المحلى الصغير (وهي جزء من التحالف القديم للإحلال محل الواردات) قد أضيرت بدرجة كبيرة نتيجة لإلغاء الرسوم الجمركية، وحماية سعر الصرف الأجنبي، وكان المستفيدون الرئيسيون من سياسة النظام هم المؤسسات الكبيرة والعسكريون.

<sup>(\*)</sup> للتفاصيل انظر س.ادوارد- الياندرا ادوارد (١٩٨٧)، ولـويس أوبنهايم (١٩٩٣) أو باميلا كونستابل- ارتورو فالترويلا (١٩٩١).

وكان تركيز التروة الذى نشأ عن تلك السياسات فى شيلى معروفًا جيدًا، ووصفه أوبنهايم (١٩٩٣، الباب السادس)، وقدر إدواردز – إدواردز (١٩٨٧) أن معاملات ارتباط Gini أظهرت زيادة جوهرية فى عدم المساواة خلال فترة الدكتاتورية حتى عام ١٩٨٣؛ ورغم أنهم اختلفوا فعلاً على الأهمية التى يمكن إلحاقها بهذه الأرقام (ص ١٦٧ – ٨). إلا أنهم لم يتنازعوا بخصوص الزيادة فى البطالة خلال تلك الفترة، وبالفعل قدَّموا الدليل على أن هذا حدث جزئيًا نتيجة ترشيد الوظائف فى (المؤسسات الكبيرة Grupos).

ويبين هذا التحليل إن النجاح الاقتصادى للحكومات الدكتاتورية السلطوية الرأسمالية ليس صعبًا تفسيره؛ ليس لأنهم لا يعيدون توزيع الدخل؛ ولكن لأنهم يعيدون توزيع المقدرة على كسب الدخل – وعلى الأخص بتبنى إجراءات تحول الحقوق في رقابة العمالة من العمل إلى رأس المال، وقد وصنحت الحالة القصوى لهذا النظام بنموذج "الفصل العنصري" كدكتاتورية ذات توجه رأسمالي، وعرض في الباب التالي، وبالطبع لا يوجد قانون مثل نظام النراخيص Pass الذي كان موجودا في شيلي أو كوريا الجنوبية، ولم تكن هناك جماعة عرقية خاضعة للاستغلال في هذه البلاد. وبهذا المفهوم تكن هناك جماعة عرقية خاضعة للاستغلال في هذه البلاد. وبهذا المفهوم فإن الدكتاتورية السلطوية – الرأسمالية و "الفصل العنصري" هي أنواع مختلفة جدًا من الأنظمة؛ ولكن يوجد أيضًا مفهوم يتشابه فيه كل منهم مع الآخر. فكليهما يستخدم سلطة الدولة للحصول على قوة عمالة منصبطة بأجور منخفضة نسبيًا (\*).

<sup>(\*)</sup> مما هو جدير بالذكر في هذا المقام، وأثناء كتابة هذا الكتاب (١٩٩٧) بعد تسع سنوات من النهاية الرسمية لدكتاتورية بينوشيه، والانتقال إلى الديمقر اطيه كانت شيلي ماز الت تحتفظ "بقانون الشك"، الذي يسمح للبوليس بحجز الناس لمجرد الاشتباه فيهم، كما كانت هناك قوة بوليسية باقية خارج الرقابة المدنية (الكار ابينبيروز)، والتي طبقًا لمنظمة العفو الدولية مسئولة عن عديد من مخالفات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه المؤسسة؛ إلا أنها قد وقف ضدها مجلس الشيوخ الشيلي، والذي ما زال يضم عديدًا من الذين عينهم بينوشيه (صحيفة تورنثو جلوب وميل، ١ أغسطس ١٩٩٦).

والدكتاتورات الذين يعتمد تأييدهم على رأس المال (سواء محليًا. أو دوليًا) لديهم سبب واضح لتكون لهم تطلعات مستقبلية؛ لأن العائد المستقبلي على رأس المال يتعاظم رأسماليًا في سبعر رأس المال، والاحتمالات المتزايدة للنمو الاقتصادي التي ترفع هذا العائد يزيد من تسروة أصحاب رأس المال في الوقت الحاضر. وفضلا عن ذلك، المدى الذي نجح هذا النظام في إيجاد عمالة منضبطة وفي جنب الاستثمارات الرأسمالية يرتفع الإنتاج الحدى للعمالة، ويحتمل أن تصحبه أيضنًا زيادة في الأجور الحقيقية على المدى الطويل. ذلك شرح مبسط للنجاح الاقتصادى لهذه الدول؟ لكن الشيء الذي يخطر ببال المؤلف، كفكرة فائقة هي القول: إن نجاح تلك الدول يرجع إلى غياب توزيع الدخل. وبالطبع هناك كثير من العناصر الأخرى (وعلى الأخص توجهها للتصدير) يدخل أيضنًا في هذه الصورة؟ ولكن بالقدر الذي يكون فيه التحليل لهذا الباب صحيحًا؛ إلا أنه يثير التساؤل عما إذا كان هذا النوع من النجاح يستحق التمن الذي دفع من أجله فيما يتعلق بالحرية السياسية.

# الباب الثامن

### نظام الفصل العنصري Apartheid

"لقد كان فقط مكلفًا جدًا"
"بيك" بوتا شارحا في أخبار ABC
قرار حكومته بالتخلي عن الفصل العنصري

#### ۱ - مقدمة

إن نظام الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا صار تاريخا؛ ولكن ما الفصل العنصرى بالضبط كنظام سياسى - اقتصادي؟ وكان يخدم مصلحة من ولماذا يُخلِّي عنه؟ وربما من المدهش أنه لا توجد إجابة واضحة مُرضية لهذه الأسئلة. علاوة على ذلك يوجد عدد من الأسباب التي جعلت قوانين الفصل العنصرى تحظى باهتمام عام، أولاً: أنها تزودنا بأحد الأمثلة قوانين الفصل العنصرى تحظى باهتمام عام، والتي عادة ما تكون ضمنية؛ ولكنها بصفة عامة من خواص كثير من الدكتاتوريات، وهناك علامتان على الأخص من العلامات الواضحة لتنظيمات الفصل العنصري، هما: "حفظ الوظائف" (التي كانت تحجز فيها أنواع معينة من الوظائف لجماعات الفين لديهم "تصاريح" "Pass" بالعمل في القطاع الصناعي الذي يتحكم فيه النين لديهم "تصاريح" "Pass" بالعمل في القطاع الصناعي الذي يتحكم فيه المتوقع أن يؤدي فحص عمليات النظام في سياق نظام الفصل العنصرى إلى المتوقع أن يؤدي فحص عمليات النظام في سياق نظام الفصل العنصرى إلى

ثانيا: تزودنا قوانين الفصل العنصرى بتصور مفيد وأساس لاختبار نظريات "الاستغلال الاقتصادي" التى تستخدم فيها مجموعة سلطتها السياسية، على مجموعة أخرى لتخصيص دخولها. ومن الشائع: أنه يمكن القيام بذلك من خلال ضرائب الحكومة ونظام التحويل (الترحيلات) (الترانسفير)<sup>(\*)</sup>. والمثير في نظام الفصل العنصرى هو كيف كانت تستخدم قوانين الفصل العنصرى لحفظ الوظائف والسيطرة الصارمة للبيض، لتقنين دخول العمال السود من خلال محيط السوق. وبهذا المفهوم فهى توفر لنا تصورًا جذريًا ومُهملاً ودقيقًا عن كيفية استخدام السلطة السياسية للتأثير على عمل الأسواق.

وأخيرًا يتضح جليًا أيَّ الجماعات التي كانت تُستغل في نظام الفصل العنصرى (أي العمالة السوداء)؛ ولكن لسنا متأكدين بدرجة كبيرة، من المستفيدون اقتصاديًا من هذا الاستغلال – هل العمالة البيضاء أم أصحاب الأعمال من البيض؟ وفحص هذا الأمر يسمح لنا بتقديم نماذج عامة عن القمع الاقتصادي بواسطة العمالة وبواسطة رأس المال، وأن نسأل بعض الأسئلة العامة المثيرة، فمثلاً: أي الجماعات – رأس المال أم العمالة التي مكن توقع أنها كانت أكثر "كفاءة" في الاستغلال الاقتصادي لجماعة الأقلية (أو الأغلبية)؟ ما الظروف الاقتصادية التي تسهل الاستغلال الناجح لأي من النوعين؟

هناك قدر صغير موجود من الأدبيات؛ إلا أنه ثرى عن اقتصاديات الفصل العنصرى – يبدأ بالدراسة التى قام بها ر. بورتر (١٩٧٨) وشاملت توسعات لهذا النموذج بواسلطة كل من مات لاندال (١٩٨٢) – ر. فندلى وماتس ليندهال (١٩٨٧). ودراسات أخرى مهمة ل وليام كامبفر – أ، ولونبرج (١٩٨٨)، ج. نايت – ماك، وجرات (١٩٧٧)، وج. نايت – وج

<sup>(\*)</sup> نظام الـ Transfer أو الترحيلات: هو نظام لنقل السكان السود في جنوب إفريقيا من مكان لآخر نقلا كثيفًا وإجباريًا. (المترجم)

لينتا (١٩٨٠)، أنتون. لونبرج (١٩٨٩)، ر. لوكاس (١٩٨٥). وكانت السمة السائدة في كثير من هذه الدراسات؛ وليس فيها كلها – أن نظامًا اقتصاديًا مع الفصل العنصري يمكن إدراكه على أنه مجموعة قواعد تنظيمية لسوق العمل الذي يُستغل فيه العمال السود لمصلحة العمال البيض. وقد أصبح هذا الاستغلال الاقتصادي ممكنًا بواسطة النظام السياسي الذي كان ينكر الحقوق السياسية على السود وهم غالبية السكان.

ويتراءى بوضوح صدق وجهة النظر هذه؛ نظرًا لأن كثيرًا من قوانين الفصل العنصري، مثل: السيطرة الصارمة على تدفق السود إلى قطاع البيض، أو نسبة حجز الوظائف (التي كانت تنص على أن نسبة معينة من وظائف الشركة يجب أن تخصص للعمال البيض) - كانت تبدو لا شيء أكثر من أنها قيود على مقدرة العمال السود للتنافس مع العمال البيض. ذلك هـو الرد التقليدي للاقتصاديين النيوكلاسيك (نايت- لنتا،١٩٨٠، لبتون، ١٩٨٥) على اتهام المؤرخين "الراديكاليين" (جونستون، ١٩٧٦) بأن الرأسماليين البيض يستحقون اللوم مثل العمال البيض في ابتداع والحفاظ على الفصل العنصري، والشيء الذي لم يوضحه الجدل النيوكلاسيكي بطريقة مرضية هو لماذا كان الرأسماليون البيض يساندون الفضل العنصرى على الأقل حتى نهاية السبعينيات، وبدعوا حقيقة فقط، في معارضة النظام في الثمانينيات؟ لماذا كان عليهم تقديم مساندتهم لمدة تزيد على ثلاثين عامًا لنظام يفرض عليهم شراء عمالة غالية من البيض بدلا من العمالة الرخيصة من السود؟ لذا فإن إحدى مشكلات وجهة النظر النيوكلاسيكية، هي أنها لم تشرح السلوك السياسي لرجال الأعمال البيض ومؤسسات العمل البيضاء في جنوب إفريقيا. ومشكلة أخرى هي على الأقل نقطة التركيز في النماذج الرسمية للقطاع الصناعي التي بدأ بها بورتر (١٩٧٨) عن نسبة حجز الوظائف واستبعاد الآخر، الذي ربما كان مؤسسات اقتصادية أكثر مركزية للفصل العنصري (مثل التحكم الصارم ونظام التصاريح). ولا تفصح الأدبيات عن الصراعات

السياسية بين السكان السود، والتي كانت ترى على أنها ناشئة بشكل منفصل عن الفصل العنصري. وأخيرًا؛ فإن هذه النماذج كانت إما اقتصادية أو سياسية صرفة بطبيعتها؛ وبالتالى لم تكن تستطيع أن تبين كيف تؤثر التغيرات السياسية على النظام الاقتصادي.

في هذا الباب يحاول المؤلف تتاول هذه الأمور بطريقتين: أولا-باستخدام متغير من النموذج العام للدكتاتورية، الذي طُوِّر في الجزء الثاني، كما يقدم توصيفا رسميًا بسيطا لسياسة جنوب إفريقيا، كدكتاتورية عنصرية، التي تستغل العمالة السوداء لصالح العمال البيض أو رأس المال للبيض. هذه الاستراتيجية تجعل من الممكن أن توضح كيف أن التغيرات السياسية تـؤثر في المتغيرات الاقتصادية والعكس صحيح. وهي أيضًا تبين كيف تبدو الدكتاتورية التي تعمل ليس لصالح فرد بعينه؛ لكن تعمل لـصالح جماعـة مصالح اقتصادية. ثانيا- طور الكاتب نموذجًا بديلا لاقتصاد الفصل العنصري، مركزًا على مؤسسات السيطرة السارية، ونظام قوانين التصاريح التي كانت ذات مركزية تتعدى حجز الوظائف إلى عصر ما يسمى الفصل العنصري الكبير. وفي هذا النموذج (على أساس بالو – سمرز ١٩٨٦)، نموذج قطاعين من أسواق العمل، كان الفصل العنصرى يعمل اقتصاديًا كأداة انضباطية للعامل؛ وبالتالي أفاد رأس المال المملوك للبيض وبعض عناصر العمالة من السود وأيضًا العمالة من البيض. وبدمج هذا النموذج للاقتصاد مع نموذج السياسة الحكومية ينتج عنه شرح نيو كالسيكي جديد للفصل العنصرى كمؤسسة سياسية اقتصادية؛ ويزودنا بتشريح قانوني بسيط للفصل العنصري.

وفى إطار هذا الباب يقدم الفصل الثاتى النموذج السياسى لحكومة جنوب إفريقيا، ويبين الفصل الثالث كيف تعمل مؤسستان مركزيتان فى اقتصاد الفصل العنصرى وحجز الوظائف ونظام التصاريح، ويُدمج هذا

التحليل مع نموذج السياسة الحكومية؛ ليبين كيف تتشابك السياسات والاقتصاديات في الفصل العنصري لجنوب إفريقيا. ويبين الفصل الثالث أن تشغيل النظام قد تأثر بالمقاومة المتزايدة للسود، وعمليات العقاب، وبعض المتغيرات الأخرى، ولماذا أصبح النظام غير مربح ومنهارا كلية.

# ٢ - السياسة الحكومية في ظل الفصل العنصري

وفقا لدستور الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا، كان النظام السياسي ينقسم إلى قطاعين: قطاع السود الذي يحرم أفراده من الحقوق السياسية، وأعطيت حقوق سياسية محدودة للملونين والأسيويين عام ١٩٨٥، وقطاع البيض، الذي كان أفراده لديهم الحرية لتنظيم الأحزاب السياسية و(تقريبًا) المشاركة في الانتخابات الديمقر اطية والنظم البيروقر اطية والقضائية المستقلة. ومع ذلك كانت توجد رقابة صارمة على وسائل الإعلام، وبداية من عام ١٩٤٨، سيطر الحزب الوطني على السياسة، استمر في السلطة حتى عام ١٩٤٤.

والسؤال الأساسي هو ما طبيعة أهداف نظام البيض تجاه قطاع السود؟ لعل إحدى الوظائف الموضوعية لنظام البيض كانت هي محاولة قادته تحقيق أقصى قدر من السلطة على السكان السود. وهذا يشبه وظيفة الموضوعية للنظام الدكتاتوري الشمولي الذي وصف في الباب الثالث. والاختلف الأساسي الوحيد بين النظامين سيبدو عندئذ كامنًا في التقسيم الرسمي لسياسة حكومة جنوب إفريقيا بين الحكام (المنتخبين) والمحكومين وفي ارتكاز هذا التقسيم على أساس عنصري. ومع ذلك كان النظام يختلف عن النظام الدكتاتوري الشمولي في أمر مهم؛ وهو المشاركة السياسية. ففي النظم الشمولية، يكون الشعب متعلمًا ويُقْنَعُ بالأيديولوجية من خلال الدعاية المطعمة بمبادئ الأيديولوجية، أو تُفْرض الاشتراكية عليه ليؤمن بالنظام السياسي

ويشارك فيه. أما فى جنوب إفريقيا فقد كان يمنع السود بقسوة من المشاركة فى النظام السياسي؛ بل كانت تُنفَق مبالغ ضئيلة نسبيًا على تعليمهم (٥٠٧) دو لار للتلميذ فى الأعوام ١٩٨٧-١٩٨٩، مقارنة بـ ٢٥٣٨ دو لارا للتلميد من البيض)، والمطلب السياسى الوحيد منهم كان الخضوع.

كانت هناك أيضًا صراعات مهمة داخل نظام البيض، والذى كان هدفه هو تحقيق أكبر قدر من السلطة على السود، والذى لم يُوت تماره؛ فالرأسماليين من البيض – على سبيل المثال – كانوا يريدون عمالة رخيصة؛ ولكن سياسة الفصل العنصرى كانت ترفع أجور العمالة. علاوة على ذلك؛ فإن تراكم السلطة كانت يلقى تكلفة على الموارد، ومن ثم لا يستطيع المرء أن يتوقع أن نظام البيض كان سيتابع تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن.

وفى هذا الباب سوف يبسط المؤلف بدرجة كبيرة، ويفترض أن هدف نظام البيض هو تحقيق أقصى قدر من السلطة على السسود؛ لاستغلامهم اقتصاديًا لمصلحة البيض. وفى هذا السياق وُضَعَ فى الاعتبار احتمالان: الأول – افتراض أن النظام تصرف من أجل المنفعة الاقتصادية التامة للعمال البيض. والمؤلف فى هذا يتبع ما قاله بورتر (١٩٧٨)، وفندلى – لندال البيض. والمؤلف فى هذا يتبع ما قاله بورتر (١٩٧٨)، وفندلى – لندال (١٩٨٧) فى التركيز على نسبة حجز الوظائف والتى نصت على أن أصحاب الأعمال يمكنهم تعيين عمال سود بنسب محددة فقط إذا ما عينوا عمالا بيضًا أيضًا. وبالتالى فإن ( $(N_{\rm w}/N)$ ) من القوة الإجمالية للعمالة أن هذه السياسة كانت تعادل منح العامل الأبيض تصريحا باستيراد عمال سود، وكان أجر العامل الأبيض مزيجًا من المكافأة للعامل الأبيض عن الناتج الحدى المستورد للعامل الأسود، ومعدل أجر الغامل الأسود وبهذا المفهوم، استغل العمال البيض

العمال السود تحت نظام الفصل العنصري، كما سينافش في الفصل (٣ - أ). وفي هذا النموذج يفترض الكاتب أن نظام البيض حقق أقصى قدر من الأرباح لمصلحة العمال البيض من هذا الاستغلال.

وفى النموذج الثاتى: افترض المؤلف أن استغلال السود يطبَّق عند المنفعة الحدية لرأس المال الأبيض أكثر من تطبيقه لمصلحة العمال البيض. وبهذا التحليل ركز الكاتب على السيطرة الصارمة على تدفق العمالة، وعلى نظام قانون التصاريح الذى اعْتُقد أنه أفاد أصحاب رأس المال من البيض بتوفير قوة العمالة المنضبطة بسعر منخفض عن ما كان يسود في سوق عمل حر.

إن هدف الاستغلال الاقتصادى للغالبية العنصرية - بكل تبايناته - يميز دكتاتورية الفصل العنصرى عن الأنواع الأخرى من الدكتاتوريات. ويضيف الكاتب: بينما كان الاستغلال الاقتصادى هدفًا مركزيًا للفصل العنصري، فلا داعى للمرء بأن يفترض أن الأهداف الاقتصادية كانت الدافع الوحيد لسياسات الفصل العنصري. وفضلاً على ذلك؛ فإن إدخال أهداف إضافية (مثل منفعة التمييز العنصرى في حد ذاته، كما هو موضح في نظرية بيكر (مثل منفعة التمييز العنصري) يمكن أن تحقق تأثيرها الذي يمكن أن يشاهد بدون تعقيد كبير للنموذج.

وكما سُرِدَ في بقية هذا الكتاب يفترض المؤلف أن الأدوات الرئيسية المتوفرة لنظام الحكم من البيض لتراكم السلطة السياسية كانت عمليات القمع والولاء (أو التأييد المستمر)، ذلك أن نظام جنوب إفريقيا قد استخدم بطريقة مكثفة القمع السياسي ضد السود فيها (وضد كثير من البيض والملونين الذين اتحدوا مع القوى السياسية للسود) كما هو معروف جيدًا. والتشريعات المكثفة ساملة قانون قمع الشيوعية عام ١٩٥٠، وقانون تجمعات الشغب عام ١٩٥٦، وتعديلات القانون العام لعامي ١٩٥٦، وقانون الأمن الحداخلي

عام ١٩٧٦ وتعديلاته – قد أعطت الحكومة – حتى قبل سريان قانون الطوارئ عام ١٩٨٥ – سلطات غير عادية. ووفقًا لتحليل ليوناردو تومسون – أندرو بورير (١٩٨٢) "فهذا الكم من التشريعات القسرية أعطى الحكومة ووكالاتها بما في ذلك السشرطة سلطات واسعة للقبض على الناس دون محاكمة، ووضعهم في معتقلات انفرادية إلى ما لا نهاية دون الكشف عن شخصياتهم، وبدون منح أي شخص حق رؤيتهم؛ إلا لموظفي الحكومة (ص ٢١٢)".

ووفقا لذلك فقد قام بوصف النظام بأنه "نظام طغيانى شرعي، مقارنًا بذلك النظام في الاتحاد السوفيتى" (ص٢١٤)، و"بالدولة البوليسية بالمعنى الحقيقى للعبارة" (ص ٢١٧).

وبما أن القمع ربما كان منظمًا وواسع الانتشار في جنوب إفريقيا؛ فالمؤلف لا يتوقع أن أي دكتاتورية تجد أنه من الكفاءة (فعالية التكلفة) يستم الحكم بالقمع وحده. وقد حاول نظام البيض فعلاً أن يحقق الولاء بين جماعات معينة من السكان غير البيض. وتوجد مناقشة جيدة لهذه السياسات في دراسة هربرت آدم – كوجيلا مودلي (١٩٨٦، ص١٤٢٠)، فهم يقولون إنه هذه الجماعات أختيرت بصفة خاصة من أجل المعاملة التفضيلية: "البرجوازية البيروقر اطية الإفريقية في مواطن معيشتهم، والشركاء الملونين، والهنود الخاضعين لسيطرة البيض، والطبقة العاملة الإفريقية الحضرية التي تتدرج في الفصل العاشر من الحقوق" (ص ١٥١). لذا كانت علاقة النظام بالبيروقر اطية في مناطق معيشة السود أساسًا – تحالف صحاحب العمل والعميل مع النظام مع إمدادهم بتحويلات للإيرادات. وبالمثل؛ فإن كثيرًا من البرجوازية الإدارية لمجالس المحليات الحضرية كان "يُعرف عنها تحقيق البرجوازية الإدارية لمجالس المحليات الحضرية كان "يُعرف عنها تحقيق تروات شخصية من خلال توزيع التصاريح المربحة" (ص ١٧٩). وكان يشار عامة إلى كثير من هؤلاء المنتفعين بعملاء الفصل العنصري. وكان لديهم قليل من قواعد السلطة بين أناسهم؛ فقد شغل السزعيم بوئليزي قائد للبهم قليل من قواعد السلطة بين أناسهم؛ فقد شغل السزعيم بوئليزي قائد

الإنكاثا مركزًا متوسطًا، وكانت لديه قاعدة سياسية ملموسة بين الزولو. ومن ناحية أخرى؛ فإن موطن السود في كوازولو كان مصدره الوحيد للدخل، ويمثل حوالي ١٩٨٢ (ص ٨٩).

وقد استخدمت أداة هامة أخرى للحصول على ولاء السود؛ وهي التوظيف المباشر؛ ففى أوائل الثمانينيات كان ٢٥,٥ % من الملونين، و٥,٦ % من الموظفين الأفارقة يعملون مباشرة في الحكومة (ص ١٤٣). واقترح آدم مودلى أن ذلك "من حيث الممارسة يبعدهم عن المقاومة الفعلية " (ص ١٧٤). وأضافا قائلين:

"إن موظفى الحكومة من السود يكنون الولاء الأرباب عملهم بصفة خاصة؛ ليس – فقط – بسبب الأمن الذى تحققه وعود الولاء المفتوحة؛ ولكن بسبب المركز الذى تحققه الوظيفة الثابتة والانتماء لموظفى الدولة أيضًا. والتحرش بالموظفين السود من جانب القوى الثورية قد يدفعهم إلى التقرب من سادتهم، أكثر من التقرب إلى خصومهم. وعلى أية حال؛ فإن لديهم كثيرًا مما يخافونه بعد تولى السود السلطة (ص ١٧٤).

وفى ضوء هذه المحاولات التى قام بها نظام البيض لكسب قطاعات كبيرة من السكان السود؛ فلا عجب أن كانت هناك صراعات كبيرة وأعمال عنف بين السكان السود أو كان من أهداف النظام الرئيسة توجيه العنف السياسي للسود، في كثير من الأحيان، ضد سود آخرين، الذين كانوا يُعتبرون "عملاء" لنظام البيض (أ). ويبين التحليل هنا أنه يجب عدم النظر إلى ذلك، على أنه تحول للعنف السياسي بعيدًا عن العدو الحقيقي؛ بل ربما كانت تلك الطريقة هي الأكثر فاعلية لمهاجمة قواعد السلطة لنظام البيض، وبهذه الطريقة؛ فإن قدرًا كبيرا من العنف السياسي للسود الذي شجبه البيض وأثار مخاوفهم من مقدرة السود على حكم البلاد – كان يرجع جزئيًا إلى النتائج

<sup>(\*)</sup> انظر مناقشة آدم ومودلي (١٩٨٦) عن شيء آخر معاكس (ص ص ١٠٩).

المتحصلة التى دبرتها سياسة البيض، والتى قامت بقمع معظم السود، وفى الوقت نفسه هدفت إلى استمالة قلة منهم للتعاون معهم (كما نوقش بعمق فى الفصل ٣-ج).

ولعرض وصف بسيط لسياسة حكومة جنوب إفريقيا افترض المؤلف، كما في الفصول السابقة: أن العلاقة بين المدخلات من الولاء (L) والقمع (R) والناتج منهم، (السلطة)  $(\pi)$  يمكن تمثيلها بدالة الإنتاج:

$$\pi = \pi \, (R \, L) \qquad \dots (1)$$

ونظرا لأن حكومة جنوب إفريقيا العنصرية كانت (تقريبًا) ديمقراطية بالنسبة لقطاع البيض، و  $(\pi)$ هنا لا تعنى نفس الشيء عند استخدامها في مكان آخر في الكتاب؛ ففي هذا الباب تشير  $(\pi)$  إلى "سلطة نظام البيض على السكان السود". وبالمثل؛ فإن (R) تشير إلى مستوى القمع الذي يمارس ضد"السود"، و (L) عدد "السود" ذوى الولاء لنظام البيض. وتكلفة الحفاظ على ضد"السود"، و  $(\pi)$  عند مستويات متعددة، هي "ميزانية الفصل العنصري" للنظام – أي نفقات حفظ سلطة البيض على السكان السود. ويمكن وصف دالة الإنفاق كما سبق (في الباب الثالث) بالمعادلة:

$$B = P_L(R' \cdot L) L + \overline{P}_R R \dots (Y)$$

 $\overline{P}_R$ ; B سعر القمع والذي يفترض ثباته عند  $P_R$  = سعر الحكومة  $P_R$  والتي تعادل موازنتها للفصل العنصري = B

<sup>(\*)</sup> بخصوص النماذج في هذا الباب "فأرباح" الدكتاتور لا تتأتى من الموازنة الحكومية؛ ولكنها تأخذ شكل مكاسب القطاع الخاص (أجور أو أرباح). وبناء على ذلك لا يوجد متغير هنا يمتثل إلى C (استهلاك الدكتاتور) في الباب الخامس. وفي كلمات أخرى، فيفترض أن (C) تساوى صفرا؛ لذا ليس هناك اختلاف في النماذج في هذا الباب بين إجمالي الموازنة الحكومية وموازنة الفصل العنصرى (B). ويلاحظ أن هذا الفرض وضع للتبسيط فقط، ولتسليط الضوء على احتمال أن حكام النظام سيتلقون عطايًا في هذا الشكل (مكاسب القطاع الخاص بدلاً من الموازنة الحكومية).

 $P_L = mag$  الولاء ويفترض الكاتب أن:

$$\frac{\partial P_{L}}{\partial L} \equiv P_{LL} > 0$$

$$\frac{\partial P_{L}}{\partial R} \equiv P_{LR} > 0$$

وتكون  $P_{IL} > 0$  إذا كان منحنى عرض الولاء، ذا انحدار إلى أعلى، والحكومة هي مشترى كبير قي "سوق" الولاء.

بان زيادة في مستوى القمع للسود لها تكلفة إضافة  $P_{LR}>0$ . التكاليف المباشرة للقمع؛ لأنها ترفع السعر الذي يجب أن يُدفع الشراء ولاء السود، كما هو الحال في نظم الطغيان.

وكما في الجزء الثاني (خاصة الباب الخامس) فالمعادلتين (١) و (٢) و و (٢) قد تتضمان في العلاقة:

$$\pi = \pi$$
 (B) .....(Y)

والتى تبين كيف أن إنفاق موارد أكثر على I، R ينتج سلطة أكبر. وللأسباب التى ستصبح بادية، سنكتب هذه العلاقة بطريقة عكسية أى:

$$B^{-1}(\pi) = \Phi(\pi) \dots (\Upsilon')$$

حيث  $\Phi$  هي دالة تشير إلى التكاليف (أو الموازنة B) المضرورية لإنتاج والحفاظ على كل مستوى من السلطة  $(\pi)$  وهذا المنحنى يبينه في الشكل  $(\pi)$ .

الشكل (١-٨). الدكتاتورية حسب الأيدى العاملة

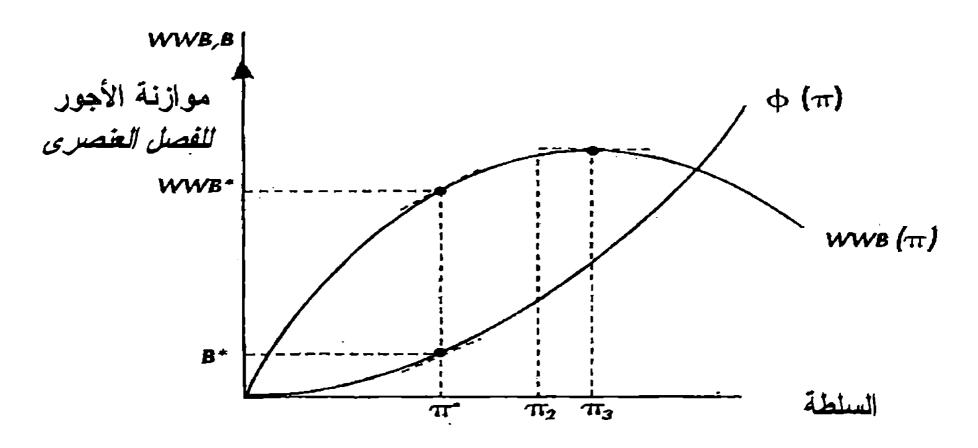

وهناك اختلاف واحد بين نظام الفصل العنصري، والأشكال الأخرى من الدكتاتوريات، وهو أن نظام جنوب إفريقيا البيضاء كان ديمقراطيًا؛ حيث بوجوده في السلطة لم تكن لديه رفاهية اختيار مستويات الاستهلاك والسلطة لتحقيق أقصى قدر من المنفعة، كما هو الحال في دالة الهدف العام للدكتاتورية التي وصفت في الباب الخامس. ويوجد عدة طرق لعمل نصوذج لدالة الهدف لحزب سياسي أنتخب ديمقراطيًا، بما في ذلك تحقيق أقصى قدر من الأصوات المتوقعة، وتحليل للوسيط من الناخبين، وتحقيق أقصى قدر من احتمال إعادة الانتخاب، وهكذا. واهتمام الكاتب - هنا - هو استخدام المحكومة لسلطتها على السكان السود لاستغلالهم لمنفعة البيض؛ ولكي نشحذ المعلل يقدم الكاتب حالتين مستقطبتين بسيطتين: الأولى - أن هذا التحليل يقدم الكاتب حالتين مستقطبتين بسيطتين: الأولى - أن هذا المملوك للبيض. وتعمل الحكومة بالكاد، كوكيل لإحدى هاتين المجموعتين المملوك للبيض. وتعمل الحكومة بالكاد، كوكيل لإحدى هاتين المجموعتين (كما هو الحال في نماذج جماعات المصالح في النظم الديمقراطية، لبيكر (كما هو الحال في نماذج جماعات المصالح في النظم الديمقراطية، لبيكر أن ستخدم سلطتها على السود لزيادة قائمة أجور البيض أو أرباح رأس أن تستخدم سلطتها على السود لزيادة قائمة أجور البيض أو أرباح رأس

المال الأبيض؛ فذلك وُصيف في الفصل الثالث الخاص باقتصاد الفعل العنصري. وهذا بالضبط نفترض أن ذلك ممكن، ونقدم النتائج لسياسات حكومة الفصل العنصري.

عندئذ في الحالة الأولى يفترض الكاتب أن الحكومة تستخدم سلطتها على السود لتعظيم قائمة أجور البيض مخصومًا منها تكلفة تراكم السلطة الضروري للقيام بهذا الاستغلال. وعندئذ في الشكل ( $\Lambda$ -1) يسشير منحنى ( $\pi$ ) WWB إلى الزيادة الكلية في أجور البيض من هذا الاستغلال؛ لذا فمنحنى ( $\pi$ ) WWB يكون مماثلًا لمنحنى إجمالي الإيراد. ويبين المنحنى فمنحنى ( $\pi$ ) الموازنة الإجمالية للفصل العنصري المطلوبة للحفاظ على المستوى الملائم للسلطة؛ لتنفيذ هذا الاستغلال (أي إنه منحنى التكلفة الكلية).

وإحدى الحالات القطبية المثيرة للاهتمام، هي تلك التي يكسب العمال البيض فيها من ممارسة للسلطة، ويطلب منهم هم أنفسهم أن يدفعوا الضرائب الضرورية لعمليات القمع أو لرشوة السكان السود؛ للحصول على خضوعهم. وفي هذه الحالة يكون التوازن عند النقطة التي يتساوى فيها المكسب الحدى من الزيادة في أجور البيض [ انحدار  $(\pi)$  WWB] مع تكلفتها الحدية انحدار  $(\pi)$   $\Phi$  ] أو عند  $(\pi)$  في الشكل  $(\pi)$ . وعندئذ يكون توازن قائمة أجور البيض \*WWB، والتكلفة الإجمالية لبقاء  $(\pi)$  عند  $(\pi)$  عند  $(\pi)$  عند  $(\pi)$  هي صافى "الأرباح" للعمال البيض من عملية إعادة التوزيع هذه.

فما الذي يُعلَّل الاختلاف بين نظام كهذا ودكتاتوريات أخرى قام الكاتب بتحليلها؟ تلك التي يكون التوازن فيها عند تقاطع منحنى "التكلفة الإجمالية بتحليلها؟ تلك التي يكون التوازن فيها عند تقاطع منحنى "التكلفة الإجمالية (B-C) في الشكل  $(\pi - 0)$  والذي يعادل  $(\pi - 0)$  في السشكل  $(\pi - 0)$  معا $(\pi - 0)$  الذي يتماثل في السشكل  $(\pi - 0)$  معا $(\pi - 0)$  معادة التوزيع والاختلاف هو أنه عندما تستخدم الحكومة الموارد لأغراض إعادة التوزيع

لجماعة خاصة وعندما تدفع هذه الجماعة التكاليف المعنية في إعادة التوزيع، فستكون هذه الجماعة بالطبع حساسة لهذه التكاليف، فمـثلاً: عمليـة إعـادة التوزيع التي يكون ناتجها 1\$ للعمال البيض؛ ولكنها تتكلف 1.25\$ (وبالتالي ترتفع ضرائبهم) ولا تكون في مصلحتهم. ومن ناحية أخرى؛ فاإذا كانـت الحكومة كما في نماذج أخرى تعمل للمصالح الوحيدة لدكتاتور منفرد بعينـه (أي تعظيم استهلاكه أو سلطته)؛ فإن هذه الحكومة لا تعير التفاتـا للتكلفـة الحدية للضرائب، ما دام أن هذه التكاليف تقع على عاتق الشعب؛ وليس على الدكتاتور.

وبالطبع؛ فإن الافتراض بأن العمال البيض يتحملون عبء الهضرائب بالكامل لمساندة الفصل العنصرى هو اصطناع مفترض، وقسرض للراحية فقط. ومن السهل أن نرى نتائج تراخى هذا الافتراض؛ فإذا ما تقرر أن يدفع العمال البيض نصف هذه التكلفة، فسيكون التوازن عند النقطة التي يكون فيها الإيراد الحدى [ انحدار  $WWB(\pi)$  ]، هو بالضبط نصف انحدار التكلفة الحدية [  $\Phi(\pi)$  ] أي عند  $\pi$  في الشكل (١-٨). وإذا حدث هذا في أقصى القطب المضاد؛ فإن العمال لم يكونوا قد دفعوا شيئا من هذه التكلفة؛ ولكن نقلوها إلى جماعات أخرى، ويكون التوازن عند النقطة التي يحقق فيها قدر من  $\pi_3$  WWB في الشكل  $\pi_3$ )، بشرط أن توجد موارد ضريبية كافية لمساندة هذا التوازن. ويكون ذلك صحيحًا - طالما - أن منحنى WWB يقطع [  $\Phi(\pi)$ ] من أعلى، كما هو الحال في (الشكل ١-١). وإذا وصل منحنى WWB إلى قمته بعد النقطة التي يقطع فيها [  $\Phi(\pi)$  ] عندئـــذ فـــإن التوازن يكون عند نقطة تقاطع [  $WWB(\pi)$  ] و [  $\Phi(\pi)$  ]؛ حيث يكون قد حُقق فيه أقصى قدر من فاتورة أجور البيض، بـشرط أن توجـد إيـرادات ضرائب كافية لتغطى تكلفة الحصول على السلطة الضرورية، ويلحظ أن تعريف التوازن هنا (حيث إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي التكاليف) وهنو تمامًا نفس الشيء مثل ذلك الخاص بالدكتاتور العادى (السابق مناقشته في الباب الخامس). ذلك هو الحال كما يجب أن يكون عليه نظام العمال البيض، إذا ما استطاع أن يحول كل منافع القطاع العام الأغراضه الخاصة؛ بينما يجعل باقى الشعب يدفع التكاليف.

إن تحليل القطاع السياسي يتطابق فعليا مع حالة تطبيق قوانين الفصل العنصرى لمنفعة رأس المال الأبيض؛ وليس لصالح العمال البيض. في هذه الحالة؛ فإن قوانين الفصل العنصرى ستعمل لتخفيض أجور العمال السود في قطاع التصنيع التابع للبيض manufacturing (كما سيُشرح في الفصل -ج). والتغيير الوحيد الضرورى هنا، هو أن الإيراد الناسئ من قوانين الفصل العنصرى يتجمع لرأس المال الأبيض في شكل أرباح؛ وليس للعمال البيض في شكل زيادة في أجور هم. فالمنحني  $P(\pi)$  في الشكل (Y-X) يبين هذه الأرباح لرأس المال الأبيض الناشئة من تطبيق عمليات نظام الفصل العنصري. وكما ذكر من قبل؛ فإن  $\Phi(\pi)$  ] تصور تكلفة الضرائب من أجل تراكم وممارسة هذه السلطة. ومرة أخرى هناك حالة خاصـة مفيدة؟ حيث يدفع الرأسماليون البيض كل تكلفة الضرائب تلك؛ وحيث يكون التوازن عند  $(\pi^*)$  (الشكل  $(\tau^-)$ )، وهي النقطة التي عندها تكون الزيادة الحدية في الأرباح لرأس المال الأبيض، مساوية للتكلفة الحدية للمضرائب من تتفيذ الفصل العنصري. ومرة أخرى إذا استطاع الرأسماليون من البيض تحويل عبء الضرائب إلى جماعات أخرى؛ فإن المستوى المثالي للسلطة على السكان السود سيكون أكبر. وأخيرًا: في الحالة المتطرفة التي فيها لا يدفع رأس المال أيًا من هذه التكاليف، سيكون التوازن مرة أخرى عند أقصى نقطة  $P(\pi)$  - بمعنى أنه عند  $(\pi_1)$ ، إذا كانت الإيرادات كافية لتغطية هذا  $P(\pi)$  الكم الكبير من  $\pi$ )، وإذا لم يكن الأمر كذلك سيكون عند تقاطع  $\Phi(\pi)$  و

وقبل أن ندمج رسميًا هذا النموذج للسياسة الحكومية مع نموذج اقتصاد الفصل العنصري؛ فلنتوقف لكى نقارن النظامين اللذين وُصفًا أيُّ النظامين أكثر فاعلية، بمعنى ذلك الذى تمارس فيه السلطة لسصالح رأس المال أم لصالح العمال البيض؟ أى النظامين يميل إلى أن يكون أكثر قمعا؟

للإجابة عن هذه الأسئلة دعنا ننوه أولاً، أنه يبدو من المعقول افتراض أن تكلفة تراكم وممارسة السلطة، كما لُخصت في منحنى [ $(\pi)$ ]، هي نفسها في ظل أي من النظامين؛ ففي ظل مشكلة تنفيذ حجز الوظائف، فهو منع أصحاب العمل البيض من تجنب الحصص وتعيين السود (الأرخص أجرًا) بدلاً من البيض. ووفقًا لنظام قانون التصاريح؛ فالمشكلة بالصرورة هي نفس الشيء.

# شكل (٨-٢) الدكتاتورية حسب رأس المال

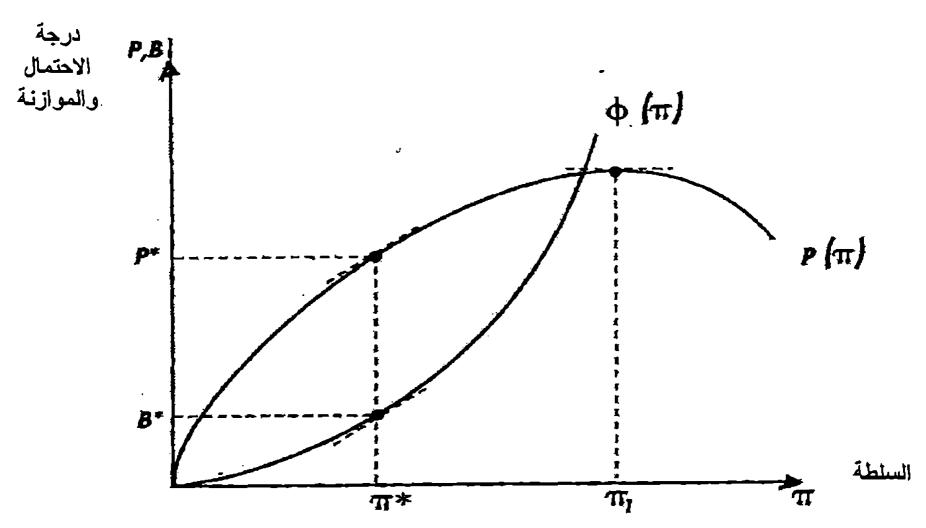

والواقع أن تظام قانون التصاريح هو إحدى الطرق التى تراقَب بها الدولة حصص تعيين السود من السكان فى قطاع البيض ككل – وبالتالى تتحكم فى دخول السود إلى هذا القطاع. لذا فإنه كنقطة بدء لا يستطيع المرء أن يسلم بأن آليات السيطرة السياسية على السكان السود تتكلف الشيء نفسه سواء أكانوا يُوطَفون بواسطة رأس المال الأبيض أو العمالة البيضاء.

ومع ذلك؛ فإن منحنيات المنفعة ليست الشيء نفسه؛ لأن حجز الوظائف يرفع من سعر العمالة، ويخفض من كفاءة المنشآت؛ وبالتالى لا يشجع على استثمار رأس المال والنمو الاقتصادى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يخفض إيرادات الحكومة. وكما سنرى؛ فإن عملية نظام التصاريح "تخفض" من سعر العمالة، وبالتالى لها تأثير عكسي؛ فهى ترفع العائد على رأس المال، وتشجع النمو الاقتصادي؛ وبالتالى "ترفع" إيرادات الضرائب. لـذلك فللوهلة الأولى، يبدو أن النظام الذى يحابى رأس المال يكون أكثر خطرا على حقوق الإنسان؛ لأنه يبدو أكثر قدرة على تدعيم ذاته فى المدى الطويل.

إن ظاهرة "العولمة " (هبوط تكلفة المعاملات في الأسواق الدولية وما ينتج عنها من ازدياد حركة رأس المال) تقوى هذا الأمر، وكما أنها تبين أن النظم المبنية على العمالة – والتي ينفذ فيها القمع السياسي والاقتصادي، لمنفعة العمالة – سيكون من الصعب عليها البقاء؛ بينما تلك المنظم التي تمارس القمع لصالح رأس المال قد يكون لها مستقبل لامع متزايد. ويمكن فهم ذلك بطريقة أفضل؛ إذا ما وصفنا بعض آليات القمع الاقتصادي ممثلة في العمالة ورأس المال، وقد أُجْرى ذلك في الفصل الثاني.

#### ٣- اقتصاد الفصل العنصري

# ٣- أ: حجز الوظائف

لوصف اقتصاد الفصل العنصرى يأخذ الكاتب في اعتباره - أولاً حالة خاصة لنموذج بورتر الأكثر عمومية (١٩٧٨)، ويقصد بذلك القطاع الصناعي فقط، ويفترض للتبسيط أن كلاً من العمال السود والعمال البيض لهما إنتاجية متساوية، ولا تمييز بين العامل الماهر وغير الماهر. ويمكن تزاوج العمالة مع رأس المال المملوك للبيض وفقًا لدالة الإنتاج الكلية ذات السلوك الجيد:

$$Q = f(N K) \qquad (\xi)$$

 $f_k > 0$ ,  $f_N > 0$ ,  $f_{KN} > 0$ ,  $f_{KK}$ ,  $f_{NN} < 0$ .

ويفترض أن العمالة من السود متاحة بعرض مرن تمامًا في مواظنهم عند معدل أجر الكفاف WB، والعرض الإجمالي للعمالة من البيض هو WN؛ فإذا فصل اقتصاد البيض عن اقتصاد السود كلية؛ لكي يستطيع رأس المال الأبيض أن يوظف العمال البيض فقط، سيكون التوازن عند Es في السشكل هو segregation متضمنا أجرًا  $W^s_w$  (من أجل العزل العنصرى  $W^s_w$  كما هو في دراسة بورتر (١٩٧٨)) للعمال البيض Nw. وإذا تكامل النظامان الاقتصاديان تمامًا كان عرض العمالة من السود كبيرًا بدرجة كافية؛ فإن التوازن سيكون عند  $E^1$  للتكامل في شكل  $W_B$ ، متضمنا أجرًا  $W_B$  لكل مــن العمال السود والعمال البيض؛ ونظرًا لأن الاقتصاد الأبيض من المفترض فيه أن يكون كثيف رأس المال؛ وبينما يكون الاقتصاد الأسود كثيف العمالة، فستكون هناك مكاسب اقتصادية كبيرة يمكن تحقيقها بتكامل هذين الاقتصادين. ومع ذلك ففي غياب سياسات من نوع نظام الفصل العنصري؟ فإن تلك المكاسب [ المساحة V + P + A في الشكل (N-V)] سوف تـذهب بأكملها لرأس المال الأبيض (إضافة إلى أن المساحة (T + K) سوف تتحول من العمال البيض إلى رأس المال الأبيض). ونتيجة لـذلك كمـا أوضحه بورتر؛ فإنه إذا كان الهدف الوحيد للسياسة الاقتصادية هو تحقيق أكبر قدر من الدخل للبيض، فكل المطلوب هو تحرير الرأسماليين البيض؛ ليستطيعوا تُوظيف أكبر عدد يريدونه من العمال السود، وليس مطلوبًا أي تدخل من نوعية الفصل العنصرى في هذا الأمر؛ ولكن كل المكاسب ستذهب إلى رأس المال الأبيض، وسيهبط أجر العامل الأبيض إلى  $W_B$ . مثل هذه السياسة، قد تكون غير مقبولة سياسيًا للعمالة البيضاء، وقد يتطلب الأمر فرض ضرائب على رأس المال الأبيض لتحويل الدخل من رأس المال الأبيض إلى العمالة البيضاء؛ إلا أن مثل هذه الضريبة قد تكون سياسيًا غير قابلة للتنفيذ.

شكل (N-V) توزيع الربع في ظل الفصل العنصرى كحفظ الوظائف (بورتر)، مقارنة بالتكامل الاقتصادى  $(E^1)$ ، ومكاسب العمالة البيضاء (P+T)، وخسائر رأس المال الأبيض (V+P+T).

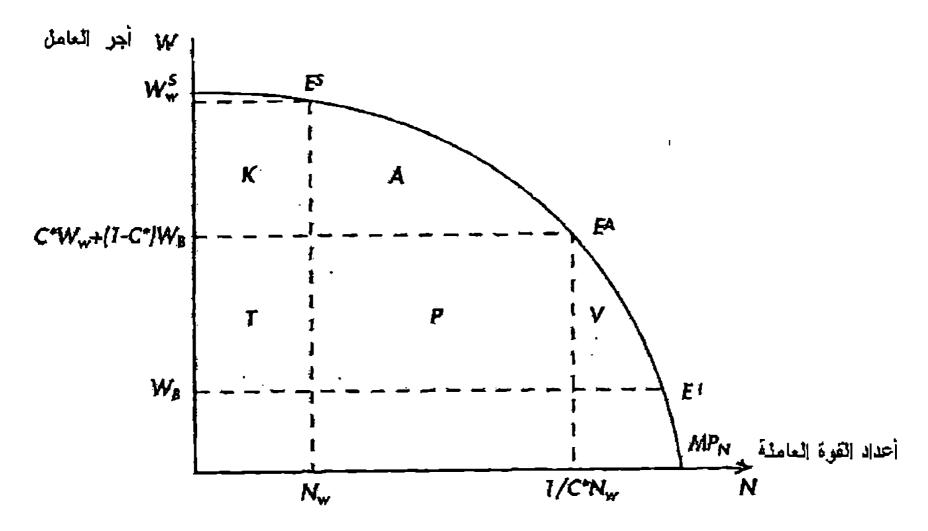

وكما يبدو، فإن الفصل العنصرى يُعْتَبَر مجموعة من السياسات التى تقيد وتحد من توظيف العمالة السوداء، وقد يُرَى أيضًا على أنه بديل (غير كفء) لهذه الضريبة. ولعمل نموذج لهذه السسياسات افترض بورتر أن العمالة البيضاء لها سلطة سياسية كافية لفرض نسبة حجز الوظائف ( $C = N_w / N$ ) أي إن كل صاحب عمل أبيض يمكنه استئجار عمال من السود بشرط أن يستأجر أيضًا عمالا من البيض، على أن نسبة العمالة البيضاء إلى إجمالي الوظائف لا يمكن أن تقل عن C. وعندئذ يكون التوازن في نظام الفصل العنصري عند  $E^A$  في شكل C متضمنًا قوة عمالة إجمالية من [ $CW_w + (1-C)W_B$ ].

والمكسب للفصل العنصرى (مقارنًا بالعزل) يكون في المساحة (P + A) في الشكل (N - T). ويقترح بورتر (N + T) أن أحد التعريفات (P - T). ويقترح بورتر (P - T) أن أحد التعريفات (P - T). ويقية استغلال السود في ظل الفصل العنصرى هو أن كل هذه المكاسب تخصص للبيض (P - T) والعمالة البيضاء (P - T) . وبديلاً عن ذلك يقارن بورتر توازن الفصل العنصرى مع الذي يجرى في ظل التكامل (P - T). في هذه الحالة يكون الاستغلال الوحيد الذي يحدث هو لرأس المال الأبيض الذي يخسر (P - T) بواسطة العمالة البيضاء التي تكسب (P - T).

وفيما يتبع بعد ذلك، سيقترح المؤلف: أن المقارنة الثانية تكون أكثر ملاءمة؛ لأنه لو قُولِيَت قوانين الفصل العنصري، أو قُولِيَت تتفيذها بدرجة حدية (مع التضييق على حجز الوظائف)؛ فذلك يتضمن مكاسب أكبر للعمالة البيضاء، وخسائر أكبر لرأس المال الأبيض؛ لذا ستكون المقارنة بالتكامل طبيعية أكثر في مناقشة عملية تقوية أو محو الفصل العنصري.

وتوازن نسبة حجز الوظائف لم يتحدد في هذا التحليل، ومع استبعاد السود من العملية السياسية؛ فإن هذه النسبة تتوقف على السلطة السياسية النسبية للعمالة البيضاء ولرأس المال الأبيض، وقد وصف فندلى لاندال (١٩٨٧) حالة خاصة مفيدة، مستخدمًا نموذجًا شبيهًا بنموذج بورتر، وبافتراض أن العمالة البيضاء تسيطر على العملية السياسية؛ لكى يكون هدف النظام تحقيق أقصى قدر من فاتورة أجور البيض (WWB). عندئذ توازن نسبة حجز الوظائف \*C قد يمكن وصفه بأنه الحل لـ:

$$f_N = WB \left[ \frac{1}{1-\eta} \right]$$

حيث  $\eta$  هي مرونة الطلب على العمالة؛ ولأن أجر العامل الأسود ثابت عند  $W_B$ ؛ والتوظيف الإجمالي مقيد في التوازن؛ فإن الناتج الحدى للعمالة السوداء يتجاوز الأجر الأسود، وهذه المكاسب تُخصص للعمالة البيضاء. فإذا كانت:

$$\alpha = N_B / N = (1 - C) / C$$

كما هو مبين في نموذج فندلى – لاندال؛ فإن الأمر يبدو كما لو كان كل عامل أبيض قد مُنح ترخيصًا "لاستيراد" (α) عمال سود إلى الاقتصاد الصناعي الأبيض؛ لكي تتجاوز أجور البيض الناتج الحدى للعامل الأبيض:

$$W_w - f_N = \alpha (f_N - W_B)$$
 .....(٦) عندئذ یکون توازن أجر الأبیض هو:

$$\hat{\mathbf{W}}_{\mathbf{w}} = \hat{\mathbf{f}}_{\mathbf{N}} + \hat{\boldsymbol{\alpha}} (\hat{\mathbf{f}}_{\mathbf{N}} - \mathbf{W}_{\mathbf{B}}) \dots (\forall)$$

عندئذ - في هذا النموذج - يتعادل أجر العامل الأبيض منع ناتجه الحدى مضافًا إليه مضاعف الفرق بين الإنتاجية الحدية للعامل الأسود، وأجر هذا العامل. وبهذا المفهوم فقد خُصتِّص للعمال البيض عامل مكاسب السود في ظل نظام الفصل العنصري.

ولتكامل هذا النموذج لاقتصاد من نوع جنوب إفريقيا مع النموذج السياسى الذى طور فى الفصل الأول من هذا الباب، سنبدأ بالاستمرار فى افتراض أن النظام يعمل – فقط- لصالح العمال البيض؛ إلا أنه بدلاً من افتراض أن السود ليس لديهم سلطة سياسية، سنفترض أنه عن طريق المقاومة والتهرب من القوانين (وهو ما يمكن أن يساعدهم فيه الرأسماليون البيض)، وبوسائل أخرى يمكنهم منع العمال البيض من فرض مستوى الحتكار من C يساوى . ثالي عندئذ يعتمد مستوى التوازن لــ C على المسلطة

السياسية  $(\pi)$  للنظام الأبيض على العمال السود، ومن ثم تكون مقدرته على تنفيذ الفصل العنصري، بمعنى أن:

$$(C = \hat{C})$$
 و  $(C < \hat{C})$  إذا كانت  $C' > 0$  و  $C = C(\pi)$ 

فقط إذا كانت ( $\infty = \infty$ ) (أى فى حالة السيطرة "التامــة").. والمــستوى الأعلى من ( $\pi$ ) يتضمن نسبة أعلى لحجز الوظائف C فى الــشكل ( $\pi$ - $\pi$ )، ومن ثم فاتورة أجور أعلى للبيض.

لقد تزايدت مقاومة السود لهيمنة البيض في جنوب إفريقيا بدرجة سريعة، في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات؛ ونتج عنها إعلان النظام عن حالة الطوارئ (١٩٨٥)، وربما كان ذلك تتويجًا للتحرر الجديد للنظام. ولا نستطيع هنا أن نتناول السؤال المهم عن مصادر الزيادة في المقاومة السوداء؛ ولكننا يمكن أن نسأل كيف أن هذا التغيير قد أثر على سلوك النظام الأبيض، وذلك يمكن إجراؤه بمساعدة الشكل (٨-٤).

إن زيادة مقاومة السود رفعت الأسعار التي كان يجب دفعها للحصول على ولاء السود لسببين:

أولاً- تتاقص عرض الولاء من بعض السود مباشرة، وثانيًا- إلى الحد بأن بعض المقاومة السوداء اتجهت ضد السود الآخرين الذين تسراءى أنهم "عملاء" أو "أدوات" للنظام، والسود الذين كانوا يرغبون في عسرض ولائهم للنظام – وجدوا أن هذا الولاء أكثر تكلفة من ذى قبل لزيادة درجة الاحتمال، أن يكونوا ضحايا للأعمال النضالية للسود؛ ولكلا السببين فإن  $P_L$  أى السسعر المطلوب لولاء السود لنظام البيض قد ارتفع؛ عندئذ في أى موازنة مقدمة ستكون  $\pi$  أصغر، ومنحنى  $\pi$  أو الشكل  $\pi$  وستكون التأثيرات الاقتسصادية مباشرة، إلى أعلى متضمنًا توازنًا أقل ل  $\pi$ ، وستكون التأثيرات الاقتسصادية مباشرة، وموضحة في الشكل  $\pi$  وستكون التأثيرات الاقتسصادية مباشرة، أقل، وتهبط نسبة حجز الوظائف  $\pi$  من  $\pi$  إلى أى ويحدث نفس الشيء أقل، وتهبط نسبة حجز الوظائف  $\pi$  من  $\pi$  إلى  $\pi$  ويحدث نفس الشيء المقابيس؛ فإن مقاومة السود تغيد السكان السود في قطاع الصناعة. وبجميع المقابيس؛ فإن مقاومة السود تغيد السكان السود في هذا النموذج.

والتأثيرات السياسية ترى في شكل (-1 + 2 - 1) (وقد حُذف منحنى  $P_L$  المائل إلى الخلف من الشكل من أجل التبسيط). ويتضمن الصعود في  $P_L$  دورة إلى الخلف لكل قيود الموازنة [مثلاً من  $P_L$  الله  $P_L$  الشكل  $P_L$  الشكل  $P_L$  المائل الخلف لكل قيود الموازنة المثلاً من  $P_L$  المستوى المنخفض الجديد ل $P_L$  المنخفض الجديد ل $P_L$  المنخفض المنخفض المنخفض المنخفض المنخب فتأثير مرونة القوس يحابي زيادة في  $P_L$  المنخفض المنخفض عامض؛ فتأثير مرونة القوس يحابي زيادة في  $P_L$  المناتج الولاء الآن كأداة أكثر تكلفة نسبيًا لإنتاج السلطة)؛ ولكن تأثير الناتج المحابي عاجلاً أقل؛ إلا إذا كانت  $P_L$  عاملاً "ثانويًا" للإنتاج. والناتج الأخير يكون ممكنًا كليًا؛ لأن الحرية تميل إلى الدخول income فيها لأن تكون مرنة [أى في مصطلحنا، نستخدم  $P_L$  أقل، كلما أصبحت الدولة أكثر ثراءً] (\*).

<sup>(\*)</sup> جون بيلسون (١٩٨٢) ولندرجان وبوول (١٩٩٦) على سبيل المثال، يقدمان أدلة قوية على أن الحرية هي مرونة الدخل.

#### ٣- ب: بعض المشكلات المتعلقة بمنهج حجز الوظائف

ربط الفصل الأخير بين نموذج بسيط لتراكم السلطة السياسية، ونموذج لكيفية استخدام السلطة في نظام اقتصادي من نوع اقتصاد جنوب إفريقيا، يقوم باستغلال العمالة السوداء من أجل مصلحة العمالة البيضاء. ويبين هذا الفصل عددًا من المشكلات مع نموذج بورتر، ويقترح الفصل (٣-ج) توضيحًا أو تشخيصًا بديلاً للفصل العنصري الذي ليس عرضة لحالات الانتقاد تلك.

المشكلة الأولى مع هذا المدخل، وربما كانت الأكثر أهمية فيه هي أن الفصل العنصرى متمثل في أداة واحدة (نسبة حجـز الوظـائف C) وكـان استخدامها محدودًا فعلا في السنوات الأولى من الفصل العنصري. وفي الحقيقة؛ فإنها لم تكن الأداة المركزية للهيمنة أو التمييز في ظل الفصل العنصرى، الذى ألغى كلية في أواخر السبعينيات، عندما كانت الممارسة العامة للفصل العنصرى تطبق بدرجة كبيرة من التماسك؛ لذا يقترح بـورتر نفسه في صيغته الأصلية (١٩٧٨) أن "المدخل التفضيلي للتعليم هو الوسيلة الأكثر أهمية للتمييز اليوم (ص ٧٤٤)". وقد كتب العالم الاقتصادى الجنوب إفريقي جيل ناتراس (١٩٨١) "أنه يجب عدم التركيز بدرجة مبالغ فيها على محو الفقرات القانونية ل حجز الوظائف.. ما دامت هذه القوانين أثرت ليست -فقط -على قليل جدًا من العمال؛ ولكنها أيضنًا لم تكن عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الوضع السائد للعمال البيض (ص ٢٩٠)". وفي الواقع من المعروف أيضنًا (انظر ما كتبه أبيديان- سـتانديش، ١٩٨٥، ص١٤١) أنــه بنهاية الحرب العالمية الثانية قامت حكومة جنوب إفريقيا إلى حد كبير بحل ما كانَ يُسمى مشكلة الفقراء من البيض، والتي صمَّمت عملية حجز الوظائف أساسًا لتحسينها. وفي الواقع فإن نموذج لانداهل (١٩٨٢) اللفصل العنصري- ما بعد الحرب العالمية الثانية - افترض أن البيض لم يعودوا يشغلون وظائف صناعية غير ماهرة، وبدلا من ذلك فقد وسيّع نموذجه للفصل

العنصرى ليشمل استخدام أدوات أخرى - كانت أكثر مركزية للفصل العنصرى - مثل السيطرة الصارمة على تدفق العمالة السوداء؛ إلا أن السيطرة الصارمة في هذه النماذج لم يكن لها مدلول "اقتصادي"، وبناءً عليه استنج لانداهل أن "زيادة تدفق (العمال السود في الدخول إلى الاقتصاد الأبيض) كان مفيدًا للغاية "لكل "جماعات البيض، وتصور أن هذه ربما تكون السبب الأساسي لفصل السود عن البيض، ولا يجب النظر إليه وفقا للتبرير الاقتصادي..." (ص ١٩٧٧)؛ بَلْ وفقًا لخشية البيض من أن يتولى السود مهام الحكم السياسي.

وهناك طريقة بديلة للتفكير في عملية حجز الوظائف، هي رغم أن الفصل العنصرى ليس أمرًا أساسيًا كمؤسسة رسمية؛ فإنه قد يكون مهمًا على المستوى غير الرسمى (بمعنى أنه قد يكون كذلك من خال الضغط على أصحاب الأعمال من الاتحادات الخاصة بالبيض أو بواسطة الحكومة) - كما نو قشت بطريقة مكثفة بواسطة ليبتون و آخرين، (١٩٨٥ ص ٤١). علاوة على ذلك - وربما كانت هذه هي النقطة المركزية - فإن نسبة حجز الوظائف قد تكون مفيدة كطريقة "تحليلية" بسيطة لتمثيل نقطة أخرى، و التي هي تاريخيًا أساليب أكثر أهمية مرتبطة بالفصل العنصري، مثل التحكم الصارم في تدفق العمالة السوداء، وقوانين التصاريح، أو التمييز العنصرى في الالتحاق بالتعليم. وقد يكون هذا التمثيل مفيدًا لو تشابهت التأثيرات الاقتصادية للأدوات المختلفة؛ إلا أنها على الأقل في أحد الجوانب المهمة لا تكون كذلك. ووفقا لعملية حجز الوظائف؛ فإن العطايا التي تتشأ من القيود المفروضة على تدفق السود على مواقع العمل تذهب إلى العمال "البيض". وفي الحقيقة [كما أكدها فندلي -لانداهل، (١٩٨٧)] أن تلك الطريقة هي التي كان يستغل بها العمال البيض العمال السود في نظام الفصل العنصري. ولكن لو أن الأساليب الفعلية للحد من

حصول السود على الوظائف كانت لتقييد فرص التعليم، أو تقييد السيطرة الصارمة – لَنْ يوجد حجز وظائف أو أى شكل من أشكال التمييلز – حينها العمال السود الذين يستطيعون – فعلا – الحصول على التعليم أو الذين ينجحون فعلاً في الحصول على وظائف في قطاع البيض (هؤلاء الذين يندرجون في الفصل العاشر من الحقوق) سوف يتقاضون أجورًا متساوية مع أجر البيض، وحقيقة القول: إن العمال البيض قد يتقاضون أجورًا أعلى للحد من منافسة السود لهم في الحصول على الوظائف، "ولم تكن هناك طريقة إلا أن يخصصوا العطايا لهؤلاء السود الذين يحصلون فعلاً على وظائف في قطاع البيض"، ويستطيعون القيام بذلك من خلال أساليب حجز الوظائف.

ونتيجة لذلك فإن السود "المميزين" (مثل هؤلاء الذين يندرجون تحت الفصل العاشر من الحقوق) والذين كان لهم اتصال دائم بالوظائف المتاحة في قطاع البيض – كانوا يحصلون على عطايا في ظل الفصل العنصري؛ ولكي نكون متأكدين؛ فإنه قد تُفرض اختلافات عرقية صريحة أو ضمنية في معيار المرتبات للشركات الخاصة والحكومة (أ)، إما بسبب الميل إلى التمييز، أو بسبب الضغوط من اتحادات البيض، أو لأسباب أخرى. هذه الاختلافات – والتي كانت سائدة حتى أو اخر السبعينيات – تؤكد أن ما كان يتقاضاه السود كان أقل مما يتقاضاه البيض في نفس الوظائف، وبالتالي تحد من حجم العطايا للسود؛ ولكن عطايا السود قد تظل إيجابية طائما أن المرتبات في قطاع البيض أكبر منها في موطنهم الأصلى home المعمال البيض.

<sup>(\*)</sup> انظر نایت وماجرات (۱۹۷۷) للاطلاع على تخلیل ممتاز للتمییز العنصرى للأجور في جنوب إفریقیا.

شكل (٨ – ٤) في نموذج حجز الوظائف كان ازدياد مقاومة السود يخفض حجز الوظائف، ويزيد من توظيف السود في قطاع البيض

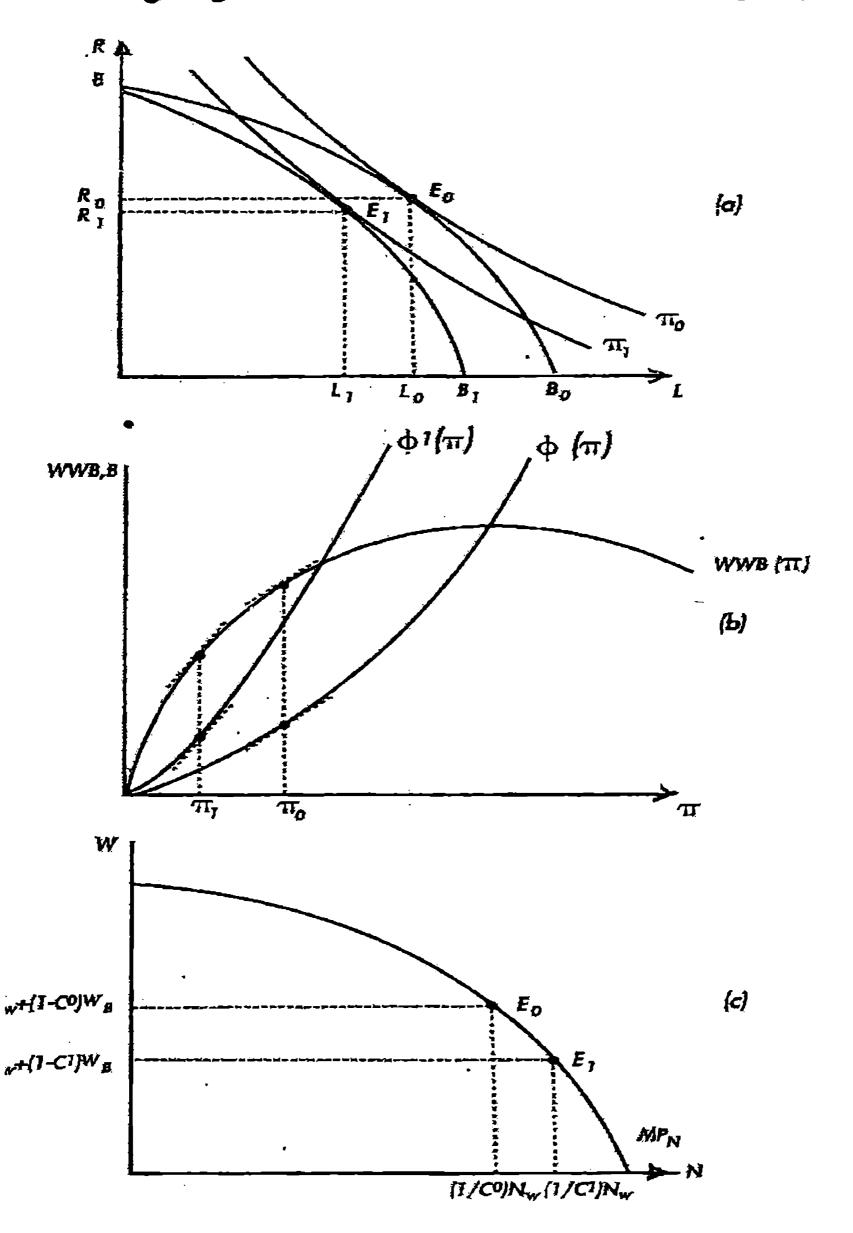

والمشكلة الثانية لهذا التمثيل الاقتصادى تتتج عن دور رأس المسال المملوك للبيض. وفي هذه النماذج فإن الفصل العنصرى كان ضارًا لمصالح الرأسماليين؛ لأن من الواضح أنهم كانوا يفضلون استخدام العمال السود الذين يتقاضون أجورًا منخفضة بدلاً من العمال البيض الذين يتقاضون أجورًا عالية بمنحنى عرض مرونته لا نهائية – في سوق العمل الذي تسوده المغالاة في سعر العامل الأبيض. ومع ذلك فقد اعترض لوكاس (١٩٨٥) على هذا الافتراض بوجود عرض مرونته لا نهائية من العمال السود؛ حيث بينت اختبارات قياساته الاقتصادية باستخدام بيانات جمعها ما بين عامى ١٩٤٦ و اختبارات قياساته الاقتصادية باستخدام بيانات جمعها ما بين عامى ١٩٤٦ و ولكن "غير مرن". كما بين أن القوة الكامنة للمشترى المحتكر كانت في صناعة الحقيقة مُستغلة. وقد وفر هذا مبررًا لعدد من ممارسات التشغيل في صناعة المناجم، مثل: النظام المركزى لتوظيف العمالة من خلال منظمة أصحاب الأعمال (غرفة صناعة المناجم)، وفرض "حد أقصى مسموح به امتوسط" الأجور لسنوات طويلة (لوكاس ١٩٨٥)، ص ١٩٠٤).

وكانت ممارسات التوظيف تلك لفترة طويلة من خواص صناعة التعدين في جنوب إفريقيا، ولم تكن بالضرورة أساسية للفصل العنصري. ومن أجل أغراض البحث هنا؛ فإن أهمية الدليل الذي قدّمه لوكاس هو أنه لو كان عرض عمل السود ينحدر إيجابيًا في التعدين؛ فمن المحتمل أن ينحدر أيضًا – إيجابيًا في صناعات أخرى في قطاع البيض. وهذه الحقيقة تزودنا بتفسير محتمل عن الطريقة التي يخدم بها الفصل العنصري مصالح الرأسماليين البيض والعمال البيض أيضًا. ونحتاج إلى مثل هذا التوضيح؛ لأنه رغم أن الرأسماليين البيض ربما لم يكونوا مؤيدين كثيرًا بالإجماع للفصل العنصري مثل كثير من عناصر العمال البيض؛ فعناصر الفصل العنصري مثل كثير من عناصر العمال البيض؛ فعناصر

وكما أكد ليونارد تومسون (١٩٩٠) "أنه قبل نهاية السبعينيات لم تكن توجد مصلحة اقتصادية قوية تعارض بقوة الفصل العنصري". وقد تضاءل التأييد في النهاية نظرًا لتدهور الاقتصاد نتيجة المقاطعة الاقتصادية الخارجية، ومشكلات إدارة النظام ونفقاتها وأسباب أخرى. وبحلول الثمانينيات انقلب كثير من المؤسسات ضد النظام (ليبتون ١٩٨٥، ص ٧، ولويس ١٩٩٠، ص ١٥). ولكن الرأسماليين وخاصة الإفريقيين Afrikaners أيدوا النظام خلل الفترة الحرجة التي كان يطلق عليها فترة الفصل العنصري الكبير في الخمسينيات والستينيات، علاوة على ذلك، وكما أوضح ستيفن لويس الخمسينيات وافترة طويلة:

فإن الاستراتيجية القومية للتقرقة القومية العنيدة للعزل، أو الفصل العنصرى الكبير بدت وكأنها تحدث نتائج اقتصادية ممتازة للناخبين البيض.. وخلال فترة من النمو الكبير للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ متوسطه وفقًا للمستويات الدولية إلى ٥٪ سنويًا في الفترة (١٩٥٠ / ١٩٧٠) وتزامن ذلك مع تجميع العناصر الأساسية لنظام "الفصل العنصري" وبعض من أسوأ عمليات القمع السياسي، وزيادة في دخل الفرد من البيض عن دخل الفرد الأسود. (ص١٣٥)

وتلخيصيًا لذلك، حدَّد المؤلف أربع مشكلات تتعلق بنهج حجز الوظائف:

1- إن التمثيل النيابي للفصل العنصري- وفقًا لقانون سوق العمل (نسبة حجز الوظائف) - اختفى بدرجة كبيرة قبل أن يبدأ نظام الفصل العنصري، والتي لم تمثل تأثيراته الاقتصادية - تحليليًا - هؤلاء العمال المهاجرين أو نظام قوانين التصاريح وبعض القوانين الضرورية الأخرى . للفصل العنصري.

<sup>(\*)</sup> Afrikaners الأفريقيون: هم المستوطنون البيض من أصل أوروبي بجنوب إفريقيا. (المترجم)

۲- عدم مقدرة النموذج على شرح العطايا المستحثة للسود في الفصل العنصرى (وأيضنا الصراعات بين جماعات السود التى نُوقِ شَت في الفصل الأول).

٣- دليل لوكاس (١٩٨٥) يشير إلى أن عرض العمالة فى صناعة التعدين والمناجم كان يتجه إلى أعلى وليس مرنًا إلى ما لا نهاية (كما كان مطلوبًا فى نموذج بورتر)، وكذلك دليله على أن إمكانية الاحتكار للمشترى التى أعطيت لاحتكار مناجم الذهب مستغلة تمامًا، وتتضمن مكاسب لرأس المال وهو ما يتناقض مع النموذج.

٤- الرضوخ المحيِّر لرأس المال الأبيض.

# ٣ - ج: الفصل العنصرى "كأداة انضباط للعمال"

إن كل المشكلات التي نوقشت في الفصل (٨-٢- أ) يمكن تتاولها بوضع نموذج للفصل العنصري بطريقة مختلفة، خاصة بتكييف نماذج كفاءة الأجور له شابيرو - إستيجلتز (١٩٨٤) أو بالو - سامرز (١٩٨٦). وفي الحقيقة قُدِّمت اقتراحات في هذا الأمر على نطاق واسع؛ (ولكنها لم تُطَور) بدرجة كبيرة في الأدبيات النيوكلاسيكية عن اقتصاديات الفصل العنصري<sup>(\*)</sup>. والفكرة أنه من وجهة النظر الاقتصادية؛ فإن السيطرة المصارمة وقوانين التصاريح كانت وسائل جماعية لرفع تكلفة الخسارة في الوظائف لكل عامل أسود، ومن ثم تشكل انضباطً للعمال بأجر أكثر انخفاضًا عما هو مطلوب لو أن كل شركة للبيض كانت ستعمل بطريقة فردية.

ولتطوير هذه النقطة - لنتناول نموذجًا بسيطًا من قطاعين من سوق العمالة - وفقًا لما عرضه بالو - سامرز (١٩٨٦). الوظائف في القطاع

<sup>(\*)</sup> انظر نایت ولنتا (۱۹۸۰) ص۱۷۶، ولوکساس (۱۹۸۰) ص ۱۰۹۱، ولینسدهال (۱۹۸۰) ص ۱۱۷۸. ولینسدهال (۱۹۸۲) ص۱۱۷۸.

الأولى (وظائف جيدة، ومرتباتها جيدة، وتحصل على منافع وإمكانات تَرَقِي) وهي مكلفة في مراقبتها، ومن ثم توجد إمكانية التهرب في هذا القطاع؛ بينما لا تنشأ مثل هذه المشكلات في القطاع الثانوي (وظائف رديئة ولا تحصل على أي من المميزات السابقة)، ويتصف التوازن في سوق العمل بحالتين:

أولاً: العمال في القطاع الأول (ويطلق عليهم هنا (m) لصناعات التعدين أو التصنيع الحديثة manufacturing) ويُدفع لهم الأجر على أساس الناتج الحدي:

$$W_m = P.g(N_m)$$
 .....(8)

حيث: P = سعر الناتج الصناعي

W<sub>m</sub> = الأجر في القطاع الحديث

عدد العمال الذين وُظُّفُوا هناك  $= N_m$ 

g = إنتاجيتهم الحدية

تأتيًا: إن مراقبة الجهود الوظيفية في القطاع الأول عالية التكلفة؛ لذلك من المحتمل دائمًا أن يقوم بعض العمال بالتهرب. وباتباع نفس المنطق لاتجاهنا العام في الاقتصاديات الأوتوقراطية في الباب السادس، والتي وُضِحت في الشكل (٦ – ١)، نفترض أن حالة "عدم التهرب من العمل" تحل محل العرض العادي للعمالة؛ ولكي لا يقوم العمال بالتهرب من العمل؛ فإن عائد التهرب بالنسبة للعامل يجب أن يكون أقل من أو مساو للخسارة المتوقعة من التهرب، وهذه الحالة نتشأ بدورها من احتمال أن يفقد العامل وظيفته. وحالة عدم التهرب يمكن كتابتها كالآتي:

$$B \le d (PV_m - PV_h)$$
 .....(9)

حيث: B = المنفعة التي يحصل عليها العامل من التهرب d = احتمال اكتشاف تهرب العامل (أي مستوى الرقابة)

 $PV_m$  و  $PV_m$  القيمة الحالية للدخل الذي يتقاضاه عمال القطاع الأولى والقطاع الأانوى على التوالى، والذي نعطيه العلامة (m) للتصنيع والتحديث والتعدين و (h) مواطن إسكان السود homeland .

وبالتالى تمثل ( $PV_m - PV_h$ ) تكلفة فقدان العامل لوظيفته فى قطاع التصنيع، والعمال الذين يقومون بالتهرب يخاطرون بفقدان وظائفهم. ويمثل الجانب الأيمن من المعادلة (9) التكلفة المتوقعة من عمليات التهرب بافتراض أن الفصل من الخدمة هو العقاب لو ضبط العامل وهو يقوم بعمليات التهرب.

والاختلاف الأساسى بين نموذج "القطاعين" ونماذج القطاع الواحد يشمل تكلفة المراقبة (انظر شابيرو وإستجلينز ١٩٨٤)، كما أن تكلفة فقدان الوظيفة ليست هى احتمال أن تصبح بلا عمل؛ ولكنها تتمثل فى إرغامك على قبول وظيفة أدنى فى القطاع الثانوي. ومع ذلك؛ ما دام تم استيفاء المعادلة (٩)، فالعمال لن يقوموا بالتهرب؛ حيث إن الخسارة من فقدان الوظيفة كالآتى:

$$PV_{m} - PV_{h} = \frac{W_{m} - W_{h}}{r + q + \gamma}$$
 (10)

وهذا يعادل الفرق بين الأجور في القطاعين (Wm - Wh) مخصومًا بمعدل الخصم (r)، وبمعدل دوران العمل (q) - بمعنى احتمالية أن العامل فلل القطاع الأول سوف ينزل إلى القطاع الثانوي، وب ( $\chi$ ) يكون الأحتمال هو أن العامل بالقطاع الثانوي سيكون قادرًا على إيجاد وظيفة في القطاع الأولى أ.

<sup>(\*)</sup> في السوق الحر للعمالة  $\frac{N_m}{N_m} \neq 1$  أي معدل دوران العمالة مضروبا في حجم قطاع الوظائف الجيدة بالنسبة إلى حجم قطاع الوظائف الرديئة.

لذا فإن المعادلتين (٩)، و(١٠) تبينان في التوازن أن منفعة العامل في القطاع الأولى من التهرب يجب أن تكون أقل من أو مساوية للخسارة المتوقعة من فقدان الوظيفة. والتكلفة المتوقعة من فقدان الوظيفة بدورها تعادل احتمال الضبط في أثناء عملية التهرب (a) مضروبة في الفرق بين أجر القطاع الأولى وأجر القطاع الثانوي، مخصومة عند سعر الفائدة (r) ومعدل دوران العمل (a)، واحتمالية أن عامل القطاع الثانوي قد يحصل على وظيفة في القطاع الأولى هي (x).

ومن السهل تكييف هذه الصيغة بطريقة تبين كيف أن الفصل العنصرى يسهل انضباط العمال. وفي سوق العمل الحر الذي صُور آ في المعادلتين (9) وإن تكلفة فقدان الوظيفة في القطاع الأولى تتحدد يظروف السوق في القطاعين. وقوانين سوق العمالة الحر في نظام الفصل العنصرى الخاصة بنظم التحكم الصارم، وقوانين تصاريح العمل تتضمن فعليًا سيطرة شاملة للبيض – أو محاولة السيطرة – على متغيرات معينة في الحالات التي لا توجد حالة تهرب بها؛ لأنه وفقًا لهذا النظام؛ فإن فقدان الوظيفة يتضمن أيضنا فقدان تصريح العمل؛ ومن ثم فقدان حق البقاء في القطاع الصناعي للبيض. وهذا يعطى لأصحاب العمل (البيض) سلطة أعلى على الموظفين أكثر مما يمكنهم أن يحصلوا عليه في سوق العمالة الحر؛ ففي سوق العمل الحر فأقصى عقاب متاح لأصحاب الأعمال هو الطرد من " تلك المنشأة "، أما نظام المتحكم الصارم لدخول العمالة السوداء وقوانين تصاريح العمل فهي تمكن صاحب العمل من طرد الموظف من "القطاع" الصناعي بأكمله، وهذا يرفع من تكلفة العمل من طرد الموظف من "القطاع" الصناعي بأكمله، وهذا يرفع من تكلفة فقدان الوظيفة بالنسبة للعامل.

من الطبيعى لكى تكون هذه السلطة الرسمية فعالة، يجب تنفيذ قوانين تصاريح العمل؛ ومن الواضح أن العمال السود لديهم الحافز لتجنب اللوائح، ما دامت الأجور أعلى في القطاع الصناعي، ورغنم أن النظام قد يفيد

أصحاب العمل البيض بطريقة جماعية؛ فكل صاحب عمل أبيض ليس لديه أى حافز، ما دامت الأرباح تتعلق باتباع اللوائح. والنظام ليس ذاتى التنفيذ؛ وإنما لدى كل صاحب عمل أبيض الحافز بأن يتجنب اللوائح ويوظف عمالة سوداء رخيصة عن العمالة البيضاء المكلفة؛ لذا فإن كلاً من العمال السود والرأسماليين البيض—على المستوى الفردى— سيبحثون عن طريقة لمراوغة تعليمات الفصل العنصرى وأن كفاءة النظام عندئذ تعتمد جذريًا على كيفية تطبيقها بصرامة من قبل الحكومة.

يتبع ذلك أن تكلفة فقدان الوظيفة ( $PV_m - PV_h$ ) تتوقف على مسستوى تنفيذ نظم قوانين التصاريح، ومن ثم على مستوى سلطة البيض ( $\pi$ )، يمكننا أن نميز بين ثلاث تأثيرات منفصلة:

الأولى: كلما اشتد مستوى النتفيذ (\*)، زاد عدد العمال المفصولين بسبب التهرب والمرحلين للقطاع الثانوى (بدلاً من السماح لهم بالبحث عن وظيفة أخرى في القطاع الأولى)؛ وبالتالى فإن (X) وهي احتمالية أن يجد العامل المفصول وظيفة أخرى في القطاع الأولى، ولا يحددها السوق في المعادلة (10)؛ ولكنها تتوقف بدلاً من ذلك على مستوى تتفيذ قوانين التصاريح، ومن ثم على مستوى سلطة البيض. وبالتالى فإنه في ظل الفصل العنصرى (X) هي احتمال تجنب العامل المفصول قوانين التصاريح وإعادة وحيث تكون (X) هي احتمال تجنب العامل المفصول قوانين التصاريح وإعادة تعيينه في وظيفة في قطاع البيض؛ وحيث (0) (0) وكما ذكرنا من قبل فإن  $(\pi)$ ، تحدد مستوى سلطة البيض على السكان السود (ومن ثم مستوى تطبيق نظام الفصل العنصري).

<sup>(\*)</sup> إن القضايا في نظام قانون التصاريح تغيرت بطريقة معتبرة خــلال فتــرة ١٩٥٠١٩٩٠، ووصلت إلى الذروة في ١٩٦٨. وقدر مشروع الأشخاص الفائضين إزاحــة ٣,٥ مليون شخص بين ١٩٦٠ و ١٩٨٢، واختلف ذلك الرقم عن تقدير الحكومــة، والتي قدرته ب ٢,١ مليون شخص.

الثانية: نظام طرد العمال إجباريًا إلى موطنهم الأصلى homeland حيث تكون الأجور ( $(W_h)$ ) بلا شك أكثر انخفاضًا؛ نتيجة لزيادة عرض الأيدى العاملة في مناطق الموطن الأصلى، وفي هذا المقام الفصل العنصرى يستبه الإجراءات السابقة، مثل الاغتراب عن الأرض alienation والتي زادت من عرض العمالة الرخيصة [ كما ناقشها لانداهل (19۸۲)، لانداهل ناديلا (19۸۰)، لانداهل مستوى ناديلا (19۸۰) ]. ومرة أخرى؛ فإن قوة هذا التأثير تتوقف على مستوى سلطة البيض. وطوال فترة قوانين الفصل العنصرى حاول السود مراوغة القوانين ودخول قطاع البيض بطرق غير قانونية، واستوطنوا إما في المناطق المحيطة بمناطق البيض أو عاشوا بطرق غير قانونية في مناطق البيض أن انتهاك النظام بهذه الطريقة. وهذا التأثير (انخفاض الأجور في الموطن منع انتهاك النظام بهذه الطريقة. وهذا التأثير (انخفاض الأجور في الموطن الأصلى  $(W_h)$ ) يرفع أيضًا من تكلفة فقدان الوظيفة بالنسبة للعمال السود في القطاع الصناعي. بمعنى أن انخفاضًا أكثر للأجور في الموطن الأصلى  $(W_m)$  في القطاع الصناعي.

وأخيرًا: يوجد تأثير اقتصادى ثالث، وهو الخاص بنظام التحكم الـصارم لتدفق العمالة. وقد نشأ هذا التأثير من حقيقة أنه كان يُسمح للعمال الـسود بالدخول إلى قطاع البيض ولكن ليس لعائلاتهم؛ حيث أرغم النظام العمال السود على أن يعيشوا بعيدًا عن عائلاتهم أو أن يستقلوا وسائل المواصلات لعدة ساعات؛ لكى يصلوا إلى عملهم. وكانت النتيجة الطبيعية هى زيادة فى حالات دوران العمل (p)؛ لأن العمال السود وجدوا أنهم لا يتحملون كل هذه المساق الا لفترة معينة قبل دوران العمل كلية. لذلك كلما اشتنت تطبيقات نظام قوانين التصاريح، زادت حالات دوران العمل، بمعنى أن  $q = q(\pi)$  و  $q(\pi)$  وأن هذا التأثير يميل إلى أن يرفع؛ وليس يخفض الأجر ومن المعادلة (10)؛ فإن هذا التأثير يميل إلى أن يرفع؛ وليس يخفض الأجر الصناعى m المتسق مع عدم التهرب، وحيث إن له "إنتاجية مضادة" مس

وجهة نظر رأس المال الأبيض. في الحقيقة؛ فإن حالات دوران العمل، ارتفعت إلى مستويات عالية جدًا، والمشكلة التي خلقها ذلك للأعمال – وهي الحاجة المستمرة إلى استجلاب العمالة، ونقلها، وتدريبها بأعداد هائلة منهم، وكان ذلك عنصرًا أساسيًا في الابتعاد عن الفصل العنصري في الثمانينيات (ليبتون، ١٩٨٥، ص ١٦١)، كما سيَثنَاقَشْ باستفاضة بعد قليل.

خلاصة القول: إن التحكم الصارم كان له ثلاثة تأثيرات على تكلفة العمالة السوداء بالنسبة لرأس المال الأبيض:

1- أنها تخفض الاحتمال (x) بأن العامل قد يُقبض عليه متلبسًا بالتهرب أو أنه يعرض علامات أخرى تتم عن عدم الولاء في القطاع الصناعي، بأن يكون قادرًا على الحصول على وظيفة أخرى هناك؛ وبالتالى ترفع تكلفة فقدان الوظيفة في هذا القطاع.

 $W_h$  أنها تخفض الأجور في الموطن الأصلى للعمال السود،  $W_h$ ، بزيادة عرض الأيدى العاملة هناك.

"خفض" تكلفة خسارة العمل هناك.

فالفصل العنصرى له معنى اقتصادى من وجهة نظر رأس المال الأبيض، ما دام التأثير الأول والثاني يسيطران على التأثير الثالث.

وقد تندمج هذه التأثيرات الثلاثة في حالة عدم وجود عمليات تهرب، في المعادلة (10) وهم يتضمنون أن كل من x ، q ،  $W_h$  تصبح دوال لمستوى السلطة ( $\pi$ ) للبيض على السود:

.....(10)' 
$$\frac{W_{m} - W_{h}(\pi)}{r + q(\pi) + x(\pi)}$$
 \tag{\partial W.}

$$\chi_{\pi} < 0$$
.  $q_{\pi} > 0$ .  $\frac{\partial W_h}{\partial \pi}$  : حيث

وتشكل المعادلات (8)، و (9)، و (10) نموذجًا للفصل العنصري، كأداة انضباط للعمال. وما دامت أى زيادة فى  $(\pi)$  تخفض من (10)، فهى ترفع تكلفة فقدان الوظيفة فى القطاع الصناعي. مما يشير إلى أن نظام المتحكم الصارم يعمل بنجاح كأداة انضباط للعمال من وجهة نظر رأس المال الأبيض. ويعرض شكل (-10) كيف يعمل ذلك النظام ويعرض أيضًا نتائج توزيع العطايا.

شكل (-A) توزيع العطايا (الربع) في ظل نظام الفصل العنصري، مثل "صفقة الشيطان" (رأس المال الأبيض، والعمالة البيضاء، وعناصر العمالة السوداء)، ومقارنة مع التكامل  $(E^1)$ ، تجنى العمالة البيضاء A ورأس المال الأبيض يجنى المساحة (R+P) والعمالة السوداء ككل تفقد (P-T).

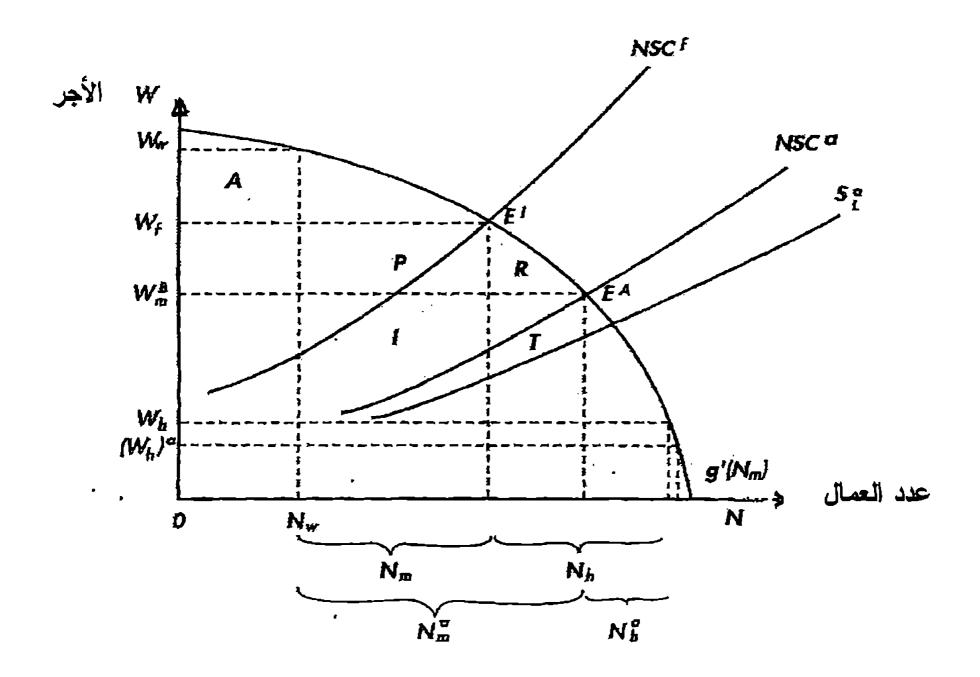

وتمثل NSCf السوق الحرة (عدم وجود حالات تهرب) والتي ينتج عنها أجرًا  $W_f$  (متساويًا للبيض والسود في غياب الفصل العنصري، وأشكال أخرى من التمييز في سوق العمل، أو الاختلاف في الإنتاجية). ويكون توازن السوق الحر عند ( $E^1$ )، وهي النقطة التي يتعادل فيها الناتج الحدى للعامل مع أجرح حالات عدم التهرب. وعند هذا التوازن يوظف العمال السود في القطاع "الجيد" من  $N_h$ ، و  $N_h$  في المواطن الأصلية السكان السود السود المواطن.

وتوازن الفصل العنصرى هو  $E^A$  حيث يتساوى الناتج الحدى للعمالة  $[g'(N_m)]$  مع حالة عدم التهرب  $(NSC^a)$ . وتتضمن العملية الناجحة لنظام التصاريح أن  $NSC^a$  تكون أدنى من  $NSC^f$  والمتضمنة لمستوى من الأجور أكثر انخفاضًا للسود فى القطاع الصناعى للبيض  $(W_m^B < W_f)$ . ورغم أن الأجور الأكثر انخفاضًا؛ فإن عمالة سوداء "أكثر" تعمل فى قطاع البيض عند  $E^A$  عنه عند  $E^A$  حيث  $E^A$  وبالمثل؛ فإن الأجر  $E^A$  فى مواطن السكان السود ينخفض أكثر إلى  $E^A$ ).

وهذا يكمل وصف سوق العمالة السوداء في ظل الفصل العنصري. تلك السياسات – في حد ذاتها – لا يمكن أن تحظي بتأييد من العمالة البيضاء؛ لأنها قد تخفض من أجور كل من العمال البيض والسود على حد سواء. ومع ذلك فإن نظم التحكم الصارم في تدفق العمالة وقوانين التصاريح، لا تمثل سوى مكون واحد من لوائح أسلوب الفصل العنصري لسوق العمل، والمكونات الأخرى هي عبارة عن مجموعة من القوانين التي تحمي العمالة البيضاء، مثل: التمييز في التعليم، وحجز الوظائف، وعوائق العمل، والاتفاقات الرسمية وغير الرسمية بين أصحاب الأعمال البيض، واتحادات العمال البيض (مثل: الاتفاقيات شبه الشرعية بين شركات التعدين، واتحادات البيض من عمال المناجم)، وعديد من الترتيبات التي تتخطي طابور الانتظار، والتي تتضمن توظيفًا كاملاً للبيض بأجور مرتفعة بطريقة مصطنعة (على نضع نموذجًا لهذه المؤسسات بأبسط أسلوب ممكن،

<sup>(\*)</sup> انظر بورتر (١٩٩٠) لوصف القيود المختلفة لنظام الفصل العنصرى.

نفترض أنه يمكن الحصول على تأييد البيض؛ لأنهم يعاملُون على أنهم قوة على على أنهم قوة عمل منفصلة، ويُدفع لهم أجر مرتفع  $W_w$  والذى عنده قوة العمالة البيلناء  $(N_w)$  تم توظيفها بالكامل  $(N_w)$ :

$$N_{W} = \overline{N}_{W}$$

$$W_{W} = g(\overline{N}_{W})$$
(11)

ويفترض المؤلف أيضًا أن الحجم الإجمالي للقطاع الصناعي (والمناجم) كبير جدًا لدرجة أنه يضمن توظيفًا كاملاً للبيض، ولا يؤثر على القرارات الحدية فيما يتعلق بالعمال السود، كما كان هو الواقع في جنوب إفريقيا في خلال فترة الفصل العنصري الكبري.

والشكل ( $A-\circ$ ) يوضح "صفقة الشيطان" بين رأس المال الأبيض والعمالة البيضاء، وبعض عناصر العمالة السوداء التى يتصف بها نظام الفصل العنصرى الكبير. وتتاقضًا مع توازن التكامل ( $E^1$ ) فإن رأس المال الأبيض يجنى (A-P+R-A) ويجنى العمال البيض (A). وتكون أجور العمال السود فى كل من قطاع البيض، وموطن السكان السود أكثر انخفاضًا عما تكون فى ظل التكامل.

$$(W_{m}^{B} \le W_{f})_{\mathfrak{g}} \qquad ((W_{h})^{a} \le W_{h})$$

ومع ذلك؛ فإن توظيف السود في قطاع البيض يكون أعلى؛ فالعمالة السوداء ككل تخسر (P-T) والتي يمكن أن تكون سالبة [أي مكسب أكثر منها خسارة، إذا كان الطلب على العمالة ( $g'(N_m)$ ) ومنها خسارة، إذا كان الطلب على العمالة ( $g'(N_m)$ ) ومنها خسارة، إذا كان الطلب على العمالة ( $g'(N_m)$ )

<sup>(\*)</sup> هناك طريقة بديلة لوصف سلوك سوق العمالة البيضاء، ويكون ذلك باشتقاق حالة عدم تهرب بيضاء؛ حيث إن احتمال طرد عامل أبيض أعيد توظيفه في القطاع الأول (x) تكون قريبة من 1 (الوحدة) بسبب القوانين المذكورة في النص. عندئذ تكون الأجور العالية للبيض أساسية لضمان عدم التهرب؛ إلا أن تلك الحقيقة ستعقد القصة في الكتاب (والشكل ٨-٤) بدون أن تؤثر على أي من النتائج المستخرجة هنا.

<sup>(\*\*)</sup> يدين المؤلف تلك العبارة لريتشارد بورتر.

يلاحظ أن هذه المعادلة لنظام الفصل العنصرى تحل كل الصعاب التى يتصف بها نموذج بورتر؛ حيث:

١ - يوجد في مركزه نظام قوانين التصاريح والعمالة المهاجرة، والذي
 كان هي مركزيا بالنسبة للفصل العنصرى الكبير.

٢- أنه يشرح تأييد رأس المال الأبيض للنظام

٣- أنه يتواءم مع عرض العمالة السوداء ذي الانحدار إلى أعلى

٤- العمال السود في قطاع البيض يجنون عطايا (الربع).

والمشكلات الكامنة في النظام - وأيضًا بعض أسباب فنائه في النهاية - قد طُمرت في هذا الوصف، كما سَيُبَسَين لاحقًا.

فإذا كان الفصل العنصرى في هذا الشكل غير مُكلف في تطبيقه ومكننا أن نحسب المستوى المثالي للفصل العنصرى من وجهة نظر رأس المال الأبيض. وذلك ببساطة سيضع  $W_m$  منخفضًا بقدر الإمكان، والدى يتواءم مع الرضا بحالات عدم التهرب أي حيث:

$$\frac{\partial \mathbf{W_m}}{\partial_{\pi}} = \frac{\partial \mathbf{W_h}}{\partial_{\pi}} + \frac{\mathbf{B}}{\mathbf{d}} [\mathbf{q_{\pi} + \chi_{\pi}}] = 0. \quad \dots (13)$$

وفى أوج هذا المفهوم؛ فإن التخفيض الحدى فى أجور السود فى قطاع البيض (مرجعه تأثير الفصل العنصرى فى تخفيض  $\chi$  و  $\chi$  و يتساوى تمامًا مع زيادته الحدية (مرجعه تأثير الفصل الغنصرى فى تصاعد q).

ومع ذلك؛ فبينما تستطيع لوائح نظام الفصل العنصرى أن تجتاز تشريعات البيض بتكلفة منخفضة؛ فمثل هذه اللوائح تكون مكلفة في إجراءاتها وتتفيذها؛ لأنه (رغم) أنها في المصلحة "الجماعية" لرأس المال الأبيض والسود الموالين لمساندة اللوائح من الناحية السياسية؛ ففي المصلحة الخاصة للرأسماليين البيض كرجان أعمال أفراد، بأن يتجنبوا

اللوائح عندما يستأجرون عمالاً من السود، وأيضًا للعمال السود لكى يتجنبوا أساليب التحكم ويدخلوا القطاع الأبيض بطريقة غير قانونية. ولكى نسستق المستوى الأمثل من وجهة نظر رأس المأل الأبيض الذى يأخذ فى حسبانه تكاليف تنفيذ النظام ورقابته ، نحتاج إلى تكامل هذا النموذج من الاقتصاد مع نموذج القطاع السياسى الذى وضعه هنا سابقًا. وسنحصر اهتمامنا بالنطاق "الرشيد" للفصل العنصرى بالنسبة لأصحاب رأس المال البيض، والذى يكون حيث:

 $\frac{\partial W_{\rm m}}{\partial_{\pi}} = \frac{\partial W_{\rm h}}{\partial_{\pi}} + \frac{\beta}{\rm d} \left[ q_{\pi} + X_{\pi} \right] < 0. \dots (13)'$ 

وفى هذا النطاق زيادة فى  $\pi$  نتقل NSC الأسود إلى أسفل، وهو ما يؤدى إلى تخفيض  $W_m$  كما يؤدى إلى استفادة للرأسماليين البيض. والـشكل ( $\Lambda$ - $\circ$ ) مع هذه الخاصية، يمكنه عندئذ أن ينضم مع الشكل ( $\Lambda$ - $\Upsilon$ )، الـذى يبين المستوى الأمثل ل ( $\pi$ ) من وجهة نظر رأس المال الأبيض. والمستوى الأمثل لسلطة البيض على السود يحدد موقع NSC فى الشكل ( $\Lambda$ - $\circ$ ) (سلطة أكثر تعنى NSC أكثر انخفاضًا)، أجر السود ومستوى توظيف السود، وريع رأس المال الأبيض، ومكاسب السود الذين يعملون فـى قطـاع البـيض). والنموذج المتكامل ( $\Lambda$ - $\Upsilon$ ) الذى نراه هنا، يضم الشكلين

الثالث أو الباب الخامس (الشكل -1)، (-0) كما يضم الرسم البيانى للقمع -1 والولاء من الباب الخامس (الشكل -1)،

### ٤ - التحليل الساكن المقارن وسقوط نظام الفصل العنصرى

# ٤ – أ: التغيرات في مقاومة السود

كما رأينا في تحليل حجز الوظائف؛ فإننا نكتشف أن التأثير المبدئي لزيادة مقاومة السود هو زيادة  $P_L$ ، وهو السعر المطلوب للحصول على ولاء السود لنظام البيض. وستكون  $\pi$  أصغر في الشكل  $(\Lambda-7-1)$  وأن منحنى  $\Phi$  ( $\pi$ ) في الشكل  $\Phi$  ( $\pi$ ) سينتقل إلى أعلى متضمنًا أرباحًا أقلل ( $\pi$ ) للرأسماليين البيض: أما التأثيرات السياسية التي نراها في السكل للرأسماليين البيض: أما التأثيرات من قبل انخفاض في  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  و غامض على  $\pi$ .

ومع ذلك؛ فالتأثيرات الاقتصادية على سوق العمل تكون مختلفة تمامًا. ولما كان النظام لديه سلطة أقل؛ فإن منحنى NSC في السشكل ( $\Lambda - 7 - 7$ ) ينتقل إلى أعلى، ومن ثم يحدث مزيدًا من توازن أجر السود في قطاع البيض، أي من  $W_0^B$  إلى  $W_1^B$ ، و"مخفضًا" من توظيف السود في هذا القطاع. لذا رغم أن التأثيرات السياسية للنموذجين هي الشيء نفسه، فإن تأثيراتها على سوق العمالة مختلفة تمامًا. فمقاومة السود "ترفع" من توظيف السود في قطاع البيض في نموذج حجز الوظائف، ولكنها تخفضها في نموذج كفاءة الأجر.

#### ٤ - ب: متغيرات اقتصادية

نستطيع أن نشتق من النموذج الحالى التأثيرات التى تحدثها المتغيرات فى NSC (x ،q ،d ،r ،B) NSC) على كل من المتغيرات السياسية، والاقتصادية الداخلية في النموذج ( $W_B^m$  ، $N_m$  ،L ،R ، $\pi$ ). وعلى سبيل المثال؛ فإن أحد العوامل المهمة التي تؤثر على ربحية الفصل العنصرى شكل (٨ - ٦) في نموذج كفاءة الأجر تؤدى الزيادة في المقاومة السوداء إلى نقل NSC إلى أعلى وتقلل العمالة السوداء في قطاع البيض بالنسبة للرأسماليين البيض، هو مستوى توران العمل (q). وقد صُورِت الزيادة في q في السشكل (V-V). فمنحنى  $\pi$  الي أعلى عند أي مستوى من  $\pi$  (مثل من  $NSC_0$  إلى  $NSC_1$  كما  $\pi$ هو مبين في الشكل (٨ - ٧ - ج) وبالتالي يعني هذا مزيدًا من الأجر الـذي يجب أن يُدْفع (Wm). ونتيجة لذلك؛ فإن ربحية رأس المال نتيجة للفصل العنصرى (P) تتنقل إلى أسفل متضمنة مستوى مثاليًا أكثر انخفاضًا للفصل العنصرى (مثل من  $\pi_1$  بدلا من  $\pi_0$ ) وموازنة أكثر انخفاضاً للفصل العنصرى (A-V-V-V)، ومن ثمَّ عمليات قمع  $(B_0)$  مثل من  $(B_1)$  بدلا من  $(B_0)$  في الشكل وولاء أكثر انخفاضيًا، كما هو موضح في البشكل (٨ – ٧ – أ). وأخيرًا: فإن الانخفاض في  $\pi$  يتضمن انتقالاً أكثر في NSC إلى (NSC2) في السشكل (۸-۷- ج) متضمنا في التوازن النهائي توظيفا أكثر انخفاضًا في قطاع الصناعة التحويلية Manufacturing وأجورًا أعلى للسود  $(W_{B2})$ .

# 

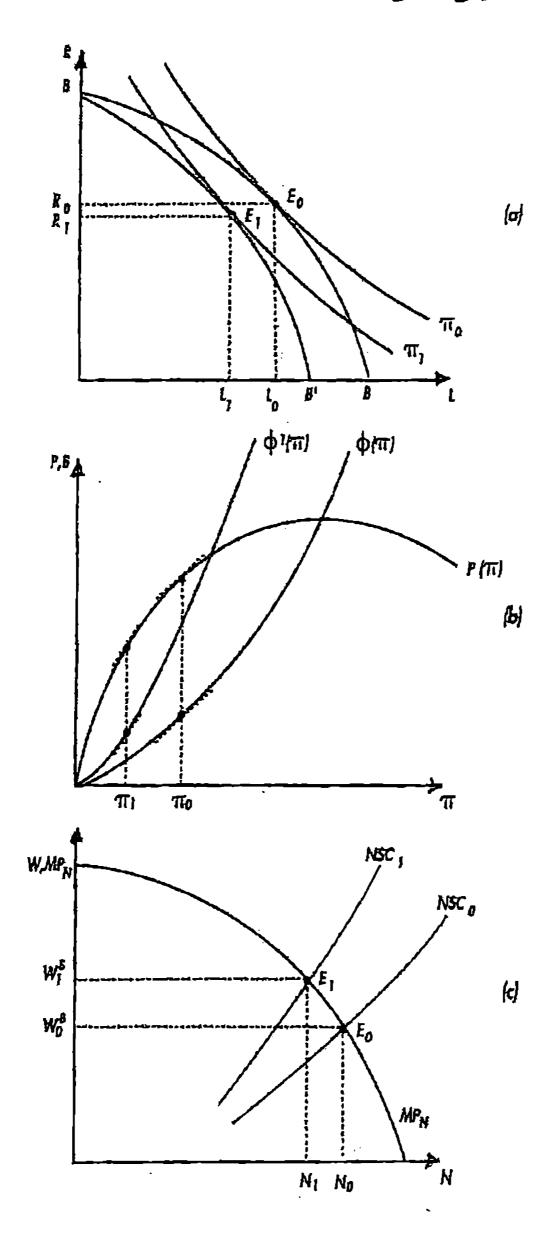

وبذلك يتنبأ النموذج بأن المعدلات الأعلى لترك الوظيفة؛ نتيجة لارتفاع معدلات دوران العمالة، تخفض من الربحية؛ ومن شم فمن المتوقع أن ينخفض طلب رأس المال الأبيض لسياسات الفصل العنصري. والواقع أن الزيادة في معدلات دوران العمل في جنوب إفريقيا في السبعينيات والتمانينيات كان يستشهد بها في كثير من الأحيان؛ على أنها من العناصر الأساسية في تآكل سياسة الفصل العنصرى في تلك الفترة. ويمدنا ليبتون ببعض البيانات عن أن العمال الذين كانوا يخرقون عقودهم مع غرفة المناجم قد ارتفع عددهم من ١٠,٠٠٠ عامل سنويًا في أوائل السبعينيات إلى ٠٠,٠٠٠ عامل في عام ١٩٧٧ (واحد من كل تمانية من القوة العاملة) وذلك رغم التحسن في الأجور وظروف العمل. كما أدت بعض التغيرات الأخرى -أيضًا - إلى التخفيض من جاذبية نموذج النظام. وقد الاحظ ليبتون (١٩٨٥) أن كثيرًا من الأفارقة الأكثر تعليمًا والذين انضموا للعمل في المناجم، كـانوا أقل طاعة الأسلوب النظام العسكرى القديم، وكانوا يخالفون الأوامر متحدين استخدام Sjambok (العصا أو السوط)" (ص ١٣١). وعلاوة على ذلك فقد أدى النقص الحاد في العمالة الماهرة من البيض في أواخر السبعينيات إلى تآكل الانصباط بين هؤلاء العمال. وأدت تلك العوامل كلها إلى زيادة رغبة رجال الأعمال في وجود قوة عمالة ثابتة في أواخر السبعينيات، والتي نـوَّه عنها كثيرٌ من المراقبين، بما في ذلك نايت لينت (١٩٨٠، ص١٧٤)، ولوكاس (۱۹۸۵، ص ۱۰۹۲).

وكان للزيادة في الحجم النسبي لقطاع الصناعة الأبيض  $(N_m \ / \ N_h)$ ، نفس التأثير على NSC مثل الزيادة في (q)؛ لأنه كلما زاد الحجم النسبي المذكور، ارتفعت  $\chi$  (أي احتمال أن العامل الذي يفقد وظيفة جيدة، سيكون قادرًا على أن يجد وظيفة جيدة أخرى) $\binom{n}{2}$ ؛ لذا ينتقل NSC إلى أعلى معدل أجر السود ارتفاع في مستوى نقطة توازن معدل أجر السود

 $<sup>\</sup>mathbf{X} = \mathbf{q} \frac{N_m}{N_h}$  وقم محيث الحاشية رقم (\*)

 $(W_m^B)$ . وتتطابق التأثيرات على نظام الفصل العنصري، مع الزيادة في معدل حالات دوران العمل، (أي أدَّى ذلك إلى تآكل سياسة الفصل العنصري). وعلى سبيل المثال فقد تزايد التوظيف جذريًا في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع المناجم في ظل الفصل العنصرى حتى أو اخر السبعينيات، فمثلا: التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية ارتفع من ٥٣٦,٢٧٥ عام ١٩٥١ إلى ١,٣٦٢,٠٧٩ في عام ١٩٧٦ (لانداهل ١٩٨٢). وكان النمو سريعًا بدرجة خاصة في الفترة ١٩٦٤ ١١ ١٩٧٥ (ناتراس١٩٨١، الجدول ٨ -١، ص ١٦٥)(١)؛ لذلك كان النمو الاقتصادى في ظل الفصل العنصرى غريبًا، وبقدر ما يفسر الفناء النهائي للنظام. وهناك عنصر آخر يرتبط بذلك وهو الزيادة في حجم البيروقراطية للمؤسسات التقليدية للقطاع الأبيض في خلال تلك الفترة. (جدول ناتراس السابق) والذي بدوره زاد من احتمال استبدال سلم الترقى الداخلي أو متابعة أكثر شمولية لأداة انصباط العمل الجماعي للفصل العنصري. وأخيرًا: فإن خصخصة انضباط العمال كانت مفضلة نتيجة التكلفة الباهظة في تطبيق النظام مع تصاعد المقاومة (بما في ذلك تكلفة إجبار العمال لأنفسهم على ترك العمل) ومراقبة كل من أصحاب الأعمال والموظفين لضمان التزامهم بسياسة النظام (\*\*).

<sup>(\*)</sup> تميل المؤسسات الكبرى إلى أن يكون لديها أساليب رسمية فى تقييم الوظائف لوضع معايير نسبية للأجور. وطبقاً ل لويس (١٩٩٠، ص١٢٠)؛ فإن تقويم هذه الممارسات فى جنوب إفريقيا فى السبعينيات أحدث شرخا فى ممارسات وضع معايير الأجور على أساس العنصر race.

<sup>(\*\*)</sup> وحتى عندما ساند رجال الأعمال القيود الجماعية الشديدة، فمازال من مصلحة أى رجل أعمال منفرد أن يتفادى هذه السياسة (مع أى سياسة جماعية). هذه المشكلة صارت من الخطورة لدرجة أنه في عام ١٩٧٩ طبقت العقوبات على العمال غير الشرعيين، بفرض غرامات باهظة على مستخدميهم (ليبتون ١٩٨٥، ص. ١٥٢).

# شكل (V - V) الزيادة في معدل دوران العمل تنقل NSC أعلى مؤديا إلى تآكل الفصل العنصرى (انخفاض في B و P)

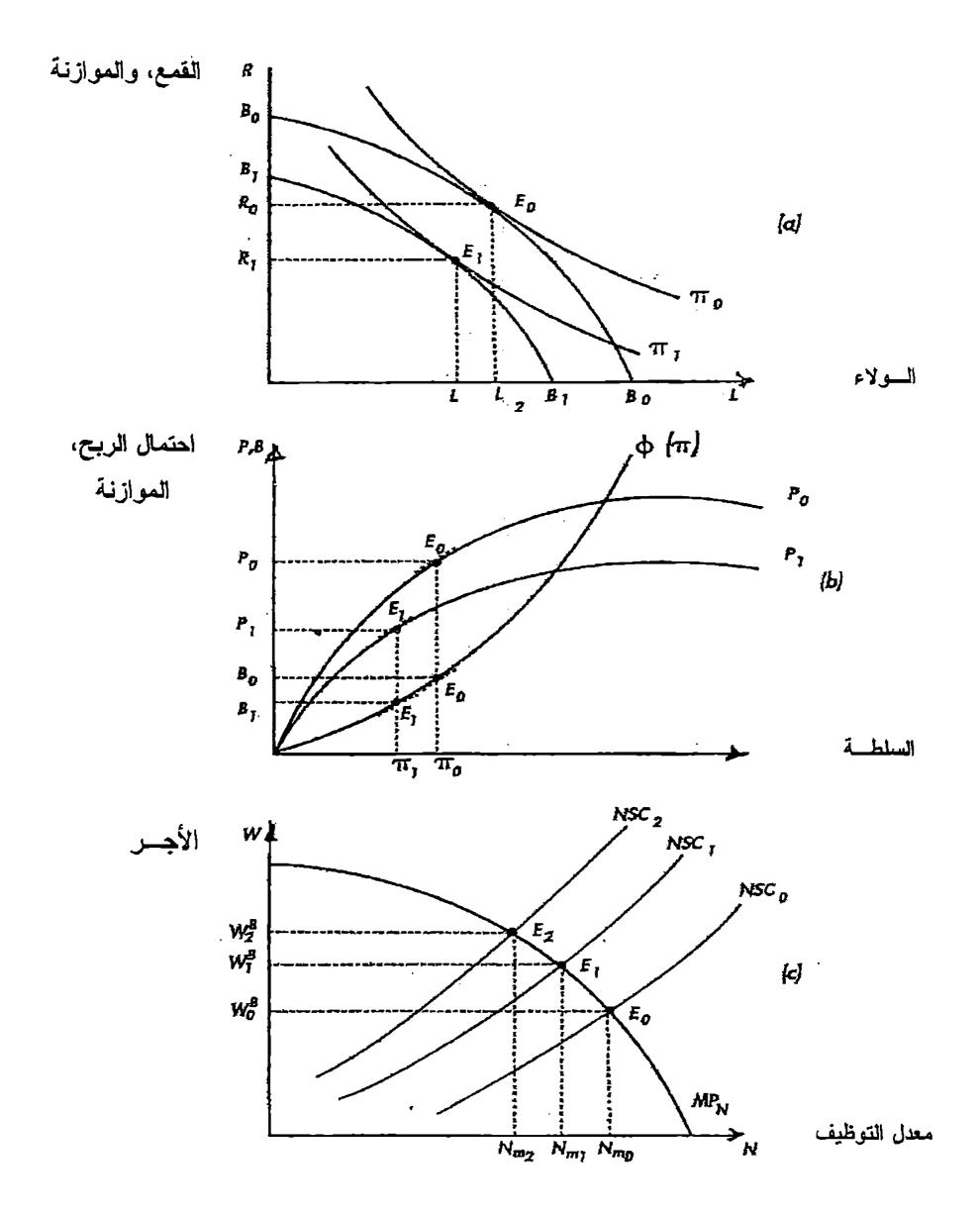

#### ٤- ج: العقوبات الاقتصادية Sanctions

إن التأثير الأساسى لزيادة مستوى العقوبات الاقتصادية الدولية (مثل العقوبات على الصادرات، والواردات، أو على استثمار رأس المال) الذى حرم - فعلاً - جنوب إفريقيا من الدخول في التجارة الدولية، وهو الذى أدى لتخفيض الإيراد الحدى للعامل labor، ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية:

- ١. نقصان رأس المال العامل لدى جنوب إفريقيا.
- ٢. هبطت الإنتاجية؛ حيث أصبحت المدخلات المستوردة أقل إتاحة عن ذي قبل.
  - ٣. حدوث انخفاض في الطلب على منتجات جنوب إفريقيا.

منحنی  $MP_N$  کان سینتقل إلی الداخل (فی السشکل (N-V- غیر موضح)، و هو ما یعنی قطاع صناعة تحویلیة أصغر، وقلیل من الوظائف "الجدیدة". و عند کل مستوی من  $\pi$  تکون الأرباح (P) أکثر انخفاضًا مؤدیة إلی مستوی أمثل أکثر انخفاضًا ل  $\pi$  (أی  $\pi$  فی الشکل (N-V-) بدلاً من  $\pi$ )، وموازنة للفصل العنصری  $\pi$  أکثر انخفاضًا  $\pi$  و  $\pi$ .

فى هذه الحالة تكون التأثيرات الاقتصادية مباشرة وواضحة. ومع الانخفاض فى  $\pi$ ، ينتقل NSC إلى أعلى، وبذلك يكون معززًا للانخفاض فى MP<sub>N</sub> فيما يتعلق بتخفيض توظيف العمالة السوداء فى قطاع البيض. أما التأثير على أجور العمال السوداء غير واضح؛ إذ إن هبوط فى MP<sub>N</sub>يميل إلى جعلها أكثر انخفاضًا؛ ولكن انتقال NSC إلى أعلى له تأثير مضاد. لذا؛ فإنه رغم أن توظيف العمالة السوداء فى قطاع البيض يهبط بالضرورة؛ فإن أجور السود قد ترتفع أو تهبط.

هذه النتائج تختلف عن تلك التي حُصِلَ عليها في نموذج حجز الوظائف؛ ففي ذلك النموذج التخفيضات في موازنة الفصل العنصري وسلطة

البيض تعنى انخفاضًا في نقطة توازن نسبة حجز الوظائف (C)، ومن شم "زيادة" في توظيف السود في قطاع البيض بأجر لم يتغير للسود. والحجة الشائعة لخصوم العقوبات الاقتصادية هي أنها تضر بتوظيف العمال السود؛ ولذلك تتلقى دعمًا من نموذج كفاءة الأجر؛ ولكن ليس من نموذج بورتر. وتلك النتيجة متناقضة Paradoxical؛ لأنها تقول إن العقوبات تضر بتوظيف العمال السود في النموذج الذي تعزز فيه سياسة الفصل العنصري من مصالح رأس المال البيض وليس مصالح العمال البيض. ومع ذلك؛ فإن الجدل الأساسي الذي يثار عادة ضد العقوبات، هو أن النمو الاقتصادي المدفوع بالرأسمالية هو الطريق الأكثر فعالية للتخلص من الفصل العنصري.

يقترح نموذج انضباط العمال أن العقوبات قد أسهمت أيضًا في تراجع الفصل العنصري، وعملت في تناغم مع العوامل التي سُرِدَتَ من قبل (زيادة في معدل دوران العمل، ونمو قطاع الصناعة التحويلية، وازدياد مقاومة السود). وبنهاية الثمانينيات ومع تصاعد تكلفة النظام وتراجع منافعه؛ أصبح رجال الأعمال يناهضون بقوة نظام الفصل العنصري ولم تعد عمالة البيض بحاجة إلى الحماية. وربما لهذه الأسباب، تخلت حكومة جنوب إفريقيا في عام ١٩٩١ رسميًا عن سياسة الفصل العنصري.

#### خاتمة

نوقش فى هذا الباب نموذج بسيط لسياسة حكومة جنوب إفريقيا كدكتاتورية عنصرية، وقد قام المؤلف بربط هذا النموذج بنموذجين للنظام الصناعى الاقتصادي للفصل العنصري. ويوسع النموذج الأول من الوجهة النظرية النيوكلاسيكية للفصل العنصري التي يرجع أصلها إلى مقالة بورتر (١٩٧٨) كونها نظامًا يستخدم فيه البيض سلطتهم السياسية، وتحرير غالبية السود لاستغلالهم فى القطاع الصناعي.

وفي النموذج الثاني يجرى النظر إلى الفصل العنصرى نتيجة تحالف سياسى معقد، أفاد رأس المال الأبيض، وبعض عناصر من مجتمع السود، وكذلك العمال البيض. والنموذجان ليسا متنافيين بالصرورة mutually exclusive فإذا لم تتمايز مستويات المهارة (كما لم يكونوا كذلك في هذا الباب)؛ فإن نموذج حجز الوظائف قد يكون أكثر ملاءمة للعمالـة غيـر الماهرة، وأن نموذج انضباط العمال – الذي بُيِّنَ هنا – قد يكون أكثر ملاءمة للعمالة الماهرة أو شبه الماهرة. وبديلا لذلك؛ قد يُنظر إلى هذه النماذج على أنها تختص بمؤسسات مختلفة؛ فنموذج بورتر يحلل عملية حجز الوظائف؟ بينما نموذج انضباط العمال يحلل عملية التحكم الصارم لتدفق العمالة وتصاريح العمل. وإحدى نقاط القوة لنموذج انضباط العمال هو أنه يزودنا بسبب اقتصادي رشيد أكثر وضوحًا للفصل العنصري؛ لأنه يستطيع أن يدخل في حسابه كل من نجاح البيض في الفصل العنصرى في الخمسينيات والستينيات، وتراجعه في الثمانينيات، كما انعكس في المساندة الأولية والمناهضة لاحقا للفصل العنصرى من قبل الرأسماليين البيض. كما يطرح أيضنًا بعض الرؤى للصراعات بين جماعات السود في جنوب إفريقيا والتي لم يتتاولها نموذج بورتر.

وتكون وجهة النظر عن الفصل العنصرى أكثر صحة بناءً على درجة دقة دلالتها التطبيقية، ورغم أن تتبؤات النموذجين تعطى نتائج متشابهة في كثير من النواحى؛ فإنهما يتباعدان بشكل حاسم فى نواحٍ أخرى. والأكثر أهمية فى هذه الاختلافات هو أن المقاومة السوداء (أو العقوبات) تميل إلى أن تزيد من توظيف السود فى قطاع البيض فى النموذج الأول؛ ولكنها تميل إلى تخفيضها (وتزيد من أجور السود) فى النموذج الثاني. وبناءً عليه يحدث ذلك اختلافًا فى الرأى؛ حيث إن أى نموذج يمكن استخدامه فيما يتعلى و بتفهمنا للطريقة التى عمل بها نظام الفصل العنصري، وكيف تعمل مؤسسات مثل

الرقابة الصارمة لتدفق العمالة في المجتمعات الأخرى. والأكثر أهمية أن هذا الاختيار يؤثر -أيضيًا على مقدرتنا في النتبؤ بالكيفية التي سينمو بها اقتصاد جنوب إفريقيا بدون التفرقة العنصرية.

هذه النماذج لها تطبيقات أخرى؛ لأن ممارسة عملية حجز الوظائف كانت شائعة في كثير من البلاد غير الديمقراطية (وفي بعض البلاد الديمقراطية)، وبنفس الطريقة تعمل أيضنا عملية التحكم الصارم في العمالة (خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات بشأن الهجرة غير القانونية (هيلمان – وايز، ١٩٩٦). وأخيرًا تبين النماذج كيف تبدو الدكتاتوريات التي تستغل جماعة اقتصادية للمنفعة المنفردة لجماعة أخرى، كما ترى أن هذا الاستغلال يمكن أن يكون ذا فاعلية أكثر عندما يجرى من أجل مصلحة رأس المال أكثر منه لمصلحة العمال.

#### الباب التاسع

#### الاقتصاد البيروقراطي I: النموذج

#### ١- التجربة السوفيتية

خُصِيّصَ هذا الباب والباب التالى للاقتصاد الشيوعي. وفي محاولة لفهم الكيفية التي كانت تعمل بها هذه النظم سنبدأ من واقع أن المكان الجيد هو في إطار قطاع التخطيط (الذي يشمل ملاسم بلغ عددها ٢٠٠٠، كم منشأة في أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف الثمانينيات) (\*)، وكان استخدام المال محاطًا بإجراءات شديدة؛ وبالتالي "كان الأمر المطلق للدفع من البنوك غير معروف، وكان وقط القيام بذلك من أي حساب؛ إذا ما توافق ذلك مع التفويضات والقواعد المطبقة "(\*\*). وبالمثل كان هذا النظام مطبعًا في الصين قبل عام ١٩٧٩؛ حيث كانت العملة المتداولة هي فقط المصرح بها من قبل السلطات، وكانت السياسة النقدية أن تودع مدخراتها، وودائعها لأجل بالبنوك؛ ولكنها لا يمكن للأسرة الواحدة أن تودع مدخراتها، وودائعها لأجل بالبنوك؛ ولكنها لا يمكن للأسرة الواحدة بإيداعات يمكن صرفها بشيكات. وكانت "أرصدة التحويل" للهيئات الحكومية والمؤسسات قابلة للتحويل – فقط – بموجب موافقات بيروقراطية عليا وصريحة. وقبل إعطاء الموافقة كان على البنوك في كل حالة أن تتأكد من

<sup>(\*)</sup> انظر بول جوزكو – ر. شمالانسى – ناتاليا تسوكانوفا، (١٩٩٤) للاطلاع على كثير من التفاصيل عن الهيكل الصناعي السوفيتي.

<sup>(\*\*)</sup> جورج جارفی: "دور البنك المركزی فی التخطیط السوفیتی" فی ج. د جراس - أ. نوف (طبعات مختلفة)، التخطیط السوفیتی: مقالات فی تكریم ناعوم یاسنی - بلاك ویل: أكسفورد (۱۹۲۶). وربت فی جریجوری جروسمان (۱۹۲۱)، ص ۲۱۶.

حصول العملية على موافقة مسبقة من السلطات المعنية، وفقًا للخطة الاقتصادية، وأن كل الأوراق المرتبطة بالعملية سليمة (انظر تشينج ١٩٨٧، لمزيد من التفصيل).

نتيجة لذلك أصبح التمييز مألوفًا بين الأموال النشطة والأموال السلبية (ويلز ١٩٦٢). والأموال السلبية (أرصدة التحويل للمؤسسات) قد يكون معيارًا لاتخاذ القرار للمخططين؛ ولكن ليس للمنشآت. ويُعرِّف جروسمان (١٩٦٦) هذا التمييز بأنه: "ما يتعلق بهذه المقادير المعبر عنها نقديًا سواء كانت تؤثر مباشرة على القرارات الاقتصادية أم أن هذه المقادير تبستخدم فقط للرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات. وتتوافق مجالات التداول لنوعين من النقود مع سيادة آلية السوق و "مبدأ الأوامر Command" (ص ٢١٦). ولكي نفهم هذا التمييز؛ سنتناول حالة منشأة سوفيتية التي قاضت منشأة أخرى (ناقشها كرول، ١٩٨٧) لعدم تسليمها المدخلات المطلوبة. وكسبت المنشأة القضية؛ ولكنها لم تعبأ على الإطلاق بتحصيل المال. فما القيمة التي ستجنيها من ذلك؟ إن المنشأة لم تكن تستطيع أن تتفق هذا المال دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات بإنفاق المال بتلك الكيفية؛ فإذا تمكنت من الحصول على هذا التصريح؛ فإن السلطات ستكون -أيضاً-لديها الرغبة في توفير الأرصدة المالية لها. وكما يشرح جروسمان (١٩٦٦) ذلك بدقة؛ فإن المال في قطاع الإنتاج للاقتصاد السوفيتي، كان يقدم بطريقة سلبية لكى لا يتحدى السلطة السياسية للنظام (ص ٢٣٤). وبديلا عن ذلك وبشكل أكثر بساطة؛ فإن قطاع التخطيط يمكن ببساطة اعتباره قطاعًا "غير نقدى" demonetized.

وبالطبع؛ فإن المستهلكين كانوا يستخدمون النقد إلى حد ما؛ ولكن كما هو معروف جيدًا أنَّ الأسواق لم تكن تصفى الحسابات clear في الاتحاد السوفيتي السابق، وبالأحرى كان نظام التوزيع يتصف بحالات قصور

Shortages واسعة الانتشار. وفي الحقيقة كانت الصفة الجوهرية لاقتصاد الأسلوب السوفيتي هي المدى والإصرار على وجود حالات النقصان في المنطع خلال النظام. وكان يوجد كثير من التأملات والنظريات عن أسباب هذا النقصان في الاتحاد السوفيتي السابق، أشهرها ما كتبه يانوس كورناى في كتابه (١٩٨٠) وفي أطروحته treatise الشاملة عن الاقتصاد السيوعي كتابه (١٩٩٠)، وقد شرح كوناري النقصان بمفهومه عن "القيد الناعم للموازنة" والواقع أن الدولة ستقوم بتعويض الخسائر وكذلك تحصيل الأرباح من المؤسسات. وبناء عليه لا توجد حدود limitation اقتصادية على طلبات المؤسسة من المدخلات، فهي تستطيع الحصول على المال لدفع ثمنها دائمًا. لذا فإن المؤسسات كانت تريد دائمًا كثيرًا من المدخلات تزيد على ما هو متاح، وبدون شك فإن هذا جزء مهم من تفسير حالات النقصان. ومع ذلك فإن هذا ما زال لا يفسر حالات نقص السلع في أسواق المستهلك، والتي كانت أسطورية في الاتحاد السوفيتي السابق. لـذا فالسوال الأساسي لأي نظرية عن هذا النظام هو: كيف يمكن تفسير انتشار واستمرار حالات النقصان تلك؟

وإحدى السمات الأخرى للنظم من النوع السسوفيتي، هي "الستحكم السياسي والتوجيه الصريح " direction لعملية النمو. كان النمو يُسنظم في خطط خمسيه، وكان المجتمع يُعبأ صراحة من أجل هذا النمو، والذي كان يُروَّج له بشكل مكثف عن طريق المهام و الحملات الدعائية. والسمة الثالثة ترتبط جزئيًا بالسمة الثانية، وكانت المؤسسة معروفة بحملة تطهير الحزبية party purge فعلى فترات دورية كان يثور الشك في صلاحية عدد كبير من الأفراد للعضوية في الحزب والمشاركة في اتخاذ القرارات. وفي كثير من الأحيان كانت عضوية عديد من الأفراد لا تُجدد. وأحيانًا كان يتخذ كثير من الخطوات المأساوية في حملات التطهير المشهورة للحزب السوفيتي في عهد ستالين في الثلاثينيات، أو في حركة المناهضة لليمينيين، والتسورة في عهد ستالين في الثلاثينيات، أو في حركة المناهضة لليمينيين، والتسورة

· الثقافية في الصين في عهد ماو؛ ولكن حملات تطهير أقل كانت سمة منظمة للنظام؛ إذ اتخذت ببساطة شكل الاستدعاء العام لبطاقات الحزب والتي لا يعاد عدد منها.

والسمة الرابعة الأخرى هي القضية المعاصرة والأكثر أهمية، وهي ديناميكيات "الإصلاح" في مثل هذه النظم. فمنذ البداية كان الاتحاد السوفيتي يتصف بإجرائه الدورى لتغيرات مهمة، وجوهرية في نظم الإنتاج. وكانت توجد في الفترة الأولى التيوعية الحرب War Communism"، والتي تبعثها السياسة الاقتصادية الجديدة، والمسار الستاليني لعمليات التصنيع، وإصلاحات خروشوف، وأخيرًا فترة البروسترويكا والجلازونوست (إعادة البناء والسّفافية) في عهد جورباتشوف والتي انتهت بأنها أصلحت النظام بخروجه من الوجود. وكان النظام الصيني موضوعًا لإصلاحات جذرية بداية من عام ١٩٧٨، وكان يتطور بثبات على أسس تدريجية وتجريبية منذ ذلك الحين. وكان الموضوع المهم والذي وجه إليه كثير من الاهتمام هو النجاح المبهر للإصلاحات الصينية من ناحية، وفشل الإصلاحات التي كانت تبدو مـشابهة في كثير من النواحي لتلك في عهد جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي السابق، ومن ناحية أخرى: فهل يرجع هذا الاختلاف إلى تبنى سياسة تدريجية في الصين مقارنة بنهج "الانفجار الكبير" الذي تبناه الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية كما يشير إليه جيفرسون – راوسكي (١٩٩٤)، ومكميلان – نوتون (١٩٩٢)؟ أم إنه يرجع إلى الحقيقة بأن الصين أبقت على إ عمليات القمع السياسي؛ بينما خفف منها الاتحاد الـسوفيتى كمـا اقترحهـ آخرون (میرفی شیلفر وفینشی ۱۹۹۲ وزاکس – وو، ۱۹۹۶)؟

وكانت السمة الخامسة هي هذا النمط الشاذ للنمو الـسوفيتي، فأفـضل الدر اسات الأكاديمية الغربية في الشئون السوفيتية – بما في ذلـك الأعمـال المهمة عن الاقتصاد السوفيتي والتي قدّمها الاختصاصيون البارزون، مثـل:

أبراهام برجسون (١٩٨٧)، وريموند باول (١٩٨٨)، وتبعهم جير أوفر (١٩٨٨)، وآخرون – جميعهم رسموا صورة رائعة عن النمو السوفيتى من العشرينيات وحتى الستينيات على الأقل. ويستحق الأمر مراجعة الدليل على معدل نمو إجمالى الناتج القومى GNP، وعلى نمو عامل الإنتاجية لنعرف الأسس الراسخة التى بُني عليها هذا الاعتقاد. فبمجرد تفهم ذلك؛ يصبح السؤال ليس عن العيوب المتوالية في النظام السوفيتي؛ ولكن لماذا لم يستطع الاستمرار في تكرار نجاحه السابق؟

دعنا نتناول -أولاً وقبل كل شيء - الدليل على نمو الناتج القومى للإتحاد السوفيتي. فحتى عام ١٩٨٧ قدّر أوفر ofer المتوسط السنوى لمعدل نمو الناتج القومى خلال سبعة وخمسين عامًا من ١٩٢٨ وحتى ١٩٨٥ وكان ٢,٤%. وبمقارنة هذه التجربة بتجربة بلاد أخرى، أعلن بأن الاتحاد السوفيتى "كان من بين أفضلها لمثل هذه الفترة الطويلة" (١٩٨٧، ص ١٧٧٧). وقد نما الناتج القومى للفرد خلال نفس الفترة بمعدل ٢,١٠%، وخلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٥٠ / ١٩٨٠) نما بمعدل ٢,٣%. ولكن قارن ذلك بمعدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان ٩,١% (جدول ٢، ص ١٧٨٠). ويوضح أوفر أيضنًا أن التقديرات لمعظم الدول الغربية الأخرى كانت قريبة جدًا من هذه الأرقام. وبالنسبة لنمو إنتاجية العامل لخص أبر اهام برجسون (١٩٧٨) ما توصل إليه:

"لقد نما صافى الناتج القومى السوفيتى لكل وحدة من مدخلات العوامل خلال الفترة ١٩٥٨ – ١٩٥٨ بمعدل ١,١ – ١,٩ % سنويًا، مقومًا الناتج بأسعار سنة الأساس، وبمعدل ما بين ٣٠٥ % – ٢,١ % مقومًا الناتج بأسعار السنة المعنية. ربما توافق أداء الولايات المتحدة الأمريكية مع الأداء السوفيتى خلال الفترة ١٩٢٩ – ١٩٥٧ بتقويم الناتج لكلا البلدين بأسعار السنة المعينة. وفي ضوء ذلك ربما قد تفوق علينا الاتحاد السوفيتى " (ص ١٤٤).

عندئذ يجرى مقارنة بين النمو السوفيتى فى خــلال الفتـرة ١٩٠٨ - ١٩٠٨ ا ١٩٠٨ مع النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة ١٨٦٩ - ١٩٠٨ (أى فى وقت كانت الولايات المتحدة فى حالة تنمية قابلة للمقارنة). ويقـول: "دعنا نتناول الآن الفترة ١٨٦٩ – ١٨٧٨ إلى ١٨٩٩ ما ١٩٠٨ فى الولايات المتحدة الأمريكية. فالناتج فى كلا البلدين مقومًا بأسعار سنة الأساس، كـان يجب على الأقل أن يتوافق مع معدل النمو فى الاتحاد السوفيتى فى الفتـرة يجب على الأقل أن يتوافق مع معدل النمو فى الاتحاد السوفيتى فى الفتـرة ١٩٢٨ – ١٩٥٨ ربما قد سبقونا " (ص ١٤٤٤).

وفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٥٥ – ١٩٧٠) قدر برجسون متوسط معدل النمو السنوى للدخل القومى الحقيقى لكل عامل موظف فى الاتحاد السوفيتي، وكان بنسبة ٤,١%، مقابل ٢,١% فى الولايات المتحدة الأمريكية (ص ١٥٣) (\*) وقد نظر مارتن واينزمان (١٩٨٣) إلى نمو الناتج "الصناعي" السوفيتى فى الفترة ١٩٥٠ – ١٩٧٨ مستخدمًا متوالية

<sup>(\*)</sup> يقارن برجسون (۱۹۸۷) المستوى المطلق الإنتاجية في عام ۱۹۷۰ في عديد من دول أوروبا الشرقية، مع عديد من تلك الدول المتقدمة في الغرب، ووجد فارقاً كبيراً ١٩٥٥ - ٢٥ % وهو ما يعزوه إلى الاختلافات في النظم الاقتصادية، ومع ذلك فالدول الغنية في أوروبا الشرقية (ألمانيا الشرقية، وتشيكوسلوفاكيا) أستبعدت من تلك المقارنة؛ إضافة لذلك فهناك اختلاف كبير في التناول في كتاب ١٩٧٨؛ مما ميَّزَه عن العمل السابق. وبدلاً من مقارنة الدول ذات المستويات المتماثلة في التنمية، أو أنه استخدم نصيب القوة العاملة في الزراعة؛ فقد قام بالتعديل في ضوء هذه الحقيقة مستخدم نصيب القوة العاملة في الزراعة؛ فقد قام بالتعديل في ضوء هذه الحقيقة سريعًا جداً في الاتحاد السوفيتي (إسترلي – فيشر ١٩٩٤)؛ ولأن سوء تخصيص رأس المال؛ كان الخاصية الأكثر بروزًا للاقتصاديات من النوع السوفيتي؛ فإن استخدام هذا المقياس من المحتمل أن يؤدي إلى مغالاة في تقدير مستوى التنمية في الاستثمارات الضخمة السوفيتية في الزراعة لم يكن لها مردود (وكان أحد أسباب هذا الفشل كما يقترحه المؤلف، هو الابتزاز التاريخي بديلاً عن تنمية روابط النقة مع الفلاحين السوفيت).

مركبة أنشأها مكتب الأبحاث الاقتصادية لوكالة المخابرات الأمريكية. وكان متوسط المعدل السنوى للنمو في خلال تلك الفترة ٧,٤%، والذي أختتم قوله بأنه "من أكثرها احترامًا وفقًا للمعايير العالمية، (ص ٨١). وقد تُوصلًا إلى نتيجة متشابهة لنمو إنتاجية العامل في الصناعة.

لذا ففي أو اخر السبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، لم يظهر الاتحاد السوفيتي - على الإطلاق - بأنه مثل طنين الوحش الهائل، والذي بدا أنه وصل إليه بحلول أواخر التمانينيات. وفي الحقيقة فقد اقترح أ. هويت (١٩٨٨) أن " النظام الاقتصادى السوفيتي يعمل جيدًا بطريقة معقولة وفقا للمعايير العالمية، وقد حقق ذلك على مدى نصف قرن "(ص ١٥٨) ومن - قبل بالطبع - كان الخوف واضحًا من الإنجازات التي حققها الاتحاد السوفيتي، وقد وصف بارنجتون مور (١٩٥٠) النظام السوفيتي أنه "سلاح تنظيمي" كما وصفه جروسمان (١٩٦٦)، بأنه "اتحاد بين أيديولوجية سلطوية خاصة ومنطق التصنيع المتعجل" (ص ٢٢٨). ويقتبس روتلاند (١٩٨٥) وصف ج. فيشر (١٩٤٧) للحزب الشيوعي بأنه "الآلة الأكثر كفاءة الني صئمِّمت لحكم الناس" (روتالاند ص١٧٤). ودرس واحد من كل هذا - كما لو كان القارئ يحتاج لأى تذكير - هو أن الإحصائيات يجب تناولها بحرص خاصة الإحصائيات التي تنبئق من الدكتاتوريات. وإذا لم يُتعلم هذا الدرس فهذا يوضيّح -أيضيًا - حقيقة أن المراقبين المعاصرين يتعاملون مع أرقام النمو الصينى بنفس الطريقة، مثل الأرقام التي يحصلون عليها من مصادر أخرى يمكن الأعتماد عليها(\*).

وبالطبع، فإن المراجعة الجيدة للإحسائيات عن أداء الاقتصاد السوفيتي، تُجْرَى الآن على أساس الشواهد الجديدة المنبقة من الجمهوريات

<sup>(\*)</sup> يقترح التحليل الدقيق لـ (ألوين يانج ١٩٩٦) أن معدلات النمو الصينية كانت تتسم بالمغالاة.

الديمقر اطية للاتحاد السوفيتى السابق (الشواهد التى ناقشها إسترلى – فيسشر (١٩٩٤)؛ ولكن رغم من أن الشواهد الجديدة ستخفض بدون شك من تقديرات النمو؛ فمن المشكوك فيه، أن يُرْفض تقدم النظام حتى الستينيات على الأقل(\*).

إضافة إلى ذلك، يوجد درسان إيجابيان يظهران من هذه الدراسة: أولهما هو العرض المقبول بدرجة كبيرة بأن النمو في الاتحاد السوفيتي كان غريبًا؛ لأنه كان تقريبًا نموًا شاملا (كان يبرَّر ذلك كلية بالنمو في- تراكم رأس المال بصفة رئيسة). تقترح هذه الحقيقة أنه كان هناك قليل أو لم يكن هناك تقدم تكنولوجي في هذا النظام. لذا طبقا لما ذكره أوفر (١٩٨٧)،" خلال الفترة بأكملها أو أكثر بمرور الوقت – أن النمو السسوفيتي كان يتولد بارتفاعات عالية من المدخلات.... وتراجع في النمو لكل إنتاجية المدخلات.... وفي خلال الفترة ١٩٢٨ -١٩٨٥ بأكملها نمت المدخلات بنسبة ٣,٢ % وأسهمت ب ٧٦% من النمو في إجمالي الناتج القومي GNP؛ بينما نمت إنتاجية العوامل بنسبة ١,١% سنويًا، ممثلة ل ٢٤ % من النمو الإجمالي " (ص ١٧٨٢) وقد قدّر ج. باول (١٩٨٦) في دراسته المبكرة أن متوسط تراكم رأس المال في الاتحاد السوفيتي كان بنسبة ١٦,٥ % سنويًا لمدة ٣٨ عام، واستنتج أنه قد اتحقق أكثر من نصف أو ربما ثلاثـة أرباع النمو السوفيتي المحقق بعمليات آلية قاسية باستبعاد مؤن متزايدة من الموارد الإنتاجية من الاقتصاد" (ص٢٣).

<sup>(\*)</sup> الإحصاءات المقدمة من الاتحاد السوفيتى أو المخابرات المركزية الأمريكية، هي تقديرات لَيْست لمعدلات النمو؛ ولكن لمستويات الدخل القومى؛ لذا فلا يكفى رفض هذه الإحصاءات ببساطة كمنتجات متحيزة لعقلية الحرب الباردة (على الجانبين)، والتحيز إلى أعلى المستمر في الأرقام لا يغير من تقديرات معدل النمو؛ فالتحيز سيكون متزايدًا كل عام للقيام بذلك. هذه النقطة طرحها وليام نوردهاوس (١٩٩٠).

تبين هذه الأرقام اختلافًا منتظمًا بين نموذج النمو في الاتحاد السوفيتي القائم كلية على نمو مُدْخَلان العوامل، والنمو في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الديمقراطية الغربية الأخرى التي يكون فيها معظم النمو نتيجة للنمو في إنتاجية العوامل والذي يعزى إلى التقدم التكنولوجي، ومع ذلك يقدم لنالوين يانج (١٩٩٢، ١٩٩٥) وآخرون (كروجمان ١٩٩٤) مراجع إضافية لهذا العمل، ويقدمون شواهد تدعو للدهشة تسجل نمطًا في النمو في السبلاد الصناعية الجديدة في شرق آسيا (NIC)، والذي يشبه النمو في الاتحاد السوفيتي السابق، هذا النمو غير العادي في هذه البلاد يرجع أيصنًا إلى مقدرتهم على تعبئة الموارد من أجل تراكم رأس المال، وإعادة تخصيص المدخلات من استخدامات أقل إنتاجية إلى استخدامات أكثر إنتاجية. وبمجرد انتهاء مصادر النمو تلك؛ فإن معدلات النمو لإجمالي عوامل الإنتاجية في تلك البلاد، تبدو في التحليل على أنها "عادية" تمامًا – ومعنى ذلك أن وضعها حيد في نطاق ما مرت به خبرات دول غربية أخرى.

والنقطة التأنية عن النمو السوفيتي – والتي يبدو اتفاق جميع المحللين عليها – هو أن النمو تراجع مع مرور الوقت. ويبين أوفر (١٩٨٧) تراجع معدلات النمو السوفيتي من ٢,٤% خلال الفترة ١٩٥٠ / ١٩٨٠، إلى ٢,٤% في الفترة ١٩٨٠ / ١٩٨٠، وإلى ٣,١% في الفترة ١٩٨٠ / ١٩٨٠. وذلك مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت نموًا بنسبة ٣,٣% في الفترة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت نموًا بنسبة ٣,٣% في الفترة ١٩٨٠ / ١٩٨٠ (ص ١٩٨٠).

وقد استمر النمو السوفيتى فى التراجع، وقد بدا للكثيرين متوقفًا إلى حد كبير فى أو اخر الثمانينيات. ووفقًا لما ذكره أوفر؛ فان الإسهام النسبى لمدخلات الإنتاج فى النمو إلى ٨٠% فى فترة ما بعد الحرب، وأصبح المكون الوحيد لهذا النمو من عام ١٩٧٠ وما بعد ذلك، عندما صارت الإنتاجية راكدة كلية أو حتى تراجعت، وقد حاول استرلى – فيشر (١٩٩٤) توضيح هذا التراجع. والقصة العامة التى يدلون بها، هى إحدى قصص

حدود النمو المكتف التى تفاقمت فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية والذى تثيره المرونة المنخفضة للإحلال بين رأس المال والعمالة. والسؤال الرئيسى الذى يتبقى فى هذا الإطار، هو عما إذا كان النمو السالب للإنتاجية الكلية للعوامل أم الهبوط فى العائد على رأس المال، الذى يفسر الهبوط المأساوى فى الأداء بعد عام ١٩٧٠. ولكن هناك سؤال أساسى بدرجة أكبر رسوخًا وهو: ما سمة عملية النمو فى الاتحاد السوفيتى التى حدَّت من هذا النمو المكتف؛ يرى استرلى وفيشر (١٩٩٤) أن ذلك يرجع إلى الحقيقة بأن السوفيت قد راكموا محورًا ضيقًا (وليس عريضًا) من السلع الرأسمالية – فمثلاً: كانت لا توجد مهارات تسويقية أو روح ريادية و لا توزيع أو معلومات. أو رأس مال مادى كثيف من المعلومات ويوضح أوفر أن أحد أسباب المرونة المنخفضة، هيى أن الأبحاث والتنمية فى مثل هذه المجتمعات لا تعمل بطريقة ملائمة لتجعل رأس المال بديلا أفضل للعمالة.

والمشكلة العامة مع مثل هذه المناهج المنتوعة، هى أنها لا تقدم كثيرًا من التفسير أما منهج مقاربة حساب النمو فيفيد فى عرل مصادر النمو أو التراجع. والقصة العامة التى تخبرنا بنمط النمو فى الاتحاد السوفيتى والمجتمعات السلطوية الأخرى (التى تقوم على النمو المكثف للمدخلات، أكثر مما تقوم على التقدم التكنولوجي) هى أحد الإسهامات الهامة فى هذا الصدد؛ ولكنه إسهام ومحدود. ورغم أن كثيرًا من المدخلات لعملية النمو غير قابلة للقياس بطبيعتها فإن كثيرًا من "المدخلات" لعملية النمو، الأكثر أهمية، مثل: نمط اتخاذ القرار السياسي، وطبيعة حقوق الملكية وتطورها، والتغير فى البنية التنظيمي، يصعب تقديرها كميًا، كما أنها لا تظهر فى إطار حسابات النمو فقط؛ بل تُدفن مع النقدم التكنولوجي فى "البواقي" (Residual) "Residual".

<sup>(\*) &</sup>quot;الباقى" مصطلح إحصائى لمتغيرات غير معروفة فى أى دالة إنتاجية أو غيرها؛ لا يعرف مردودها. (المترجم)

وإذا ما تحولنا إلى المقاربات المتعددة للاقتصاد الذي تم عُرض في الباب السادس، نجد أن النموذج الموجَّه (بالأوامر)، يمكن بسهولة أن يفسر الانهيار الكامل للاتحاد السوفيتي. وبالنظر إليه حرفيًا؛ فإن نموذج الأوامر يعني أن الاتحاد السوفيتي كان عليه أن ينهار مبكرًا عن ذلك! بمعنى: أنه لم يستطع أن يشرح نمطًا أعلى من متوسط النمو الذي استمر من العشرينيات وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، وتفسر مشكلات شبيهة بذلك منهج اقتصاد "الظل" كشرح عام لأعمال النظام. والنموذج الكلبيتوقراطي (اقتصاد النهب والسرقة) أكثر دقة في الإشارة إلى التأثير الهائل لعملية إعادة توزيع الدخل في الاقتصاديات الشيوعية؛ ومع ذلك فعملية إعادة التأهيل والتوزيع كانت تبدو على أنها عملية واسعة، والتي لم يتعرض لها النموذج الكلبيت وقراطي. ومن ناحية أخرى إذا ما تأملنا هذا النموذج؛ فإن الكليبتوقر اطيين - كانوا حقا ببساطة - هم الحاكم وأعوانه (صفوة الخزب)، فما الذي جعل النظام السوفيتي يبقى مدة أطول من النظم الكليبتوقر اطية الأخرى؟ ماذا كان مصدر وجاهة أيديولوجيتها غير المشكوك فيها؟ وبعد الثورة لماذا عادت الأحراب الشيوعية (بعد إصلاحها) إلى السلطة في كلُّ مكان في أوروبا الشرقية؟ هل أصلح أعضاؤها الكليبتوقراطية؟ وإذا كان الأمر كذلك؟ كيف يُصلح الكليبتوقر اطيين؟ وكيف يفعلون ذلك بمثل هذه المصداقية التي اختار السابقون ضحاياها، أن يصوتوا من أجلها ومن أجل أحزابهم في انتخابات حرة بدرجة معقولة؟ ولماذا أصبح هؤلاء الذين من المفترض أنهم أكبر ضحاياهم (الجيل القديم) أن يكونوا هم أقوى مؤيديهم؟

لذا تبدو كل من هذه التوضيحات معيبة كتعليل عام لأسلوب عمل الاقتصاديات الشيوعية. ومع ذلك فإن كلاً منها يحتوى على نظرة ثاقبة مهمة.

ويمكن لنظرية جيدة جديدة أن تدمجها جميعا معًا، وتشرح كل حقائق النظام الذى نوقش في هذا الفصل أيضنًا. ويدنو المؤلف في الفصل الثاني والثالث من هذه الأمور، بنموذج يفترض واجهة ومركزالنظر، وأن هناك منطقا مــــا للاقتصاديات الشيوعية، وهو منطق شبيه بمنطق المؤسسات البيروقراطية. وأن الغرض من الإلغاء النقدى لاستعمال نظم الإنتاج هو لإمكانية تـسييس الاقتصاد. وبالتحكم السياسي في الاقتصاد يصبح النظام يستبه أي نظام بيروقراطي لا يجرى أساسًا بالتوجه بالأوامر؛ ولكن من خلل المقايضة. والفرق بين هذا النظام واقتصاد السوق الحر هو أن التبادلات في الـشيوعية يساندها الولاء للحزب، بدلا من القانون القائم على أساس حقوق الملكية والنقود؛ ومع ذلك فقد كان النظام يحتوى على عيوب مركزية مزَّقتــه كليــة على أى حال، وهي الميل إلى علاقات ولاء من نوع خاطئ أو غير منتج وهو ما أعاق النظام وأضعف التحكم من القمة. ويسشرح الفصل التاني طريقة عمل النظام في كل من مراحله المنتجة وغير المنتجة. و يوضح الفصل الثالث: كيف يمكن لكل من هذه المراحل أن تتولد من نموذج واحد للنظام الشيوعي.

#### ٢- الربع وحالات النقصان والرشاوى

فى الباب السادس اقترح المؤلف تفسيرًا بسيطًا لحالات النقصان، والريع فى الاتحاد السوفيتى السابق – وعلى وجه الخصوص تلك التى كانت أداة ممتازة لبناء الولاء للحزب. ومن خلال خلق حالات النقصان أوجد الحزب اختلافًا بين قيمة السلع والخدمات والوظائف والشقق وهكذا (التى كَانَتُ تُوزَيُع) وبين الثمن الرسمى الذى كان يُدفع لمثل تلك السلع والخدمات؛

ولأن الطلب على هذه السلع والخدمات كان يفوق المعروض منها، استطاع الحزب أن يستخرج سعرًا سياسيًا علاوة على السعر النقدى لها. وكانت إحدى الطرق هي توزيعها المقنن للسلع والخدمات مقابل الاستثمار في الولاء بين المتلقين لها. وهو النظام الذي وصفناه في نموذجنا الأساسي للاقتصاديات الأوتوقر أطية الموضحة في الباب السادس. وكما ذكر في هذا ألباب وصورً في الشكل (١-٦) أو الشكل (٨-٥ عن نظام الفصل العنصري)؛ فإن حالات النقصان وتحديد حصص الوظائف في سوق العمل كانت تضمن علاوة يمكن استخدامها لردع الغش، وكان الغش يشمل التهريب، وقصور الانصباط، وعدم الولاء، والسكر البيّن Drunkenness أو أي شكل من أشكال الـسلوك التي لا يوافق عليها الحزب. وسمات أخرى للنظام السوفيتي، مثل: المهام والحملات الانتخابية (قام بتحليلها فريرو ١٩٩٤)، و التي كانت تخدم وظيفة "تصفية" المتقدمين. فهؤلاء الذين عرضوا أكثر الولاء - مثلا - من خلل جهود إنتاجية - كان لهم الحق في الحصول على مكافأة. وهذه المكافأة كانت موازية لمكافآت السوق التي تم خُلات في نماذج السمعة التي نوقسست في البابين الثاني والثالث؛ فهي تثبت الولاء بجعل القيمـة الحاليـة لاسـتمرار المكافأة أكبر من المكاسب المحتملة من غش الحزب.

كما يمكن استخدام النموذج نفسه في شرح أوجه النقص في السلع الاستهلاكية، كما يُرى في الشكل (P-1)؛ ولأن السلعة Q في هذا السشكل، والتي يُقنَّن توزيعها تتجاوز قيمتها الحدية (P+b) سعرها الرسمي (P+b). فهؤلاء الذين يحصلون على السلع بسعرها الرسمي يكسبون عطايا (ريعًا) تساوى المساحة المظللة Q. وبخلق أوجه النقصان تلك، ثم بعد ذلك توزيع السلع مقابل الولاء للنظام، وكانت الحكومة تخلق رافعة اقتصادية قوية يمكن استخدامها لفرض الالتزام بأهدافها.

## ر شكل ٩ - ١) العطايا (الربع) وأوجه النقصان في الصناعة السوفيتية

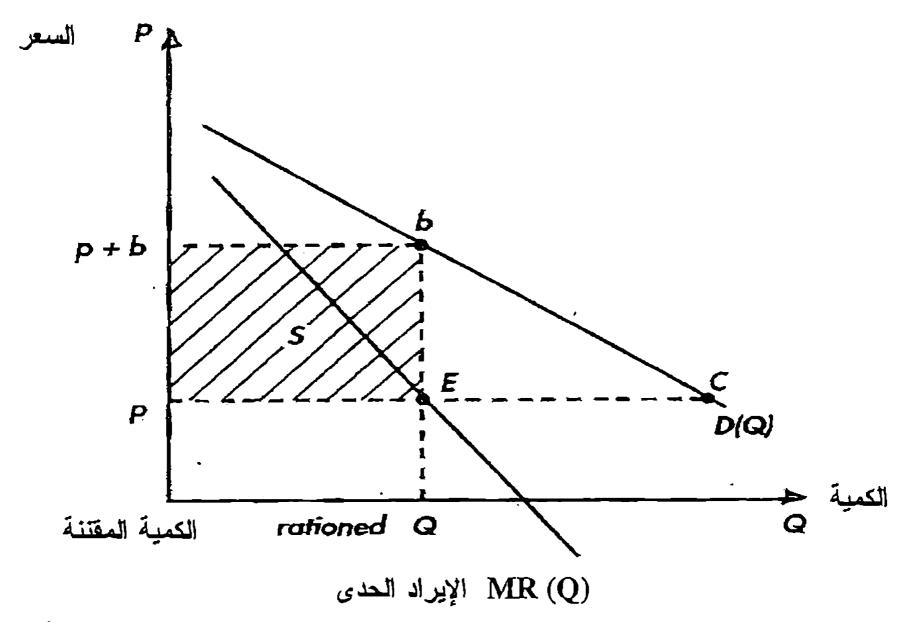

إنَّ هذا النموذج يشرح كيف يمكن للأوتوراطي أن يخلق تقنينًا للنقصان في الوظائف والسلع والخدمات. وهناك تفسير آخر لحالات النقصان، وضعه أندريا شليفر – روبرت فيشني (١٩٩٢)، يفسر حالات النقصان، كعرض لظاهرة مضادة – وهي القصور في السيطرة المركزية. وفي نموذجهم، يخلق مديرو المؤسسات حالات النقصان للحصول على الرشاوي من المستهلكين، ويفترض الباحثان: أن البيروقراطيين في الوزارة التي تقوم بالإشراف يتواطئون مع المديرين المحليين لتحقيق أقصى قدر لمكاسبهم على حساب كلا من: المستهلكين، وخزانة الدولة (ص ٢٣٩). لوفقًا لافتراضاتنا؛ فإن هذا الافتراض يتساوي مع فكرة أن آليات الحكومة للسيطرة على الموظفين في الوزارات المشرفة ومديري المنشآت، قد توقفت. وبما أنهم لا يخضعون لأي قيود رئاسية، فيمكن للوزارات والمؤسسات أن تبحث عن هدف آخر؛ لذا فإن هذا النموذج يوضح سلطة النظام للتأثير

فى عمل الأسواق، ويصور هنا سلطة البيروقراطية بدلاً من سلطة الدكتاتور. ويمدنا النموذج بطريقة مفيدة؛ لكى نفكر فى المؤسسة السوفيتية فى نهاية مرحلة اضمحلالها عندما فقد الجهاز السياسى - بدرجة كبيرة - سلطته على البيروقراطية. ويشرح باقى هذا الفصل نموذج شليفر - فيشنى، ويبين الفصل الثالث كيف أن هاتين النظريتين البديلتين للنظام السوفيتى يمكن دمجهما فى نموذج واحد.

وفي نموذج شليفر - فيسنى تتقرر أسعار السلع مركزيًا؛ ولذلك فإن مديرى المنشآت والمشرفين بالوزارة المتواطئين لا يسيطرون على السسعر الرسمى الذى يمكن أن تباع به هذه السلع؛ إلا أنهم يتمكنون-على أى حال-منْ السيطرة على الكمية المباعة عند هذا الثمن. في الـشكل (١-٩) (الـذي استخلص من نموذج شليفر – فيشنى، ١٩٩٢ شــكل ٣، ص ٢٤٣)؛ فــإن السعر الرسمى يعطى له الرمز p، وقيمة السلع للمستهلكين تعطى عن طريق المنحنى Q(D)، والذي يكافئ منحنى الطلب العادي. ويفترض شليفر -فيشنى أن الصناعة تعمل كمحتكر؛ لذا فإن MR(Q) هو منحنى العائد الحدى للمحتكر (أي الموظفين الرسميين ومديري المنشأة الحكومية المتواطئين والذين يعملون ككيان واحد). والطبيعة الشاذة للمنشأة الحكومية وفقا لهذه الظروف هي منحني التكلفة؛ ولكي نفهم النقطة الأساسية للمنشأة الحكومية، يفترض المؤلف أن المنشأة عليها قيد هش للموازنة، فهي - بالفعل - لا تحتاج إلى أن تقلق فيما يتعلق بتكلفة مداخلاتها التي تقوم الدولة بدفعها، ولا تهتم أيضنًا بأرباحها؛ لأن كل الأرباح تحول إلى الدولة، وكل الخسائر تعوِّضها الدولة. ووفقا لهذه الافتراضات، من وجهة نظر مدير المنشأة الذي يريد تحقيق آكبر قدر من مكاسبه الشخصية؛ فإن تكاليف المنشأة هي - في الحقيقة - إيرادات رسمية! لماذا؟ لأنه إذا ما تقاضت المؤسسة رشوة، والتي هي الفرق بين قيمة السلعة للمستهلكين وسعرها الرسمي (Q) - p }، فإن إجمالي مبلغ الرشاوي المحصلة في المساحة S (للفائض)، والسسعر

الإجمالي للسلعة يتساوي مع سعرها الرسمي مضافًا إليه قيمة الرشوة (p+b). والعائق في تحصيل مزيد من الرشاوي، بصرف النظر عن قيد منحني الطلب (Q)، هو بالتالي سعر المنشأة P. ولهذا السبب فمهما تتلقى المنشآت من إيرادات رسمية (PQ) فهي ملك للدولة؛ وليست للمسئولين في المنشأة وهي بالتالي "تكلفة" لمديري المنشأة؛ لأنها تقلل من المقدار الإجمالي للرشاوي التي يمكن تحصيلها؛ لذا فإن إجمالي تكاليف المنشأة هي إجمالي إيراداتها، وبهذا فإن التكلفة الحدية لإنتاج المنشأة هي P، وهو السعر الرسمي لإنتاجها؛ لذلك تعوض المنشأة أرباحها (الرشاوي التي تحصل عليها) بجعل الإيراد الحدي يتساوي مع التكلفة الحدية (أو P)، كما تعرضه النقطة E في الشكل (P-1).

هناك حالة خاصة لهذا النموذج، وهى التى تكون فيها للمنشأة حرية تحديد أسعارها وأيضًا مستوى إنتاجها. وفى هذه الحالة ستضع الشركة سعرًا (يساوى صفرًا)، وسوف يتحقق ببساطة أقصى قدر من الإيراد لإنتاجها. (حيث الإيراد الحدى يساوى صفرًا)، وسيتوسع الإنتاج إلى النقطة التى يقطع فيها منحنى الإيراد الحدى المحور الأفقى، والتى يكون عندها سعر الرسوة هو القيمة الإجمالية ل (D(Q) أعلى هذه النقطة.

هذا النموذج ليس مجرد نظرية للمنشأة السوفينية؛ إذ يمكن تطبيقه - أيضًا - على أى مدير لمنشأة عامة، وبالفعل على مديرى المنشآت الخاصة أيضًا. ويكون النموذج ملائمًا لسلوكهم إذا:

- ١- كان للمديرين الأفراد بعض الحرية في تحديد كمية إنتاج المنشأة.
- ٢- كانت عند الحدية تعنى الرشاوى كثيرًا لهؤلاء المديرين أكثر
   مما تعنيه بالنسبة للإيرادات الرسمية للمنشأة.
- ٣- كانت الرقابة هشة لدرجة أنهم يستطيعون تفاديها، والحصول على الرشاوى.

وتشير هذه الشروط الثلاثة إلى أنه حتى بالنسبة لمدير المنشأة الخاصة، وهى المنشأة التى لا يديرها مالكها بنسبة مائة فى المائة، يمكن إغراؤه بأن يخلق نوعًا من النقصان فى السلع للحصول على رشاوى. وفى الحقيقة؛ إذا كانت درجة المراقبة لمديرى المنشآت الخاصة أقل من الرقابة على مديرى المؤسسات العامة، فيبدو من المحتمل بدرجة أكبر أن ينخرطوا فى الحصول على الرشاوى، "مع بقاء العوامل الأخرى على ما هى عليه"؛ إلا أنه بالنسبة للمنشأة الخاصة، تكون تكلفة إضافية للحصول على الرشوة، وتلك التكلفة هى التأثير المحتمل لهذا العمل على إفلاس الشركة. هذه التكلفة من الواضح أنها أصغر إذا كانت قيود الموازنة "أكثر هشاشة". وتكون قيود الموازنة أكثر هشاشة المنشآت الخاصة تمامًا؛ لذا فهذا الشرط الرابع – حالة كون قيود الموازنة هـشة – يتـضمن أن هـذا النموذج ينطبق أكثر على المنشآت العامـة، النموذج ينطبق أكثر على المنشآت العامـة، المنشآت الخاصة.

إحدى الطرق لتوسيع هذه النظرية هو تطبيقها على نظرية التنظيم regulation، ويقوم المؤلف بعرض هذا الاحتمال هذا، بافتراض أن منظمي المنشآت يهتمون أيضًا بالحصول على الرشاوى، وهم قادرون على ذلك فى حالات انتشار الفساد التي وصفها شليفر فيشنى (التواطؤ التام بين المدير ومن يشرف عليه). والفرق أن واضعى اللوائح يمكنهم تحصيل هذه الرشاوى بمنح "الاستثناءات" من اللوائح، وليس بإنتاج كثير منها. وبالمنطق نفسه، يقترح أن منتجى السلع والخدمات سيخلقون حالات النقصان في السلع لجمع الرشاوى، وذلك يتضمن أن واضعى اللوائح سينتجون " فوائضها" – ويعني بهذا "المغالاة في اللوائح". والسبب ببساطة أنه كلما زادت كمية اللوائح، والسبب ببساطة أنه كلما زادت كمية اللوائح،

تلخيصًا لذلك؛ فإن هذا القسم قد تتاول نموذجين بديلين لحالات نقصان السلع والخدمات؛ ففى النموذج الأول خلقت الحكومة النقصان فى الوظائف والسلع، وقامت بتوزيعها مقابل الولاء السياسي. وفى النموذج الثانى خلق مديرو المنشآت حالات النقصان للحصول على الرشاوى. ويصور كلا النموذجين سلطة الحكومات الأوتقراطية فى تأثيرها على آلية عمل الاقتصاد؛ ففى النموذج الأول تصرفوا بهذه الطريقة لتعزيز أهداف القيادة السياسية، وفى النموذج الثانى لتعزيز أهداف البيروقراطية. ويستخدم الفصل الثالث نظرية البيروقراطية لتحديد أى من هذه النتائج تحدث.

### ٣- النظام السوفيتى كنظام بيروقراطى

## ٣- أ: مدخل عام

إن السمة المميزة للنظام السوفيتي (مقارنة بمجتمعات شمولية أخرى) هو أن الإنتاج فيه كان يُنظّم من خلال جهاز بيروقراطي واحد وكان تنظيمه إلى حد كبير يخضع للأيديولوجية الشيوعية، التي أملت إلغاء الملكيسة الخاصة، وبدون وجود الرأسماليين ووكلائهم لإدارة هذه المنشآت، وكان الخاصة، وبدون وجود الرأسماليين ووكلائهم لإدارة هذه المنشآت، وكان الخاصة منشأة أخرى القيام بهذا العمل. وكان الحل الذي تم اختياره، هو نظام التخطيط المركزي، والذي يعني من ناحية الممارسة، الإدارة بواسطة جهاز بيروقراطي عملاق تحت سيطرة الحزب. ويخمن جسكوف – شمالانس تسوكانوفا (١٩٩٤) أن أصل النظام كان يوجد أيضا في مفهوم الهيكل المثالي لنظام الإنتاج الذي كان متبعاً في مصانع فورد الأمريكية في أوائل العشرينيات في القرن الماضي، وأهم متطلبات النمو والكفاءة في ذلك الوقت كانت اقتصاديات الحجم والتخصص، ووفقًا لذلك؛ كانت المؤسسة الصناعية في الاتحاد السوفيتي تتبع مبدأ "الضخامة" لتستفيد من هذا المفهوم. وبالطريقة في الاتحاد السوفيتي غير عادية؛ لأنها كانت احتكارية – ومرة أخرى، مفترضين أن هذه الفكرة كانت هي الطريقة الأكثر كفاءة لتنظيم الإنتاج.

يتبع ذلك أن إحدى الطرق لتفهم كيف كان يعمل النظام السوفيتي، هو استخدام نظرية البيروقراطية؛ ولكن يوجد كثير من النماذج للبيروقراطية. ويوجد في النظرية الاقتصادية أحد الأمثلة لذلك، وهو نموذج ويليام نيسكانان (١٩٧١)، الذي يركز على الحافز للبيروقراطيين لتحقيق أقصى قدر من حجم الموازنة تحت سيطرتهم؛ ومع ذلك فمن الأفضل النظر إلى هذا الوضع على أنه حالة خاصة. وكما نوقش مناقشته في أماكن أخرى (\*)؛ ففي علم الاجتماع ونظرية المنظمات يوضع التركيز -غالبًا - على أهمية البنية الرسمية للبيروقراطية متمشية مع الخطوط الكلاسيكية التي ابتكرها ماكس قيبر (\*\*). وفي الحقيقة فإن نموذج الأوامر الذي استخدمه الاقتصاديون بتوسع هو أحد المتغيرات من نموذج قيبرى للبيروقراطية. وقد يمكن تصوير طغيان فكر فيبر بحقيقة أن المؤرخ الغربي البارز للحزب الشيوعي السسوفيتي - وهو ليونارد شابيرو- وجد أنه من الضروري رفض النموذج البيروقراطي كما هو مطبق على الاتحاد السوفيتي، على أساس أن النظام كان وبطريقة جلية غير بيروقراطي بالمعنى الذي عناه قيبر. وقد صرح شابيرو (١٩٧١): إنه بدلا من الموظفين ذوى الحقوق والواجبات المفروضة والمعروفة في التسلسل الوظيفي الهرمي تعتمد السلطة على المحابأة، بدلا من التنافس والكفاءة، وبذلك أصبحت المؤهلات الأساسية للوظيفة هي الولاء. ولم تغب أبدًا هذه السمة المميزة في أي مرحلة من مراحل تاريخ الاتحاد السوفيتي - عن آلية الحزب" (ص ٦٢٣).

ومع ذلك؛ فقد ناقش المؤلف في كثير من الأعمال الأخرى (مثل بريتون – وينتروب ١٩٨٢، وماكي – وينتروب ١٩٨٣، وينتروب، ١٩٨٢ التمال البيروقر اطيات التمال البيروقر اطيات التمال المواد، وينتروب – بريتون، ١٩٨٦)، قليلاً من البيروقر اطيات التما

<sup>(\*)</sup> للاطلاع على تفاصيل أكثر ومقاربات اقتصادية أخرى للسلوك البيروقراطي، انظر المسح الذي قام به المؤلف (١٩٩٧) للنماذج الاقتصادية للبيروقراطية.

<sup>(\*\*)</sup> نظرية المنظمة والنماذج السسيولوجية للبيروقراطية، نوقتت في وينتروب (١٩٨٢).

تتصرف بنفس الطريقة التي ينادي بها نموذج فيبر. والمشركات الخاصة والشركات الحكومية والأحزاب السياسية والاتحادات والحكومات - كلها بيروقراطيات يمكن فهمها أفضل باستخدام مفهوم التبادل والمنافسة، بدلاً من استخدام نموذج الأوامر. ومثل الأشكال الأخرى من المبادلة غير السوقية؛ فإن التبادل البيروقراطي لا يقوم على أساس حقوق ملكية مفروضة بالقانون؛ ولكنه يقوم على أساس شبكات العمل أو الولاء؛ لذلك فالملاحظة بأن النظام السوفيتي اعتمد على الولاء أكثر من اعتماده على قواعد فيبر الصارمة لا تعنى أنه ليس بيروقراطيًا؛ ولكن على النقيض من ذلك. وقليل من البيروقراطيات تعمل بالأوامر أو القواعد الصارمة، ويبين القصل (٩ - ٣ - ب) التالى أسباب ذلك.

#### ٣ - ب: شبكات العمل

إن أهمية التبادل في النظم البيروقراطية، تشتق من الحقيقة بأن القواعد واللوائح التي تتحدد بطريقة رسمية أو تعاقدية هي أصلاً صارمة، لدرجة أن البيروقراطيات التي تعمل وفقًا لهياكلها الرسمية، لن تتسم بالكفاءة إلى حد بعيد. وستغرق أهداف الرؤساء في الإجراءات الروتينية، (نقص السيطرة)، وسيكون هناك فقدان في السيطرة والسلطة، وزيادة في العبء الإداري، وعدم المرونة وهكذا. ولأن القواعد الرسمية والسلطة محدودة؛ يوجد – دائمًا – عدَّة طرق التي يمكن بها تحفيز التابعين الأداء مهامهم تجاه الرؤساء بكفاءة أعظم (لعلمهم أنهم سيكافأون من أجل ذلك)؛ وبالتالي فالتابعيون (S) يمكن أن يبذلوا جهودًا إضافية – وأن يقدموا معلومات أكثر دقة وابتكارات أكثر الإنجاز العمل وهكذا. والرئيس S ورئيس التابعين B (أي رئيس العمل)، لديه كثير يمكن أن يقدمه مقابل ذلك – مثل ترقية أسرع، وحوافز أكبر، وموازنة أكبر، وميزات السفر وهكذا. إن مثل هذه المقايضة بين B، S (الرئيس والتابع) قد تزيد من إنتاجية الشركة، وفي تلك الحالة؛ فهي مبادلة "كفء". وبدلاً من ذلك تزيد من إنتاجية الشركة، وفي تلك الحالة؛ فهي مبادلة "كفء". وبدلاً من ذلك قد يحاول التابعون التواطؤ للحصول على موارد بالتحاييل (تشويه فقد يحاول التابعون التواطؤ للحصول على موارد بالتحاييل (تشويه

المعلومات)، والخداع (التلاعب مثلاً بجدول الأعمال)، والتخريب أو من خلال أعمال جماعية، مثل: الاضطرابات والتباطؤ في العمل. وقد درس نيسكانين (١٩٧١) هذه النوعية من السلوك، وفي نماذج أخرى كالتركيز على علم الأمراض أو عدم كفاءة السلوك التنظيمي. وفي هذه الحالات الأخيرة فمن الواضح أن الاتفاقيات والمقايضات لن تكون ذات كفاءة من وجهة نظر المؤسسة.

وسواء أكانت الاتفاقيات تتسم بالكفاءة أو غير ذلك؛ فهى ليست تعاقدات ملزمة؛ لذلك فإن أيًا من الطرفين يواجه احتمال أن يقوم الطرف الآخر بخداعه أو أن النكث بتعهداته محتمل ضمنيًا، ومن ثم كان هناك الطلب على بعض الضمانات بأن الأطراف سيُدفع لها مرة أخرى. وقد افترض ألبرت بريتون – وينتروب (١٩٨٢) أن "النقة" أو "شبكات العمل" التنظيمية هي أصول رأسمالية تراكمت بواسطة التابعين لكل منهم مع الآخر وأيضًا عن طريق التابعين والرؤساء لملء هذه الفجوة والسماح بالتبادل. وقد اقترح أن هذه الأصول قد تتراكم بالتخلى عن الفرص البديلة للغش، ومن شم، خلق استثمار في العلاقات المستقبلية. وقد وصف سالمون (١٩٨٨) عملية بديلة مبنية على التخمين والتقنيد Conjectures and refutations.

والخطوة التالية هي اشتقاق صلة بين مستوى هذه الاستثمارات وإنتاجية المنشأة، وقد افترض بريتون – وينتروب (١٩٨٢، ١٩٨٢) أن صلة الثقة بين الرئيس والتابع (صلة رأسية) تميل إلى تعزيز الإنتاجية؛ بينما صلة التابع والتابع (صلة أفقية) تميل إلى إضعافها. وقد سمح هذا الافتراض بنشأة عدد من النتائج الساكنة المقارنة. وقد يكون من الصعب قياس الثقة؛ ولكن يمكن المرء أن يشتق صلة نظرية بين جوانب متعددة "الهيكل " التنظيمي مثلاً: مستويات دوران العمل، والمتابعة، و"الناشطين Perks" وعروض الترقى في الوظيفة... وهكذا) والإنتاجية إذا ما أمكن عرض هذه المتغيرات التأثير على الحوافز من أجل تراكم الثقة الرأسية والأفقية بطرق مقبولة.

فمثلاً: تؤدى الزيادة فى إمكانيات الترقى الوظيفى إلى زيادة التقة الرأسية، وتقليل الثقة الأفقية. والزيادة فى الطلب على منتجات المنشأة تزيد من عروض الترقى داخل المنشأة؛ ومن ثم فإن النموذج يتنبأ بعلاقة إيجابية بين الطلب والإنتاجية، مع بقاء "العوامل الأخرى"على حالها. لذا يمدنا هذا النموذج بشرح بسيط للسلوك المهنى الدورى Procyclical للإنتاجية.

وقد أمدنا ماكيبى – وينتروب (١٩٩٣) بشواهد عن وجود شبكات العمل البيروقراطية وأهميتها؛ وذلك تأييدًا "لقانون باركنسون". ونعنى بهذا ملاحظة أن المكون الإدارى للمؤسسة (A) يتوسع فى الوقت نفسه الذى تتقلص فيه المنشأة ذاتها وتتناقص قوة عمالتها المباشرة (L).

والقانون هو دليل بسيط عن وجود شبكات العمل الأفقية مصحوبة بافتراض أن المنشأة كبيرة بما فيه الكفاية، لدرجة أن التخفيض في عدد الموظفين يُعمل وفقا لمعايير رسمية مثل الأقدمية؛ وبالتالي عندما تتقلص المنشأة، سيطالب التابعون الذين هم في شبكة العمل الرأسية مع رؤسائهم حمايتهم من الفصل من الخدمة. وهذه "الحماية" يمكن توفيرها -فقط-بترقیتهم إلى مناصب أعلى (مدير إشرافي administrator) والتي لا يمكن فصلهم منها؛ ولأن التابعين يطالبون بهذه الحماية، ويرغب الرؤساء في توفيرها (لكي يحموا قيمة رأس المال لشبكات عملهم وسمعتهم في مكافأة الولاء)؛ فإن النتيجة تكون زيادة في (A) في نفس الوقت الذي تتناقص فيه (L). وقد اختبر ماكيى – وينتروب (١٩٩٣) كلا من القانون وتفسيره المذكور على مجموعتين مختلفتين من المنشآت - صناعة الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام التعليم في كندا. ووجد أن القانون يُعمل به في كلتا الحالتين؛ ففي حالة (صناعة الصلب)، استطاعا أن يبيّنا أن النقصان في (L) والزيادة في (L) كانا "معاصرين تمامًا " - وهي نتيجة منظور بريتون - وينتروب، لقانون باركنسون؛ وليس لأى منظور آخر محتمل يتعلق بتعظيم الموازنة. وفى الاتحاد السوفيتى السابق، على سبيل المثال: سهّلت إحدى المنشآت نمو حالات التقة بين المتقفين (النومنكلاتورا). وهو الاسم الأصلى الذى ابتكر أساسًا لوصف "قوائم" أعضاء الحزب الدنين يُعتمد عليهم والملائمين تمامًا لملء الوظائف فى شتى مجالات الحياة تحت سيطرة الحزب، وموظفى الحكومة، والمديرين فى الصناعة والتجارة، والناشرين، وضباط الجيش، والقضاة، وقادة الاتحادات، ونظار المدارس... وهكذا. وقد توسعً الاسم ليصف كل أولئك الذين تيسر لهم الوصول إلى الامتيازات الخاصة التى كانت متوفرة فى النظام السوفيتي، مثل: المستشفيات الخاصة، والمحلات الخاصة التى يمكن شراء السلع الأجنبية منها، والشقق.. وهكذا، وأصبحت مقايضات النومنكلاتورا (الطبقة المثقفة) تحابى بعضهم بعضًا إلى درجة أن هذه الجماعات شكلت زمرة مغلقة. وكثير من التبادلات بينهم يمكن أن توصف بأنها فساد وتبادلات "لا تتسم بالكفاءة".

#### ٣ - ج: المنافسة

كان المبدأ الآخر الذى تم ركز عليه فى تموذج بريتون – وينتروب، هو النتافس البيروقراطي، وهو الجانب الأكتر إهمالاً فى السلوك البيروقراطى فى نماذج الأوامر للبيروقراطية. وبصفة عامة فإن المنافسة فى تلك النظم تتخذ أشكالاً عديدة، فهناك منافسة بين الهيئات الحكومية من أجل الحصول على الموارد، وأيضًا منافسة بين البيروقراطيين من أجل الوظائف، ومن أجل العضوية فى شبكات العمل البيروقراطية. وكثير من أوجه هذه المنافسة يتخذ شكل المجيء بأفكار جديدة، أو مبادرات أو سياسات أو مشروعات جديدة، أو ما يسمى أحيانا منافسات العمل الحر الشومبيوترية". أو الريادية Entrepreneurship.

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى الاقتصادى النمساوى - الأمريكي السهير جوزيف شومبيتر .J. Schumpeter

ولكي نفهم أهمية المنافسة في النظم البيروقراطية، سوف يتساول المؤلف تحليل شليفر - فيشنى عن الرشوة مرة أخرى. مع تذكر أنه في نموذجهم يتواطأ مديرو المنشآت والبيروقراطيون في الوزارات المختصة بالإشراف؛ لتحصيل أقصى قدر من الرشاوى. ويفترض هذا النموذج ضمنيًا - أن المديرين والبيروقراطيين لا يتنافسون مع بعضهم بعضًا (وإلا فإن الربع الذي يحصلون عليه من خلال الرشاوي سوف يتضاعل)؛ ومع ذلك فإن هذا الافتراض يصف - بالكاد - نظام الإنتاج السوفيتي، الذي يمثل قدرًا كبيرًا من تاريخه (كما وصف في الباب التالي) والمكان للمنافسة السشرسة بالنسبة للوظائف الإدارية المهمة، وللميزات الخاصة التي تصاحبها، بما في ذلك الوصول إلى متاجر خاصة، ومدارس، ومستشفيات خاصنة، وميزات السفر، والحق في سيارة وسائق، ... و هكذا. كان المدير الـسوفيتي يواجـه منافسة من أجل وظيفته؛ ليس فقط من تابعيه، ولكن من مديري المؤسسات الأخرى أيضًا. يتبع ذلك أنه حتى في الحالات التي تتعطل فيها متابعة الرقابة على المديرين، والتي يوجد فيها تواطؤ بين الوزير ومدير المشروع - كما افترض شليفر - فيسنى، فهذا لا يكفى أن نقول: إن المديرين هناك قد حصلوا على عطايا على حساب الحزب. إذ إن توازن شليفر - فيشنى عن الصناعة السوفيتية الذي يتلقى فيه المديرون كل العطايا يمثل حالة خاصة، ليس فقط في هاتين الحالتين؛ ولكن – أيضًا – تلك التي يكون فيها من المضروري أن نسلم بأن مديري المؤسسات لم يتنافسوا مع بعضهم بعضًا؛ ولكن تواطئوا بطريقة ما، بمعنى آخر عقدوا اتفاقات مع بعضهم بعضًا مبنية على شبكات عمل أفقية.

#### ۳ - د: نموذج رسمی بسیط

لكى نصف نظام الإنتاج من النوع السوفيتى رسميًا وفقًا لهذا النموذج، سوف ندع (Tv) ترمز إلى شبكات العمل الرأسنية أو شبكات عمل الحزب،

وتمثل (T<sub>H</sub>) شبكات العمل الأفقية التي خفضت الإنتاجية مع أخذ كل شيء في الاعتبار. والتواطئ بين المديرين الذي يكمن نموذج خلف شليفر - فيشني، هو ببساطة تصور لحالة معينة من شبكات العمل الأفقية للحصول على أهداف محظورة لا يقرها الحزب (الرشاوى في هذه الحالة): ومع افتراض -أيــضـًا-أنه توجد مكاسب ذات إنتاجية حدية متناقصة للثقة الرأسية، وخسائر إنتاجية حدية متزايدة للنَّقة الأفقية (راجع وينتروب – بريتون ١٩٨٦). ويتضمن هـــذا الافتراض الأخير أن المنشآت والمنظمات الأخرى لديها ميل كامن للتدهور، كما اقترح من كتاب متتوعين، مثل: مارشال (١٩٦١ فيما يتعلق بالمنسشات)، وروبرت مايكلس (١٩٥٩ فيما يتعلق بالأحزاب السسياسية - وما يسمى بالقانون الحديدى لحكم القلة (Iron Law Of Oligarchy)، وحديثا ما نكور أولسن (١٩٨٢ فيما يتعلق بالدول القومية Nation States). والسبب في هذا التدهور أنه كلما طال عمر المنظمة، أصبح أعضاؤها يعرف كل منهم الآخر  $(T_v)$  يستمران في الارتفاع (حيث  $(T_v)$ ) و  $(T_v)$  يستمران في الارتفاع (حيث  $(T_v)$ و (T<sub>H</sub>) هي مجموع كميات الثقة الرأسية والأفقية على التوالي). وبينما يستمران في الارتفاع تبدأ الغلة المتناقصة ل  $(T_v)$  وتزيد الخسائر من  $(T_H)$ ، ويؤول الأمر في النهاية إلى أن متحصلات التغير في  $(T_H)$  تفوق المكاسب  $(T_{v})$  من

وهذا يكمل نظرية العلاقة بين الثقة والإنتاجية. فالإنتاجية تميل إلى الارتباط إيجابيًا مع  $(T_{H})$ ، وسلبيًا مع  $(T_{H})$ ، وسلبيًا مع  $(T_{H})$ ) وسلبيًا مع  $(T_{H})$ ) وسلبيًا مع  $(T_{H})$ ]؛ ولكنه ارتباطه بمعدل نمو هذه المتغيرات، [إيجابيًا مع  $(T_{V})$ ] وسلبيًا مع  $(T_{V})$ ]؛ ولكنه سيرتبط أيضيًا بمستويات هذه المتغيرات؛ لأن مستوى عاليا من  $(T_{V})$  ومستوى منخفض من  $(T_{H})$  يتجه نحو السماح بتراكم سريع نسبى من المدخلات التقليدية، مثل رأس المال المادى والبشري، كما يسمح بمتغيرات فنية أكثر سرعة أيضيًا. فمثلاً: كلمًا زادت كمية  $(T_{V})$  زادت رغبة الموظفين في الستيعاب التغير في الآلات وطرق استخدامها، وكلما صغرت كمية  $(T_{H})$ ،

صغرت مقدرتهم على تعطيلها أو إعاقتها إذا اختاروا أن يفعلوا ذلك.

ويتبع ذلك أن معدل نمو ناتج المؤسسة سيميل إلى أن يكون فى أعلاه؛ حيث الثقة الرأسية فى قمتها، وإلى أن يكون منخفضًا كلما ارتفعت التقة الأفقية، كما هو الحال فى:

$$\Theta = \dot{Q} (T_V, T_H) \qquad \dots (1)$$

حيث  $\dot{Q}$  هو معدل نمو ناتج المنشأة و  $\partial \dot{Q} / \partial T_H < 0$  و  $\partial \dot{Q} / \partial T_V > 0$  ومستويات  $T_H$ ،  $T_V$  بدورها، تميل إلى الارتباط بخواص عديدة للهيكل التنظيمي، ويمكن للمنشأة أن تشجع التابعين على أن يستثمروا أكثر في الثقة الرأسية وأقل في الثقة الأفقية عن طريق:

١- تزويدهم بالحوافز والعلاوات وفرص الترقى السريع داخل التنظيم.

٢- الرقابة والمتابعة، إلا (النقل أو إعادة التنظيم) وعدم تشجيع الجمعيات الأفقية بين التابعين (التواطؤ)

ويتوقع المراقبون أيضًا وجود دكتاتوريات سياسية لاستخدام هذه الأدوات. إضافة إلى ذلك تمتلك الدكتاتوريات السياسية تشكيلة واسعة من أساليب العقاب للتعامل مع الجماعات الأفقية، وهي بالطبع غير مقيدة إلى حد كبير في استخدامها. وأخيرًا، تدمير الفرص البديلة للتقدم في التنظيمات المنافسة، والتي هي من خصائص دويلات الحزب الواحد. ومن الواضح أنها سلاح قوى يشجع التابعين على تحسين عملهم في وظائفهم بالاستثمار في الولاء للنظام (\*).

وتطبيق نظرية الإنتاج البيروقراطى على الاتحاد السسوفيتى السسابق يتسم بأنه صريح ومباشر؛ فإذا كانت  $T_{v}$  مرتفعة،  $T_{H}$  منخفضة؛ فإن التبادلات

<sup>(\*)</sup> لمناقشة أكبر لهذا النموذج من البيروقراطية، وتوسعات أكثر مع بعض الأدلع، وللطلاع على مداخل بديلة للنموذج البيروقراطي انظر وينتروب (١٩٩٧).

داخل المؤسسة والوزارة تتبنى أساسًا على الثقة الرأسية (أو الولاء للحزب)، ويميل النظام إلى العمل بكفاءة نسبيًا، وسيكون معدل نموه مرتفع نسبيًا، "مع بقاء العوامل الأخرى على ماهى عليه". وإذا كانت  $T_H$  مرتفعة؛ فإن التبادلات تميل إلى ألا تكون ذات كفاءة أو فاسدة، كما هو موضح بنموذج شليفر فيشني، ووفقًا لذلك سيكون النمو منخفضًا. وينطبق نموذج الأوامر عندما يكون هناك قليل من الثقة في أى من النوعين في النظام. في هذه الحالة؛ فإن الكفاءة ومعدل نمو الناتج – من المفترض أن يكمن بين الحالتين المذكورتين.

وتكشف هذه الاعتبارات -أيضًا - عن التناقض الأساسي في الحكم الشيوعي. فالأساس الأيديولوجي للشيوعية هي التضامن، ومن أجل تطوير هذا التضامن، تُقمّع الأسواق والملكية الخاصة؛ ولكن من أجل أن يعمل النظام عليه أن يعمل كبيروقر اطية تخضع للسيطرة السياسية؛ ولكن في أي نظام بيروقر اطي تكون السيطرة الرأسية هي الأسمى، والتضامن بين القوى العاملة يعوق هذه السيطرة ويخفض الناتج أو الإنتاجية. وهذه النتيجة يكون حدوثها أكثر احتمالاً عندما ينظم كل المجتمع كنظام بيروقر اطي واحد، متلما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي السابق والبلاد الشيوعية الأخرى، وكلما عمل النظام كما يجب أن تعمل أي بيروقر اطية زاد واتضح النتاقض بين حقيقته ووعوده المتضمنة في أيديولوجيته.

و يمكننا أن نستكمل نظرية نظام الإنتاج السوفيتي، بإدخال هذه الأفكار في نموذجنا العام عن العلاقة بين السلطة والنمو الاقتصادي، كما وُضِيِّحَ في الباب الخامس. ولهذا الغرض قد يكون من المعقول افتراض أنه كلما عظمت سلطة الحزب  $(\pi)$ ، عظمت مقدرته على تثبيط الجمعيات الأفقية، وأن يكافئ النقة الرأسية من خلال الحوافز والرقابة، كما وُصفَ؛ لذا فإن:

 $T_V = T_V(\pi) \cdot \partial T_V / \partial \pi > 0.$ 

 $T_H = T_H(\pi) \cdot \partial T_H / \partial \pi < 0.$ 

و

ويتضمن هذا ببساطة أنه بالنسبة للنظام السوفيتي الكلاسيكي يكون:

$$\dot{\mathbf{Q}} = \dot{\mathbf{Q}} (\pi) \tag{2}$$

 $\partial \dot{Q} / \partial \pi > 0$  : حیث

وكما تم تصويره في الشكل  $(^{9})^{(*)}$ .

والمعادلة (2) هي نسخة معدّلة من النموذج العام الذي طُور في الباب الخامس (بموازنة الحكومة (B) المستبدلة بالنمو الاقتصادي (Q)). ونسترجع من مناقشتنا في هذا الباب أن علاقة مثل (2) تصف نظامًا مثل (حالة الاتحاد السوفيتي السابق) ينتظم فيها غالبية الإنتاج من خلال خطة. وفي نظام مثل النظام الصيني الحالي الذي يضم كل من الخطة والسوق، فمن السهل أن نتخيل أن هذه العلاقة يمكن عكسها. وعندما تكون الحكومة هي المنتج الوحيد للسلع والخدمات؛ فإن الزيادة في سلطة الحكومة تعني أن الحكومة تكون أكثر قدرة على جعل رغباتها سارية المفعول على البيروقراطية. وإذا انتظم جزء من الإنتاج من خلال الأسواق، عندئذ يكون من السهل زيادة سلطة الحكومة توب من التعليمات، واللوائح لقطاع السوق، أو إذا كانت الزيادة في توجد مغالاة في التعليمات، واللوائح لقطاع السوق، أو إذا كانت الزيادة في سلطة الحكومة تحدث إحلالاً لخطة لصالح السوق، ويكون السوق أكثر وتناجية من الخطة. لذا؛ فإن الانحدار إلى أعلى للمنحني (ش) Q يخص فقط

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أن المعادلة (٢) يمكن – أيضاً – اشتقاقها من الشكل (١-١) في الباب السادس؛ حيث إن الزيادة في سلطة الحزب تتقل شرط عدم الغش (NCC) إلى أسفل، مع افتراض أن مقدرة الحزب على المتابعة والعقوبات للغش داخل المنشآت ترتبط بسلطته. وهناك علاقة مماثلة، عُرضتُ لنظام الفصل العنصري في الباب السابق (الشكل ٨ – ٥).

نظامًا تتنظم فيه كل عمليات الإنتاج من خلال البيروقراطية الحكومية، كما كان الحال في النظام الكلاسيكي السوفيتي. وهذه العلاقة يمكن عكسها في نظام يقوم جزئيًا على أسواق ذات قدر كبير من الأهمية، كما سنرى في الباب التالي عندما نتجه إلى مناقشتنا عن إصلاحات النظام؛ ولكن  $\pi(Q)$  لنتجه سريعًا إلى العلاقات الأخرى في الشكل  $\pi(Q)$  ومنحنى  $\pi(Q)$ 

(شكل ٩ - ٢) التوازن بين النمو والسلطة في النظام الكلاسيكي السوفيتي

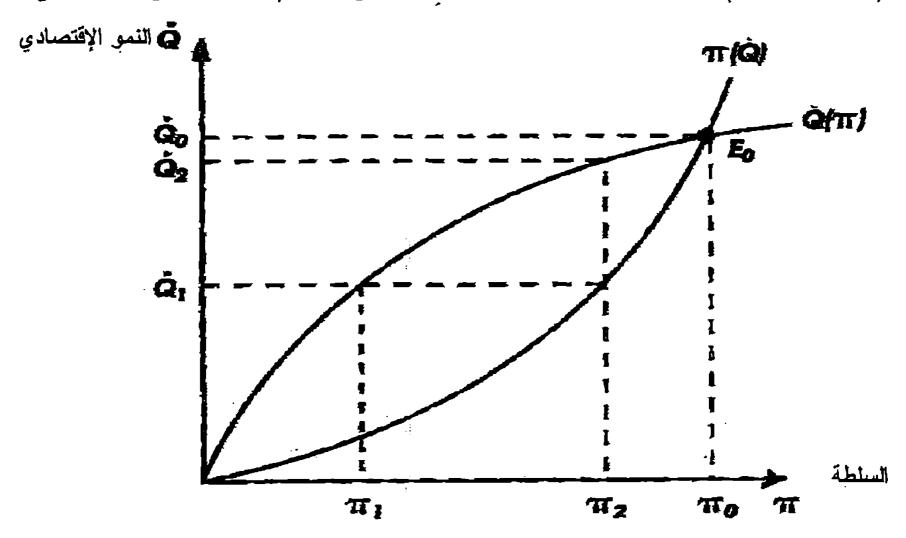

فالاتجاه إلى أعلى منحنى  $\pi$  ( $\dot{Q}$ )  $\pi$  يمكن اشتقاقه على طول الخطوط نفسها مثل ثلك التى نوقشت فى الباب الخامس. أو لاً: إنَّ النمو الاقتصادى المتزايد من الواضح أنه يرفع من موازنة الحكومة (B)، فكلما زادت الموازنة الحكومية زاد الإنفاق على عمليات القمع (R) أو الولاء (L)، لزيادة السلطة  $\pi$  (كما شرح ذلك سابقًا هناك). ثانيًا: أن زيادة النمو الاقتصادى قد يتوقع منه أن يزيد من مستوى الولاء للنظام. هذه النتيجة تخفض من سعر الولاء (PL) وترفع من مستوى ( $\pi$ ) التى يمكن شراؤها بأى موازنة معطاة (B)؛ لذا فكلا التأثيرين يتضمنان المعادلة ( $\pi$ ).

 $\pi = \pi (\dot{Q}) \qquad \dots (3)$ 

 $\partial \pi / \partial \dot{Q} > 0$ . حيث

ومرة أخرى، يبدو من المعقول أن نفترض أن كلا المنحنيين يعرضان عائدات متناقصة (كما في الشكل P-Y). ويكون التوازن عند  $E_0$  مع نمو اقتصادي  $(Q_0)$  وسلطة  $(\pi_0)$ ، أما أن  $E_0$  هي نقطة توازن فيمكن بيانه بحجة مثل التي استخدمت في الباب الخامس؛ لذا فعند مستوى أكثر انخفاضاً لله مثل التي استخدمت في الباب الخامس؛ لذا فعند مستوى أكثر انخفاضاً لله  $(\pi_1)$  يكون النمو الاقتصادي  $(Q_1)$ ؛ ولكن  $(Q_1)$  تنتج مستوى أعلى من السلطة  $(\pi_2)$ ، والذي بدوره ينتج نموا أكبر  $(Q_2)$ ، وهكذا حتى يُقْتَرَح من  $(\pi_0)$ . وبالمثل، فأى نقطة على يمين  $(\pi_0)$  (تتضمن مستويات أعلى من  $(\pi_0)$  و عن  $(\pi_0)$  لا يمكن دعمها (لأنه لا يوجد هناك نمو كاف لتوليد السلطة المطلوبة لدعم هذا النمو) ويعود النظام إلى  $(\pi_0)$ .

ولقد لُخُصَ النموذج الكامل للنظام السوفيتى بسهولة، فسلطة الحرب تحدد التوازن بين شبكات عمل الحزب وشبكات الأعمال غير الحزبية (الثقة الرأسية مقابل الثقة الأفقية) في النظام، وهذا بدوره يحدد المدى الذى تسلكه المنشأة العادية وفقًا لنموذج الولاء أو نموذج الرشوة – وبالتالى تحديد معدل نمو الناتج في هذا النظام، وعلى الجانب الآخر ما هو مقدار السلطة لدى الحزب ذاته الذى يتوقف على معدل نمو الناتج، [كما وُصِفَ بمنحنى (Q) في الشكل (P-Y)]؛ ولذا تتحدد (Q) و  $(\pi)$  بشكل آنى.

وفى الباب التالي، سيُضمَخ بعض الدماء فى هذا النموذج المجرد، من خلال استخدامه لشرح السمات الكلاسيكية لتنظيم الحزب الشيوعي، والتحكم المركزي، والحظر ضد فئات معينة، والعضوية الخاصة، وحملة تطهير الحزب، وذلك فى محاولة لتفهم عدد من الأحداث فى التاريخ السوفيتى والتاريخ الصينى المعاصر.

#### خاتمة

إن المدخل إلى النظام الاقتصادى الشيوعي، الذي نوقش هنا- يقوم. على فكرة أن ما يميز هذا النظام هو استبدال النقود والحوافز النقدية (كوسيلة لتخصيص الموارد) بنظام بيروقراطي واحد تحت سيطرة الحزب الشيوعي. وهذه الفكرة شائعة في الأدبيات العلمية؛ فما يميز هذا المدخل عن آخر، هو مفهوم البيروقراطية أو نموذجها المستخدم هنا. والمدخل الأكثر شيوعًا في تلك الأدبيات هو التخطيط المركزي أو نموذج اقتصاد الأوامر، والذي تصدر فيه الأوامر من القيادات العليا، ويصب حتى القاعدة؛ حيث تنفذ التعليمات. ويفسر هذا النموذج بسهولة سبب انهيار النظام، ما دامت أن أي بيروقراطية تعمل بهذه الطريقة. سوف تغرق في عديد من الإجراءات الروتينية وستتقصها المعلومات والحوافز لكي تبتكر وتبدع وهكذا، وما لم يستطع هذا النموذج شرحه هو عدم تدهور النظام في فترة مبكرة من هذا الوقت؛ بل استطاع أن يبقى أكثر من ستين عامًا، وازدهر لوقت طويل في هذه الفترة. وهذه المشكلة نفسها، تفسد وجهات النظر الأخرى، مثل: نموذج السعى للحصول على العطايا، أو نموذج شليفر - فيشنى. وقد ثبت أن تلك النماذج أكثر فائدة في محاولة فهم الطريقة التي يعمل بها النظام في مراحله النهائية أو مرحلة اضمحالله وانحطاطه، ولم تستطع توضيح سبب الإعجاب بالنظام في كثير من أجزاء العالم في أول خمسين عاما من سريانه، أو ما كان يقال عنه لدرجة أنه سبَّب الخوف للمواطنين في البلاد الديمقراطية طوال هذه الفترة الطويلة.

وفى هذا الباب، يقول المؤلف إن النظام الكلاسيكى السوفيتى مثل أى نظام بيروقراطى آخر، لم ينفذه أساسًا بنظام الأوامر والتوجيه؛ ولكن على أساس التبادل. والاختلاف الرئيسى بين النظام البيروقراطى ونظام السوق هو أن المبادلات فى النظام البيروقراطى لا تقوم على أساس القوانين؛ ولكن على

النقة أو الولاء. وفي النظام الشيوعي الولاء للحزب إضافة إلى مقدرة الحزب على قمع المعارضة، صار مصدر سلطته. نتيجة لذلك عندما كان الحزب قويًا إما بسبب صرامته في استخدامه لعمليات القمع، أو للاعتقاد بمقدرته على تحقيق وعوده، كان النظام قادرًا على تحقيق أداء اقتصادى جيد؛ لذا فإن النتبؤ الجوهري لهذا النموذج هو أنه في نظام مثل الأسلوب السوفيتي يوجد ارتباط موجب بين سلطة الحزب وإجراءات الإنجاز الاقتصادي مثل النمو

والمشكلات الرئيسة في هذا الأمر كنظام "اقتصادي"، تكمن في ظروف إدارة أي بيروقر اطية كبيرة بكفاءة؛ فالبيروقر اطيات تتطلب ولاءً رأسيًا وتسلسلاً هرميًا إلى أعلى، وليس تضامنًا أفقيًا بين زملاء العمل يمكن استخدامه للهروب من سيطرة الحزب، وبالتالي يميل إلى تخفيض الإنتاجية، وهذا بدوره يتضمن أن هناك تتاقضًا رئيسًا بين وعود المشيوعية، مثل المساواة والتضامن والكفاءة. وكما سنرى في الباب التالى: أنه بمرور الوقت، يزداد هذا التتاقض ظهورًا، واستطاع النظام أن يحفظ لنفسه أسلوبًا ستالينيًا، من خلال استخدام حملات التطهير والتقنيات الأخرى لكسر شبكات العمل الأفقية والتحالفات الأخرى غير المسموح بها والتي مالت إلى النمو من داخل النظام. كما يصف ذلك الباب فترة التراجع السوفيتي بعد موت ستالين ومحاولات جورباتشوف للإصلاح، وكيف استطاع الصينيون إصلاح هذا النظام بنجاح؛ بينما لم يستطع السوفيت ولماذا.

### الباب العاشر

#### الاقتصاد البيروقراطي Ⅲ: الصعود والسقوط

## ١ - طريقة عمل النظام

سوف نطبق الآن النموذج الوارد في الباب السابق، والمفهوم الأساسي الذى قصد النظام السوفيتي الكلاسيكي العمل به. والذى سنيُقدَّم هنا، هـو أن النظام السوفيتي الكلى للإنتاج قد يُربّط ببيروقراطية عملاقة. وفي داخل هذه البيروقراطية يقوم الحزب بوظيفة مماثلة لحقوق الملكية الخاصة في الاقتصاد الرأسمالي (ما دام يفرض الممارسات التجارية). وعندما يعمل النظام كما هو مفترض فيه يتنافس المرؤوسون مع بعضهم بعضنًا؛ لتحقيق أهداف رؤسائهم بتقديم المبادرات، والمشروعات، والتفاني والمرونة تمامًا كما يفعلون في أي مؤسسة كبيرة ناجحة، سواء أكان إدارة حكومية أو شكلا آخر من التنظيم البيروقراطي. ويكافأ الأداء الناجح وليست طاعـــة الأوامــر أو مبادلته بالمكافآت أو الترقى السريع.. وهكذا. وجميعها تخضع في نهايية الأمر لسيطرة الحزب في النظام الكلاسيكي السوفيتي، وتضع قيادة الحرب أهداف النظام، ومن خلال شبكة عمل رأسية يُنقذ الممارسات التجارية التي تحقق هذه الأهداف. وبهذا المفهوم فإن معلقين، مثل: أليك نوف (١٩٦٤) كانوا على صواب في القول إن "الحزب" في أغلب الأحيان بقرارته على كل المستويات يحل محل عملية القوى الاقتصادية (ص ٦١)؛ ولكنهم طبقا لطريقة تفكيرنا مخطئون في استتاج أن أولوية القرار السياسي قد لا تتمشي مع الرشد الاقتصادى (ص ٦٢)، إن البلاغة السياسية في تحديد الأهداف الاقتصادية واستبدال القوى الاقتصادية بقوى سياسية من خلال آليات سيطرة

الحزب هي أساس طريقة عمل Modus operandi هذا النظام. وفي إطار هذا العمل، فإن هذا أو ذاك القرار قد يكون بالتأكيد غير رشيد ولا يتسق مع أهداف القادة؛ ولكن انتقاد النظام على هذا الأساس، معناه الخطأ في تحديد منطقه الأساسي؛ فحقوق الملكية ليست مجانية، وإنفاق الموارد للحفاظ على شبكات العمل السياسية في نظام الأسلوب السوفيتي (حقوق الملكية المبنية على النَّقة) - هو كمبدأ، ليس أقل رشدًا عن إنفاق الموارد على المحاكم، وعلى إنفاذ القوانين التي تحافظ على حقوق الملكية الحضرية في الاقتصاد الرأسمالي. ومن الممكن أن تكون حقوق الملكية المبنية على الولاء أو التقـة أقل كفاءة من حقوق الملكية المبنية على القانون؛ ولكن علينا - أو لا- أن نتفهم كيُّف تعمل تلك هي مهمة الفصل الأول الذي يصف طريقة عمل النظام، والمعضلة الرئيسية وحل ستالين لها (بتطهير الحرب). ويصف الفصل التاني انهيار النظام في الفترة ما بين وفاة ستالين وعصر يريجينيف. ويصف الفصل الثالث المحاولات لإنعاش النظام في الاتحاد السوفيتي والصين. ويوضح هذا الفصل: لماذا نجحت المحاولات في الصين؛ بينما فشلت في الاتحاد السوفيتي.

# ٢- الحزب الشيوعي كآلية تنفيذ

كيف يعمل الحزب كشبكة عمل رأسية؟ كما نُوقِشَ في الباب التاني، هناك ثلاث سمات أساسية:

١ – العضوية الخاصة.

٢ – السيطرة المركزية والانضباط الداخلى (الحظر ضد "الانسشقاق الحزبي" والجماعات الأفقية الأخرى).

٣ - الأيديولوجية الخاصة.

وفيما يلى شرح لدور كل من هذه السمات:

## ٢ - أ: العضوية الخاصة

رغم أن أى حزب سياسى قد يُنظر إليه على أنه مثمر كـشبكة عمـل تدعو للثقة في بعض النواحي، (هذه النظرة طرحت في جاليوتي - بريتون ١٩٨٦)، فإن هناك سمات معينة للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي السسابق الذي سنطلق عليه من الآن فصاعدًا، الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي (CPSU) جعلت هذا التفسير مفيدًا بصفة خاصة. فأولا: يوجد بين هذه السمات أنه على خلاف متطلبات العضوية للأحزاب السياسية الديمقراطية؛ حيث إنَّ العضوية في الحزب الشيوعي السوفيتي كانت لها ميزة خاصة (فريدريك - بريزنسكي، ١٩٦٥). ويرجع هذا المبدأ إلى عصر لينين (شابیرو، ۱۹۷۱، ص ٥٠). ففي آخر مجموعة من القواعد (في الثمانینیات من القرن الماضي) تطلبت العضوية - مثلا - أن "يعمل الفرد بنــشاط مـن آجل بناء الشيوعية، ويعمل داخل-إحدى منظمات الحزب، وينفذ قراراته، ويدفع ما عليه" (شابيرو، ١٩٧٨، ص ٧٠). وعلى الأعضاء الجدد أن يجتازوا مرحلة اختبار لمدة عام. ويجب أن يُوصى على المرشح للعضوية ثلاثة أعضاء من الحزب لا تقل مدة عضويتهم عن خمسة أعوام من بين الذين يعرفون المرشح وعمله لمدة لا تقل عن عام. وقبول عضوية المرشــح الجديد تتطلب الموافقة الأساسية من مجلس الحزب الشيوعي السوفيتي، تـم منظمة الحزب في مدينته أو الحي الذي يقيم فيه (شابيرو، ١٩٧٨، ص ٧١).

وخصوصية العضوية تجعل طرد العضو محتملا، وكذلك التهديد بالطرد، سواء على أساس فرد أو جماعة (تطهير الحزب). وكان ذلك من الواضح سلاحًا قويًا في أيدى القادة لتشجيع الولاء. ومرة أخرى يرجع أساس هذا المبدأ إلى عصر لينين الذي طالب في عام ١٩٢١ بعملية تطهير واسعة النطاق للحزب من الأوغاد، والبيروقر اطيين، والسنيوعيين غير الأمناء،

والموالين للمنشفيك Menshevik (أنه الذين غيروا ظاهرهم وموالين للمنشفيك قلوبهم" (مقتبسة من لينين في هوج – فينسود، ١٩٧٩، ص ٣٢٣ ع.).

وكان خَلْق معارضة سياسية من الشيوعيين في داخل الحزب الشيوعي السوفيتي يشكل اتهامًا جنائيًا (عقوبته الإعدام)، وكان ذلك بالطبع من اختراع ستالين (شابيرو، ١٩٧١، ص ٢٠٤)؛ ورغم تضاؤل عمليات العنف؛ فإن عمليات التطهير استمرت طول فترة بقاء النظام. وقد طُردَ أكثر من عمليات التطهير استمرت طول فترة بقاء النظام. وقد طُردَ أكثر من ١٩٥١، ومن ٤٠٠،٠٠٠ في الفترة ١٩٥١ وأكثر من ١٩٥٠، ١٩٠٤ في الفترة ١٩٥٦ وأكثر من ١٩٥٠، ١٩٠٠ في الفترة ١٩٥٦ وقد طالب الحزب الشيوعي السوفيتي باستدعاء بطاقات عضوية الحزب، ونتيجة لذلك لم تجدد عضوية ٣٤٧،٠٠٠ عصو (شابيرو، ١٩٧٨).

ومبدأ الخصوصية والمطالبة بالمشاركة من جانب الأعضاء واستخدام عمليات الطرد، تتضمن جميعها أن الحزب الشيوعى السوفيتى كان شبكة عمل تقوم على الثقة بالمفهوم الكلاسيكي لهذا التعبير، فماذا عن شخصية الحزب الرأسية؟ فهذا هو ما سنتحدث عنه فيما يلي.

## ٧- ب: السيطرة المركزية والانضباط الداخلي

إن مبدأ السيطرة المركزية والانضباط الداخلي، كان المبدأ الأساسي في نظرية لينين عن التنظيم. وربما كان انحرافه الأكثر أهمية عن ماركس، وقد فهم لينين منطق العمل الجماعي، ليس من وجهة نظر العالم النظرى للاقتصاد theorist؛ ولكن من وجهة نظر ممثل ثورى:

يجب أن تقود اللجنة كل جواتب الحركة المحلية، وتوجّه كل المؤسسات المحلية، والقوى، والموارد... وستأخذ مناقشة كل تسساؤلات الحرب المحلية، والقوى، والدوائر المحلية؛ ولكن "اتخاذ القرارات الخاصة بكل

<sup>(\*)</sup> الأقلية في الحزب الشيوعي السوفييتي عند قيام الثورة في عام ١٩١٧. (المترجم)

المسائل الخاصة بالحركة المحلية يجب أن يتم من خلال اللجنة فقط ". وسيسمح باستقلال تلك المجموعات-فقط- في الأسئلة المتعلقة بتقتيات النقل، Transmitting والتوزيع. وتحدد اللجنة تكوين المجموعات المحلية كما تحدد الوفود إلى هذا الحي أو ذلك، وتعهد إلى الوفود في إنسشاء مجموعات الأحياء. وتعزز اللجنة بدورها مواقع كل الوظائف لأعضاء المجموعة"، ومجموعة الحي هي فرع محلى للجنة وتستمد سلطتها منها " (وولف ١٩٦٩، ص، ١٧١).

وقد ظلّت هذه السمات للتنظيم السياسي السوفيتي حتى انهياره. وبالتالى؛ فإن منظمات الحزب لجمهوريات الاتحاد لم تكن أحزابًا قومية؛ ولكن فروع لحزب الاتحاد الواحد، وكانت تخضع للانضباط والتوجيه المركزي، مثل: أي منظمة أخرى تابعة للحزب. وقرارات الأجهزة الأعلى في الحزب كانت ملزمة للأعضاء الأدنى بلا شروط. كما كانت كل الانشقاقات الحزبية والمجموعات في الحزب الشيوعي السوفيتي ممنوعة رسميًا في النظم الأساسية للحزب. وكان حظر الانشقاقات الحزبية والسيطرة الرئاسية للتعيين في الوظائف وعلى الموارد جميعها - طرقًا لضمان ارتباطات شبكات العمل الرأسية وليست الأفقية، والتي كانت سائدة في أنحاء النظام. وبلغة بسيطة فإنها قد زادت من جانبية الاستثمار في الثقة الرأسية مقابل الأفقية.

## ٢ - ج: الأيديولوجية الخاصة

من الشائع أن الأيديولوجية لعبت ذورًا مهمًا في الاتحاد السوفيتي السابق؛ ولكن تحديد هذا الدور صعب جدًا. وكانت مفاهيم مثل "غسيل المخ" لا تتناسب بسهولة مع نظرية الاختيار الرشيد. وقد أفاد فريدريك بريزنسكي (١٩٦٥، ص ٢٢) أن قائمتهما هي " أيديولوجية محكمة تتكون من كيان رسمي من العقيدة الفكرية، ويغطي كل الجوانب الحيوية لوجود الإنسان... " وبأن أول ما فيها هي الخواص الست للحكومات الشمولية. ومغ

ذلك فإن الدور الذى تلعبه الأيديولوجية فى النموذج ليس واضحًا على الإطلاق. ومن وجهة نظرهما؛ فإن الجماهير لم تؤمن بهذه الأيديولوجية. وأنهما يريان أن هناك فراعًا متزايدًا يحيط بالقيادة؛ لأن السيطرة الاحتكارية لوسائل الإعلام قد أوجدت لدى الجماهير شعورًا عميقًا بالاستياء مما يقال لهم؛ ولكن إذا لم يكن هناك إيمان بهذه الأيديولوجية، فما الهدف الذى تخدمه؟ وقد ذكر المؤلف من قبل (الباب الثالث، الفصل الثالث) الفكرة الأساسية والمهمة، بأن الأيديولوجية تعمل كمجموعة من الوعود التي ترمز إلى أهداف النظام، والتي يمكن قياس الأهداف بها. والأيديولوجية تروع أيضًا للتبادل بنفس الطريقة التي تفعلها الإعلانات التجارية من خلال التكرار. فكلما زاد تكرار الرسالة عظمت حصة الدولة في تحقيق الوعود المتضمنة بها. نتيجة لذلك، عندما تدهور أداء النظام في السبعينيات والثمانينيات واتسعت الفجوة بين الوعود والحقيقة توقف النظام. وكما وضعها جيانكوفرانكو بوجي أصبحت لا تصدق ولفترة طويلة جدًا لدرجة أنه أصبح من الصعب التازل عنها ولم تستسلم " (ص ١٦٨ - ٩).

وهناك جوانب أخرى من الأيديولوجية أقل سهولة في تفسيرها. ولكي يوضع الكاتب مقدار المشكلة يستمع إلى موليفان ديجيلاس النائب السابق لرئيس يوغسلافيا متحدثًا في مقابلة شخصية مذاعة بالراذيو قبل سقوطه عن السلطة:

هل يمكن أن يوجد شرف وسعادة أعظم من أن تشعر بأن أحد أصدقائك المقربين والمحبين لك هو ستالين؟... فستالين هو أكثر الأعداء وأشدهم قسوة لكل ما هو غير إنساني، فهو ذو اهتمام عميق وهو أكثر الأشخاص حكمة فهو يرعى العطف الإنساني... ستالين هو رجل الدولة الوحيد ذو الضمير النقى والقلب غير الأثاني. وستالين هـو الماركسية البينينيـة

المنتعشة والثرية. إنه رجل لا يتردد أبدًا، رجل تستكشف عيناه أحداث المستقبل قرونًا بأكملها... فهو يعرف كل شيء، ويرى كل شيء، ولا توجد شيء إنسانى غريب بالنسبة له، ولا يوجد لغز فى العالم لا يستطيع حله... إن ستالين عهد... العهد الحاسم جدًا في تاريخ الإنسانية... (موليفان ديجيلاس، فى إربان ١٩٨٢، ص ٢١٤).

وقد تساءل المذيع المحاور، عما إذا كان ديجيلاس يؤمن حقًا بذلك في هذا الوقت، خاصة إذا ما رأينا أنه بعد عشرين عامًا من ذلك، كتب يقول: إن ستالين هو أكبر مجرم في كل العصور؛ "لأنه قد اجتمع فيه اللاسعور الإجرامي لد كاليجو لا(\*) ونقاء بورجيا(\*\*)، ووحشية إيفان الرهيب (\*\*\*)"... وقد رد ديجيلاس قائلاً: إنه لم يؤمن بذلك؛ ولكنه وصف ذلك بقوله إن الشخص ربما عليه أن يدرك أن "هذا المديح على مستوى عال من الوعي السياسي" (ص، ٢١٥).

ماذا يعنى هذا؟ ربما يتضح دور الأيديولوجية بنظرتنا إلى الحرب الشيوعى السوفيتى كشبكة عمل رأسية للتبادل، وذلك لسبب واحد: أن ارتباطات شبكة العمل أكثر سهولة فى تكوينها – كما أنها تعمل على تخفيض تكلفة العمليات التجارية عندما يتشارك أعضاء شبكة العمل أو شبكات العمل المحتملة، وانتماء عرقى واحد، أو قرابة، أو أى سمة أخرى. وفى مصطلحات بريتون – وينتروب (١٩٨٢) تسمى مثل هذه السمات "مؤشرات". وتقوم تلك المؤشرات بعمل الإشارات والتجاوبات والتى هى جزء من عملية تكوين الثقة بدقة أكثر، وبالتالى تخفّض تكلفة الاتصالات،

<sup>(\*)</sup> إمبراطور روماني مستبد (٣٧- ٤١م). (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> سيزار بورچيا – Borgia (١٤٧٥ – ١٥٠٧) هـو كاردينــال وزعــيم سياســـى وعسكرى إيطالى. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> إيفان الرهيب - هو قيصر روسي دموي. (المترجم)

وبالتالى تكلفة تكوين الثقة. ومن الواضح أن الأيديولوجية مؤسّر من هذا النوع. علاوة على ذلك، ففى الاتحاد السوفيتى السابق والصين، والمجتمعات من مثل هذه النوعية كانت الأيديولوجية خاصية مميزة، وهى أنها يتحكم فيها مركزيًا، ومنذ أن ظهر تعريف جيانلويجى جاليوتى (١٩٨٧) المفيد عن الأيديولوجية بأنها "مجموعة من الآراء يتحكم فيها جهاز الحزب" (ص، ١٢٥). ومن هاتين النقطتين تتضح فى الحال أهمية الطاعة لخط الحزب، وأن الانشقاق يهدد المبادلات، وبالتالى يهدد كفاءة النظام – تمامًا كما تهدد الجريمة حقوق الملكية والكفاءة فى اقتصاد رأسمالى.

وتلعب التغيرات في محتوى الأيديولوجية - بالتالي - دورًا مشابهًا للدور الذي تلعبه الأسعار في نظام السوق من ناحية توصيل المعلومات؛ لأنها تسير إلى الاتجاه الذي ينبغى أن تسلكه الاستثمارات في الولاء. وعندما لم يؤكد الحزب الشيوعي السوفيتي على المساواة في فترة التصنيع في الثلاثينيات، والرتب، واستبيل ذلك "بتشجيع اللامساواة التي صحبها عديد من "الألقاب، والرتب، والمكانة الاجتماعية الأخرى" (بييلر ١٩٨٠، ص ٢٣ – ٢٤) كان من الواضح أن الدولة تكافئ أنواعًا مختلفة من السلوك. ومتله، عندما بدأ ستالين، تقديس لينين في العشرينيات كان ذلك مقدمة لتقديس نفسه فيما بعد، وجزءًا مهمًا لتوليه السلطة في الحزب الشيوعي؛ ولم يكن موضوع الولاء بالتالي من حزب البولشفيك (\*)ولا الأيديولوجية الماركسية - اللينينية؛ ولكنها كانت أيديولوجية ستالين نفسه.

والأيديولوجية هي في النهاية طريقة لتكوين أهداف وإجراءات الدولة؛ لكي تبنى التأييد لها. كما أنها شكل مما يسميه ميلان كونديرا (١٩٩٥) الحديث "الغنائي". فهو يشرح ارتباط الرعب بالغناء تحت الحكم الشيوعي في موطنه تشيكوسلوفاكيا بهذه الطريقة.

<sup>(\*)</sup> الأغلبية في الحزب الشيوعي السوفيتي. (المترجم)

بعد عام ١٩٤٨ وفي خلال سنوات النورة الشيوعية في وطنسي، رأيت الدور السامي الذي يلعبه العمى الغنائي في زمن الرعب، والدذي كان بالنسبة لي، الفترة التي كان يحكم فيها "الشاعر سويًا مع منفذ الإعدام" (مقتبسة من روايته" الحياة في مكان آخر " ١٩٨٦). وأستطيع أن أتذكر في ذلك الوقت ماياكوفسكي، وكان لا غني عن عبقريته للثورة الشيوعية تمامًا كما كان لا غني عن شرطة ديزيرشتكي؛ فالغنائية Tyricism والتغني والحديث الغنائي والحماس الغثائي جزء متكامل لما يسمى العالم الدكتاتوري الشمولي؛ فهذا العالم لم يكن بمثل الجولاج(\*)، إنه الجولاج الذي تُعطى القصائد فيه حوائطه الخارجية، ويسرقص الناس أمامها الذي تُعطى القصائد فيه حوائطه الخارجية، ويسرقص الناس أمامها

#### ٣- المنافسة

رغم أن معظم النماذج الموجودة عن شكل النظام السسوفيتي، تـشكل تباينًا لمثال المجتمع الموجّه؛ لم يكن من غير الشائع بين الدارسين أن يدونوا ملاحظات عن وجود قدر كبير من المنافسة في الدولـة الـسوفيتية. ووفقًا لـ بارنجتون مور (١٩٥٠)؛ فإن "عمليات الحفر والمراجعة والمراقبة الموجودة في المجتمع الرأسمالي الديمقراطي والتي هي إلى حد كبير نتاج تقسيم السلطة، والتنافس الاقتصادي قد استبدلت في النظام السوفيتي بتحريض الأقسام المختلفة للبيروقراطية ضد بعضها بعضًا "(ص ٢٨٦).

وبالمثل؛ فإن العميد الأمريكي السابق للعلوم السوفيتية ميرلي فينــسود (١٩٦٧)، كتب يقول:

بتحريض موظفى الإدارة المتنافسين والحزب والبوليس السسرى ضد بعضهم بعضًا عند المستويات الدنيا من الهيكل الحكومي؛ فقد حررت القيادة نفسها من الاعتماد المطلق على أى قناة منفردة في جمع الحقائق،

<sup>(\*)</sup> مناطق للنفى في سيبيريا ذات البرودة القارصة. (المترجم)

وتشجيع التنافس بين الهيئات المختلفة لتصحيح التشوّه ومنع عمليات الإخفاء، وبهذا الأسلوب، فهى تعبئ الموارد المتراكمة التي تولدها أحياتاً المنافسة. (ص، ٣٤١).

قد يقول المرء إن هذا النظام السيطرة المتعددة والمتداخلة - مسن "التحقق والموازنات"، كان أحد السمات الرئيسة للتنظيم السوفيتي. وكمثل السمات الأخرى التى فحصها المؤلف، يرجع أصلها إلى عهد لينين (مور، ١٩٥٠، ص ١٩٥٠). ويتضمن فى شكله النهائى أن مدير المصنع، كان مسئولاً ليس - فقط- عن أى شيء فى وزارته ولكن - أيضًا - الحزب الإقليمى كان مسئولاً عن كل شيء فى الإقليمى كان مسئولاً عن كل شيء فى المنطقة، بما فى ذلك المشروعات الصناعية، وأيضًا عن كل شيء أمام الهيئة الأساسية للحزب وحدة الحزب الموجودة فى المصنع نفسه - التى تختص بممارسة الهيمنة على المصنع (شابيرو، ١٩٧٨، ص ١٨٥). وقد كان هناك نظام مماثل للسيطرة المتعددة موجودًا فى مختلف المكاتب الحكومية (مور، نظام مماثل للسيطرة المتعددة موجودًا فى مختلف المكاتب الحكومية (مور،

لذا؛ فالدولة السوفيتية ربما كانت "مجتمعا موجّها"؛ ولكن التوجيهات كانت تأتى من عدة اتجاهات فى الوقت نفسه. وقد حاولت الهيئات المتعددة تكوين "تحالفات وقائية" (شبكات عمل أفقية) تجاوبًا مع هذه المنافسة؛ ولكن الحزب لم يشجع هذا رسميًا، وقد صنف ذلك على أنه خطيئة أفراد العائلة (مور، ١٩٥٠، ص ص ٢٩٠ – ٢٩١). وبالتالي، بدلاً من سلسلة واحدة من القيادة التى ربما قد تتبأ بها نموذج الأوامر، أصبح على الأقل، يمكن تميين أربعة من الأهرام الوظيفية المنفصلة، والتى يمكن تمييز درجة مسئولياتها وتداخلها (بدرجة أكبر أو أقل) وهى:

١- الهرم الوظيفي الاقتصادي. ٢- السوفيتيات.

٣- الحزب. ٤ - لجنة سيطرة الحزب.

وشكل آخر من أشكال المنافسة في النظام السوفيتي، كان يُسمَّى غالبًا "الأغلبية المركزية"؛ حيث "المنافسة الشرسة" (هوج ١٩٧٧، ص ٨٤) بين الوزارات للحصول على الموارد من المركز. وكانت هذه المنافسة مماثلة تمامًا للمنافسة بين الإدارات للحصول على الموارد في أي نظام بيروقراطي، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الحكومات الفيدرالية الكندية، أو أي مؤسسة خاصة. وهذه العملية التي تتنافس بموجبها الإدارات بابتكار مشروعات وسياسات جديدة هي ليست أكثر من عملية من عمليات المنافسة أو ريادة الأعمال الشومبيترية. وهناك وجهة نظر أكثر شيوعًا، وهي قيام الوزارات بالعمل كجماعات مصالح تضغط من أجل تخصيص الأرصدة المالية النادرة لمشروعات يرجع أصلها إلى وزاراتهم كل على حدة. وكانت هناك منافسة شبيهة بذلك تسود بين (المناطق) Oblasts و(الأحياء) Obkom.

وما دام إجراء هذه المنافسة، يتم في إطار عمل حقوق الملكية المبنية على الولاء التي أنشأها الحزب الشيوعي السوفيتي؛ فقد كان من المعقول أن افتراض أن هذه المنافسة كانت تتميز بالكفاءة في تلبيتها لأهداف القيادة السوفيتية (انظر التبرير وينتروب وبريتون ١٩٨٦). ويرى المؤلف أن هذا النظام وهو المنافسة – المبنية على الولاء الرأسي، والذي كان يتصف به نظام الإنتاج السوفيتي عندما كان يعمل بكفاءة حتى السبعينيات، وكانت هذه الكفاءة هي السبب في قوة أداء الاقتصاد السوفيتي؛ ومع ذلك كان للنظام عيب أساسي واحد، وهو ما سَيُفْحَص في الفصل التالي.

### 1- المعضلة الرئيسية The Central Dilemma المعضلة

إن المشكلة الرئيسية لأى نظام بيروقراطى - كما وضح فى ملخص هذه النظرية فى الباب السابق - هى أنه بمرور الوقت، تميل التقة الأفقية (وأيضًا الرأسية) إلى التراكم، كما أن تراكم التقة الأفقية فى نهاية الأمر مدمر لكفاءة النظام من وجهة نظر قادته. ويتنبأ المؤلف بأن هذه المشكلة كانت

حادة بصفة خاصة في الاتحاد السوفيتي بتضافر الحزب الشيوعي مع الدولة، وأيضًا ما تبعه من غياب الآلية المؤسسية (مثل الانتخابات العامة في السياسة، وعمليات الاستحواذ العدوانية في المؤسسات التجارية) أو أي آلية أخرى يمكن أن "تهز عمليات الولاء التي تتجه إلى التراكم داخل هذا النظام. نتيجة لذلك؛ فإن السلاح الوحيد المتاح لهذا الغرض كان عمليات التطهير، وكان أكثر الأمثلة سيئة السمعة لاستخدام هذه الوسيلة في تاريخ الاتحاد السوفيتي هي عملية التطهير الكبرى للحزب التي أطلقها ستالين في أو اخر الثلاثينيات. وقد أُجْرِيت عمليات التطهير "بعد" اتخاذ قرار التصنيع، وتقديم خطط السنوات الخمس وتصفية الكولاك Kulaks". وكانت هذه هي الأحداث خطط السنوات الخمس وتصفية الكولاك Kulaks". وكانت هذه هي الأحداث الحاسمة لهذه الفترة التي يعطي الفضل فيها بدرجة كبيرة "ويعرى " إلى ستالين لقيامه بتحويل الاتحاد السوفيتي بالكامل إلى اقتصاد أو امر. كان ذلك أمرًا غريبًا؛ لأنه كما سيتأكد في هذا الفصل أن خبرة الاتحاد السوفيتي طوال فتراته "السلطوية" و"الشمولية"، تشير تمامًا إلى عكس هذه النتيجة أي إلى فتراته "المنافسة والولاء.

أولاً وقبل كل شيء؛ فإن البيروقر اطية في عهد ستالين، كانت منظمة تنافسيًا – ويكتب بيلر (١٩٨٠):

إن الصورة الصحيحة (لبيروقراطية ستالين) تصنم عددًا مسن البيروقراطيات الرئيسة والأقل ينتهك كل منها المتاطق السيادية للآخرين، ويحاربون للحصول على نصيبهم من الإمبراطورية البيروقراطية، ويكررون جهود بعضهم بعضًا. وإذا ما خول لجهاز الحرب أن ينظم ويشرف على التلقين السياسي؛ ققد كان هذا تنافسًا ليس – فقط – مع الإدارة السياسية المنفصلة للعسكريين (التي كانت من قبل قرعًا من بيروقراطية الحزب، وكانت تدار بطريقة مستقلة كان أغلبها تحت قيادة بيروقراطية الحزب، وكانت تدار بطريقة مستقلة كان أغلبها تحت قيادة

<sup>- (\*)</sup> الكولاك هم أغنياء الريف في روسيا عند قيام الثورة عام ١٩١٧. (المترجم).

ميخليس – شيرباكوف)... كما كانت تتنافس –أيضًا – مع الشرطة وربما مع وزارة السكك الحديدية. وكانت أولويات المخططين تصطدم دائمًا بتحديات الشرطة (السلطات) التي كانت تتطلع لتوسيع إمبراطوريتها الاقتصادية. كما أن حقوق السكرتيرين المحليين للحزب وُجِهَت – فعلاً باستعانة المديرين بنقوذ وزاراتهم المعنية، وقد خفض مدى تدخل وتحكم الوزارات الصناعية في المشروعات الرئيسة من خلال حقوق وإجراءات منظمى اللجنة الرئيسية للحزب.... وهكذا (ص ١٦ - ١٧).

تلك الصورة من المنافسة داخل الهيئات Interagency تنطبق اليضاً على حركة النطهير الكبري، كما نُوقَشَتْ في الباب الثالث. وكان مدى هجوم ستالين على الحزب الشيوعي في الفترة ١٩٣٦ – ١٩٣٨، هائلاً. فمن بين ١٣٩ من الأعضاء الكاملين والمرشحين المنتخبين للجنة المركزية، اعتقل ٩٨ منهم على الأقل وأعدموا رميًا بالرصاص ومن بين ١٩٦١ من المندوبين الذين يدلون بأصواتهم أو لا يصوتون لمجلس الحزب السابع عشر؛ ليس أقل من ١١٠٨ منهم أو أكثر من النصف، اعْتُقُلوا واتُهمُوا بجرائم مناهضة للثورة. وبلغت حالات الدوران بين أعضاء الحزب الشيوعي السوفيتي وبين موظفي الحكومة في خلال السنوات الرئيسة لحملة ستالين ضد الحزب الشيوعي السوفيتي وبين موظفي الحكومة في خلال السنوات الرئيسة لحملة ستالين ضد الحزب الشيوعي السوفيتي (١٩٣٧) ما يمكن حسابه بمئات الآلاف.

وقد قدّم عديد من التفسيرات لحملة التطهير الكبرى، وبدون الغوص فيها توجد نقطة واحدة تستحق التوضيح، وهي عدم إمكان تقديم تفسير باستخدام نموذج الأوامر. ولم يقدَّم أى دليل على حالات "عدم الطاعة" من المتهمين، كما لم يثبت وجود أى تخطيط أو مؤامرات اتَّهموا بها. كانت معظم الأدلة اعترافات المتهمين الذين استُجُوبُوا في سجونهم على أيدى المدى الدين مئوّوا في الذين صنفُّوا في أعمال NKVD. وكما أشار آدم أولام فإن "٩٩% من الناس الذين صنفُّوا في أعمال الرعب الكبيرة كانوا أبرياءً تمامًا من أى معارضة للنظام السوفيتي ومن التهم

المنسوبة إليهم" (إربان ١٩٨٢، ص ١١٩). وينتج عن ذلك تفسير بسيط للاعترافات غير الصحيحة للمتهمين، والتي طالب فيها ستالين بالفعل، تملقًا من ضحاياه قبل إطلاق النار عليهم. "كان ستالين يحتاج إلى اعترافات هؤلاء الناس وتملقهم؛ لأنهم كانوا أبرياء تمامًا.

ومن الواضح أنه لا يوجد أى مكان لمثل هذا السلوك في نموذج الأوامر P؛ ففي هذا النموذج، تصدر الأوامر التي تُنَقَّذُ، وقد تُفرض عقوبات للعصيان. ولا يُوجد داع لعقاب هؤلاء الذين لم تصدر ضدهم اتهامات بالعصيان، وقد يكون من غير المجدى فعل ذلك؛ فإذا أعدم شخص من أجل الطاعة و اليضا من أجل العصيان، فستكون هناك صعوبة في اختيار السابق على الأخير. ووفقًا لذلك كان يوجد كثير من حالات التأمل في سلوك ستالين، بما في ذلك وصفه كسلوك "مَرضي" (\*).

قد يكون ستالين عديم الرحمة بطريقة غير عادية؛ ولكنه لم يكن غير عقلانى إذا ما فهمنا تأثيرات الرعب من وجهة نظره. أولا: قام بتحويل الحزب الشيوعى السوفيتى خاصة مستوياته العليا من منظمة يهيمن عليها البولشفيك القدامى الذين كان ولاؤهم الأساسى للحزب الشيوعى السوفيتى ذاته (أو لبعضهم بعضاً)، إلى نُخبة صنعها ستالين كليًا. وبالتالى كان "عشرات الآلاف؛ بل مئات الآلاف من أعضاء النخبة الجدد بالدرجة الأولى من أصول طبقات اجتماعية متدنية. واستحوذوا على مناصب سلطة فى أثناء حملات التطهير الكبرى ونتيجة لها، فيما بين عامى ١٩٣٦ و ١٩٣٨. وكانوا يدينون المتوسطة أو العليا فى هيكل السلطة، ومن شيء يكاد يكون غامضًا تمامًا..." (بيلر ١٩٨٠، ص ٤٤). وبالتالى فقد فتحت حملات التطهير فرصًا شاسعة

<sup>(\*)</sup> انظر المناقشة في روى مدفيدف (١٩٧٣، ص٥٠٥)، والذي رفض هذا الرأى وهوج وفينسود (١٩٧٩ ص١٩٧٩) اللذان يبدو أنهما قبلاه.

فى النظام، وسمحت لستالين بأن يملأ هذه المراكز بهؤلاء الذين كانوا موالين له؛ وليس للحزب الشيوعى السوفيتي؛ لذا فليس غريبًا أن نشير إلى أحداث أواخر التلاثينيات على أنها "انتصار ستالين على الحزب" (شابيرو، ١٩٧١، الباب ٢٢) أو التصريح بأنه "في عهد ستالين، انقرض الحزب السشيوعي كحركة سياسية" (بيلر، ١٩٨٠، ص ١٤). ومن ثم كان الحزب بساطة حزب ستالين، ويرى المؤلف أن عمق عمليات التطهير لا يعكس مجرد عدم رحمة ستالين؛ ولكن قوة الولاء التي نمت بين البولشفيك القدامي (نقة أفقية) أيضًا، والتي كان لا يمكن أن تستأصل إلا بأساليب ستالين فقط وأخيرًا كما يوضح شابيرو (١٩٧١):

قد أوقف الرعب بفاعلية لمدة طويلة قادمة، وأمكن التلاحم والتضامن من أجل تطهير الحزب كان الرعب المكثف شاملاً ضد كل القطاعات المهمة في المجتمع، بصرف النظر عن كون الأشخاص كاتوا محصنين في مراكز السلطة أو محاطين بتابعين أو زملاء عمل مناسبين؛ ففي موجة الرعب والشجب والنفاق والإثارة التي أطلق عناتها كان لا يستطيع أحد أن يتق في صديقه أو يسعى إلى الأمان في حماية إحدى المؤسسات أو الأفسراد الذين اعتمد عليهم. وقد فُتينت المجتمع الذي رآه البعض سمة خاصة بالحكم الدكتاتوري الشمولي في سنوات الرعب (ص ٤٣٤ – ٥).

وتلخيصًا لما سبق؛ فإن المأزق الرئيسى لأى بيروقراطية هو الميل إلى تراكم الولاء مما يخفض من سيطرة القيادة على البيروقراطية. وهذا المأزق يكون واضحًا وحادًا بصفة خاصة في الدولة ذات الحزب الواحد الذي يمنع إمكانية التجديد من خلال استيلاء حزب مختلف على إدارة الدولة،أو من خلال انتقال وظائف بيروقراطية الدولة إلى القطاع الخاص والأحداث الغريبة والمشوهة التي وقعت في أو اخر الثلاثينيات، ويمكن تفسيرها على الأقل في إطار نموذج المؤلف عن البيروقراطية. وعما إذا كانت درجة العنف التي

استخدمها ستالين كانت "ضرورية" أحقًا من أجل إنجاز النظام؛ فإن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه بالتحديد؛ ولكن مهما كان العقاب الذى وقع على الحزب والدولة قاسيًا ومدمرًا؛ فهو لم يكن بالضرورة غير عقلانى من وجهة نظر ستالين.

## ه - تدهور النظام.

تغير الاتحاد السوفيتي بدرجة كبيرة فيما بين عصري ستالين وبريجينيف وخلفائه؛ ومع ذلك كانت السمات الرئيسة للنظام وهي العصوية الخاصة، والمركزية، والأيديولوجية وتعدد نظم الرقابة - لا تزال في مكانها حتى الثمانينيات. وكان التغير الرئيسي بعد وفاة ستالين هو التخفيض من درجة عمليات القمع ضد الشعب بصفة عامة، وبصفة خاصة الرتب العليا في الحزب الشيوعي السوفيتي. ويمكن توضيح النقطة الأخيرة على نحو مدهش، وهو التراجع في حالات دوران العضوية من الشخصيات القيادية في الفترة من الخمسينيات وحتى السبعينيات؛ فلقد بلغت تلك الحالات بين أعضاء البوليتبرو نسبة ٧٠% في الفترة ١٩٥٦ / ١٩٦١ مقابل نـسبة ٢٧% فـي الفترة ١٩٧١ / ١٩٧٦. وبالنسبة لحالات دوران العضوية بين أعضاء اللجنة المركزية هبطت في نفس الفترة من ٥٠٠ إلى ١٦%، ومن بين سكرتاريات اللجنة المركزية هبطت من ٧٥% إلى ٢٠%، ومن بين أعضاء المجلس الوزارى لاتحاد الجمهوريات السوفيتية، هبطت من ٧٦% إلى ١٧%، ومن بين السكرتارية الأولى من ٧٩% إلى ٢٩%، ومن بين Obkom السكرتارية الأولى من ٨٦% إلى ٢١%، (هوف ١٩٧٧، ص ٢٩).

<sup>(\*)</sup> يناقش ألك نوف أن الستالينية كانت ضرورية لبرنامج التصنيع؛ ولكن ليس من أجل عمل النظام السياسي، كما نوقش هنا. انظر كتابه ."هل كان ستالين ضرورياً حقاً" في نوف (١٩٦٤)، ص ٤٠ – ١٧.

وكان الانخفاض في عمليات القمع ضد الشعب أكثر صعوبة في توثيقه بدقة؛ ولكن تلاشى الرعب السياسي الجماعي، وانخفض دور البوليس السياسي بدرجة كبيرة حتى قبل وصول الجلاسنوست والبريسترويكا (سياسة الشفافية وإعادة البناء). وقد تضمن هذا الخفض في مستوى عمليات القمع انسحابا للأداة الرئيسة لتشجيع تراكم الثقة الرأسية، وعدم تشجيع تراكم التقة الأفقية. وكان من الواضح أنه بطول الثمانينيات ولت عمليات النطهير الرئيسية إلى غير رجعة خاصة بين الأعضاء القيادية من كبار السن، وربما كان أحد أسباب الخسارة في جاذبية عمليات التطهير، وحتى بالنسبة للمتعطشين لها يكمن في صلب "عدم إمكانية التنبؤ بها"؛ إذ لم يكن واضحاً على صعيد الموقف السابق من سينتهي به الأمر إلى القبض عليه في شبكة الاتهامات بمجرد أن يُطلق العنان للعملية. وكل من عمليات التطهير الكبرى في عهد ستالين، والتُورة التَقافية الكبرى في الصين تبين فيما بعد أنه كلما عظمت عمليات التطهير كان الاحتمال أكثر بأن الجناة أنفسهم يمكن أن يُعدُّوا من بين الضحايا؛ لأن القائمة يجب أن تنظف جيدًا في نهاية العملية. وعلي أى حال لم تحدث عمليات تطهير؛ ولذلك ليس من المدهش أن يتدهور أداء النظام. فمعدل نمو الناتج والإنتاجية بدأ ينهار في أواخر السبعينيات، واستمر في التراجع في الثمانينيات (كما ناقشها المؤلف من قبل).

وفى غياب عمليات النطهير ومع الانخفاض الذى صاحبته من حالات دوران العمل بين المديرين على مستويات أعلى حدث تراجع ثابت فى إمكانيات الترقى الوظيفي. كما كان يرى دافيد جرانيك (١٩٨٣):

إن عمليات التطهير السياسى فى النصف الثاتى من الثلاثينيات قد جلبت الى السلطة جيلاً من التنفيذيين الشباب الذين كبروا في السسن في وظائفهم، وعرقلوا خطوط الترقى تمامًا خلال الفترة الثالثة بأكملها... وأهملت الممارسة السابقة السريعة والواسعة الانتشار للمحاسبة على الفشل، كما توفّرت للمديرين درجة من الأمان فى وظائفهم الجارية لم تُمنح أبدًا فى أى من الشركات الأمريكية الكبرى (ص ٢٤٢).

ونتيجة لذلك ربما كان أعظم إنجاز للنظام السوفيتى فى خلال الفترة من الستينيات فصاعدًا، هو توفير الأمان ليس – فقط للمديرين؛ ولكن لكل القوى العاملة أيضًا. وقد ردَّد أندرز أسلند (١٩٨٩) وجهات نظر كثيرين، عندما كتب:

"إن الإنجاز الوحيد الذي يرى أن غالبية المواطنين السوفييت يقدّرونه، هو الدرجة العالية من الأمان الاقتصادي؛ فكاتت الوظائف توجد بسهولة ويحتفظ بها، ويدفع لك تقريبًا نفس الأجر سواء أكنت تعمل بالفعل أم لا تعمل" (ص ٢٠).

ومع زيادة الأمان الاقتصادي، وغياب قابلية الحركة mobility للاتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل وانسحاب عمليات القمع السياسي في شكل عمليات تطهير وبعض أنواع العقاب الأخرى، كانت النتيجة الطبيعية هي اتجاه متزايد للتآمر - بمعنى تكوين أربطة شبكات العمل الأفقية وتقويتها وتعميقها على كل مستويات التسلسل الوظيفي. فمتلا: ازداد تحول النومنكلاتورا "nomenclature" (المثقفين) إلى نخبة مغلقة؛ وربما كان التعليال الأكثر تفصيلاً للمزايا التي توفرت لهم، متاحًا في دراسة ميرفين ماثيو (١٩٧٨). وكانت هذه المزايا تشمل راتب الشهر ١٣ والذي كان عبارة عن شهر إضافي يدفع الأعضاء الحزب عن كل سنة من العمل، وكان يوصف أحيانا-بأنه "أموال المستشفى والعلاج" وعلى ما يقال: كان يحصل عليه موظفو الحزب في أجهزة اللجنة المركزية في موسكو وعواصم اتحاد الجمهوريات وآخرون. "وحزمة الحزب" والتي كانت عبارة عن مظروف مغلق يحتوى على مبلغ من المال يسلم شهريًا مع تسهيلات للوصول إلى المنافذ المخصصة. للمستهلك، والعملات الأجنبية، والمتاجر التي تبيع تشكيلة واسعة من السلع الغربية، والسلع السوفيتية الراقية، والتي كانت تباع بربع الأسعار السسوفيتية أو خمسها وذلك بسعر المصرف الرسمى (ص ٤١)، ومنازل خاصة، والحصول على وسيلة انتقال خاصة في شكل سيارة رسمية بسائق، ونظام مغلق للمستشفيات والعيادات والمستوضفات (الإدارة الرابعة للوزارة)، وتسهيلات خاصة للتعليم، وتسهيلات خاصة لقضاء الإجازة والسسفر إلى

الخارج. كل هذه المميزات كان يمكن الحصول عليها من خلال (المنصة) Blat (أ) - استخدام الاتصالات الشخصية والنفوذ - أيضًا من خلال الرشاوى لجعل الحياة أسهل (ص٢٥).

ويصف تيموتى جارتون آش (١٩٨٣، ١٩٩١) موقف النومنكلاتورا في ليلة تورة التضامن عام ١٩٨٠:

إن أعضاء النومنكلاتورا كان يمكن وصفهم بدقة، على أنهم الطبقة الحاكمة من العملاء، ويتمتع أعضاؤها بالسلطة والمركز والمميزات (بدرجات متفاوتة) بقضل الاتضمام إليها؛ وريما لا يمتلكون كأقراد وسائل الإتتاج؛ ولكنهم يتحكمون فيها بدرجة شاملة. فقى السبيعينيات كاتوا يعرفون على أنهم "مُلاك بولندا الشعبية"، وبمقارنتهم بسنظم الطبقات الأخرى كانت السلطة السياسية والاقتصادية مركزة بدرجة دائمة في أيديهم؛ ولم تكن أيضًا - نخبة وظيفية تمامًا. وكان أبناء الأعضاء وتمتعون بمميزات آلية طالما ظلوا موالين للنظام. وفي السبعينيات قورنت يتمتعون بميزات الوراثة في الغرب؛ فإذا كنت ابنًا لعضو بارز في الحزب، سيكون لك مستوى معيشة أعلى وتعليم أقضل، وفرص عمل أكثر من معاصريك لأتك ابن العامل. وإذا أضفنا العائلات، فريما كان يعتمد نصف مليون من السكان مباشرة على استمرار احتكارات الحزب وظائفهم والسلطة أو المميزات (ص ٩).

والصعوبة التي يواجهها الحزب، والتي يشكلها نمو شبكات العمل على كل المستويات من التسلسل الوظيفي هي أنها جلبت معها خسارة مستمرة في سلطة الحزب. ويمكن فهم هذه النقطة بمساعدة الشكل (١٠١)؛ إذ إن قصر الميزات يمنحها للبعض، وتناقضت مع وعود الحزب الأساسية بالفرص

<sup>(\*)</sup> blat المنصات أو إمكانية الحديث بصوت عال من خلال العضوية بالحزب الشيوعى السوفيتي. (المترجم)

المتساوية والمكافآت. ونتيجة نكث هذه الوعود أن ارتفعت التكلفة الحديسة للولاء المتراكم، كما صُوِّرَ بالانتقال إلى اليسار للنقطة  $(\dot{Q})$ . وثانيًا تراجعت الكفاءة في المؤسسات بسبب ازدياد أهمية شبكات العمل الأفقية مقابل ارتباطات شبكات العمل الرأسية، ويتضمن هذا أنه عند أي مستوى معين من السلطة، تُرْجمَ ذلك إلى معدلات أصغر للنمو الاقتصادي، كما يتضح ذلك من التحول إلى أسفل المنحني  $(\pi)$  في الشكل  $(\cdot 1-1)$ . وكلا هذين الانتقاليين يعززان بعضهما بعضًا في تخفيض توازن السلطة  $(\pi)$  ومعدل النمو الاقتصادي  $(\pi)$ . ومن هنا؛ ففي الشكل  $(\cdot 1-1)$  صُوِّرَ تدهور النظام السوفيتي بالانتقال إلى أسفل في توازن السلطة، والنمو الاقتصادي من نقطة مثل  $(\pi)$ .

وكانت أعراض هذا التدهور ونتائجه في سلطة الحرب السياسية والاقتصادية، كما يلي:

١- النقص المتزايد في كل نواحي الحياة مع هروب كثير من المؤسسات من سيطرة القيادة، والتحرك بعيدًا عن خليط الأوامر، والنقص الذي سببه الحزب، والنقص بسبب الفساد إلى توازن لكل أنواع الرشوة.

٢- الازدياد في التعليمات المغالى فيها للسبب نفسه.

"- القيود الهشة للموازنة مع تمادى مديرى الوزارات في توسيع المقايضة بالائتمان للمنشآت في مقابل الحصول على الرشاوى.

٤- عجز الموازنة؛ بسبب الانخفاض في الإنتاجية والخسارة في الإيرادات المركزية؛ كنتيجة تفاقم النمو في الاقتصاد الثاني (أحد الأعراض الأخرى لتراجع سلطة الحزب الشيوعي السوفيتي).

٥- توقف التعاملات النقدية لعدم وجود ما يمكن شراؤه.

٦- تراجع النمو لكل الأسباب التي سبق ذكرها.

ورغم أن الإحصائيات السوفيتية الرسمية لا تدل على انعدام النمو؛ فإن عددًا من الاقتصاديين؛ منهم: آبل أجانبجيان، وأليك نوف، ومايكل إيلمان زعموا أنه لم يكن هناك نمو في الاتحاد السوفيتي بعد عام ١٩٧٨ (\*). وقد

<sup>(\*)</sup> انظر أسلاند ( ۱۹۸۹، ص. ۱۰ ).

اقترح أسلاند وجود حالات نقص في الإنتاج في الاتحاد السوفيتي [في منتصف الثمانينيات]، "تخللت في الحياة السوفيتية إلى الحد الذي استبدلت فيه كلمات مثل "يعطى " و"يأخذ " في لهجة الحياة اليومية" (ص ١٨). وكان أحد الأعراض المباغتة تراجع طول الحياة للذكور السوفييت في السبعينيات (وهو ما استشهد به في دراسات استرلي – فيشر ١٩٩٤ ص ٩). ويقتبس أسلاند ما قاله الاقتصادي السوفيتي ميخائيل شميليف عن الأسباب المحتملة لذلك:

لقد أصبحت الفوضى وعدم المبالاة وعدم الاكتراث ظاهرة جماعية، وأصبحت السرقة وعدم احترام العمل الشريف مصحوبة فى نفس الوقت بغيرة عدواتية ضد أولئك الذين يكسبون كثيرًا حتى ولو كان ذلك بطرق شريفة، وظهرت علامات الانحطاط البدنى على جزء كبير من السكان بسبب شرب الخمر والتبطل والخمول (ميخائيل شميليف، مذكور في آسلاند ١٩٨٩، ص ١٨).

شكل (۱۰ – ۱) تدهور النظام السوفيتي

 $\dot{Q}_{0}$   $\dot{Q}_{0}$   $\dot{Q}_{0}$   $\dot{Q}_{1}$   $\dot{Q}_{1}$   $\dot{Q}_{1}$   $\dot{Q}_{1}$   $\ddot{Q}_{1}$   $\ddot{Q}_{2}$   $\ddot{Q}_{1}$   $\ddot{Q}_{2}$   $\ddot{Q}_{1}$   $\ddot{Q}_{1}$ 

السلطة

وفى بحر هذا السبات للدكتاتورية الشمولية أتى الرفيق جوربات شوف وهو مصمم على الإصلاح، فماذا كانت استراتيجية الإصلاح؟ ولماذا لم ينتج عنها إصلاح؛ ولكن نتج عنها فناء النظام؟ يتناول الفصل التالي هذه الموضوعات.

# ٦- استراتيجيات الإصلاح السوفيتى مقابل استراتيجيات الإصلاح فى الصين أو تحريف الشمولية

في منتصف الثمانينيات وما واجهها من المشاكل التي لمتح في نهاية الفصل السابق أطلق جوربات شوف ما عرف بحملة "بروسترويكا وجلاسنوست" وكانا عمودي التوأم للحملة، ويهدفان إلى تخفيض السيطرة المركزية على منشآت الدولة وتقليل القيود على حرية التعبير من خلال السماح بالنقد والمناقشة. وأثارت هذه الاستراتيجية مشكلة رئيسة لتحليل المؤلف للحكم الشمولي؛ لماذا يتصرف قائد شمولي من المفروض أنه يعمل على تحقيق أقصى قدر من هذه السلطة؛ حيث يفقد جزءًا من سلطته من أن ننظر الولا التنازل عن كثير منها؟ ولكي نفهم هذه الاستراتيجية، نجد أنه من المفيد أن ننظر الولا إلى النموذج الصيني. بدأ الإصلاح الصيني عام ١٩٧٨. ومجمل القول: إن الاستراتيجية هناك كانت اقتصادية بحتة وكانت تتصف بإدخال المنافسة في سوق المنتجات؛ بينما كانت تحافظ على الملكية "الاشتراكية" (ماكميلان – نوتون، ١٩٩٢) أو استراتيجية "التحول إلى السوق بدون خصخصة" (برلينر ١٩٩٤). وكانت هناك أربعة عناصر رئيسة لهذه الاستراتيجية:

١- سيمنح بأشكال جديدة من "المشروعات المستقلة" التي تستطيع أن تعمل خارج الخطة. وقد بدأت الاستراتيجية بإلغاء الزراعة الجماعية في عام ١٩٧٩ بإدخال "نظام مسئولية العائلة"، والتي أُعطي فيها الفلاحون عقود إيجار لعدة سنوات، وحرية واسعة في عملياتهم الخاصة، كما مُنحهوا سلطة

لبيع جزء من إنتاجهم في السوق، والحق في الاحتفاظ بأرباح بعد دفيع المضرائب وتوريد حصص التزامهم من المحصول للدولة (برلينسر ١٩٩٤، بيركينز ١٩٩٤). ونتيجة لذلك بدأ تأسيس صنف من الشركات غير الزراعية بواسطة وحدات حكومية ذات مستوى أدنى (حكومات المدن والقرى أو بواسطة وحدات هذه الشركات تُعرف " بمشروعات القرية والمدينة و TVGS " ويمتلكها اسميًا مواطنو المدينة أو القرية كلها؛ ولكنها تكون تحت سيطرة حكومة المدينة أو القرية (تشانج – وانج، ١٩٩٤). وكما ذكرنا في الباب السادس، كانت ناجحة بدرجة مذهلة. وصل متوسط المعدل السنوى لنمو الناتج في تلك الشركات إلى ٣٠٥٢% سنويًا في خالل الفترة ١٩٧٩ المسروعات يعملون تحت قيود موازنة صعبة "مثل تلك التي تواجهها المشروعات الرأسمالية التقليدية" (بيرلينر، ١٩٩٤). وقد يكون أحد أسباب ذلك أنهم كانوا الرأسمالية التقليدية" (بيرلينر، ١٩٩٤، ص ٢٥١)؛ ولكنها لم تكن شركات خاصة، ولم تكن الخصخصة عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الصينية البركينز ١٩٩٤).

- ٢- كان المكون الثانى لهذه الاستراتيجية هو منح "استقلال ذاتي" أكبر الشركات الحكومية؛ لذا فإن مديرى هذه الشركات قد حصلوا على حق بيع الإنتاج الزائد عن الخطة في السوق، وخفضت حصص الإنتاج المطلوبة، وسمح للمديرين بالاحتفاظ بنصيب كبير من أرباحهم (كانت تصل أحيائا إلى ١٠٠%) بعد سداد مبلغ ثابت للدولة.
- "- كان يوجد نظام "تسعير ثنائى تباع فيه المنتجات المخصصة للخطة بأسعار رسمية تحددها الدولة؛ بينما الإنتاج الزائد عن الخطة يمكن بيعه بسعر السوق.
- ٤- انفتح الاقتصاد الصينى "على السوق العالمي"، وقد سمح للشركات بالتصدير والاستيراد دون الحصول على تصريح من السلطات، كما شُجّعت الاستثمارات الأجنبية.

لماذا تتخلى حكومة شمولية عن سلطتها بهذه الطريقة؟ كان أحد المبررات الواضحة لهذه الاستراتيجية هو حدوث انسحاب جزئي؛ وليس كليًا للسيطرة المركزية، ليحفز كفاءة أعظم للـشركات المملوكـة للحكومـة والشركات الأخرى، وبالتالى تدفع عملية النمو الاقتصادي. وقد قلصنت سلطة الدولة في الشكل (١٠ - ٢ - أ)؛ حيث يتبين هذا التقليص في انتقال منحني اليسار – وهذا يعنى أنه عند أي مستوى معين للنمو الاقتصادي  $\dot{Q}^0\pi$ (Q) ينتج مستوى أصغر من موازنة الدولة (B)، (ومن ثم لايوجد إلا القليل لإنفاقه من أجل إنتاج السلطة  $\pi$  عن ذى قبل؛ ولذا توجد سلطة أقل من  $\pi$ ). ويبدو ذلك وصفا معقولا لسلطات قانونية أقل. ومن المفترض أن هذه الاستراتيجية كانت لمنع انهيار النظام بإيجاد كفاءة أكبر، والعمل على تزايد النمو الاقتصادي، وبالتالي ينتهي عند نقطة مثل  $E_2$  بدلا من انتهائه عند النقطة  $E_3$  في الشكل (١٠ - ٢ – أ). وينبغي أن يُحقق هذا الهدف بتراجع أقل في السلطة عما كان سيحدث في غياب هذه الإجراءات. ويبين الشكل  $\dot{Q}(\pi)$  أنه لكى تعمل الاستراتيجية فمن الضرورى أن يتجه انحدار  $\dot{Q}(\pi)$ إلى أسفل، كما في الشكل (١٠ - ٢ - أ) وليس إلى أعلى فوق مدى الإصلاح، (كما في الـشكل (١٠ - ٢ - ب). وإدخـال الفكـر التـسويقي marketization (المنافسة التسويقية للناتج)؛ لكي يتعامل مع التغير المفاجئ في منحنى (π) و ما يشير المؤلف إليه على أنه "تحول شمولى مفاجئ"، و أخيرًا يلاحظ أنه إذا ما أصلاحَ بطريقة جيدة، وأحدث نموًا اقتصاديًا كافيًا، فمن الممكن أن يزيد عرض الولاء للنظام، وبالتالي يخفض تكلفة الولاء - ۲- ۱۰ في الشكل  $\pi$  (Q) وينتقل منحنى  $\pi$  (Q) للخلف مرة أخرى في اتجاه آ) وحتى إذا لم يحدث ذلك؛ فإن الفكرة العامة هي أنه بالتخلي عن سلطات الدولة (في هذه الحالة السيطرة على الشركات)، قد ينتهي النظام باستحواذه على سلطة أكبر مما كان سيحصل عليها بدون عمليات الإصلاح. يوضح ذلك كِيف أن النظام الشمولى الذي يريد تحقيق أقصى قدر من السلطة يمكنه أن يتبع استراتيجية "إصلاحية" مثل تلك (\*).

<sup>(\*)</sup> لاحظ التشابه في الاستراتيجية (التخلي عن السلطة لكي ترفع من الإيراد) التي اتبعتها الملكية البريطانية في الثورة العظمي عنام ١٦٨٨ (كما حلّها نيورث و وينجاست ١٩٨٩، ونوقشت في الباب الخامس).

وفي الاتحاد السوفيتي السابق؛ فإن الاستراتيجيات التي اتبعها جورباتشوف في أتناء فترة الجلاسنوست (الشفافية) والبريستورويكا (إعادة البناء) كانت هي نفس الاستراتيجيات التي أتبعتها الصين. وتمامًا مثلما فعل الصينيون أتيح للسوفيت إدخال قطاع مستقل من الشركات التي تعمل خارج خطة الدولة، وتستطيع أن تبيع هذه الشركات منتجاتها الزائدة عن الخطة في السوق. وقد سمح قانون الشركات بأن تحتفظ بأرباحها بعد دفع المضرائب والالتزامات الأخرى للدولة. وأدخل نظام التسعير الثنائي فكانت الـشركات الحكومية لديها الحق في أن تصدِّر وتستورد مباشرة، كما شجعت الدولة على إنشاء شركات مشتركة مع شركات أجنبية (بيرلينر ١٩٩٤، ص ٢٥٣ – ٢٥٥) (ساكس – وو ١٩٩٤، ص ١٢٠ – ١٢١)؛ وبالتالي، فكما يركر بيرلينر؛ فإن الاختلاف بين استراتيجيات الإصلاح التي تبناها السوفييت وتلك التي تبناها الصينيون لم يكن اختلافا بين مدخل التدرجية "الانفجار الكبير"؛ فقد جُرِّبَ منهج التدرجية في الاتحاد السوفيتي لعدة سنوات، ومن المفترض من أجل الأسباب نفسها كتلك التي نوقست في حالة الصين. والتي تقضى بأنه يمكن تحقيق سلطة أكبر على المدى الطويل إذا ما استر خيت السلطة المركزية على الدولة والمؤسسات، وتم السماح بمنافسة الإنتاج.

## شكل (۱۰ – ۲) الإصلاح أو تحريف الشمولية

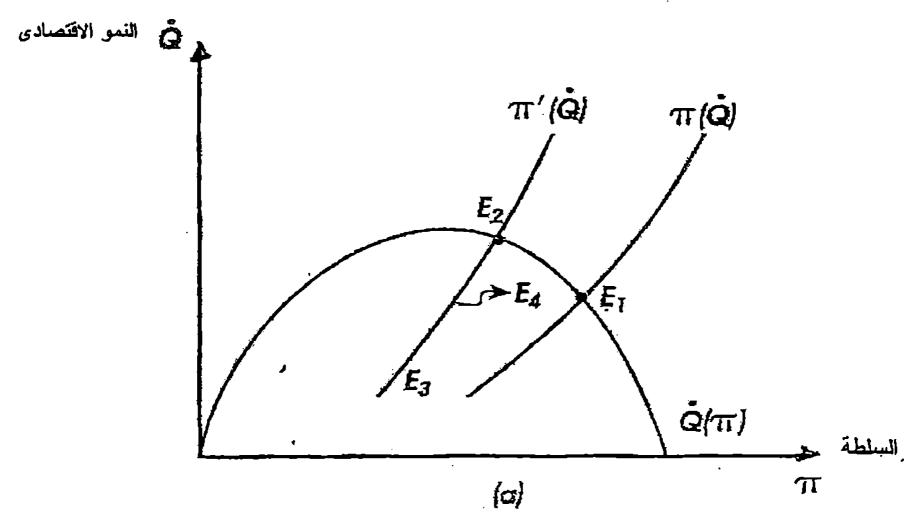

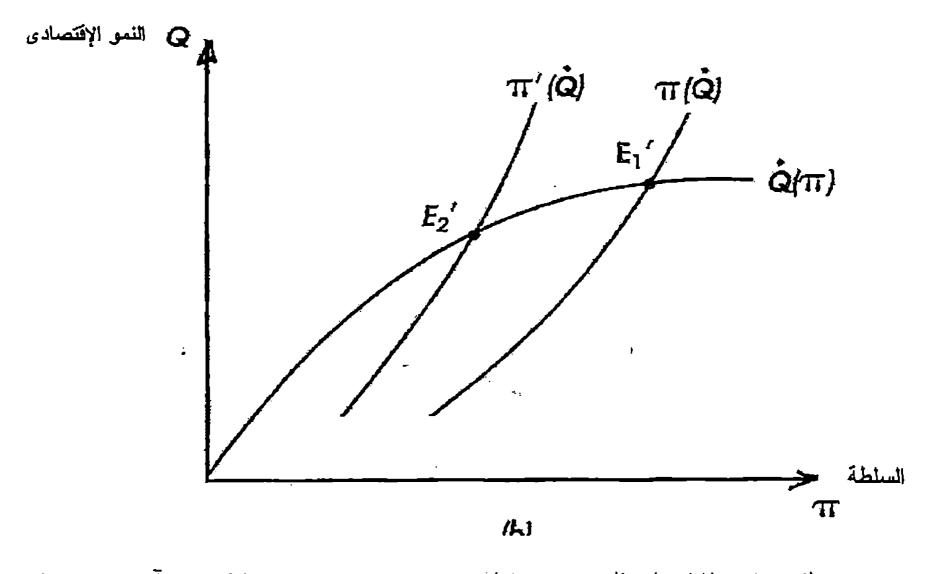

ولكن في الاتحاد السوفيتي كان يوجد سبب عقلاني آخر وراء الإصلاح؛ فبحلول الثمانينيات كانت سلطة الحزب الشيوعي لخلق حالات العجز والنقصان وتوزيع العطايا، قد انتهكت بدرجة كبيرة بسبب نمو حالات التواطؤ أو المقايضات في شبكات العمل الأفقية. نتيجة لذلك؛ فإن الامتيازات والعطايا التي نشأت من حالات النقصان، تحولت بدرجة كبيرة إلى رشاوي، ولم تسهم المقايضة الأفقية في تحقيق أهداف الدولة. وكان الموقف مختلفاً في الصين، التي استفادت من تجربة الثورة الثقافية لمدة عقد أو شيء من هذا القبيل عند بداية عمليات الإصلاح في عام ١٩٧٨، وفي أثناء تلك الفترة، طهر من أعضاء الحزب الصيني (فيربانك ١٩٩٢، من ساكس وو، ١٩٩٤، صن العرب الصيني (فيربانك ١٩٩٢، من ساكس قوضت في الصين؛ فإن التفسير المطروح هنا يختلف. ونتيجة لعمليات النظهير كان كل شخص يرتاب في الآخر، وكانت اتصالات شبكة العمل الأفقية غير المرتبطة بجهاز الحزب، ضعيفة وهشة، وبالتالي كان من السهل أن يظل جهاز الحزب الصيني مسيطراً خلال عملية الإصلاح. وربما كان في نظل جهاز الحزب الصيني مسيطراً خلال عملية الإصلاح. وربما كان

لهذا السبب أطلق جورباتشوف الجلاسنوست والبريستورويكا؛ بينما لم يفعلها الصينيون؛ فقد كانت لديهم من قبل جلاسنوست خاص بهم، فيما يتعلق بالأهداف المرغوب فيها لإضعاف الروابط غير الحزبية التي يمكن أن تساند الرشوة والفساد وبعض الأشكال الأخرى من المبادلات التي لم تدفع بأهداف الحزب إلى الأمام.

ورغم أن برامج الإصلاح في عهد جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي، وعهد دينج في الصين كانت متشابهة؛ فتأثيراتها كانت مختلفة للغاية. فمن وجهة النظر الاقتصادية كانت النتيجة في الصين فترة طويلة من النمو الاقتصادي الثابت بمعدلات عالية (المتواصلة حتى الآن)، [أكثر من ٨ % سنويًا لمدة أربعة عشر عامًا، ١٩٧٨ – ١٩٩٦ (بيركنز، ١٩٩٤، ص ٢٤)]. وقد نما الإيراد الإجمالي للموازنة الرسمية بمعدل ١٠% سنويًا، ونما الإيراد الإضافي للموازنة بمعدل أسرع (سيكيولار، ١٩٩٢، ص ١٠).

أما فى الاتحاد السوفيتى فكانت التأثيرات النهائية (نحو ١٩٩١) هـى انهيار الاقتصاد الكلى، وانهيار نظام التخطيط، وانفجار فى حالات الــنقص الحكومية والتضخم وانهيار الشيوعية بعد أكثر من سبعين عامًا فى السلطة. وفيما يتعلق بالشكل (٢-١٠)؛ فقد أنجز الصينيون التغيير المفاجئ الشمولى بنجاح، وتحركوا من نقطة مثل  $E_1$  فى الشكل (٢٠-٢-أ) إلى نقطة مثل  $E_2$ . أما فى الاتحاد السوفيتي؛ فقد انهارت إيرادات الموازنة بعد بداية الإصـــلاح، وانتقل النظام إلى أسفل منحنى  $(\pi)$ Q فى الشكل (٢-١٠- ب) من نقطة مثل  $E_1'$ 

<sup>(\*)</sup> في أثناء الثمانينيات كانت مكاسب SOE ومواقعها قد انتقلت بدرجة كبيرة من داخل الموازنة Within إلى حسابات موازنة ممتازة Extra. ويبين سيكيولار أنه عندما ضمنت تلك الميزانيات المختارة كان عجز الموازنة أصغر كثيرًا، وكان جزء الإيرادات والإنفاق من الحكومة المركزية الذي يذهب إلى حكومات الأقاليم أكبر كثيرًا مما كان معروفاً.

فما الذى يوضح هذا الاختلاف؟ رغم أن عديدًا من العوامل قد أسهمت في ذلك، وسيناقش بعض منها بعد قليل؛ فإنه يوجد اختلاف واحد في الاستراتيجية هنا؛ حيث حافظت السلطات الصينية على مستوى عال من عمليات القمع في خلال عملية الإصلاح، وفي الحقيقة مازالوا يحافظون عليه إلى اليوم (منتصف ١٩٩٧)؛ أما السوفييت فقد راخوا في السيطرة السياسية. وبطريقة أخرى يقول المؤلف: إنه رغم أن الصينين خفضوا من السيطرة التفصيلية على عمليات المنشات؛ فإن الدولة عملت بوصفها بديلا لحقوق الملكية والنظم القانونية اللازمة لإنقاذها، وكلتاهما كانتا متخلفتان في خلال عملية التحول. وقدَّم السوفييت الجلاسنوت وبطرق أخرى قوَّضوا شيطرة الحزب، ولتدعيم الزعم بأنه هذا كان الاختلاف الأساسي، سينتاول ثلاث نواح معينة تُعتبر – إلى درجة كبيرة ضرورية للإصلاح الناجح:

١- التقدير الإداري.

٢- مشكلة انحراف عرض السلع عن المجرى المألوف (انحراف السلع عن الخطة إلى منتجات السوق).

٣- التضخم.

فى كل من هذه الحالات سيبين المؤلف أن تخفيف السيطرة المركزية لا يحل المشكلة، وأنه لا يمكن الاعتماد "على التحول إلى السوق تحالم المشكلة أيضًا، وبدلاً من ذلك؛ فإن هذا التخفيف والتحول إلى السوق تتفاقم المشكلة في غياب تطور عال لنظام حقوق الملكية، والتي لم توجد لا فلي الصين ولا في الاتحاد السوفيتي السابق. فالمحافظة على سيطرة الدولة فلي حالة الصين كانت سارية المفعول، ووقرت بديلاً لحقوق الملكية المضائعة؛ بينما كان هذا البديل غير موجود في برنامج الإصلاح السوفيتي؛ ولكي نرى هذه النقطة بدقة سنتناول كل من هذه المشكلات بتقصيل أكثر.

## أولاً: التقدير الإدارى أو الآليات المتخلفة للسيطرة الإدارية

إذا ما حُرِّرَ الإداريون من السيطرة المركزية على قراراتهم (مثل سياسة الاستثمار، سياسة الأجور.. وهكذا) فما الضمانات كي يكون سلوكهم في مصلحة المنشأة؟ ففي أسلوب الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الأسهم على نحو واسع، كما يمتلك المديرون أنفسهم حصة صغيرة من أسهم الشركة، وتوجد أجهزة معروفة جيدًا لفرض الانضباط على المديرين: مثل وجود سوق رأسمالي متطور بدرجة كبيرة؛ لكي يقيِّم أسعار الأسهم، بما في ذلك وجود بعض من حملة الأسهم ذوى الحصص الكبيرة في ملكية الشركة، وكذلك آليات تنفيذية للتعويض التي تربط دخل المديرين بأداء الشركة، واحتمال تولى مهام الإدارة بواسطة أحد الخارجين من ذوى القدرة على توفير رأس المال الضروري لتمويل الشركة (جينسين – ماكنج، ١٩٧٦، وينتروب، ١٩٨٧). وفي غياب وجود الأسواق أو الضعف المتناهي لأسواق المال في كل من الاتحاد السوفيتي والصين؛ فإن ذلك يعنى عدم وجود انضباط إدارى ممكن من هذه المصادر. وتبعًا لذلك؛ فإن الاستقلال الذاتي المتزايد في الاتحاد السوفيتي السابق بعد عام ١٩٨٧، أعطى للمديرين فعللا درجة من الحرية ليمنحوا أنفسهم وعمالهم، زيادات في المكافآت على حساب مدفوعات الضرائب للدولة. وقد أدى الحفاظ على القيوذ الهشة للموازنة، في فترة الإصلاحات إلى تفاقم المشكلة؛ لأن ذلك كان يعنى أن الدولة كانت تلتزم بتعويض أى خسائر ناشئة تصيب المؤسسات نتيجة زيادة الأجور! ومن تُمَّ متوسط الأجور الحقيقية في مجال الصناعة ارتفع بنسبة ٧٩% في الفترة ١٩٩١ / ١٩٩١ بمعنى أنه في خلال فترة كانت فيها الأسعار مستقرة بدرجة كبيرة، كما أن عرض السلع كاد ألا يكون قد نما على الإطلاق (بويكو ١٩٩٢، ليبتون – ساكس، ١٩٩٢ ص ٢٢٠)؛ ولذا فإن نتيجة التحرر كانت تكثيفًا لحالات العجز والنقصان، وكان يشار إلى الظاهرة التى حدثت - أحيانا - على أنها "نهب المنشآت" أو "الخصخصة التلقائية". ومن وجهة

نظر الدولة كانت هناك نتيجة أخرى متمثلة فى نهب إيرادات الدولة، التى أدت إلى تفاقم عجز الموازنة موجود سلفًا. وقد ظهرت مشكلات مشابهة فى الصين مع بداية عمليات الإصلاح؛ ولكنها أوقفت عن طريق تشديد مراقبة الدولة على السلوك الإدارى (ماكميلان – نوتون، ١٩٩٢، ص ١٣٥). وهذا كما يقول ماكميلان – نوتون: "الدولة يجب أن تراقب الشركات فى خلل فترة التحول".

# تانيًا: مشكلة الانحراف عن المجرى المألوف لعرض السلع والخدمات Supply diversion

المشكلة الرئيسة الثانية للإصلاح الجزئي، هي احتمال وجود سعرين مختلفين لنفس السلعة (السعر الرسمي وسعر السوق)، وكلما ازداد الفرق بينهما زاد الحافز لأي شركة؛ حيث يتحول إنتاجها المخصص للاولة إلى السوق الحر (سيكيولار ١٩٨٨، مورفي – شليفر – فيشني، ١٩٩٢). والواقع أن نظام المسارين (الخطة والسوق) قدَّم عديدًا من الفرص والحوافز للبائعين لمحاولة التهرب من الخطة. فمثلاً كما يقول سيكيولار (١٩٨٨):

إن النظام خلق حافزًا للتحول من زراعة محاصيل ذات حصص عالية نسبيًا، الى محاصيل ذات حصص منخفضة أو معدومة الحصص، والحقول التي تخضع لحصص من الحبوب تحولت إلى زراعة القطن أو محاصيل اقتصادية أخرى والعكس صحيح. وأحد وسائل التهرب هو حجب الناتج لمدة عام أو عامين، وبعد ذلك يُسلَّم كله مرة واحدة، أو يقوم عدد من العائلات بتحويل ناتجها كله لعائلة واحدة، لتسليمه للدولة. وأخيرًا: قد يرضح الموظفون المحليون تحت ضغوط جيراتهم لإغراءات تخفيض غير مصرح بها في مستويات الحصة. وقد نتج عن مثل هذا النوع من السلوك وفاء أقلل بالحصص، وقى الوقت نفسه الذى ازداد فيه تسليم زيادة في الحصص، بأسعار يُتَقق عليها (ص ٢٨٩).

لم يكن من الواضح، كيف يمكن استخدام آليات السوق لمواجهة مثل هذه المشكلات. وكما يشير سيكيولار (١٩٩٣)، أنه إذا ما خفصت أسلالسوق إلى مستوى الأسعار الرسمية ستكون عملية التسويق غير كاملة، وسيميل الناتج إلى الانهيار وستتوقف عملية الإصلاح. وإذا ما ارتفعت أسعار السوق ستزداد الإغراءات لتفادى الوفاء بحصص الدولة؛ حيث الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق تتزايد. وأخيرًا إذا ما استجابت الدولة لحالات النقص في الحصص بالشراء من السوق؛ فإن هذا التصرف يعنبي عجزًا في الموازنة وستكون له عواقب تضخمية.

وفي غياب آلية مجدية من نوع السوق للسيطرة على مشكلة الانحراف للمعروض من السلع سيكون هناك دائمًا لجوء إلى أجهزة الدولة القمعية. وقد تجاوب الصينيون مع هذه المشكلة بفرض السيطرة على الأسعار من حين لآخر، وذلك بتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق من خلال المراقبة الصارمة للتهرب من الحصص وحالات النقص في التسليم إلى جانب وسائل أخرى (سيكيولار ١٩٩٣، ١٩٩٥). وفي الحقيقة، ففي عدد من المناسبات أعادت الدولة فرض إرادتها، ونتج عن ذلك – أساسًا – توقف عمليات الإصلاح في نواحي معينة، وبالتالي، ووفقًا لما أشار إليه سيكيولار ١٩٩٥):

فى الفترة ما بين علمى ١٩٨٦ و ١٩٨٧ أعلنت الحكومة المركزية أن عقود توريد الحبوب والقطن لم تعد اختيارية. وفى السنوات التالية جددت الحكومة مطالبها باحتكارها لشراء الأرز والقطن، وحظرت الإنجار فى الحبوب فى السوق الحرة، مالم يتم تُلبَّى وتُسستوقى حصتها فى (المقاطعة) أو المحليات. كما أعيدت الأهداف الواجبة للإنتاج التى كانت قد ألغيت عام ١٩٨٥ لضمان الوفاء بالعقود. وكانت الحاجة إلى إعادة تأكيد السيطرة على أسعار السوق، أحد الموضوعات الأساسية لحكومة لى بنج فى التقريس الخاص بعملها... فى مارس ١٩٨٥. وبالتأكيد على فرض التوريد الإلزامى النحوب فى مارس ١٩٨٥. وبالتأكيد على فرض التوريد الإلزامى الحبوب فى مارسة من بين أكبر ٣٥ مدينة فى الصين (ص : ٥ و ٧).

ومن ناحية أخرى وفقًا لما ذكره مورفى - سليفر - في سنى (١٩٩٢) عن الاتحاد السوفيتي، بعد عام ١٩٨٨:

قام كثير من الموردين التقليديين لعيد من شركات الدولة بفسخ ارتباطاتهم وباعوا عروضهم وقايضوها مع شركات خاصة أو لشركات الدولة، وكاتب أكثر قدرة على عرض صفقات أفضل. وقد اشتكى رئيس شركة كبرى لتوزيع البترول، من أن معامل التكرير، قد باعت البترول الجمعيات التعاونية، التي أعادت بيعه للمستهلكين بثلاثة أضعاف سعر الدولة. وفي الوقت نقسه، كاتب شركات الدولة غير قادرة على إحلال المدخلاتفي هذه الصناعة التي انحرفت، لأنه لم يكن لديها حق الوصول إلى الأسواق. ونتيجة للذلك كاتب شركات الدولة في كثير من الأحيان تخفض الإنتاج وتخرق العقود بنفسها، ونتيجة لذلك فقد خلقت تيارات أكثر من الاختناقات " (ص ٨٩٠ – ١).

# ثالثًا: التضخم

كانت المشكلة الثالثة الحرجة التي نشأت أثناء عملية التحول الاقتصادي هي مشكلة التضخم. ويرجع هذا إلى "إعادة العلاقات النقدية" بين الشركات، لأنه قد سمح لها الآن بعمل تعاقدات مستقلة مع بعضهما بعضا، وأن تبيع وتشتري في السوق. وقد سمح إدخال نظام التسعير المزدوج، بأن يبدو التضخم المكبوت والذي هو صفة لازمة من صور القصور الاقتصادي كتضخم صريح. وقد تضاعفت احتمالات التضخم مع تحرر الأسعار التي تحررت في غياب الخبرة بإطار عمل كاف للإدارة النقدية والمالية الحكومية. كما تفاقمت هذه المشكلات في الاتحاد السوفيتي، نظرًا لأن الإصلاحات قد بدأت في وجود نظام راكد نقدي كبير وعجز في الموازنة. ومع ذلك وحتى في الصين – ارتكبت بعض الأخطاء الكبرى، فمثلاً في عام ١٩٨٨ أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإصلاحات في الأسعار التي كانت ستمحو كلية السيطرة على الأسعار لمعظم السلع. ووفقا ل بيرلينر، (١٩٩٤)، " فإن

الإعلان أطلق سلسلة من التوقعات التضخمية، نتج عنها سحب أموال كثيرة من ودائع البنوك للتهافت على شراء السلع. وفيما بين الأول من أغسطس والخامس عشر منه صرفت البنوك الصينية مقدارًا من المال يوازى تلت المقدار المستهدف في الولايات المتحدة الأمريكية " (ص ٢٦٣). ومع ذلك وفي الصين – وحيث كانت الحكومة تفقد سلطتها تدريجيا على الأقاليم إلا أنها احتفظت بسلطتها بما يكفي السيطرة على العملية. فقد أعيد فرض سيطرة مكثفة على الأسعار، وأجريت تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، كما تم البيع برنامج قاس للتقشف نجح في السيطرة على ضغوط التضخم، ويلخص بيرلينر (١٩٩٤) بطريقة لطيفة الاختلاف بين مقدرة الحكومتين في السيطرة على مشكلة التضخم، ويكتب قائلاً:

إن الحكومة الصينية - كاتت بلا شك - قادرة على فرض إرادتها على الحكومات المحلية بدرجة أكبر من السوفييت؛ لأنها استمرت في الاحتفاظ بسلطتها؛ بينما فقدت الحكومة السوفينية نفوذها. وكان الاختلاف واضحاً في مقدرة الحكومة الصينية على رفع أسعار السلع الاستهلاكية في مناسبات مختلفة في الثماتينيات من القرن الماضى، والذي أسهم بدرجة كبيرة في السيطرة على ضغوط التضخم بتخفيض الدعم، ومن ثم تخفيض العجز في الموازنة، وبتضييق الفجوة بين الأسعار التي يتحكم فيها وأسعار السوق، والتي خفضت المكاسب من المراجحة في أسعار الصرف Arbitrage وعزرت نمو الشركات الإنتاجية المستقلة، وعلى النقيض فعندما نصح جورباتشوف برفع أسعار السلع الاستهلاكية، أجاب بأن أي حكومة سوفيتية ستفعل ذلك ستكون خارج السلطة خلال أسبوعين ". (ص ٢٧٠٠).

وبالطبع كان هناك عديد من العوامل الأخرى التى أسهمت فى النتائج المتباعدة بين كل من الإصلاح الجزئى فى الصين والاتحاد السوفيتى السابق. وربما كان العامل الأكثر أهمية هو أن الإنتاج فى الصين لم يكن أبدًا مركزيًا بنفس الدرجة كما كان فى الاتحاد السوفيتي، ولذلك كان هناك القليل جدًا من

السلع في الصين التي أنتجت في مصنع أو اثنين (كان هذا الموقف طبق الأصل في الاتحاد السوفيتي السابق). وبهذا كان من السهل نقل السلطة للأقاليم والحكومات الأخرى الأدنى في الصين. لذا كان من الأسهل "تخفيض البيروقراطية" في النظام الصيني مع احتفاظ الحكومة المركزية بسلطتها على أجهزة القمع، بينما انتقلت السيطرة على كثير من الوظائف الاقتصادية إلى الأقاليم. هذا التحول في السلطة إلى الحكومات على المستوى الأدنى؛ قد ركّزت عليه جابريلا مونتينولا - ينجى كيان - بارى وينجاست (١٩٩٥) الذين تابعوا كثيرًا من ديناميكية النظام إلى المنافسة الناتجة من ذلك بين الأقاليم والحكومات المحلية (١٩٥٠).

وهناك اختلاف مُهِمَّ آخر، وهو أنه لم يكن هناك ضغط للإصلاح من أسفل في الاتحاد السوفيتي؛ حيث كان يوجد نظام مكثف للحماية الاجتماعية قدم كثيرًا من المنافع التي ارتبطت بمواقع التوظيف وهيأت للمديرين (ساكس-وو، ١٩٨٤، ص ١٠٨ - ٩)، (أسلاند، ١٩٨٩، ص ٢٠) والعمال، قدرًا كبيرًا من الأمان الاقتصادي حتى ولو كانوا غير منتجين أو لا يحصلون على مرتبات حسنة جدًا.

وأخيرًا – فى الصين – تُركت الكومبونات حرة بدرجة كبيرة لإدارة أنشطتها الاقتصادية بأنفسها، طالما كانت تلبى الحصص المطلوبة منها. لذا كان الإصلاح الريفى سهل فى تحقيقه، إلى جانب إلغاء الجمعيات التلقائية، والنمو الاقتصادى السريع فى الزراعة الذى نتجت عنه مساندة النمو الاقتصادي، وهو ما هيأ تيسير المهمة الأكثر صعوبة فى إصلاح السركات

<sup>(\*)</sup> بينما يرى هؤلاء الباحثون الثلاثة (١٩٩٥)، أن النظام المتحقق الذين يطلقون عليه مصطلح " الفيدر الية المحافظة على السوق باعتباره مؤديًا إلى النمو الاقتصادي، يقترح يونج (١٩٩٦) أن الشواهد تفيد بأن هناك فاقدا محسوسا وازدواجية في تلك المنافسة التشريعية.

الحضرية، وتمكنها من مواصلة التقدم، ولم يكن ممكناً للتنمية المماتلة أن تأخذ مكانها في الاتحاد السوفيتي السابق.

ورغم هذه التحذيرات فما زال يبدو أن محاولة الاتحاد السوفيتى لتحقيق تحرر اقتصادى وسياسى فى الوقت نفسه، كانت خطأ من وجهة نظر رغبة الحزب فى الإحتفاظ بالسلطة. ورغم أن إصلاح الاقتصاد الصينى قد نجح فى وجهة النظر تلك؛ فإن محاولة السوفييت تحللت إلى تضخم جامح وانهيار النظام.

ومن وجهة نظر أخرى لم تكن الأمور واضحة تمامًا. فالشيوعية كنظام اقتصادى سياسى متكامل، قد ماتت فى روسيا، وقد أقيمت فيها هياكل سياسية ديمقر اطية والسياسة الديمقر اطية تتقدم. وما يجدر التركيز عليه فى الصين أنه رغم أن استر اتيجيتهم للإصلاح الاقتصادى كانت غالبًا ما توصف على أنها كانت تقوم مسبقًا بالإصلاح الاقتصادى قبل قيامها بالإصلاح السياسي، فبعد تسعة عشر عاما من الإصلاح لا يوجد دليل على وجود الحريات المدنية أو التنافس بين الأحزاب السياسية أو الانتخابات الحرة أو أى من خواص الديمقر اطية.

#### خاتمة

فى الباب السابق والحالى استخدم المؤلف نظرية البيروقراطية؛ لعمل نموذج للنظام السوفيتى للإنتاج. وبتطبيق هذا النموذج كان من السهل أن نفهم خواص الاقتصاديات الشيوعية – تحكم مركزى للحزب على توزيع العطايا، ومراقبة مكثفة للسلوك الفردى والتهديد بالطرد من الحزب (التطهير) – وهو ما أعطى للحزب الأدوات لانضباط العمال والتى تتجاوز كثيرًا ما هو متاح لشركة ما تعمل فى اقتصاديات السوق؛ نتيجة لذلك كانت الخواص الأساسية

للنظام حالات عجز ونقصان (لخلق الربع)، وإلغاء التداول النقدى (للسماح بالسيطرة السياسية) ترقيات مكثفة للولاء للحزب من خلال عمليات التلقين الأيديولوجي، وفرض المشاركة السياسية (لتسهيل الولاء) وهكذا؛ لـذلك لـم يكن النظام ضعيفا؛ لأنه افتقد الحافز كما كان يُدَّعى غالبًا . فالمشكلة الأساسية فيه كانت مثل تلك التي تواجهها أي شركة بيروقراطية كبرى كلما تقادمت؛ فالميل لتقديم الولاء للرؤساء يتجه إلى التآكل بمرور الوقت. وقد "خل" ستالين هذه المشكلة بعملية التطهير الكبرى؛ ولكن بعد وفاته كشف عن استبداديته وعدم مقدرته في السيطرة على العملية. ولم ينهض أي قائد له الشجاعة والقسوة الكافية لتكرار العملية؛ ونتيجة لذلك تراجع النظام. وفحص هذا الباب تدهور النظام السوفيتي وأظهر أن مشكلاته قد تفاقمت بالتناقض التام بين الوعود - التي كانت أساسًا - المساواة والتصامن والطروف الضرورية الإدارة أي نظام بيروقراطي كبير بكفاءة يملي والاءً رأسيًا أو تسلسلا وظيفيًا هرميًا؛ وليس تضامنا أفقيًا بين العمال. وبمرور الوقت أدت المفارقة بين الوعود والواقع للنظام مصحوبة مع هذه المشكلات، استمرت في العمل على تأكل الولاء من داخله (الذي هو أساس سلطة الحزب).

وبينما كان النظام يتدهور كانت تنمو الضغوط من أجل الإصلاح. فلماذا تهتم حكومة شمولية بتحقيق أقصى قدر من السلطة وإلى العمل على تحقيق الإصلاح؟ إن الاختلاف الأساسى بين الاتحاد السوفيتى والصين لم يكن الإصلاح تدريجيًا في حالة، وزاد في حالة أخرى. فالإصلاح التدريجي كان متبعًا في كل من الاتحاد السوفيتي في عهد جورباتشوف وفي الصين في عهد دنج. وكان الاختلاف الأساسي هو أن الإصلاح في الصين كان مصحوبًا بالحفاظ على القمع السياسي، وإمكانية تكثيف عمليات القمع السياسي بينما تراخت عمليات القمع في الاتحاد السوفيتي. علاوة على ذلك

ققد قامت الصين بعمليات قمع واسعة النطاق قبل المبادرات بإصلاح السوق. وقد حلّل المؤلف، ثلاث مشكلات حرجة صاحبت عملية التحول، وهي سيطرة المديرين، والانحراف عن المسار المألوف لعرض السلع والخدمات والتضخم، وبنيّن أن السيطرة السياسية المحكمة كانت ضرورية لحل المشكلات الثلاث. فمن خلال استخدام عمليات القمع أجرت الصين بنجاح ما أطلق عليه "التحول السمولي المفاجئ ويعني ذلك التخلي عن السيطرة الرسمية على المؤسسات؛ ونتيجة لذلك استطاع قادة هذه الشركات أن يجعلوا شركاتهم أكثر كفاءة، وما استتبعه ذلك من استمرار النمو الاقتصادي، وازدياد إيرادات الدولة؛ أما في الاتحاد السوفيتي السابق؛ فإن محاولة القيام بنفس العملية الحساسة بدون التخدير الناشيء عن عمليات القمع، نتج عنها انهيار في إيرادات الحكومة وهبوط مفاجئ في حجم التضخم الجامح وتفكك نظام الدولة.

# الجزء الرابع ديناميكيات الدكتاتورية

١- الباب الحادى عشر: الديمقر اطية في نطاق التقاعس

٢- الباب الثاتى عشر: الصراع العرقى والقومية من التعبيرية والمستقبلية إلى النازية

٣- الباب الثالث عشر: الاقتصاديات المبسطة للمسئولية البيروقراطية الجنائية

# الباب الحادى عشر الديمقراطية في نطاق التقاعس

#### ١: مقدمة

يتناول هذا الجزء من الكتاب بعض جوانب ديناميكيات الدكتاتوريـة - أى أصولها وبعض عواقبها (\*). ويهتم هذا البـاب بالتقـاعس الـسياسى أى الظروف التى فى ظلها قد يفشل الساسة الديمقر اطيون فى التجاوب أو تقـديم قيادة لمهام سياسية مهمة، وهم بهذا يقمعون فعليًا مطالب ناخبيهم "القيام بفعل شيء " حيالها. إن تكاسل وضعف الديمقر اطية فى ظل ظروف معينة يكـون إحدى بذور الدكتاتورية، ما دام الدكتاتوريون يمكنهم العمل فى ظل أحـوال كثيرة لا يستطيع الساسة الديمقر اطيون العمل فيها. ويعرض المؤلف أشـكال البنيان الاجتماعي، والذى من المحتمل بصفة خاصة أن تـؤدى إلـى هـذا المرض – على سبيل المثال الأحزاب السياسية المـستقطبة، والتقـصيلات السياسية الجامدة، وعدم الثقة فى السياسيين والنظام السياسي.

هناك جرئومة أخرى للدكتاتورية، هى الصراع العرقى والقومية. تلك الظواهر لها نماذج فى الباب الثانى عشر. وقد قُدِّمتُ العرقية كسلعة رأسمالية تؤدى إلى تخفيض تكلفة المعاملات للسوق والتبادلات السياسية داخل الجماعة. والاستثمار فى العرقية له سمتان خاصتان:

١- كثير من الاستثمارات يقوم بها الآباء لصالح أو لادهم.

<sup>(\*)</sup> ظهر جزء كبير من هذا الباب من قبل في ب. هويت ورونالد وينتروب (١٩٩٣) و(١٩٩٥).

٢- المردود للفرد يتوقف على استثمارات الآخرين في الجماعية
 وعلى الاختيارات الجماعية (السياسية) للجماعة.

ومن ثم تكون هناك احتمالات للصراعات المختلفة والمتعددة بين الجماعات والأجيال. وقد عرض المؤلف أنه لا السوق أو الآليات الديمقراطية السياسية يمكن أن تحل هذه الصراعات بسهولة.

والتحليل في كلا البابين ١١، ١١، بصورة انهيار جمهورية فيمار؛ حيث كانت تلك البذور أو الجراثيم حاضرة على الأخص في صورة فتاكة. وقد ثبت أن هذا النظام ذاته غير قادر (أو غير راغب) في التجاوب للمطالب باتخاذ إجراءات بخصوص البطالة التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة في المانيا في أثناء الكساد الكبير، أو بكبح العنف السياسي (من اليسار واليمين السياسي) في الشوارع، والتي أخافت كثيرًا من الناخبين. وقد تفاقمت الصراعات العرقية والصراعات بين الأجيال من هذه الصعوبات.

ومن نقاط الضعف تلك والصراعات والتشويهات لجمهورية فيمار شكل هتلر والحزب النازى آلة لدكتاتورية قوية بشكل غير عادي. كيف عملت هذه الآلة؟ كيف تكونت هذه السياسة، وَنُفِّذَتْ؟ نُوقش ذلك في الباب ١٣ مع إسارة خاصة لسماتها المفزعة والغامضة وهي: الحل النازى النهائي للمسألة اليهودية، وبمجرد تفهم عمل هذه الآلة البيروقراطية يصبح من السهل الإجابة على السؤال المهم المرتبط بسقوط الدكتاتورية: من كان، مسئولاً عن الجرائم التي ارتكبها هذا النظام ضد البشرية ومن يجب أن يكون؟

ورغم أن التطبيق الخاص لكثير مما يلى يعود إلى النظام النازي؟ فإن معظم المادة هى تجريد خاصة فى هذا الباب الذى أدخلت فيه أداة تحليلية جديدة لتوضيح إغراءات الدكتاتورية؛ لذا فإن النماذج التى تم طُوِّرت عامة تمامًا. وربما نجد أنه ليس من الضرورى أن نركز على موضوعات هذا الجزء – التقاعس السياسى الديمقراطى والنزاع العرقى – ومسئولية

البيروقراطيين عن الجرائم التى ارتكبها نظام سلطوى (الذى هم جزء منه) – والذى يبدو أنه كان سائدًا فى العالم فى نهاية القرن العشرين، كما كان فى سنوات الثلاثينيات والأربعينيات.

#### Y: التقاعس السياسي Political Inaction

في أي نظام ديمقراطي من السهل التفكير في أمور معينة يكون للناس فيها وجهات نظر سياسية قوية، مثل: عجز الموازنة الحكومية، أو قصية الإجهاض – ولكن أغلب الساسة كانوا يمقتون القيام بأى عمل رغم مطالب ناخبيهم. والنتيجة هي قمع هذه التفصيلات المطلوبة للناخبين ولا يظهر هذا الأمر أبدًا في جدول الأعمال السياسي. ولما كانت الأحزاب السياسية تتنافس – فقط – عندما تثار الأمور؛ فإن هذا يشكل حدودًا على فاعلية السياسيات الديمقراطية. وقد تصبح هذه المشكلة شديدة الخطورة تحت ظروف معينة؛ ومن ثم تسهم في انهيار الديمقراطية. تلك هي الحجة الأساسية في هذا الباب، وتصور هذه النتيجة نواحي الجندب الجوهرية والتي يسميها المؤلف "إغراءات" الدكتاتورية؛ فالدكتاتورات يمكنهم حل النزاعات التي تؤدي إلى التقاعس (ومشكلات أخرى) بالقمع ببساطة لهؤلاء العناصر من السكان الذين يعارضون حلولها. وتكون النتيجة هي وجود مفاضلة أساسية بين قدرة النظام لسياسي على نقديم آراء مختلفة وقدرته على القيام بعمل سياسي.

ولتصوير كيف يمكن للمرء أن يفكر في مشكلة التقاعس مستخدمًا مصطلحات نظرية theoretical، فمن المفيد أن نتساءل عما إذا كان هذا القمع للتفضيلات السياسية يمكن أن يحدث على مستوى التقارب العادى لحزبين أم على مستوى نموذج وسيط median للناخب("). وفي هذا النموذج من السهل رؤية أنه رغم أن "وجهة نظر" سياسية واحدة فقط (تلك الخاصة بالناخب

<sup>(\*)</sup> الوسيط مصطلح إحصائى بمعنى القيمة المتوسطة التى فى منتصف المسافة للمنحنى التكرارى المتجمع الصاعد. (المترجم)

الوسيط) هي التي يمكن التعبير عنها؛ فكل "الأمور" قد تُثار. ذلك ببساطة؛ لأنه ما لم تكن الحالة الراهنة لبعض الأمور أو السياسة العامة هي تمامًا عند الوسيط؛ فإن الأمر سيئار من جانب أي من الحزبين؛ لأن كليهما يفضل الوسطية عن الحالة الراهنة. لذا هذا النوع من التفضيل للقمع لا يمكن أن يحدث في نموذج الناخب الوسيط؛ ولكي يقوم المؤلف بعمل نموذج للناخب الوسيط، فهو اتبع التقليد الذي بادر به دونالد ويتمان (١٩٧٣)، ١٩٨٣)، وطوره في الفترة الأخيرة ألبرتو أليسينا

(١٩٨٨ه و المجه و المجه المياسية في حالة توازن. ويبين هذا الفصل كيف أن التقاعس السياسي يمكن أن يحدث في هذا النموذج. ويفحص الفصل كيف أن التقاعس السياسي يمكن أن يحدث في هذا النموذج. ويفحص الفصل الثالث التكلفة الفعلية المفروضة على المواطنين من قبل سلوك هذه الأحزاب، ومن الذي يحتمل (أي ما نوعية التفضيل السياسي) أن يُقمع بوجه خاص، يطبق الفصل الرابع هذا النموذج على سقوط جمهورية فيمار، وباختصار أكثر على الأمثلة الكلاسيكية للانهيار الديمقراطي. ويعرض الفصل الخامس الظروف التي في ظلها يكون التقاعس غير كفء. ويخفف الفصل السادس من بعض الافتراضات للنموذج، ويصف الفصل السابع المفاضلة بين التقاعس ومن يجرى انتخابهم ممثلين للشعب representatives وتوجد أجزاء مرتبطة بالمناقشة في هذا الفصل والفصل الخامس في الملحق الرياضي.

ولكى نتقدم فى المناقشة سنفترض أن النظام السياسى يتكون -فقطمن حزبين يواجهان انتخابًا قد تُثار أو قد لا تُثار فيها القضية  $\chi$  من أحدهما
من الحزبين. ويقدم الحزبان برامج متمايزة ومتوازنة، كما هو الحال فى من الحزبين ويقدم الحزبان برامج متمايزة ومتوازنة، كما هو الحال فى نماذج دوجلاس هييس (١٩٧٧)، ووايتمان (١٩٧٣ و ١٩٨٣)، وهانسن - سنيورات (١٩٨٨)، وراندال كالفرت (١٩٨٥) وأليسينا (١٩٨٨). نفترض أن الحزب R هو حزب اليمين وأن L هو حزب اليسار، و R، و R

برامجهما على التوالي على بعض القضايا χ. ويفضل حزب اليمين القيم الأعلى لــ  $\chi$  (دعنا ننظر إلى  $\chi$  على أنها مستوى نفقات الدفاع مــ ثلا). وبافتراض أن هناك سياسة ما موجودة من قبل بشأن قضية ما يه، والتى سيشار عليها ب S أي الحالة الراهنة ويمكن لأي من الحزبين أن "يثير" القضية بأن يعرض مستوى مختلفا ل ير كجزء من برنامجه. فإذا ما فعل ذلك؛ فإن الحزب الآخر سيعرض -أيضيًا- سياسة ما، وبدلا من ذلك فإن كلا الحزبين يمكن أن يختار عدم القيام بشيء بخصوص القضية ٢؛ فإذا لم يتر أى من الحزبين هذه القضية؛ فإن الحالة الراهنة 3 تبقى كما هي في هذه القضية. وقد يفضل أحد الأحزاب ألا يثير هذه القضية؛ لأنه عندما يفعل ذلك سيتعرض للمخاطرة. والمخاطرة تتمثل في أن الحزب لن يتوصل إلى السياسة التي يرغبها في هذه القضية. والطريقة الواضحة التي يمكن أن تحدث بها هذه القضية، هو أنه عندما يثير أحد الحزبين قصية ما؛ فإن الحزب الآخر سيقترح اليضيًا - سياسته بشأن هذه القضية التي قد تثبت في · النهاية أنها أكثر شعبية لدى الناخبين، ومع ذلك، فهناك مخاطر أخرى ممكنة. فمحاولة تغيير أي سياسة في نظام ديمقراطي عادة ما تقابلها معارضة من جماعات المصالح، والمشرّعين، والبيروقراطيين، وآخرين الذين سيتأثرون سلبيًا بهذا التغيير. حينئذ المخاطر المحتملة تشمل الفشل في تغيير السسياسة، والخسارة الناتجة عن ذلك في المصداقية والسمعة - أو حتى إمكانية خسارة الانتخاب على ذمة هذه القضية. وللتبسيط نفترض في البداية أن هناك فقط احتمالين:

ا - فوز حزب اليمين R في الانتخاب، وتطبيق برنامجه المفضل إذا
 أثيرت القضية بدرجة احتمال P.

۲- فوز حزب اليسار L وتطبيق برنامجه بدرجة احتمال (P-1).

وإذا افترض - أيضًا - أن كل حزب يتمتع بمصداقية كاملة مع الناخبين ؛ عندئذ يستطيع كل حزب المنافسة للحصول على الأصوات من خلال:

١- إثارة القضية أم لا.

٢- تكوين برنامج ينحرف عن تفضيلات أعضائه؛ لكى يروق للناخبين
 المعتدلين Centrist.

وبافتراض أن البرنامجين يوفران البرنامجين يوفران ناش وبافتراض أن كل حزب يختار البرنامج الذي يحقق أقصى قدر من منفعته المتوقعة في ضوء موقف الحزب الآخر. وشروط وجود البرامج المتوازنة – بافتراض أن كل القضايا التي أثيرت – قد عُرضت في بحث اليسينا (١٩٨٨ه)؛ إلا أن الأحزاب لديها اليضيّا- خيار عدم إثارة القضية، قد يفسرها الناخبون كوعد ملزم بترك الحالة الراهنة على ما هي عليه أي كما هي إذا ما انتخب الحزب؛ فإذا كانت نقاط التوازن – إذا أثيرت القضية -  $\hat{\chi}$  ، فيتبع ذلك أن الحزب  $\hat{\chi}$  سيفضل عدم إثارة القضية إذا:

$$U_R(S) > P U_R(\mathring{\chi}_R) + (1-p)U_R$$
 .....(1)

ومثله؛ فإن الحزب L لن يريد أن يثير القضية إذا:

$$U_{L}(S) > P U_{L}(\hat{\chi}_{L}) + (1-p)U_{L} \qquad (7)$$

فإذا ما استوفيت حالتا عدم التساوى inequalities أعلاه، لن يتير أى حزب القضية في أثناء الحملة الانتخابية، وأيا كان الحزب الذى يُننتخب؛ فإنه سيلتزم بوعده بألا يفعل شيئًا حيال تلك السياسة من شانه إرباك الحالة الراهنة. ومع ذلك؛ فإن بعض الناخبين – بما فيهم أعضاء الحزبين السياسيين سيفضلون اتخاذ إجراء فيما يتعلق بتلك القضية؛ وبذلك تكون رغبات هؤلاء الناخبين قد قُمعت، ليس بالمفهوم العلني بألا يسمح لهم بالحديث، أو يقدموا

طلبات، أو ينظموا احتجاجات، وهكذا؛ ولكن بمفهوم أنه رغم أنهم أحرار فى أن يتحدثوا؛ فلا يوجد من ينصت ويرغب فى أن يُدرج طلباتهم فى البرنامج السياسي. ولن يرغب أى من الحزبين فى إثارة القضية فى أثناء الحملة الانتخابية؛ ولن يفعل أى حزب أى شيء لإرباك الوضع الراهن إذا ما انتخب. وبناءً عليه، ورغم اختلاف وسائل القمع؛ فإن المحصلة السياسية هى نفسها كما لو كان الناخبون لا يُسمح لهم أبدًا بذكر مطالبهم فى المقام الأول.

ولكي نصور مقدار حجم القمع بهذا المفهوم، انظر إلى السشكل (١١ - ١). قالمساحة المسماة DNZ (ويقصد بها عدم فعل أي شيء) هي المنطقة التي إذا و جدت بها الحالة الراهنة (S)؛ فإن أحَدْ الحزبين لن يريد إثارة القضية x؛ ولكي نقوم بتفسير هذا الشكل، سنتناول خط بداية تقاعس الحرنب L أو لا. وعلى طول خط البداية يكون الحزب عير مبال بإثارة القضية أو عدم إثارتها. وينحدر خط البداية إلى أعلى؛ لأنها بالنسبة للحالة الراهنة (S) (مقاسة على المحور الأفقي)؛ فإن أى زيادة فى (P) تتضمن زيادة احتمال فوز الحزب (R) في الانتخاب، وبناء على ذلك، يكون از دياد احتمال حدوث  $\chi$  أكثر من احتمال حدوث  $\chi$  فإذا كان الحزب R في بداية حالة تقاعس عند (P)، والزيادة في (P) مع بقاء (S) بلا تغير، تعنى أن الخسارة في الحالة الراهنة تكون أكبر من الخسارة عند إثارة القضية، ومن ثم سيفضل الحرب القيام بعمل ما بدلا من التقاعس. وإذا ظل الحزب غير مبال بين القيام بعمل أو التقاعس؛ فإن (S) سيكون عليها أن تزداد مع زيادة (P). لذا يكون خط بداية الحيزب R مين التقاعس منحدرًا إلى أعلى في فيضاء (P و S). ونفس الحجة تعنى أن خط بداية الحزب تتحدر -أيضًا- إلى أعلى. وفضلاً عن ذلك، فبما أن برنامج الحزب  $\chi - L$  على يسار الحزب R؟

فإن خط بدايته عمومًا يجب أن يقع بصفة عامة على "يمين" خط بداية الحزب (p) معينة قد يرغب حزب اليسار في القيام بعمل ما عندما تكون الحالة الراهنة بعيدة بدرجة كافية إلى يمين برنامجه (مثلاً عند y في السلك y وسيفضل حزب اليمين y - فقط – القيام بعمل ما عندما تكون y على يسار برنامجه بدرجة كافية (مثلاً y في الشكل y الشكل y على يسار برنامجه بدرجة كافية (مثلاً y في الشكل y الشكل y

ولكى نرى الشكل (DNZ) وهى منطقة التقاعس (عدم فعل أى شيء)، يُلاحظ أن خطي البداية يتقاطعان عند ( $\chi_R$ )  $(\chi_R)$  ( $\chi_R$ ) وعند ( $\chi_R$ ) الفوز في الانتخابات؛ لذا فنفس النتيجة برنامج الحزب  $\chi_R$ ) سواء أُثِيْرَت المشكلة أم لا. ومن ثم فكلا الحزبين بين القيام بالعمل أو الثبات على الحالة الراهنة، ومن ثم يجب أن يظلا غير مُبَالِييَنْ بين القيام بالعمل أو الثبات على الحالة الراهنة، ومن ثم يجب أن يكونا في بداية مرحلة النقاعس عند نلك النقطة. وتبين مناقشة شبيهة بذلك أن خطوط المراحل يجب –أيضًا – أن تتقاطع عند ( $\chi_R$ ) و  $\chi_R$ ).

تثبت هذه المناقشة أنه توجد منطقة يفضل فيها كلا الحزبين عدم إثارة القضية - منطقة DNZ في الشكل (١١-١)، وداخل هذه المنطقة توجد التوافيق من (P و S)؛ حيث يفضل الحزبان فيها التعايش مع الحالة الراهنة دون الإعلان عن سياسة ما.

فما حجم منطقة التقاعس DNZ؟ سنرى أنه كلما - كان الحجم أكبر صغرت درجة المصداقية لبرامج الأحراب (كلما قلت تقة الناخبين في الساسة)، وكلما صغرت رغبة الأحزاب في الوصول إلى حل وسط

### شكل (۱۱ – ۱) منطقة التقاعس

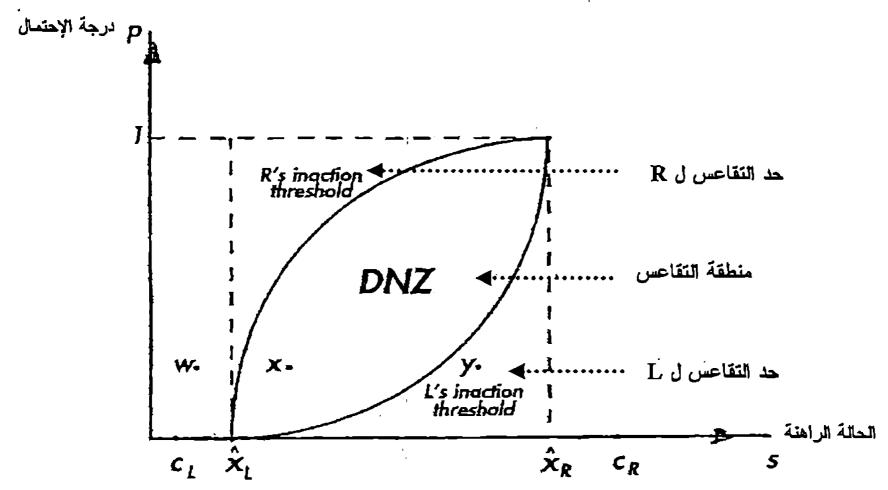

(ومن ثم يجعلون منطقة DNZ أكبر لقضايا مختلف عليها مثل الإجهاض أو الحكم بالإعدام)، وعمومًا تكون المنطقة (وليس دائمًا) أكبر – كلما عظم مستوى الاستقطاب لبرامج الأحزاب.

ولكى نرى تلك النقاط، سنقوم أولاً بإعادة صياغة الشرطين (1)، (2) بلغة أكثر دقة. فدالة منفعة كل حزب تكون:

$$U_i = -(\chi - C_i)^a \qquad \dots \qquad (\Upsilon)$$

أما كيف تتنافس الأحزاب في الانتخابات (أي ما نوع البرنامج الدي يريد كل حزب تقديمه للناخبين)؛ فإن ذلك يتوقف أساسًا على مدى مصداقية أو مقدرة الحزب على دعوة الناخبين للإيمان بوعوده. ولتصوير ذلك نفترض أن الناخبين لا يتقون في أحد الحزبين، أو ليس هناك أمل في أن يقوم أي من الحزبين ببناء الثقة. ولنفترض –أيضًا – أن الناخبين عقلانيون، وأنهم غير متحيزين في تتبؤاتهم عن سلوك الحزب إذا جاء في السلطة عندئذ  $\chi^{\circ} = (i)$  بمعنى أن برامج الأحزاب (السياسات المتوقعة  $\chi^{\circ}$ ) هي بيساطة مواقفهم الأيديولوجية  $\chi^{\circ}$ ، ولا يوجد ما يدعو أي حزب لأن يحاول اختلاق برنامج يبدو عكس ذلك ولو ظاهريًا. فضلاً عن ذلك، لا يوجد معني؛ حيث تستطيع الأحزاب فيه أن تثير قضية من عدمه؛ لأن الناخبين يعرفون تفضيلات كيل حزب بالنسبة لكل القضايا، ويعرفون أيضًا أنها سنتفذ عند انتخاب أي مين الحزبين.

والآن، لنسمح بإمكانية أن حزبًا يمكنه محاولة استمالة الناخبين عن طريق:

- ١- إثارة أو عدم إثارة قضية ما.
- ٢- اختلاق برنامج يبتعد عن تفصيلاته الذاتية؛ لكى يجتذب الناخبين centrist.

للتبسيط، يُفترض أن كل حزب لديه مصداقية كاملة مع الناخبين. وأن كل حزب يعرض برنامجًا مكونًا من وعود بتحقيق سياسات لقصايا عدة  $\chi^0,\ldots,\chi^0$  فضلاً عن ذلك يمكن للحزب اختيار عدم إثارة أى قصية؛ حيث يعنى أنه إذا ما انتخب؛ فإنه لن يطبق سياسة جديدة في هذا الشأن. والمستوى القائم أو الحالة الراهنة (S) تكون عندئذ هي موقفه في تلك القضية. ويصدق الناخبون الأحزاب حتى إذا ما عرض حزب R سياسة  $\chi$  لأى قضية  $\chi$  فإن الناخبين يؤمنون بأن الحزب سيطبق هذه السياسة، وإذا لم

يقدم أى اقتراح؛ فإن الناخبين يؤمنون بعدم تطبيق أى سياسة وتبقى الحالة الراهنة لتلك القضية. فإذا انحرف أى من الحزبين وهو فى السلطة عن هذه القواعد، سيفقد مصداقيته مع الناخبين، وسيتوقع منه مستقبلاً أن يطبق ببساطة سياسته المثلى .C

بافتراض أن كل حزب بختار البرنامج الذي يعظم منفعته في ظلم موقف الحزب الآخر. يقدم أليسينا (1988a) شروطًا موجودة في برامج ناش التوازنية،  $(\hat{\chi}_L,\hat{\chi}_R)$ .

### $C_L < \hat{\chi}_L < \hat{\chi}_R < C_R$ حیث:

ويتناول الجزء الأول من الملحق لهذا الفصل وصف هذا الاختيار، ويضع الشروط التى تصف خط بداية عدم العمل (التقاعس) بكل حزب وحدود منطقة التقاعس فى شكل (١١-١) وهنا فإننا نفترض ببساطة هذه النتائج (أى إن منطقة التقاعس موجودة) والآن لنتحقق من كيفية تغير حجم DNZ استجابة لتغيرات خارجية، ونضع فى اعتبارنا ثلاث معلمات Parameters:

- ا مستوى الاستقطاب بمعنى المسافة بين برامج الأحزاب،  $\hat{\chi}_R \hat{\chi}_L$ ) أو مواقفهم الأيديولوجية  $(C_R C_L)$ .
  - ٢- رغبة الأحزاب في الوصول إلى حل وسط مقاسًا بالمعامل (a).
    - ٣- درجة مصداقية الأحزاب مع الناخبين.

وتُعرَّف المصداقية هنا، كونها مقدرة الحزب على الوعد بالتحرك بعيدًا عن مركزيته الأيديولوجية وأن يصدقه الناخبون. وهو مؤشر بمعامل جديد  $\lambda$ . وكلما كانت  $\lambda$  أكبر عظمت  $\lambda$  وكلما كانت  $\lambda$  أكبر عظمت  $\lambda$ 

وإذا ما تم أولاً تناول التأثير على DNZ؛ نتيجة زيادة في الاستقطاب Polarization. ويبين الشكل (Y-Y) تأثير الزيادة في استقطاب حزب لبرامجه.  $(\hat{\chi}_R)$  ومنطقة التقاعس الأصلية هي المساحة التي تحدد

بر  $\chi_R$   $\chi_L$  ). ومنطقة التقاعس الجديدة تحاط بر  $\chi_R$  و  $\chi_L$  ). فإذا ازداد الاستقطاب مز  $\chi_R$  و  $\chi_R$  ) الحريم و  $\chi_R$  و  $\chi_R$  )، وإذا ما تأثرت حظوظ الأحزاب بشكل متماثل بحيث تظل (P) كما هي، فمن الواضح أن منطقة التقاعس DNZ يجب أن تتسع؛ لأن نقاط أطرافها هي نفس الشيء مثل برامج الحزب ذائمًا.

# شكل (١١ - ٢) تأثير زيادة استقطاب الحزب على منطقة التقاعس

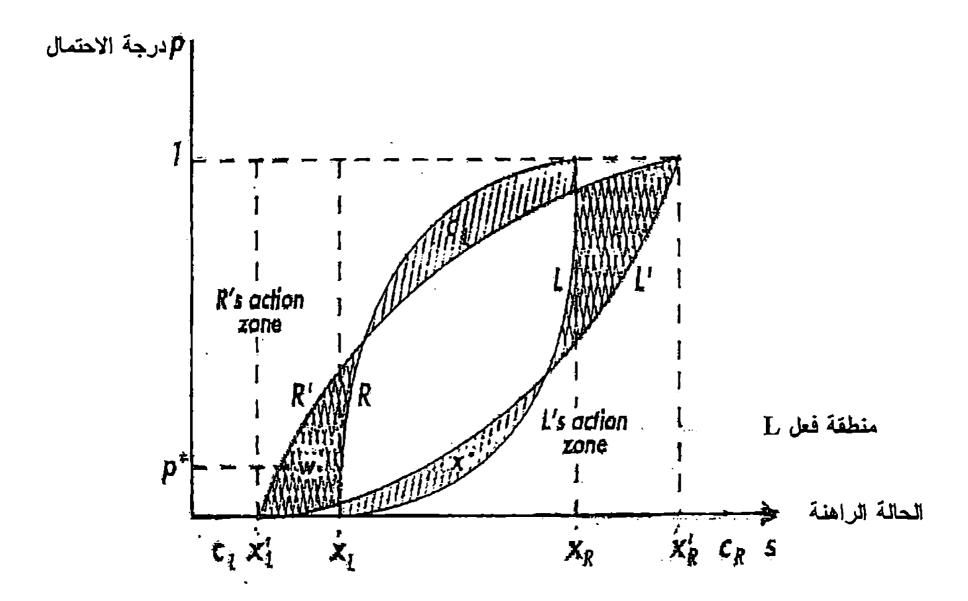

والمساحات الشبكية في الشكل (١١-٢) تبين التوسع المقابل لمنطقة التقاعس DNZ؛ إلا أنه من الواضح في الشكل المذكور، أن بعض النقاط في منطقة التقاعس الأصلية DNZ ستمثل الظروف التي يرغب فيها الآن أحد أحد الأحزاب بأن يعلن عن سياسة ما. هذه النقاط معطاة بالمناطق المظللة في الشكل (١١-٢). عندئذ يكون من غير الواضح عما إذا كانت DNZ ستتوسع أم ستتقلص كنتيجة للزيادة في استقطاب برامج الحزب.

ولك\_ى نفهم العوامل فى أثناء عملها، سنناقش حالتين ممكنتين من نقاط الحالة الراهنة مثل  $\chi$  و  $\chi$  في الشكل المذكور؛ فالحالة الراهنة  $\chi$  تكون هى الحالة الراهنة للحزب L عندما تكون البرامج ( $\chi$  و  $\chi$  و التغير فى البرامج إلى ( $\chi$  و  $\chi$  و يعنى أن الحالة الراهنة فى  $\chi$  تكون بعيدة جدا عن برنامج الحزب L أكثر من ذى قبل، ومن ثم تكون أقل إرضاء . نتيجة لذلك عندما يصبح L أكثر تطرفًا تصبح أكثر رغبة فى العمل كحالة راهنة "معتدلة" مثل  $\chi$  ويصدق نفس الشيء على سلوك الحزب  $\chi$  تجاه التمسك بالحالة الراهنة للمعتدلين "moderate"، كما يتضح من اختفاء مجموعة من النقاط من منطقة  $\chi$  (منطقة التقاعس) فى المساحة المظللة العليا من منطقة  $\chi$  DNZ (منطقة التقاعس) فى المساحة المظللة العليا من

ولتلخيص ذلك يمكننا القول إنه عندما تصبح الأحزاب أكثر استقطابًا، وتتبنى برامج أكثر تطرفًا تصبح الحالة الراهنة الوسطية أقل إرضاء. فاذا كانت لأحد الأحزاب فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات، فقد يريد القيام بعمل

ما؛ بينما قبل ذلك كان قانعًا بعدم فعل أى شيء. ومن ناحية أخرى تتوسعDNZ لتشمل نقاط الحالة الراهنة عند أطرافها (أى التى كانت سابقًا على اليمين أو اليسار في برامج الحزبين).

ولكى تكون لدينا فكرة عما إذا كانت قوى التوسع بصفة عامة تصد قوى التقلص على منطقة الحالة الراهنة DNZ مع تزايد الاستقطاب؛ فإنسا نحتاج إلى حساب مساحة DNZ. ولم نقم عمومًا بإجراء هذا الحساب؛ ولكن قمنا به لحالة خاصة؛ حيث تكون دالات منفعة الأحزاب ثنائية منا به لحالة خاصة؛ حيث تكون دالات منفعة الأحزاب ثنائية ويكون في نظام الحكم متماثلاً Symmetric. في تلك الحالة، تكون مساحة DNZ كالآتى:

$$\frac{(\hat{\chi}_R \chi \hat{L}^2)}{3(C_R - C_L)} \qquad (\xi)$$

وتبين المعادلة (4) أولاً: أن الاستقطاب عامة؛ فإنه يميل إلى زيادة منطقة التقاعس، ثانيًا: يجب قياس مستوى استقطاب البرامج نسبيًا، بالنسبة لاستقطاب المواقف الأيديولوجية للحزب (علي الرغم من أن التوسع النسبي لكل البرامج والمواقف الأيديولوجية تزيد فعلاً من منطقة DNZ).

لتصوير ذلك، لنفترض أنه في كندا اليوم، لا يوجد قانون يقيد حق النساء في الحصول على الإجهاض، وأن المجموعة السابقة من القيود القانونية قد ألغتها المحكمة العليا بكندا، وبافتراض أن هذه السياسة تروق بدرجة أكبر للمتطرفين على يسار مناظرة debate الإجهاض. وإذا افترضنا أن χ تساوى مستوى القيود على عمليات الإجهاض؛ فإن التحرك إلى اليمين على طول المحور x في الشكل (2-11) يعنى قيودًا أكبر. ولنفترض –أيضًا أن الحزبين الكنديين الكبيرين كان عليهما أن يصبحا أكثر استقطابًا قبل الانتخابات القادمة؛ فإننا يمكننا التنبؤ بأن قضية الإجهاض تخفض احتمالات الأربها عن ذى قبل. والجزء المثير والمفاجئ من التحليل أنه هكذا يكون الأمر؛ رغم حقيقة أنه نتيجة للاستقطاب سيكون كل من الحزبين أكثر تطرفا، ومن ثم يكونان أكثر تأبيدًا أو مناهضة للإجهاض عن ذى قبل. وحل هذا

التناقض هو أن إثارة المشكلة - الآن- تكون خطرة جدًا على المحافظين Conservatives وغير مثيرة للاهتمام نسبيًا للأحرار liberals النين قد يرضون بدرجة معقولة بالحالة الراهنة.

وهناك تأثير مُهمَّ آخر على حجم منطقة النقاعس DNZ، وهو حجم الناخبين الذين يمكن أن يثقوا بالساسة — كقياسهم بمعامل المصداقية  $\lambda$ . فكلما عظمت مصداقية الأحزاب لدى الناخبين ( $\lambda$ ) كان الناخبون أكثر مقدرة على الانتقال إلى الوسط (الاعتدال) من مواقفهم الأيديولوجية (أ). فكلما عظمت مقدرة الأحزاب على الوعد بمصداقية بشأن تطبيق سياسات معتدلة (وسطية) إذا انْتُخَبْ (بصرف النظر عن أيديولوجيتها اليمينية أو اليسارية) صغر حجم منطقة التقاعس هي دليل عدم ثقة الناخبين بالساسة الذين يحتفظون بالمسافة الأيديولوجية ( $C_R - C_L$ ) ثابتة ].

هذا يشرح العويل الكبير ولوى الأيدى في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها على السياسات القذرة ، أو الحملات السلبية، وعندما تحاول حملة كل حزب أن تدمر مصداقية الحزب الآخر، وعندما (ينجح الاثنان)؛ فالنتيجة أن تكون لدى كلا الحزبين رغبة أقل في إثارة أمور سياسية مهمة (أي حدوث انخفاض في مقدرة القطاع العام على اتخاذ إجراء).

وأخيرًا: إن حجم منطقة التقاعس DNZ يتأثر بالرغبة النسبية للحزبين للوصول إلى حل وسط (مقاسًا بالمعامل a). فالارتفاع في (a) يزيد من الخسارة التي تنجم عن المغامرة بإثارة القضية (بالنسبة إلى الإبقاء على الحالة الراهنة). يتبع ذلك أنه في الأمور الحاسمة (مثل الإجهاض وعقوبة الإعدام) التي يشعر بها الحزبان (مثل الأفراد) أنه بالسماح بتطبيق السياسة المفضلة من الجانب الآخر قد تكون كارثة، وستكون منطقة التقاعس DNZ كبيرة

<sup>(\*)</sup> يجب تذكر أن المصداقية لا تقاس مثل الاحتمالية التي سيطبقها الحزب في برنامجه الموعود إذا نجح في الانتخاب؛ ولكن بمدى بعدها عن أيديولوجية الوسط، التي يمكن التحرك إليها ويظل وعده مصدقًا (باحتمال يساوى واحد صديح) لتطبيق هذا البرنامج.

نسبيًا. (ومن ناحية الشكل كلما تزايدت(a) تتضخم منطقة التقاعس حول نقاط أطرافها الثابتة)؛ فإما أن تحاول الأحزاب أن تتجنب القضية كلية، أو إذا كان ذلك مستحيلاً فستحاول إثارة القضية بأسلوب ما لا يلزم الحزب بموقف معين من هذه القضية.

يتبع ذلك أن منطقة التقاعس ستكون كبيرة نسبيًا عندما:

- ١- تستقطب الأحزاب نسبيًا.
  - ٢- تكون القضايا خلافية.
- ٣- تكون للأحزاب مصداقية قليلة نسبيا مع الناخبين.

ووفقًا لهذه الظروف يمكن أن تكون مشكلة التقاعس على الأخــص خطيرة. وقد فُحصنَتُ العواقب في الفصول (3) و (4).

#### ٣- من الذي يقع عليه الضرر ولماذا؟

وصف الفصل السابق منطقة التقاعس، وأظهر العوامل التي تميل إلى جعلها أكبر أو أصغر، وأوضح عبئها المحتمل على المجتمع. ويتتاول هذا الفصل السؤال المتعلق بتوزيع العبء على الجماعات المختلفة في المجتمع والطرق التي تتأثر بها هذه الجماعات.

فى البداية نلاحظ أو لا أن كل فرد فى الحكومة لديه منطقة تقاصس مفضلة (مثلاً المدى الذى فيه نظل الحالة الراهنة قائمة هناك، وهى عدم إثارة هذه القضية من جانب أى من الحزبين). وبالنسبة للناخب i؛ فذلك ببساطة هو المدى الذى عليه (\*):

<sup>(\*)</sup> في الحالة الخاصة من دالة المنفعة الموصوفة في المعادلة (٣)، تصبح المعادلة (٥) كالآتي:

 $c_i$  حيث  $-c_i$  حيث  $-c_i$  (  $x_i - c_i$ )  $-c_i$  (  $x_i - c_i$ )  $-c_i$  النقطة المثالية للناخب  $-c_i$  (  $a_i - 1$  )  $-c_i$  الأخرى لها نفس التأثير كما في الملحق.

وتبين المعادلة (5) أن i يفضل الحالة الراهنة عندما تكون الخسارة من هذه الحالة، أقل من الخسارة المتوقعة إذا ما أُثيْرَتُ المشكلة، وإذا ما طبقت الأحزاب برامج توازن ناش الخاصة بها  $\hat{\chi}_{L}$  و  $\hat{\chi}_{R}$  ) .

ويصور الشكل (١١-٣) حجم منطقة التقاعس لعدد من مختلف الأفراد فلكل نوع من جناح اليسار تكون منطقة التقاعس يسار الخط المشار إليه (أى بمعنى أن هذا الشخص يريد - فقط- إثارة القضية إذا كانت الحالة الراهنة إلى يمين خط البداية المشار إليه). ويكون النقاش بشأن المواطنين على يمين المجال، متماثلاً (بمعنى أن منطقة التقاعس الخاصة بهم ستكون على يمين خطوط مرحلة بداية تقاعسهم).

والآن لنتناول -أولاً- متطرفًا من جناح اليسار - ونعنى بذلك شخصًا نقطته المثالية  $C_{le}$  في الشكل (T-11) وهي إلى يسار الموقف الأيديولوجي لحزب اليسار (CL في الشكل ١١ – ٣). فعند أي نقطـة معينـة P يفـضل المتطرف إثارة كل القضايا التي يثيرها حزب اليسار (أي كل النقاط التي على يمين منطقة التقاعس لحزب اليسار). إضافة إلى ذلك الـشخص علـى يسار الحزب توجد بعض القضايا التي تكون فيها خسارة الحزب من المنفعة في الحالة الراهنة أقل من برامج توازن (ناش) التي سيعلن عنها إذا ما أثار الحزب القضية؛ ولكن بالنسبة للمتطرف اليسارى ينقلب عدم المساواة فمثلا، في الحالة الراهنة عند  $\chi$  في الشكل (١١-٣) تكون في داخل منطقة التقاعس للحزب؛ ولكن ليست بداخل منطقة المتطرف فالحالة الراهنة تكون إلى يمين الوسط؛ ولكنها قريبة بدرجة كافية للموقف الأيديولوجي  $C_L$  لكي تكون مفيدة للحزب، إذا ما وضعت في الاعتبار مخاطر إثارة القضية؛ ولكن χ تكون بعيدة نسبيًا عن النقطة المثالية للمتطرف  $C_{le}$ وهي ليست مفيدة بالكفاية لــه. فعند χ يفضل الشخص إثارة القضية، ونتيجة النلك تكون الحالة المميزة المتطرف في ديمقر اطية مكونة من حزبين هي الإحباط ويريد المتطرفون

- دائمًا - أن يتخذ الحزب مواقف أكثر في القضايا، ويكون متطرفو جناح اليمين في موقف مشابه فيما يتعلق بحزب اليمين، ويكون الحزب حريصًا جدًا من أجلهم، وبهذا المفهوم؛ فأن متطرفي كلا الحربين لديهم شيء مشترك؛ فكلاهما محبط نتيجة لعدم القيام بعمل ما على كثير من القضايا، وإذا ترك لهم الجدول السياسي للأعمال؛ فإنهم سيوافقون على إثارة عدد كبير من القضايا (التي قد يتخذون فيها مواقف عكسية) عما تكون عليه مواقف أحزابهم،



فإذا كان المتطرفون محبطين بسبب الافتقار إلى النشاط السياسي بشأن كثير من القضايا، وكان المعتدلون في كلا الحزبين يميلون إلى الاعتقاد بأن هناك "كثيرًا جدًا" من النشاط السياسي؛ فمنطقة التقاعس لليساري المعتدل (الذي تكون نقطته المثالية هي  $C_{lc}$ ، والتي تقع على يمين  $\hat{\chi}$ ) هي المنطقة على يسار حد التقاعس المعتدل في الشكل (11–1). ويتفق المتطرفون تمامًا مع أحز ابهم؛ فهم يعتقدون أن كل القضايا التي تكون فيها الحالة الراهنة على يسار threshold الحزب، يجب أن تترك على حدة؛ ولكن يوجد 1

من القضايا التي يريد الحزب إثارتها (مثل الحالة الراهنة W في الشكل (١١)؛ وبينما يفضل المعتدلون تركها لحالها. ويتفق المعتدلون في كلا الحزبين على ذلك؛ فإذا تحكموا في جدول أعمال أحزابهم فستكبر منطقة التقاعس.

والحالة القصوى للمعتدل هي الناخب الوسيط (التي تكون نقطته المثالية عند  $C_m$ ، التي في حالة تماثل السياسة، كما وُضِحّتُ في الشكل (٢-١) تقع في المنتصف تمامًا بين  $\chi_R$  و  $\chi_L$  ). وبصرف النظر عن  $\Upsilon_R$  فإذا كانت الحالة الراهنة تقع في مكان ما بين  $\chi_R$  و  $\chi_L$  فمن الواضح أن الناخب الوسيط سيفضل تلك النقطة عن  $\chi_R$  و  $\chi_L$  . نتيجة لذلك منطقة التقاعس المفضلة للناخب الوسيط هي كل المنطقة المستطيلة بين  $\chi_R$  و  $\chi_L$  في الشكل (١١-٣).

ويلاحظ أنه إذا كانت درجة استقطاب مواقف الحزب  $(\chi R - \chi L)$  كبيرة إلى حد ما؛ فإن التوازن على قضية ما يمكن أن يكون بعيدًا تمامًا عن ما يرغبه الناخبون المعتدلون. ومع ذلك؛ رغم عدم سعادتهم بالحالة الراهنة، فلن يطالبوا أيًا من الحزبين للقيام بعمل ما، الذى قد يجعل تدخلهم فى الأمر يزداد سوءًا من وجهة نظر هم. وموقفهم المعتاد تجاه المؤسسات السياسية هو إما الإذعان أو التهكم بمعنى، أن الموقف يكون سيئًا؛ ولكنهم لا يرغبون بأن يقوم الساسة بشيء حيال ذلك؛ لأن تدخلهم قد يجعل الموقف أكثر سوءًا.

فلماذا ينتهى الأمر بالناخبين المعتدلين المناطة بهم العملية السياسية الديمقراطية في النظرية المعيارية Standard theory، إلى هذا الحضيض في نموذجنا؟ فقوتهم في نماذج التقارب المعتادة – والسهولة النسبية التي يستطيعون الانتقال بها من حزب إلى آخر، هي بالضبط نقاط ضعفهم في تحليلنا. إن الأحزاب تحتاج إلى مساندة مستمرة من أصحاب الولاء؛ لكي تعمل بطريقة فعالة؛ فهي لا تستطيع الاعتماد على ولاء الناخب المعتدل الذي دون كل المواطنين لديه أكثر الفرص للانتقال إلى حزب مختلف؛ لذا الناخب المعتدل يدفع ثمن عدم ولائه، فلا يوجد حزب يريد المخاطرة بأن يكون ممتلاً لهذا الناخب.

## ٤ - آليات عدم الاستقرار والانهيار الديمقراطي

يعرض هذا الجدل والنقاش حتى الآن ثلاث نقاط:

۱- توازن لتقاعس سیاسی یمکن حدوثه فی نظام دیمقراطی مکون من حزبین.

٢- التقاعس محتمل الحدوث بدرجة أكبر عندما تُستقطب نسبيًا برامج الأحزاب، وعندما تكون القضايا مواضع خلاف، وعندما تكون مصداقية الأحزاب قليلة نسبيًا مع الناخبين.

٣- وفى ظل هذه الظروف يكون الناس الأكثر إحباطًا بسبب الافتقار
 لعمل ما هم المتطرفون فى كلا الحزبين (يسار ويمين).

إن التحليل الشكلى فى هذا الباب ساكن static وليس ديناميكيًا؛ ومع ذلك كان من الواضح أن الإحباط بين الناخبين الناتج عن التقاعس العسياسى المستمر كان لا يبعث على الاستقرار السياسي، وكان هناك عدد من الديناميكيات المتتالية الممكنة، والتى قد يؤدى فيها مثل هذا التقاعس إلى انهيار النظام، فمثلاً: كان التقاعس السياسي المستمر من قبل الحزبين المتوقع أن يجعل مصداقيتهم تتآكل. وهذا التآكل فى المصداقية في تحليلنا، يقلل ببساطة من مقدرة النظام على القيام بعمل ما؛ فالأحزاب قد تصبح مستقطبة، أو فى النظام متعدد الأحزاب، قد يتحول الناخبون إلى أحزاب أكثر تطرفًا، والناخبون قد يتحولون إلى أحزاب أكثر راديكالية أو تطرفًا. وفي كلتا الحالتين، تكون النتيجة خسارة أكبر فى الثقة في نظام الحكم regime، وإحباطًا أكبر، يؤدى بدوره إلى عملية مدمرة هائلة.

وهناك أدبيات كثيرة في العلوم السياسية تربط الانهيار التريخي للديمقر اطية في عديد من الدول، بذات تلك المتغيرات: التقاعس، الافتقار إلى المصداقية، والتأثيرات المعرزة المتبادلة (مئل هانتنجتون، 1976

وسارتورى، 1976)<sup>(\*)</sup>. ويبين ألان كاسلز (١٩٧٥، ص 37) أن "التقاعس"، و"الافتقار إلى القيادة" في الحكومة المركزية في إيطاليا فيما بعد الحرب العالمية الأولى كان لهما الدور الفعال في صعود موسوليني. انظر أن كارل براخر (1970، 1995)، وهارولد جيمس (في كيرشو 1990، ص 46 وما يليها)، وكارل لودفيج هولتفريج (1990) من بين كثيرين من النين قاموا بتحليل انهيار نظام الحكم في جمهورية فيمار وفقًا للأسباب نفسها، ومفاهيم براخر المؤثرة عن "فراغ السلطة" "Power Vacuum" (انظر ١٩٩٥ ص ٧) و"شلل" الديمقر اطية الحزبية (في جمهورية فيمار في سنواتها الأخيرة كانت جديرة بالملاحظة. وتلخص جوان لينز (في لينز – ستيبان، 1978) ما كتب في مشروع كبير متعدد المؤلفين عن انهيار ديمقر اطيات نتافسية في أوربا وأمريكا اللانتينية. كتب يقول:

فى التحليل الأخير كان الانهيار نتيجة لعمليات نبعت من عجز الحكومة على حل القضايا التى قدمها المعارضون غير الموالين باعتباره لها. وحدث هذا العجز عندما لم تتوصل الأحزاب المساتدة للحكومة إلى تسوية لقضية ما، والآخرون منهم حاولوا الحل بمساندة من القوى التى كان المعارضون فى هذا النظام يرونها غير موالية. وحريض ذلك على الاستقطاب داخل المجتمع مما أوجد عدم الثقة بين هؤلاء الذين لو كاتوا فى ظروف أخرى كاتوا سيساندون نظام الحكم. (ص 50).

(\*\*) طُوِّرَتُ في دراسته عن "انحلال جمهورية قايمار"، وقذ نوقشت حديثًا في براخر (\*\*) ( ١٩٩٥).

<sup>(\*)</sup> يقدم وينتروب (1991) توضيحًا بديلاً لصعود الدكتاتورية من خلال وسائل غير شرعية من المنافسة السياسية التي في كثير من الأحيان تصحب عملية الاستقطاب. ويلقى ج.ب. باول (1986)، بعض الشك على هذا الافتراض العام؛ فباستخدام بيانات تجريبية من النظام الديمقر اطيات الغربية الأوربية في السبعينيات، اقترح أن الموضوع هو انسلاخ من النظام السياسي وليس الاستقطاب السياسي، الذي يكون مصاحبًا الاضطراب سياسي.

وبالطبع؛ فإن كثيرًا من الأمثلة التاريخية عن انهيار الديمقراطية كانت في النظم متعددة الأحزاب؛ ورغم صعوبة تعميم النموذج المطوّر هنا للحالة متعددة الأحزاب؛ فإنه من السهل توضيح السبب في ديمومة مشكلة التقاعس في هذا الموقف. فمع عدد أكبر من الأحزاب، فأى قضية تكون أكثر احتمالا لتطفو على "الجدول السياسي للأعمال""agenda". فكلما كثر عدد الأحراب كبر احتمال أن حزبًا أو أكثر سيئير قضية ما. ولكن في هذه النظم يبدو أن ذلك أقل بدلا من أن يكون أكثر احتمالا للقيام بعمل ما. والسبب في ذلك، أنه في النظم المتعددة الأحزاب (التي تتتج عادة من نظم انتخابية تقوم إلى حد ما على أساس تمثيل نسبى) من غير المعتاد على أى حرب بعينه أن يقود الأغلبية، وعادة ما يقوم بمفاوضات واتفاقات للمبادرة بأي عمل (\*)؛ لذا فقد يكون في جدول الأعمال السياسية كثير من القضايا في نظام متعدد الأحزاب؟ ولكن لا يتخذ فيها أى موقف إلا إذا وافقت الأحزاب المختلفة في ائتلف حكومى على ما يجب عمله؛ لذا فإن مشكلة التقاعس لم يحدث لها إلا مجرد التحول من الساحة الانتخابية إلى البرلمان. ويتوقع معظم المحللين، حدوث شلل أكثر في النظم متعددة الأحزاب عما في النظم ذات الحزبين؛ لـذا فـإن جيانلويجي جالوتي (1991) الذي يزودنا ببعض الشواهد يقول: إن المنافسة السياسية تميل إلى التناقص مع ازدياد عدد الأحراب المنتافسة. وينظر جريللي ماسيندارو - تابليني (1991) إلى التقاعس بالنسسبة للدين العام،

<sup>(\*)</sup> موللر (1988) قام بمسح الأعمال عن التمثيل النسبى. طبعًا يمكن للمرء التفكير لأمثلة؛ حيث مُنعَ فيها جناح يسارى كبير، أو جناح يمينى من الأحزاب، من العمل بناء على برامجهم "الراديكالية"؛ لأنهم يحتاجون إلى دعم أحزاب صغيرة من (الوسط) لتجنب عدم انتخابهم؛ فإذا كانت آراء الناخبين أكثر استقطابًا؛ فذلك الجمود قد يمكن تجنبه. ولما كانت التوازنات الاستراتيجية الخالصة صعب اشتقاقها بأكثر من حزبين، فالموقف في المرجع text لا يمكن عرضه نظريًا على أية حال، كان عقلانيًا بالمعنى العام كما هو متناسب في الأنظمة غالبًا؛ وإن كان ليس دائمًا مصدرًا لتحالف قصير العمر أو وزارات أقلية، كما هو في الحال بالضبط مثلاً: في إيطاليا، وإسرائيل.

ويجد أنه " في معظم الأحوال توجد حالات ديون عامة متفجرة في دول تحكمها نظم انتخابية عالية النسبية ". (ص 345).

وفى الواقع وفى إسهام مؤثر يؤكد جيوفانى سارتورى (1976، ص ص 160 – 5) على أن عدد الأحزاب السياسية هو المحدد الحاسم سواء أكانت المنافسة الحزبية "مركزية" أم "مناهضة للمركزية". وقال: إن عددًا كبيرًا من الأحزاب (خمسة أو أكثر) يكون أمرًا حاسمًا فى الانتقال إلى "التعددية المستقطبة"، وهو نظام سياسى حغالبًا – ما يؤدى؛ وليس دائمًا إلى الدكتاتورية، وهو مصطلح استخدمه فى توصيف عدد من الدول على مدى فترات معينة: ألمانيا، وجمهورية فيمار، (1928 – 1933)، وإيطاليا مدى فترات معينة (1941 – 1943)، وفرنسسا (1945 – 1956) و (1958 – 1973)، وفسيلى (1972 – 1946)، وفناندا (1975 – 1945)، وإسلامانيا (1931 – 1936)، وفسيلى كل حالة كان تحول الناخبين ملحوظًا تجاه الأحزاب المتطرفة (فى كلا من اليمين واليسار).

والحالة الكلاسيكية للمنافسة المناهضة للوسطية (الاستقطاب) كانت بلا شك ألمانيا فيمار، ويؤكد كارل لـودفيج هـولتفريخ (1990) على دور التقاعس السياسي بخصوص مشكلة البطالة:

لا يوجد شك في أنه في عام ١٩٣١ / ١٩٣١ كانت توجد مطالبة شعبية قوية. لقيام الحكومة باتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وهو ما كان برونينج Bruming وعمليًا كل الأحزاب غير النازية مشمئزة منه حتى تمت الموافقة على اتفاق التعويضات النهائي في يونيو إيوليو ١٩٣٢. وكان هناك فشل ذريع في القيادة السياسية في موقف كانت تسعى فيه الأحزاب الديمقراطية إلى تحقيق أهداف نخبة من الصفوة من أصحاب السلطة وعدم احترام الاهتمامات الرئيسية للناخبين؛ وبالتالي كانوا يدفعون الناخبين إلى أحضان المتطرفين، الذين كانوا من المهارة الكافية لإغرائهم بتقديم حلول راديكالية للحاجات الملحة للشعب. (ص 73)

وقد قام جي.إم.إينلو – إم.جي.هينتش (1982) بعمل نموذج لـصعود المرشحين المتطرفين أو الأحزاب المتطرفة نتيجة لتهكم الناخبين؛ ومع ذلك كان تحليلهما مختلفًا عن التحليل المقدم هنا؛ إذ إن تهكم الناخبين في نموذجهم يعنى أنهم لا يصدقون ما يقوله الساسة؛ لذا عندما يكون الناخبون أكثر تهكمًا؛ فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن يعطوا أصواتهم للمرشحين المتطرفين؛ لأنهم يعتقدون أن المتطرفين يكونون أقل تطرفًا عما تنطوى عليه عباراتهم. ويقول إينلو – هينتش أن ذلك يعلل صعود التطرف وفقًا لبعض الظروف؛ ولكي يوضحا ذلك؛ فقد استشهدا بحالة ألمانيا في أوائل الثلاثينيات؛ ومع ذلك فإن العنصر الأساسي الذي أشارا إليه في شرح صعود النازية، كان تقاعس الحكومة. وقد كتبا"..... لقد كان هناك اعتقاد واسع بأن عدم مقدرة الحكومة على حل القضايا الأساسية للمجتمع، كانت عميقة حتى إن مرشح اليمين المنظرف حقط هو الذي يستطيع أن يفعل شيئًا؛ ليحدث شحنة مرغوبة في المائلة الراهنة " (ص 499).

وتحليل هذه الظاهرة المقدمة هنا يبدو أكثر إرضاءً؛ فالناخبون تحولوا إلى المرشحين المتطرفين؛ ليس لأنهم لا يصدقون أيًا من الأحزاب كما يقترح إينلو وهينتش؛ ولكن لأنهم يعتقدون أن المتطرفين سيقومون بعمل ما؛ بينما لن تفعل الأحزاب المعتدلة أى شيء، وفضلوا الإجراء الدى سيتخذه المتطرفون على عدم القيام بعمل ما على الإطلاق. فمثلاً؛ كانت الأحزاب التي في السلطة غير قادرة على كبح العنف السياسي من الجانب اليميني واليسارى، وهو العنف الذي أخاف كثيرًا من الناخبين. ولقد أكّد الكاتب من قبل على المطالبة الشعبية القوية بأن تتخذ الحكومة إجراء لتحفيز الاقتصاد، والتي كان مستشارًا ألمانيا بروننج، وكل الأحزاب غير النازية يشمئزون من تحقيقها، ومن ناحية أخرى وعد هنار كل ألماني بالحصول على عمل (هولثغريتش، 1990، ص ٧٣).

فلماذا يفضل الناخبون الإجراء المتطرف عن عدم القيام بأى إجراء على الإطلاق؟ يتناول القسم التالى هذا السؤال؛ ولكى نقوم بذلك نعود إلى نموذجنا (الساكن) عن التقاعس، ونتوسع فيه لنبين "عدم كفاءة" التقاعس.

#### ه : عدم كفاءة التقاعس

يوسع هذا القسم تحليل التقاعس السياسي؛ لكى يغطى الحالة التى يعتبرها كثير من الناخبين بأنها ليست -فقط- غير مرضية؛ ولكن -أيضا- (توازن) باريتو Pareto غير الكفء، وفي هذه الحالة فإن إخماد المطالبات التى تتادى باتخاذ إجراء ما ليس - فقط- فرضًا وجهة نظر الأقلية لصالح الحالة الراهنة؛ ولكن - أيضًا - فشل النظام السياسي في انتهاز الفرصة لتحسين أحوال الناس.

ولكى نتعامل مع عدم كفاءة التقاعس، علينا أن نوسع تحليلنا إلى بُعْدين. وبأحد البعدين يمكن أن يكون لدينا قدر أكبر أو أقل من السياسة  $(\chi)$ ؛ ولكن الأمر يحتاج على الأقل إلى بُعْدين (منحنى إمكانية الإنتاج)؛ لنبين عدم الكفاءة؛ لذا سوف نتناول قضية ما لها بعدان مهمان للناخبين:  $(\chi)$  و  $(\chi)$ . فمثلاً: القضية قد تكون الإجهاض؛ فبالنسبة للناخب  $(\chi)$  فهى حقوق غير المولودين، وللناخب  $(\chi)$  فهى حقوق النساء. ويمكن استخدام سياسة الحكومة في اختيار أي توافق من  $(\chi)$  و  $(\chi)$  من مجموعة صالحة للتغييذ (وفي هذا المقام حدود الكفاءة) لنقطة الأصل، كما هو موضح في السلكل (وفي هذا المقام حدود الكفاءة) لنقطة الأصل، كما هو موضح في السلكل (11-4). وتزداد تفضيلات الناخبين في كلا البعدين، وبالتالي فأي نقطة داخل حدود الكفاءة، مثل:  $(\chi)$  في الشكل  $(\chi)$  المثل سياسة عدم الكفاءة بمعنى أن كل الناخبين يمكن عمليًا جعلهم أفضل حالاً.

وكما ذكرنا من قبل؛ فإن الحزبين السياسيين (L) و (R)، يُحَقَّران من خلال الاهتمام بالسياسة الفعلية ( $\chi_2$  و  $\chi_1$ ) التي ستطبق طبقًا لدالة المنفعة [  $\chi_2$  و  $\chi_2$  و  $\chi_3$  و تمثل هذه الدالة النفضيلات المنفعة [  $\chi_3$  و  $\chi_4$  و  $\chi_5$  و الأولاء الذين ينضمون للأحزاب) في كل حزب، ودوال السياسية للنشطاء (هؤلاء الذين ينضمون للأحزاب) في كل حزب، ودوال ( $\chi_1$ ) يفترض فيها أن تكون سلسة ومقعرة تمامًا، وتزداد فعلاً في كل التفصيل مقارن ل ( $\chi_2$ ) بمعنى أن منحنى سوائه اتجاه، والمحزب ( $\chi_3$ ) تقطة في الشكل ( $\chi_4$ ) أقل حدة في انحداره عن منحنى الحزب ( $\chi_5$ ). يتبع ذلك أنه من خلال المجموعة الصالحة المتنفيذ، تكون السياسة المفضلة للحزب ( $\chi_5$ ) هي ( $\chi_5$ ) وتقع على الشمال الغربي من سياسة الحزب ( $\chi_5$ ) وهي ( $\chi_5$ ).



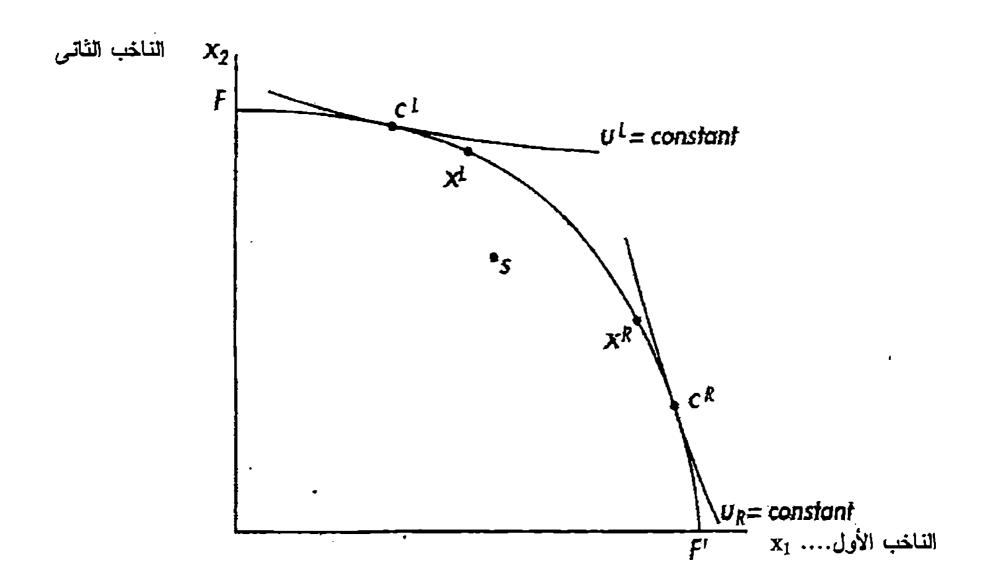

مرة أخرى يمكن اعتبار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب لعبة من ثلاث مراحل. أولاً كل حزب يختار ما إذا كان سيثير القضية أم لا. عندئذ يعدُ كلا من الحزبين برنامجه ويتصارعان انتخابيًا على القضية إذا أثيرت. بعد ذلك يطبق الفائز السياسة التى التزم بها تجاه هذه القضية.

والآن لنتناول العواقب لكل حزب قبل الانتخابات؛ فإذا لم يتر أى حزب منهما القضية عندئذ سيحصل كل حزب j على مستوى المنفعة (j) التأكيد. وأما إذا أثيرت القضية فسيحصل الحزب على المنفعة المتوقعة:

$$Pu^{j}(\chi^{R}) + (1-P)u^{j}(\chi^{L})$$

حيث P هي احتمال فوز الحزب R في الانتخابات، وتكون R و  $\chi$  وفي حالة التوازن تظل هذه البرامج متباعدة. فهل سيختار أحد الحزبين أن يثير القضية؟ دعنا نتناول موقف الحزب (i)؛ فإذا ما أثار الحزب الآخر القضية؛ فلن يكون للحزب (i) اختيار سوى أن يذهب إلى الانتخابات على هذه المسألة. وإذا لم يثر الحزب الآخر القضية يستطيع الحزب (i) أن يختار بين الحالة الراهنة أو الانتخابات على هذه القضية بأن يقرر ما إذا كان سيثير المشكلة أم لا. ولن يثير المشكلة إذا كانت منفعته المتوقعة أعظم في ظل الحالة الراهنة عن منفعته في الانتخاب على هذه القضية:

$$U^{J}(s) > Pu^{J}(\chi^{R}) + (1-P)u^{J}(\chi^{L})\dots(6)$$

فإذا كانت (6) تصح للاتنين (J=L) و (J=R)؛ فعندئذ لن تثار المشكلة. ومن ناحية أخرى؛ فإذا ما عُكِست اللامساواة في المعادلة (6) لأى من الحزبين فستثار المشكلة.

إن تعريف منطقة "التقاعس "على أنها مجموعة السياسات الممكنة، والتي تمثلها المعادلة (٦) تجعلها صحيحة لكلا الحزبين. هذه المنطقة توضحها المساحة المظللة في الشكل (١١-٥)؛ فإذا ما وقعت الحالة الراهنة في منطقة التقاعس، فستبقى كما هي، حتى إنْ كانت الحالة الراهنة ليست ذات كفاءة؛ لأنه لا أحد من الحزبين سيثير المشكلة. ولب النتيجة لهذا الفصل هو هذه النظرية

theorem: "منطقة التقاعس تحوى سياسات ليست ذات كفاءة". وإثبات هذه النظرية بسيط وواضح، ويمكن تقديمه هندسيًا كما في الشكل (١١-٥).

وتمثل النقطة  $\overline{X}$  السياسة المتوقعة إذا ما أثيرت القضية. وإذا كانت هذه هي الحالة الراهنة؛ فإن (6) قد تكون مفيدة لكلا الحزبين؛ لأن المنفعة متقعرة صراحة؛ لأن كلاً من الحزبين يفضلان صراحة أن يحصلا على الحالة الراهنة  $\overline{X}$  مع تأكيدهما على تفضيل ذلك على أن يحصلا على نفس النتيجة المتوقعة مع المخاطرة بالحصول على نتيجة أسوأ؛ ولأن ما يمكن الحصول عليه متقعر؛ لذا فإن  $\overline{X}$  يمكن الحصول عليها؛ ونظرًا لأن  $\overline{X}$  تقع منطقة التقاعس وحدود منطقة الكفاءة مقعرة تمامًا؛ فإن  $\overline{X}$  ليست ذات كفاءة.

شكل (۱۱–۰) عدم كفاءة التقاعس: [ منطقة النقاعس هي المنطقة المظللة، وتحتوى على  $\chi^R$  (1–P)  $\chi^R$  ( $\chi$ ) والتي داخل الحدود ذات الكفاءة ]

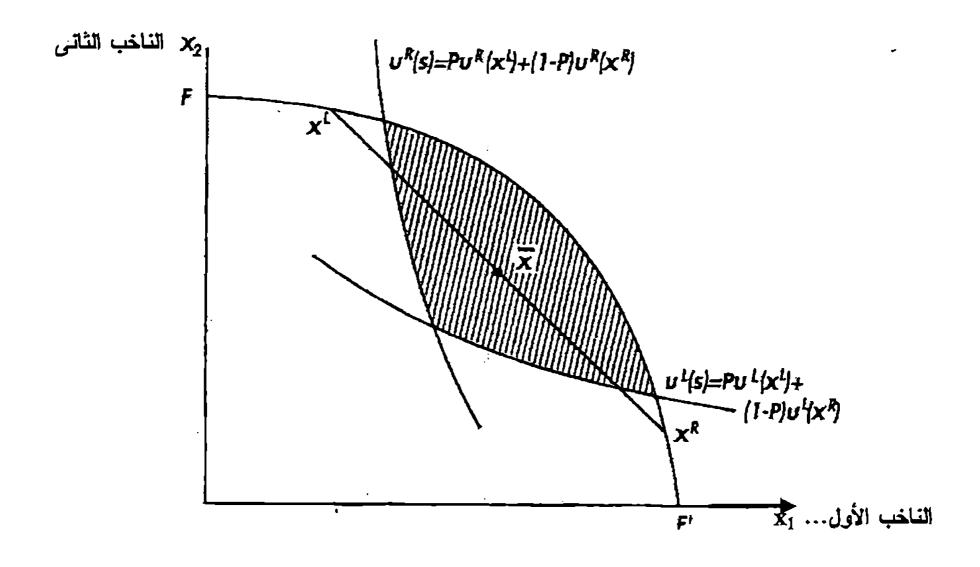

#### Relaxing the assumptions : تخفيف الفروض : ٦

قد يكون من المفيد أن بشيء من التفصيل للطبيعية الدقيقة للقوى التى تؤدى إلى هذه النتائج؛ ولنرى ما يحدث إذا ما خُففت بعض اقتراحاتا وتؤخذ في الاعتبار بعض القضايا، وتشمل:

1 - دور الأبعاد المتعددة في توليد generating التقاعس.

٢ لماذا لا يصعد حزب جديد لملء الفجوة السياسية بين الأحراب
 ويمحو التقاعس؟

٣- العلاقة بين التقاعس السياسي والغموض السياسي.

٤ نتائج تخفيف القواعد الانتخابية المفترضة في القسمين الأول،
 والخامس.

٥- تأثير التعاون مقابل التنافس بين الأحزاب السياسية.

يلاحظ أولاً، أن التحليل يفترض أن كلا الحزبين ليس لديهما المقدرة على تفكيك الأبعاد المختلفة للقضية، بمعنى أنه لا توجد أداة متاحة لأى حزب تمكنه من أن يصبح قادرًا على زيادة  $(\chi_1)$  بدون أن ينقص فى الوقت نفسه من  $(\chi_2)$  (أو العكس)؛ وإلا سيكون من مصلحة كل حزب أن يثير القصية الفرعية لزيادة  $(\chi_1)$ ، كلما كانت الحالة الراهنة لا تتسم بالكفاءة. وفيما يتعلق بالقضية الفرعية ل  $(\chi_2)$  التى لم تثأر؛ فإن المنافسة السياسية سوف تجعل كل

<sup>(\*)</sup> إن توضيح التحيز في محاباة الحالة الراهنة هنا يختلف تمامًا – وربما يمكن أن يتكامل مع ما قدمه (أ د.فرنانديز – ودي.رودريك)؛ فإن تحيزهم للحالة الراهنة يشير إلى المنافع المفقودة من عدم احتضان سياسة غير يقينية؛ ولكنها مفيدة في المتوسط، ونموذجنا أكثر توجها نحو موقف تكون فيه مشكلة اجتماعية، أو اقتصادية متقيحة، يمكن لكل فرد أن يكون على بينة منها؛ ولكن لا يُتخذ إجراء بشأنها. ونموذجهم هو نموذج عدم اليقين مع نظام سياسي مضمون من ناحية تقديمه للناخب المتوسط سياسته المفضلة. أي إن نموذجنا هو نموذج الشلل السياسي المحتمل بدون دور ضروري لعدم اليقين الاقتصادي.

حزب يعد بزيادة  $(\chi_1)$  في التو إلى حدود الكفاءة. ومن الواضيح أن تلك النتيجة ستكون لها منفعة متوقعة أعلى لكلا الحزبين من الحالة الراهنة.

ولكي نوضح هذه النقطة سنتناول موضوع الإجهاض ببعض التفصيل. والبعدان هما حقوق الأم وحقوق الطفل غير المولود كما هو موضح في الشكل (١١ – ٦). فهناك كثير من الوسائل التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه المشكلة، بما فيها إمكانية الوصول إلى عيادات الإجهاض، ومستوى الإعانات العامة التي تعطى لهم، ومدى حماية الشرطة التي تقدم لحماية النساء اللائي يدخلن إلى هذه العيادات، والأطباء العاملين في تلك العيادات -من النشطاء المناهضين للإجهاض، وطبيعة الفحوص التي يحصل عليها النساء قبل إجراء الإجهاض بطريقة قانونية وعدد الأطباء المطلوب موافقتهم وما إذا كانت موافقة الأب مطلوبة أيضنًا، وأقصى عدد من الأسابيع التي تكون فيها المرأة حاملا ليسمح لها بالإجهاض، وهكذا سنتناول ائتين -فقط-من هذه الوسائل على سبيل المثال، وهما بسهولة: الوصول إلى العيادات (11 في الشكل ١١-٦)، وأقصى عدد من أسابيع الحمل التي يسمح في خلالها. للإجهاض (I2). وكما هو موضح في الشكل المذكور، افترض أن زيادة يسر الوصول إلى العيادات يزيد من حقوق المرأة (x2) ولكنه يقلل من حقوق الطفل غير المولود (x1). وأن تقليل عدد الأسابيع، له تأثير عكسى (أى تقليل  $x_1$  وزیادهٔ  $x_1$ ).

يلاحظ أن المفاضلة بين  $(x_1)$  و  $(x_2)$ ، تختلف بين الوسيلتين. ومادام أن تلك هي الحالة تكون الحالة الراهنة ليست ذات كفاءة؛ لأنه باستخدام كلا الوسيلتين، يكون ممكنًا أن "نلحق" ذلك بنقطة مثل B، التي عندها يرتفع المتغيران المستهدفان متضمنًا تحسن توازن باريتو  $(x_1)$ . ومع ذلك؛ فالمنافسة

<sup>(\*)</sup> لبعض الأغراض، بالطبع، يكون من المفيد أن نقدم مسألة الإجهاض كمشكلة ذات بعد واحد (مستوى القيود مثلاً)؛ فإن مسائل الكفاءة – على أية حال – لا تمكن مناقبستها كحالة وحيدة البعد؛ وليس من السهل الشرح باستخدام بعد واحد، والسبب في وجود قيود أكبر على الإجهاض في مراحل الحمل المتأخرة. ومع استخدام بعدين – حقوق الأم وحقوق الطفل - يكون التفسير واضحًا، وهو أن الطفل يفترض أن يحصل على حقوق أكثر كلما كبر من بداية الحمل إلى الولادة.

السياسية بين الحزبين ستؤدى أن يكون أحدهما أكثر حساسية ل  $x_1$  والآخر  $x_2$  وقد تكون نتيجتها أن كلا الحزبين يفضلان الحالة الراهنة (s) على إثارة القضية. وهو ما يمكن حدوثه مادام أنه لا توجد وسيلة متاحة قادرة على زيادة أحد الأبعاد المستهدفة بدون أن تخفض من الآخر.

شكل (۱۱-۲) الشرط الضرورى للتقاعس. [الحالة الراهنة (S) لَيْست ذات كفاءة حتى باستخدام  $I_1$  (زيادة سهولة الوصول إلى العيادات) و  $I_2$  أضيق على أقصى عمر للجنين)، حقوق كل من النساء  $I_1$  وغير المولودين  $I_2$ ، يمكن زيادتها]

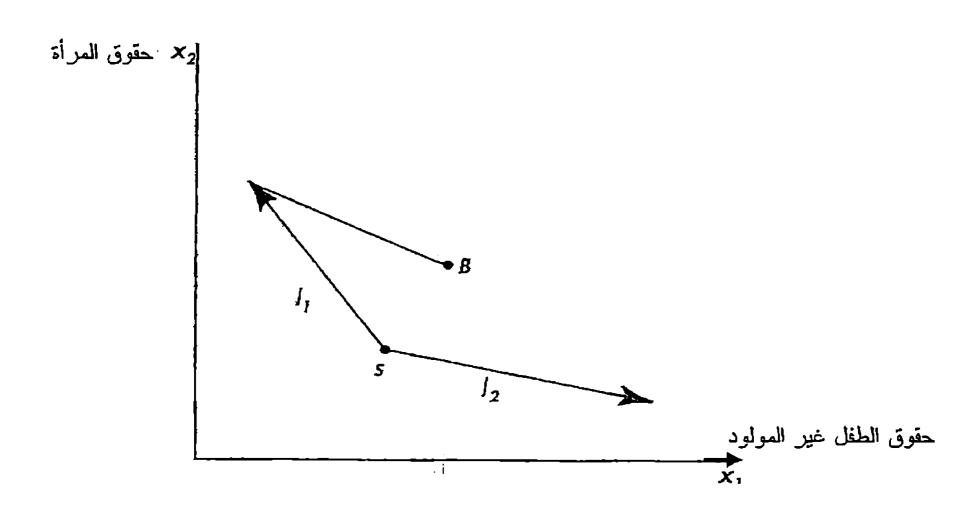

والشرط الضرورى للتقاعس يكون كالآتى: أنه لا توجد وسيلة يمكن بها تحسين الأحوال من وجهة نظر أحد الأحزاب بدون جعل الأمور أسوأ بالنسبة للطرف الآخر، وما ينبثق من الحالة المتعددة الأبعاد ليس إمكانية التقاعس؛ ولكن إمكانية التقاعس غير الكفء، مادام أنه لا يمكن مناقشة قضية الكفاءة في حالة ذات بعد واحد.

والسؤال الثانى، لماذا لا يدخل حزب جديد لملء الفجوة بين البرنامجين المتباعدين للأحزاب الموجودة، ومن ثم يكسر هذا الجمود السياسي. وهنا تمكن الإشارة إلى الجدل الذى قام به ألدريش (١٩٨٣) بأن كل حزب يجب أن يقدم برامج متميزة؛ لكى يجذب النشطاء الذين يحتاج إليهم لتتفيذ حملت الانتخابية ونواحى النشاط الأخرى وبدون هذه الفجوة لن يكون هناك من يهتم بمن هو الحزب الذى يفوز بالانتخابات، ومن ثم لن يُحفّز أى شخص؛ لكى يتحمل تكلفة الانضمام إلى إدارة الحملات - لحزب سياسي. علاوة على ذلك؛ فالدليل الذى قدَّمه دوجلس هيبس (١٩٧٧)، وأليسينا (١٩٨٨) وليرسنا (١٩٨٨)، ويتمان (١٩٨٨) - يبين أن الفجوة تظل غير مملوءة فى كثير من النظم السياسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تتأثر فيها السياسات بشكل منتظم بالحزب الذى يفوز فى الانتخابات.

ولقد طور أليسينا - روزينتال (١٩٨٩)، وفيورينا (١٩٨٨) نماذج يمكن أن يعوض فيها الناخبون المعتدلون عدم وجود مرشحين معتدلين من خلال توازن منتصف المدة (كل عامين في انتخابات مجلس النواب الأمريكي) (أليسينا وروزينثال) أو "بنقسيم أصواتهم" بين الأحراب في الانتخابات؛ ورغم أنه لا يوجد مرشح وسيط median متاح؛ فإن الناخبين الانتخابات؛ ورغم أنه لا يوجد مرشح وسيط median متاح؛ فإن الناخبين التجاه واحد (مثلاً للديمقر اطيين) في الانتخابات الرئاسية. واتجاه آخر الجمهوريين) في انتخابات الكونجرس في نصف الفترة أو بنقسيم أصواتهم بين الأحزاب في كلا الانتخابين. ويعرض تركيز النموذج الحالي لإمكانية بين الأحزاب في كلا الانتخابين. ويعرض تركيز النموذج الحالي لإمكانية سياسات معتدلة بهذه الطرق، قد يؤدي إلى التقاعس عن قضايا مهمة أكثر؛ مما يؤدي إلى اتخاذ الحلول الوسط. وفي الواقع يلاحظ عادة المآزق والجمود في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون الرئيس وغالبية مجلس النواب أو الشيوخ من الأحزاب المعارضة.

تالتًا: يلاحظ أن مفهوم "التقاعس" السياسي المستخدم في هذا الباب بختلف عن مفهوم "الغموض" السياسي الذي نُوقشَتُ في عدد من الصحف، بما في ذلك ما كتبه أليسينا – كوكيرمان (٩٩٠)، وجليزر (١٩٩٠)، وشيبسل (١٩٧٢). في هذه النماذج تتبني الأحزاب أو المرشحون مواقف غامضة في إحدى القضايا (شيبسل، جليزر) أو يختارون إجراءات سياسية تزيد من التباين أو " الضوضاء " بين الأدوات السياسية والنواتج السياسية. والغرض من كل الحالات هو زيادة عدم اليقين في عقول الناخبين عن الموقف الحقيقي للحزب.

فى نموذج شيبسل قد تفعل الأحزاب ذلك فقط إذا فصل النساخبون المخاطرة (نواتج غامضة أو غير مؤكدة بالنسبة لناتج معين). وفى نموذج أليسينا - كوكيرمان - من ناحية أخرى - قد تُحسِّن السياسات الغامضة من أوضاع المقايضة بين التفصيلات الحقيقية للحزب والسياسات التى يتبناها؛ لكى يُضمن إعادة الانتخاب بإرباك الناخبين عن سياسته الحقيقية. وفى نموذج جليزر يكون المرشحون غير متأكدين فيما يتعلق بتفصيلات "الناخبين"، وبالتالى يختارون الغموض؛ لكى يتجنبوا إلزام أنفسهم بموقف معين قد يكون مكروها من الناخب المعتدل.

فى هذا النموذج تهتم الأحزاب -أيضًا - بمخاطر الهزيمة؛ بسبب تبنى موقف غير شعبى فى بعض القضايا. وأحد الاختلافات بين هذا المفهوم لتعامل السياسيين مع هذه القضية، وتلك التى اقترحت في الأدبيات عن الغموض هو أنه فى هذا النموذج، لا تختار الأحزاب بين قليل أو كثير من الغموض؛ ولكن بدلاً من ذلك تحاول أن تقرر إذا كان ما سيتبنونه موقف الغموض؛ أو لا يتبنون موقفًا على الإطلاق؛ ومع ذلك فإن الاختلاف الرئيس هو أنه فى هذا النموذج إذا لم يصرح بموقف ما فلن تطبّق أى سياسة. وفى نماذج الغموض؛ فإنه تتبنى سياسات لكل قضية. لذلك تختلف الظاهرة التى تم فحصت هنا عن تلك التى نوقشت فى أدبيات الغموض؛ ففى هذا النموذج

يشعر الناخبون بالإحباط؛ لأن السياسيين يرفضون القيام بأى شيء لتغيير الحالة الراهنة. وفي نماذج الغموض فهم يقومون بفعل شيء ما (مثلاً يطبقون سياسات بشأن كل قضية) عند وجودهم في السلطة، وهو ما يجعل الناخبون يشعرون بالإحباط؛ إذ إنهم لا يعرفون كيف ستكون هذه السياسات.

رابعًا: قد يثار اعتراض فيما يتعلق بالافتراض أنه إذا لم تُتَـر إنـارة قضية أثناء الحملة الانتخابية؛ فإن الحزب الذي سيفوز سيرتبط بالحالة الراهنة عند وجوده في السلطة. فلماذا لا يثير الحزب قصية إذا ما كان بالسلطة ويطبق سياسته المفضلة حتى ولو لم تثر القصية خلل الحملة الانتخابية؟ في الحقيقة-غالبًا- تكون برامج الأحزاب غامضة، وأحيانا يكون من الصعب تفسيرها على أنها تشكل التزاما ملزمًا، وتنجَاهَل عند تطبيق السياسات غالبًا؛ ومع ذلك ففي معظم النظم الديمقر اطية - إن لم تكن جميعها-حقيقة الانتخابات لا تعطى الحزب الفائز الحرية المطلقة لتطبيق سياساته المفضلة. ذلك واضح جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيت السلطة مقسمة، وعلى الرؤساء أن يناضلوا لتمرير برامجهم وفي النظم الفيدرالية؛ حيث أن تطبيق السياسات على المستوى الفيدرالي لا يُمكن الولايات أو الأقاليم provinces من الفرار من تنفيذها. لكن كل النظم الديمقراطية حتى النظم البرلمانية - تتسم بعدد كبير من المراجعات والتوازنات القانونية، والشرعية، والبيروقراطية، والسياسية (\*). وفي كل النظم تؤدى محاولة تطبيق سياسة ما إلى تنبه المعارضة لتلك السياسة من قبل الأحراب المعارضة، وجماعات المصالح التي تتأثر بها بشكل معاكس، ومن البيروقراطيين الذين قد يفقدون بعض الشيء من تلك السياسة بطريقة أو أخرى؛ لذا المعارضة ستميل لتكون أكبر، كما تكون أكثر احتمالا في النجاح إذا لم تكتسب الحكومة شرعية لتطبيق السياسة في انتخابات تواصل فيها القتال على هذه القضية.

<sup>(\*)</sup> لتطوير تلك المراجعات والتوازنات خاصة فيما يتعلق بالنظم البرلمانية. انظر الأوراق في أ. برتون، ج. جالوتي، ب. سالمون ور. وينتروب (١٩٩١). المراجع

وباختصار فإثارة قضية ما تحمل معها -دائمًا - المخاطرة بأن الحزب لن يحصل على السياسة التي يرغبها، حتى ولو كان في الـسلطة. وتكون المخاطر أعظم كلما ازدادت أهمية القضية. والأمثلة الحديثة عديدة جددًا لدرجة يصعب حصرها هنا؛ ولكن ربما نستطيع أن نلاحظ محاولة الحكومة الأمريكية تنفيذ الإصلاح الصحى في الفترة الأولى من رئاسة كلينتون، أو فشل الحكومة الكندية في إصلاح الدستور عام ١٩٨٩ ومرة أخرى عام فشل الحكومة الكندية في إصلاح الدستور عام ١٩٨٩ ومرة أخرى عام ١٩٩٢.

ولكى نعبِّر عن ذلك بطريقة مختلفة، نفترض أن القواعد الانتخابية التى وصفت هنا قد خُفَّت، واستبعدات كل مراجع الانتخابات، والالترامات، وهكذا – بدلاً من ذلك – نفترض أن (P) تمثل احتمال أنه إذا أثار حزب قضية ما، فسيكون قادرًا على تنفيذ سياسته المُقَضَّلة ( $x_R$ ) بنجاح. عندئذ من الواضح أن ( $(x_R)$ ) تغطى كثيرًا من الإمكانات، بما في ذلك الفشل والحفاظ على الحالة الراهنة، وكسب سياسة المعارضة ( $(x_L)$ )، بأكثر من احتمال الحصول على على ( $(x_L)$ )؛ ومع ذلك يظل جوهر القضية كما هو الحزب – سواء أكان في السلطة أو خارجها، ومواجهة الانتخابات أم لا – قد يُقضَّل التقاعس عن إثارة القضية، والمخاطرة بأن ينتهى به الأمر إلى سياسة أسوأ كثيرًا من وجهة نظر ه عن الحالة الراهنة.

وأخيرًا، من الأهمية التأكيد على أن الفسّل في تغيير حالـة راهنـة لا تتسم بالكفاءة في منطقة التقاعس لا ينتج من سلوك تآمرى بين الـسياسيين. فالتوازن في كل من المرحلتين الأوليين من اللعبة السياسية هو توازن ناس غير التعاوني، وفي المرحلة الأولى يقوم كل حزب باختيار منقسم إلى قسمين – أن يثير القضية أم لا – آخذًا في الاعتبار اختيار الحزب الآخر كتابـت. وفي المرحلة الثانية يختار برنامجه آخذًا في الاعتبار برنامج الحزب الآخر كتابت بدون التزام من المرحلة الأولى.

وفى الواقع إذا استطاعت الأحزاب القيام باتفاقات ملزمة مع بعضها بعضًا فى المرحلة الأولى فيما يتعلق بالبرامج التى سيعرضونها للناخبين فى المرحلة الثانية، فسيتفقون على برامج مشتركة (كما بينت ذلك أليسينا، ه ١٩٨٨ في سياق مماثل؛ فإنه يمكنهم الاتفاق على برنامج مشترك). وبطريقة أخرى، سيتلقى كل منفعة أعلى متوقعة من الاتفاق على تبنى الناتج المتوقع كبرنامج مشترك، والذى سيلغى المخاطرة. فضلاً عن ذلك فإن هذا البرنامج المشترك سيقع على حدود الكفاءة frontier؛ لأنه بدون ذلك، تستطيع الأحزاب أن تستفيد من الاتفاق على تحريك برنامجهم المشترك إلى الشمال الشرقى من الحالة الراهنة غير ذات الكفاءة لن تبقى أبدًا؛ لأن الأحزاب يمكنها أن تستفيد من الاتفاق على إثارة القصية وتبنى برنامج مشترك للشمال الشرقى من الحالة الراهنة.

ويتضمن النموذج الذي سبق تطويره هنا، الافتراض بأن الأحراب ليست لديها السلطة للقيام بمثل هذه التعهدات الملزمة تجاه كل منها للآخر؛ بينما يستطيعون تقديم تعهدات ملزمة للناخبين. هذان الافتراضان يميرزان ديمقراطية تعمل جيدًا. وقدرة الأحزاب على تقديم التعهدات للناخبين هو لما يسمح لهم بالمنافسة للحصول على الأصوات في المرحلة الثانية – بأن يعدوا بالمصداقية، وإذا ما انتُخبُوا؛ فإنهم سوف يطبقون برامجهم بدلاً من سياستهم المفضلة. وعدم قدرتهم على الوعود لكل منهما للآخر في المرحلة الأولى بألا يتنافسوا من أجل الحصول على أصوات الناخبين في المرحلة الثانية، لا يعيق نوعية الناتج التعاوني الذي قد يقلل نظريًا من الحالة الراهنة غير ذات الكفاءة في منطقة التقاعس.

وقبل أن نستنتج أن هذا النوع من التعاون مرغوب فيه، دعنا تذكر أنه إذا استطاعت الأحزاب القيام بتعهدات ملزمة مع بعضهما بعضًا، فما الدى يمنعهم من العمل كبائعين محتكرين للسياسات العامة للناخبين، واستخراج كل العوائد التي تتتج من احتكار السلطة السياسية؟ ومن المثير في هذا المقام أنه

في إيطاليا؛ حيث تعقد الأحزاب طول الوقت صفقات مع بعضهم بعضا (انظر على سبيل المثال لابالومبارا، ١٩٨٧)، ابتكر الاصطلاح الساخر "حكم الأحزاب Partyocracy " لوصف نظام تُستخدم فيه الانتخابات -فقط-لتحديد كيفية تقسيم غنائم السلطة بين الأحزاب [انظر فيرورو - بروزيو، اللذين يتبنيان النومنكلاتورا (الصفوة الخاصة) لمسئولي الأحزاب الإيطالية]. وما هو أكثر إثارة هو الحقيقة المشهورة بأن النظام الإيطالي قد ابْتُلي بالتقاعس (فمثلاً: بلغت ديون تلك الأحزاب بالنسبة للناتج القومي الإجمالي بالتقاعس (فمثلاً: بلغت ديون تلك الأحزاب بالنسبة للناتج القومي الإجمالي على تقسيم غنائم السلطة؛ ولكنها لا تتفاهم بمثل هذه السهولة على السياسة على تقسيم غنائم السرء من نظام يكون فيه دور نشطاء الحزب أعظم.

وعلى النقيض؛ فإن افتراض الأحزاب عامة قادرة على بناء التقة مسع الناخبين؛ ولكن ليس مع الأحزاب الأخرى من خصائص الديمقر اطية التى تعمل بطريقة جيدة، والتي جوهرها أن الأحزاب تُجبَر على التسافس مسع بعضها بعضاً للحصول على أصوات المواطنين. هذا الافتسراض يوازى افتراضات مماثلة في نظرية المؤسسة الصناعية، وهو أن الأسواق التي يكون فيها الالتزام التعاقدي ضعيفًا تعمل جيدًا عندما يثق العملاء بالمؤسسة (وبذلك تتمكن المؤسسات من بناء السمعة)؛ ولكن المؤسسات لا تثق ببعضها بعضاً (انظر على سبيل المثال، شابيرو ١٩٨٣)؛ ولذا فحجية الأمر: أن التقاعس السياسي الذي "يمكن" إلغاؤه بتخفيض المنافسة السياسية يوضح فعلاً الجاذبية الكلاسيكية للحكم الدكتاتوري؛ فالحكومات السلطوية قادرة على تقديم "قيادة قوية"، كما أنها "قادرة على اتخاذ إجراءات بشأن الموضوعات المهمة" في الظروف التي قد تكون فيها الديمقر اطيات غير قادرة على التصرف ببساطة؛ بسبب عدم مقدرتها على قمع البدائل لسياساتها. ومن وجهة النظر هذه؛ فإن منطقة النقاعس هي جزء من الثمن الذي يدفعه المواطنون من أجل الديمقر اطية.

ومع ذلك يمكن -أيضًا - القول: إن وجود منطقة التقاعس هو نتيجة لمنافسة "صغيرة جدًا". فلو تنافس كل حزب بشدة ليجلب أصوات الحزب الآخر؛ فإن الحزبين سيتحركان تجاه بعضهما بعضًا، ويتقاربان على برنامج مشترك، كما هو الحال في نموذج الناخب المعتدل (أو في نماذج احتمال للتقارب)؛ ففي تلك النماذج تثار كل القضايا؛ إلا إذا كانت الحالة الراهنة موجودة عند نقطة الوسيط. وفي هذه الحالة؛ فإن أي من الحزبين سيثير القضية؛ لأن كليهما يفضل الوسيط المعتدل على الحالة الراهنة.

وهذه النقطة تهمل دور نشطاء الحزب في المنافسة السياسية؛ ولكنها تبين - فعلاً - أن المصدر الأساسي للتقاعس السياسي؛ ليس هو المنافسة أو التواطؤ؛ ولكنه وجود اختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب السياسية (برامج توازن). ومادام أن الأحزاب تعتنق سياسات مختلفة على قضية ما، فستثار الظروف عندما يخشي كليهما من إثارة القضية بدافع الخوف الذي قد يؤول بهم الأمر إلى سياسات الخصم التي لا يتقبلونها أكثر من الحالة الراهنة. والمقايضة المقترحة بالنموذج هي تبادل بين التصرف السياسي والتمثيل السياسي، ومقدرة النظام السياسي على تمثيل وجهات نظر مختلفة، وعرض هذه البدائل للمنافسة الانتخابية. وفي نموذج الناخب المعتدل، وفي مفهوم الدكتاتورية، تختفي تلك المقايضة؛ لأنه تُمَثَّل وجهة نظر واحدة في النظام السياسي فقط (").

<sup>(\*)</sup> ربما يوضح هذا التحليل أيضًا لماذا في زمن الخرب؛ في الساسة والمواطنين المعارضين؛ ولكن ليسوا معارضين تمامًا للمجهود الحربي قد يُخرسون معارضيهم؛ لكي يتجنبوا إضعاف مقدرة النظام السياسي للعمل العسكري. وعلى الجانب الآخر، قد يرى المواطنون الآخرون (الوطنيون بنفس الدرجة) الضعف المصاحب للديمقراطية كثمن غال جدا لاتخاذ إجراء عسكري فعال.

#### خاتمة

#### المفاضلة tradeoff: بين اتخاذ إجراء ما والتمثيل السياسي

يبدو التحليل في هذا الباب مشيرًا إلى المفاضلة الأساسية كخاصية لأى نظام سياسي بين الإجراء السياسي، والتمثيل السياسي. ويمكننا تصوير هذه المفاضلة بتناول الحالة المحددة؛ حيث تتلاقى فيها برامج الأحزاب على سياسة واحدة، كما في نموذج الناخب المعتدل. تلك الحالة تلغى منطقة التقاعس كما رأينا، لذا تعظم مقدرة النظام على القيام بإجراء ما؛ ولكنها تقلل وأيضاً مقدرة التمثيل representation. فالأحزاب لا تقدم للناخبين اختيارًا حقيقيًا؛ لأنها تمثل وجهة نظر واحدة – وهي وجهة نظر الناخب الذي تتوافق سياسته المفضلة مع البرنامج المشترك للحزبين.

ويمكن تمثيل تكلفة التقاعس باستخدام الأدوات القياسية لاقتصاديات الرفاهية – بمعنى: أنها الاختلاف بين أقصى قيمة لدالة الرفاهية الاجتماعية على المجموعة المتاحة feasible، وقيمة نفس دالة الرفاهية في ظل المنافسة بين حزبين عندما تكون الحالة الراهنة في منطقة التقاعس، هذه التكلفة ستكون –دائمًا – موجبة.

وتكلفة عدم التمثيل تكون أقل تجاوبًا المتحليل التقليدى للرفاهية، خاصة أننا افترضنا – حتى الآن – أن دوال المنفعة الفردية تعتمد على نتائج السياسة؛ وليس على التمثيل السياسي، ومع ذلك يبدو واضحًا أن معظم الناس قد يشعرون بوضع أفضل؛ إذا أعطت بعض الأحزاب السياسية صوتًا نشيطًا لوجهة نظر شبيهة لوجهة نظرهم، حتى ولو اعتبرت بأنها قد تسسببت في نتائج السياسةة. وقد يعتقدون أيضًا أنه لو عُبِّرَ عن وجهة نظرهم بواسطة أحد الأحزاب في أثناء الحملة الانتخابية؛ فقد يغير ذلك من اتجاه الجدل السياسي، ومن ثم تغير الناتج في الانتخابات المستقبلية؛ لذا تكلفة عدم التمثيل يمكن تقديمها كمتوسط مرجح من خلال الناخبين للمسافة بين السياسة المفضلة جدًا

للناخب وأقرب برنامج للحزب – بمعنى أنه بالنسبة للناخب i فإن الاختلاف بين أقصى درجة من منفعة  $u_j(x)$  على المجموعة الصالحة للتنفيذ feasible بين أقصى درجة من منفعة  $u_j(x)$  على المجموعة الصالحة للتنفيذ وتعظيم المنافع لليمين واليسار  $u_j(x^R)$   $u_j(x^R)$ .

ومن الواضح أن زوجًا من البرامج التي تقلل من مجموع الكلفتين سوف يشمل – عمومًا – درجة إيجابية من الاستقطاب – أى اختلاف بين البرنامجين. والاستقطاب الصفرى Zero polarization سيعظم تكلفة عدم التمثيل؛ بينما الاستقطاب المفرط قد يخفض كل من التمثيل والقيام بعمل إجراء فمثلاً: إذا كان البرنامجان يقعان عند أقصى طرف من المنظور السياسي؛ بينما يقع أكبر عدد من الناخبين بين هذه الأطراف القصوى؛ فإن منطقة التقاعس ستكون في أقصاها، وسيشعر معظم الناخبين بتمثيلهم الهزيل من قبل الأحزاب القائمة؛ لذا فإن درجة ما إيجابية، وليست متطرفة جداً ستكون في الدرجة المثلى.

ومن ناحية أخرى؛ فإن الاستقطاب المتطرف يرتبط بانهيار الديمقراطية. ويوفر النموذج الذى طُور هنا توضيحًا بسيطًا لهذا الارتباط؛ فالاستقطاب المتطرف الذى تحدثه راديكالية الأحزاب بدوافعها الأيديولوجية المتزايدة، أو بانهيار النقة فى الساسة – قد يرفع من تكلفة كل من التقاعس وعدم التمثيل، ومن ثمَّ سيزيد ضجر المواطنين من النظام الذى لا يمثلهم فى الوقت نفسه غير قادر على اتخاذ موقف بالنسبة للقضايا المهمة اليومية، وربما يُغرون بدلاً من ذلك بتأييد بديل سلطوي. ويزودنا النموذج أيضنا ببعض الأسس النظرية لفكرة أن النظم الديمقراطية تكون أكثر احتمالاً للعمل؛ لذا تبقى وتستمر عندما تظهر طبقة وسطى معتبرة وهى نتيجة تميل إلى الحد من الاستقطاب الجائر للآراء.

# الباب الثانى عشر الصراع العرقى والقومية: من التعبيرية والمستقبلية إلى النازية (Kitsch)

#### ١: مقدمة

تتاول الباب السابق فحص عنصر مُهِمٌ لانهيار الديمقر اطية ونشأة الدكتاتورية وإمكانية أن تقع الديمقر اطية في شراك التقاعس. وهذا الباب يفحص عنصرًا تاريخيًا مهمًا في صعود كثير من النظم الأوتوقر اطية والصراع العرقي والقومية. ومرة ثانية المثال الكلاسيكي هو ألمانيا النازية، ومرة أخرى، يُجْرَى التحليل بمرجعية خاصة لهذا النظام. ورغم أن كلمة القومية تخضع لكثير من الشروط؛ فإنه يشوبها كثير من الغموض، وقليلاً ما تعهم خاصة من وجهة نظر الاختيار الرشيد(\*). وفي هذا الباب سيتقدم الكاتب خطوة خطوة، وسيبدأ بتحليل القيمة الاقتصادية للعرقية (شارحًا لماذا يسشكل الناس مجموعات عرقية)، وبعد ذلك سينقدم من هذه النقطة إلى الصلة بين القومية والفاشية. عندئذ سنحاول العرقية والقومية، وأخيرًا إلى الصلة بين القومية والفاشية. عندئذ سنحاول تحليل مصادر التحامل والكراهية للجماعات العرقية الأخرى. وفي النهاية تحليل مصادر التحامل والكراهية للجماعات العرقية الأخرى. وفي النهاية المرائم ضد الإنسانية أو عمليات الإبادة ضد الأقليات من الجماعات العرقية - في هذا الباب، واستكشاف هذا الأمر أكثر في الباب التالي.

<sup>(\*)</sup> في مجموعة حديثة تطبق طرق الاختيار الرشيد لتفهم القومية، هو ل : أ- برتون، وج جاليوتي، ور .سالمون، ور . وينتروب، (١٩٩٦).

يقترح الفصل التالي من هذا الباب، أنه في كل من الحياة العامة والخاصة؛ فإن إحدى الطزق الفعالة للتكلفة بشكل خاص، لتوفير أسس للتبادل وفقا لظروف كثيرة - هي الاستثمار في الشبكات العرقية أو "رأس المال العرقى". والسمة الرئيسة لرأس المال العرقى هي خصوصية الدم كأساس للعضوية بالسبكة وإلى المدى الذى يستخدم فيه هذا المعيار، يغلق الدخول والخروج من الشبكة (في نطاق جيل كامل). ويعتقد الكاتب أن هذا المعيار يزودنا بعدد من المزايا لشبكات العمل العرقية كدعم للتبادل، وهو يفسر على نحو ما المثابرة العرقية في المجتمعات الحديثة؛ ولكن إذا كان رأس المال العرقى لا يمكن "تحريكه" من مجموعة إلى أخرى، فيتبع ذلك أيضًا أن المنافسة بين المتجموعات العرقية لا تساوى في العائد بينهم. ونتيجة لذلك فالاختلاف في العائد والدخل سوف يستمران. والنتيجة أن المجموعات العرقية الناجحة تميل إلى غرس الخوف والغيرة لمن هم خارجها؛ بينما يميل أعضاء الجماعات العرقية ذوى الدخل المنخفض إلى أن يصبحوا موصومين. هذه التفاوتات، متحدة مع الطبيعة الصفرية لمجموع الربع الاقتصادى Zero Sum، وتعنى أنه توجد احتمالات حتمية للنزاع بين المجموعات العرقية تبعا للمثل (إذا لم تستطع الانضمام إليهم اهزمهم)، وهو الصراع غير المنظم أو المخفض بواسطة قوى السوق. هذا التحليل هو ما يركز عليه المؤلف في الفصل التالي.

وينظر المؤلف -أيضًا- إلى داخل المجموعة العرقية (في الفيصل الثالث)، وعلى الأخص إلى عملية تكوين رأس المال العرقى، وهي الاستثمارات التي قام بها الآباء من أجل أبنائهم. ويُفترض من أجل غيرض التحليل أن الآباء أنانيون ويستثمرون في أبنائهم، على أمل أنه سيسدد إليهم فيما بعد في الحياة الآجلة. ويبين المؤلف أن السمة الساذة الثانية من الاستثمارات العرقية (مقارنة بأنواع أخرى من الاستثمارات في الأطفال، مثل رأس المال البشرى العام) هي أنها "فارضة للذات"؛ لأن الأطفال لا يمكنهم

الحصول على المنافع من رأس المال بدون تعرض ذواتهم "المصغوط العرقية " ليسددوا لآبائهم من أجل تضحياتهم. تلك السمة من فرض الذات تجعل الاستثمارات العرقية شديدة الجاذبية للآباء؛ ولكنها ليست بالضرورة جذابة للأطفال. نتيجة لذلك يميل الأباء إلى المبالغة في الاستثمار في رأس المال العرقي لأولادهم (من وجهة نظر الأبناء). وعندئذ يتصور المؤلف الظروف التي يمكن في ظلها صراع الأجيال، يؤدي إلى التوجهات السلطوية في الأطفال، كما وصفت أصلا في العمل الكلاسيكي على "الشخصية السلطوية" كمتلازمة Syndrome من قبل ثيودور أدورنو، وإلى برونزويك، ودانيل ليفنسون، ونيفت ساند فورد (١٩٥٠)، وقد وسعّ في عمل برونزويك، وبالذات من قبل بوب ألتيماير (١٩٥١، ١٩٨٨)، وقد وسعّ في عمل يطبق المؤلف هذه المفاهيم (في الفصل الثاني) على انهيار جمهورية فيمار يطبق المؤلف هذه المفاهيم (في الفصل الثاني) على انهيار جمهورية فيمار بألمانيا (التعبيرية) وظهور النازية (Kitsch) في الثلاثينيات.

#### ٢: قيمة رأس المال العرقى

تتكون نقطة البداية لتحليل المؤلف من افتراضين، سيستمران خلل هذا الباب (ما عدا في الفصل 2 ب كما ذكر هناك، مع تخفيف الافتراض الأول). وهذان الفرضان هما:

1- كل الأفراد يتمتعون بالرشد بالمفهوم المعيارى لهذا الاصطلاح فى النظرية النبو الكلاسيكية بمعنى أنهم يواجهون بديلين، يكون الفرد قادرًا على الاختيار بينهما، وتكون اختياراته متسقة.

٢ حقوق الملكية والعقود ليست قابلة للتنفيذ بدون تكلفة، وأحيانًا قد
 لا توجد أبدا.

وكما سبق التركيز عليه بصفة متكررة؛ فإن الافتراض الثاني يتضمن أنه في أي تبادل يوجد احتمال بأن أحد الأحزاب سوف يغش أو ينكث

بالتزاماته. ومن قبل نُظر إلى الحلول التى بادر بها برجامين كلاين – كيت ليلفد (١٩٨١)، كارل شابيرو – جوزيف ستيجلتز (١٩٨٤)، كارل شابيرو (١٩٨٣) والتى شملت علاوة على الثمن أو الأجر، ووجود العلوة على الثمن، يقدم للعميل سببًا للتقة بالمؤسسة. وبهذه الطريقة تستطيع الأسواق أن تحل مشكلة الثقة أو مشكلة تنفيذ الالتزام التعاقدى حتى في غياب حقوق الملكية أو القابلة للتنفيذ قانونًا.

إن إحدى المشكلات مع هذا الحل من وجهة نظر المشترى، هو أنسه باهظ الثمن. فمثلاً: عادة ما يكون المشترون في أسواق السلع الاستهلاكية مجبرين على دفع علاوة؛ لكى يردعوا المنشأة عن الغش؛ فإن القيمة الحاضرة المخصومة discounted، تكون على الأقل مساوية لحجم مكاسب المنشأة من الغش. والمشترون الذين لديهم الرغبة في دفع هذه العلاوة لا يغشرون؛ لكنهم لا يحصلون على قيمة جيدة انقودهم. مثل هؤلاء الناس يمكثون في فندق هوليداي إن (\*) (فندق عالمي) يشترون إسبرين باير، ويمكثون في فندق هوليداي إن (\*) (فندق عالمي) يشترون المستهلك المستهلك مو تكوين علاقة تقة مع بائع محلى مثل متجر الأدوية المحلي، ومحل بيع كمبيوتر وهكذا. وتكلفة الإيماءة أو بناء الثقة على أساس واحد لواحد، قد تخفض بدرجة كبيرة عندما يوجد تفاعل حقيقي بين الأطراف، وذلك على النقيض عندما تسود إشارات السوق غير الشخصية. وفي هذه الحالات يمكن للنقة أن تصف العلاقة كونها، علاقة خاصة تمامًا؛ فهي توجد بين البائع ومشتر واحد – "شبكة عمل ".

هذا وتنطبق نفس الاختيارات على أسواق أخرى، مثل: أسواق العمل والأسواق السياسية. يتبع ذلك أن نفس الشخص – الذى يريد شراء سلع أو خدمات بسعر معقول، وألا يتعرض للغش، والذى يرغب في الاحتفاظ

<sup>(\*)</sup> فندق Holiday inn (المترجم)

بوظيفة "جيدة"، والذي يرغب في الحصول على نصيبه من الأريحية السياسة العامة – له نموذج معقد جدًا من استثمارات شبكة العمل؛ ونظرًا لأن السياسة العامة – له نموذج معقد جدًا من استثمارات شبكة العمل؛ ونظرًا لأن لكل سلعة أو خدمة سياسية يرغب المستهلك في شرائها – وبالذات في مواقف توجد بها بعض الاحتمالات للغش – فقد يرغب في الاستثمار في علاقة تقة معينة. فبعض السلع والخدمات سوف يُشتري بصفة متكررة، حتى ان مثل هذه الاستثمارات لن تستحق حتى تكلفتها. وفي كثير من الحالات – في الفرد أن يأخذ في حسابه أن الاستثمارات في هذه العلاقات قد يصطدم يُققد إذا انتقل الشخص إلى نطاق سيادي آخر. وفي هذه المواقف قد يصطدم الفرد مع السوق وعلاوات السوق. وفي حالات أخرى قد يحاول الفرد تجربة استراتيجية شبكات العمل السابق مناقشتها ؛ لذا فإن الاستراتيجية المتلي للاستثمار (توزيع الاستثمارات الموجودة بين كل العلاقات المختلفة الممكنة والمتضمنة) يمكن أن تكون معقدة وما يريده عديد من الأفراد –فعلاً حيو صندوق استثماري مشترك Mutual fund. هذه الأموال توجد في شكل صندوق استثماري مشترك Mutual fund.

والسمة الرئيسة لشبكات العمل العرقية هي أن " العيضوية " تُحددً بالدم (\*)؛ مما يجعل من الصعب جدًا على الغرباء دخولها، كما أنه من الصعب للداخلين فيها الخروج منها (في خلال جيل)، وهي صفة سوف يشير اليها المؤلف بي الدخول والخروج المغلق". هذه الطريقة تحل واحدة من المشكلات التي تتميز بها الشبكات – وعلى وجه التحديد، حقيقة أنه إذا كانت العائدات كبيرة الحجم، مما يجعل آخرون يريدون الدخول، ومن ثم سيخفض هذا من ناتج الاستثمارات الأولية "لأعضائها". علاوة على ذلك، ولما كانت العضوية الى حد ما لا تخضع على الأقل للختيار، فإن جيزة امن

<sup>(\*)</sup> طبعا ما هو مقدار الدم المطلوب للدخول للعضوية admission، عادة ما يكون، سؤالاً مفتوحًا وبتوقع المؤلف تباين المعايير طبقا للقوى الاقتصادية.

الصعوبات التى تقابلها ينشأ عادة عند إنشاء علاقة تقة تُحل. لذا ففى مقولة ألمانية: إن الذى يقابل ألمانيًا آخر، ويأمل أن يعقد معه صفقة تتطلب ثقة، ليس عليه أن يشعر بالقلق؛ لأن الطرف الآخر هو فقط ألمانى "مؤقتًا"؛ ولأن العائد على رأس المال الألمانى مرتفع مؤقتًا. "ومستوى" الهوية الألمانية المعروضة هى الدرجة التى يستخدم فيها الشخص الآخر عبارات ألمانية، وينظاهر بأنه يحب البطاطس المخفوقة بالقشدة أن ويندهب إلى محافل اجتماعية ألمانية... وهكذا، وقد يخضع لمثل هذه الحسابات؛ ولكن من الناحية الجوهرية سواء كان هو ألمانيًا (أو فرنسيًا، أو إيطاليًا، أو يهوديًا)، فهو لا يخضع لمثل هذه الحسابات. ومن ناحية ذلك يحدث؛ لأن عرقية الفرد لا تخضع تمامًا للاختيار؛ ولكنها تتحدد بمواقف الآخرين أيضًا (مثل أعضاء الجماعات العرقية من الأقليات كاليهود في ظل نظام الحكم النازى).

وكما هو صعب تمامًا – إن لم يكن مستحيلاً – لغريب أن يدخل مجموعة عرقية، قد يكون من الصعب أيضًا؛ إن لم يكن مستحيلاً لأعضاء المجموعة العرقية أن يخرجوا. فالرجل الأسود يستطيع أن يتروج امرأة بيضاء، ويعيش في ضاحية يسكنها الرجل الأبيض، ويعمل في مؤسسة كل العاملين فيها من البيض وهكذا؛ لكنه لا يزال يجد نفسه يتلقى تحيات الآخرين صائحين "هاى.... يا أخ!".عندما يجد نفسه في المجاورة الخطأ. وقد يجد أيضًا – لدهشته أنه بينما الصلات العرقية قد تأتى وتذهب؛ فدوام العلاقة العرقية يأتى أحيانًا بيسر. وذلك على الأخص يحتمل حدوثه إذا اكتشف أنه مادام من الأعضاء فلن يسمح له بالخروج كلية؛ لذا فالغرباء لن يسمحوا له إطلاقًا بالدخول، وسيتخطونه في الترقية، أو يرفضوه في علاقة غرامية لا لشيء سوى أنه "أسود.

<sup>(\*)</sup> يقول المؤلف: "إنه مدين لصديقه هانز شيل لهذا التوضيح".

من المؤكد أن أى شخص يكون حرًا في أن يتصل من رباطه مع أعضاء آخرين من جماعته العرقية، مثل هؤلاء الأفراد يمكنهم الانفصال التام عن أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ويمكنهم الانتقال إلى مدينة أخرى، ويرفضون إعطاء عناوينهم، وعدم الاتصال تليفونيًا بأمهاتهم أبدًا (حتى في أعيد ميلادهن)، ويمكنهم أن يغيّروا أسماءهم، وهكذا..... وحتى لو فعلوا كل هذه الأشياء؛ لن يظلوا في الموقف نفسه إزاء جماعتهم العرقية مثل الغرباء. وشبكات عملهم العرقية سوف تقل قيمتها نتيجة القصور في استخدامها، ولكن لن تتخفض إلى القيمة الصفرية. وهذا الخروج الصفرى Zeroing out قد يستغرق جيلا أو أكثر. فإذا غيّر مثل هؤلاء الأفراد رأيهم (من القلب) وقرروا إعادة الاتصال بشبكة عملهم القديمة، فسيكونون قادرين على إعادة بناء رأسمالهم بتكلفة أقل من الغرباء. وبهذا المفهوم يكون الخروج من شبكة العمل العرقية مستحيلاً؛ فالفرد حر في تخفيض استثماراته الإجمالية في هذا الشكل من رأس المال إلى الصفر؛ ولكنه لن يستطيع أن يبيع أو يحول، أو يتخلص من رأس المال "الخارق" Sunk الذي تراكم من خالل التربية أو يتخلص من رأس المال "الخارق" Sunk الذي تراكم من خالل التربية والاتصالات الاجتماعية والنسبة إلى الآخرين.

وطبيعى – فى الواقع – أن يكون الدخول والخروج سهلا من بعض أنواع الجماعات العرقية، عن بعضها الآخر. فضلاً عن ذلك تكون العرقية عرضة للاستغلال، وكذلك القومية، شقيقتها من حيث المفهوم، والتى عادة تعرق (رجوسكى ١٩٨٥) "كنضال الأعضاء لمجموعة تقافية مميزة من أجل الحكم الذاتي الإقليمي، الوحدة أو الاستقلال..... " (ص ٨). وقل السياق الحالى، تفسر القومية على أنها المطالبة بأن عائد رأس المال العرقي تمكن زيادته إذا ما كونت الجماعة المعنية دولة ذات سيادة، أو بصفة عامة الاستحواذ على أرض أكثر. يؤكد إرنست جلينر (١٩٨٣) أن القومية – حتما المدعة، وكما صاغها: " إن نقافة حديثة عالية تحتفل بالأغاني والرقص، خادعة، وكما من الثقافة الشعبية معتقدةً في نفسها أنها الدوام والدفاع والتأكيد " (ص ١٥٨).

ويقترح مايكل هيختر (١٩٨٧) طرقًا تستطيع بها الجماعات أن تعالج عوائق الخروج لتشجيع الولاء، وكذلك فعل – أيضاً – لورانس إيناكون (١٩٩٢) الذي يوضح الممارسات الغريبة للطوائف، كونها طرقًا تحاول بها تخفيض المعدل الحدى لاستبدال السلع العادية والخدمات لأعضاء الطائفة، مما ينشئ صعوبة أكثر في ترك الطائفة. ومن وجهة نظر المؤلف، أن المهم هو اعتقاد الناس أن هناك شيئًا خاصًا بالنسبة للدم أو العرقية. فإذا ما فعلوا ذلك، ستتولد حواجز الدخول والخروج، سواء كانت حقيقية أم لا. وهناك تحليل أكثر عمومية مما هو معروض هنا قد يسمح لمستويات حواجز الدخول والخروج بأن تتنوع وأن تتطور؛ حيث تصبح مؤسسة صناعية للجماعات العرقية. وفي هذا الباب سيفترض المؤلف وجود دخول وخروج مغلق التعرف على الآثار التي يتضمنها هذا الافتراض.

وفى الواقع، فإن كثيرًا من خواص الشبكات العرقية ينبع من خاصية الدخول والخروج المعلق. لذا تلك الشبكات تكون "متعددة الأغراض" يمكن استخدامها لإيجاد وظيفة، أو شقة سكنية، وسبَّاك جيد، أو رفيق، وهكذا (وليس بالضرورة بهذا الترتيب). والشبكات العرقية لها أيضاً حياة لانهائية، وفى الحقيقة فهى تتأخر وتتقدم بمرور الوقت. وهذا يعنى أن الشبكات العرقية تحل" معضلة الجلاد "التي تكثر مناقشتها في التحليلات النظرية للعبة خاصة بمشكلة الغش؛ لذا فإذا كانت اللعبة محددة ولها نهاية يضمن الغش فى المشهد الأخير (لأنه لا توجد عقوبة ممكنه بعد نهاية اللعبة)؛ فإذا كان الطرف الأول فى الحركة الأخيرة؛ فإن من الواضح أن الطرف الأول سيغش الطرف الأول فى الحركة الأخيرة؛ فإن من الواضح أن الطرف الأول سيغش الطرف الأالى من الحركة الأخيرة، ومن ثمَّ اللعبة تتكشف ويحدث الغش فى الحركة الأولى. ومهما كانت أهمية التحليل في الحياة الواقعية – فهناك كثيرون من الذين يؤمنون أن له بعض الأهمية. فالمسشكلة التي أثيرت تُحل بالشبكة العرقية؛ لأن روابط الدم قد تخف؛ ولكن لا تتلاشي

أبدًا. وبسبب هذا العمر الطويل توجد -أيضًا - إمكانية العقاب إذا ما غشّ أحد أعضاء الجماعة العرقية، عضوًا آخر في نفس الجماعة. وتوجد حدائمًا فرصة كي يقوم أعضاء جماعة عرقية معينة بمعاقبة أحفاد جماعة أخرى، بمبب التجاوزات أو لسبب آخر. وبهذه الطريقة تكون للشبكات العرقية مقدرة فائقة على حظر المعتدين من أعضاء الجماعة أو الغرباء عنها؛ لذا كان القائد الصربي سلوبودان ميلوسيفتش قادرًا على إثارة مخاوف حقيقية من الغرو والاحتلال بتذكيره الصرب بما فعله العثمانيون لهم في معركة كوسوفو عام والاحتلال بتذكيره الصرب بما فعله العثمانيون لهم في معركة كوسوفو عام ص ١٩٩٨، وبذلك بدا التكتيك فعالاً ومؤثرًا في بناء قاعدة نفوذه (رامت ١٩٩٢).

وهناك خاصية رابعة للشبكة العرقية وهي "التجانس النسبي في الأذواق". "فاليهود يحبون الطعام الصيني ويميلون إلى تأييد حقوق الإنسان، ويشعرون بالراحة في المدن الكبرى"، " والألمان والآسيويون لهم رغبة أكثر في العمل الجدى عن الأمريكيين"؛ وبالطبع فإن مثل هذه الأفكار الشائعة العرقية -غالبًا - ما تكون باطلة، إلى المدى الذي تميل الأذواق فيه أن تكون متجانسة نسبيًا مع الجماعات العرقية أكثر مما تتجانس مع أفراد يُختارون عشوائيًا، واتخاذ القرارات الجماعية داخل الجماعة عادة ما يكون أسهل، كما أن مقدرة الجماعة على الفعل الجماعي تكون أكثر قوة. وأخيرًا؛ فإن تكلفة بناء الثقة تكون أكثر انخفاضًا إذا ما ازدادت سهولة الإشارات العرقية (لاندا، والاتصالات، كما هي في الغالب بين أعضاء نفس المجموعة العرقية (لاندا، والاتصالات، كما هي في الغالب بين أعضاء نفس المجموعة العرقية (لاندا،

وأخيرًا؛ فإن استثمارات رأس المال العرقى تُدعَم من خلل الإرث والتربية. فالفرد الذى يكون أبواه أعضاء فى جماعة عرقية، سيكبر بمرور الوقف، ويتراكم لديه كم كبير من رأس المال العرقي. بعضه "فى الجينات"، والبعض الآخر من خلال التعليم، ومن خلال معاشرته الاجتماعيسة منع الأعضاء الآخرين فى جماعته العرقية. وبالطبع فى وقت ما سيكون الفرد

حرًا في اختيار هوية عرقية مختلفة؛ ولكن في هذه الحالة عليه أن يتحمل كل التكلفة على نفقته الخاصة؛ فالرجل الفرنسي الذي يقرر رغبته في أن يكون كوريًا، يمكنه أن يفعل ذلك؛ ولكن من غير المحتمل أن يساعده والداه، كما أنه سيستغنى عن كل ارتباطاته الفرنسية.

وبالطبع توجد -أيضاً - بعض العيوب في شبكة العمل العرقية، أهمها يأتى من الافتراض الرئيسي للدخول والخروج المغلق. في النظرية الاقتصادية العادية للأسواق هناك نوعان من الافتراضات المفهومة بدرجة كبيرة، والتى هي ضرورية لضمان الكفاءة أو أمثلية (باريتو) optimality في المنافسة:

public " غياب الآثار الخارجية externalities " الجماهيرية " ness أو عناصر أخرى التى قد تؤدى إلى منافع أو تكاليف اقتصادية منظمة، سواء أكان مغالى أم مقلّل من ثمنها الاقتصادى

## ٢- حرية دخول وخروج رأس المال

وكما هو معروف جيدًا، فإن الافتراض الثانى يعنى أن رأس المال سينتقل من الصناعات ذات العائد المنخفض نسبيًا إلى الصناعات ذات العائد العائد العائد المنخفض نسبيًا إلى الصناعات ذات العائد العالى نسبيًا؛ لذا لن تستمر هذه العوائد في المدى الطويل؛ ولكنها ستمحى مع استمرار تدفق رأس المال إلى تلك الصناعات الأكثر قيمة، وكلما زاد عرض السلع والخدمات من تلك الصناعات التي تتوسع، تتخفض الأسعار وتقل العوائد الاقتصادية. وتؤكد هذه الآلية كفاءة المنافسة في الأسواق الاقتصادية. وكما سبق مناقشته من قبل، فالدخول والخروج من الشبكة العرقية مغلق. نتيجة لذلك، إذا عرفت جماعة عرقية بعوائد عالية غير عادية (مثلاً: اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية) ومجموعة أخرى بعوائد منخفضة غير عادية (مثل: السود في الولايات المتحدة الأمريكية)، فلا توجد آلية يمكن أن تودى إلى مساواة رأس المال العرقي فيما بين الجماعات العرقية.

ولشرح هذه النقطة بنموذج بسيط، نفترض أنه يوجد -فقط- نوعان من الجماعات العرقية: "الكأس المقدسة" و"القواقع". وبافتراض أن كل الأفراد في كلا المجموعتين متماثلون؛ ورغم التماثل، فإن ناتج تكوين رأسمال الشبكة لا يحتاج إلى أن يكون متماثلاً. وبافتراض أن عوائد تكوين رأسمال السبكة تكون أعلى في جماعة الكأس المقدس عنه في جماعة القواقع؛ فإن الكأس المقدس قد تكون لها مقدرة فائقة لعقاب المنحرفين أو الأعضاء غير المشاركين، أو قد تكون قادرة على التواصل بطريقة أفضل مع بعضهم بعضا، أو قد يكونون أكثر انعزالاً عن باقي المجتمع؛ وبالتالي سيتفاعلون مع بعضهم بعضاً بدرجة أكبر، وأخيراً وإذا افترضنا أنه لأى من المجموعتين توجد عوائد متناقصة على إجمالي رأس المال العرقي.

ولكى نشتق أبسط نموذج ممكن للتكوين الأمثل لرأس المال العرقى، ستكون C' = التكلفة الحدية لتكوين رأس المال. وتكون الفوائد هي الاحتمال المتزايد (P) للحصول على عائد مضروبًا في قيمته (R). فعائد رأس المال العرقى هو مجموع الفوائد  $P_iR_i$   $\mathbb{Z}$ ؛ حيث (i) تدل على كل "الاستخدامات" لرأس المال العرقي. (وظائف، وشقق، وسيباكين، ومستشارين استثمار، ورعاية سياسية، وهكذا) وكل عضو من جماعة الكأس المقدس سيستثمر في رأس المال العرقي إلى النقطة التي يتساوى فيها العائد مع تكلفته، بمعنى:

$$(\sum P_i R_i)_G = C'_G (r + d_G)$$
 ......(1)

G = المتغيرات لدى مجموعة الكأس المقدس.

r = معدل الفائدة.

d = معدل الإهلاك لرأس المال العرقى:

وتنطبق نفس المعادلة على مجموعة القواقع؛ فالأفراد فى كالم المجموعتين سيستثمرون حتى تتساوى عوائدهم "الحدية" مع تكلفتهم (لذا بالنسبة لتكلفة كل منها للآخر). ومع ذلك إذا كانت العوائد الحدية غير المرئية لمجموعة الكأس المقدس عالية؛ بينما كانت منخفضة لمجموعة القواقع؛ فإن المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل مجموعة الكأس المقدس سيكون عاليًا، ومنخفضًا بالنسبة لمجموعة القواقع.

لذا ففي التوازن يكون العائد المتوسط عاليًا لمجموعة الكأس المقدس ومنخفضًا لمجموعة القواقع، وستحصل المجموعة الأولى على الوظائف الجيدة والشقق الفاخرة وهكذا بأكثر من مجموعة القواقع. فإذا كانت حركــة التتقل ممكنة بين الجماعتين، فإن مجموعة القواقع ستدخل إلى شبكة مجموعة الكأس المقدس، وسينخفض الناتج المتوسط لجماعة الكأس المقدس ويرتفع بين مجموعة القواقع؛ إلا أن الدخول والخروج المغلق يمنع هذه الآلية من العمل. ويمكن للعوائد أن تتعادل بالمعادلات التفاضلية للنمو السكاني، إذا ما نتج عن العائد المرتفع لرأس المال العرقي لمجموعة الكأس المقدس، معدل . مرتفع للنمو السكاني؛ وإذا كان الناتج المنخفض لرأس المال العرقي لمجموعة القواقع قد أدى إلى معدل نمو سكاني منخفض. ومع ذلك إذا ما عملت هذه الآلية بطريقة عكسية؛ حيث يبدو أن مجموعة الدخل العالى لها معدلات منخفضة من النمو السكاني، ومجموعة الدخل المنخفض لها معدلات عالية من النمو السكاني، ويترتب على ذلك أن العوائد العالية بين بعض المجموعات العرقية ستستمر، وهو ما يثير الخوف، والحسد، وربما الكراهية بين مجموعات أخرى من الذين لن يشاركوا أبدًا في اقتسام هذه العوائد. ويؤدى الناتج المنخفض بين الجماعات الأخرى إلى السعور بالوصمة stigmatization إلى التمايز الإحصائي discrimination statistical أو الشعور بالعار (أرو ١٩٧٢)؛ حيث يُقَيَّم الأفراد داخل الجماعة العرقية على أساس الأداء المتوسط لهذه الجماعة (\*).

<sup>(\*)</sup> يقدم جورج بورجاس (١٩٩٢) دليلاً عاليًا مقترحاً لاستمرار المقدرة التفاضلية؛ للكسب بين المجموعات العرقية عبر الأجيال.

وباختصار، تشرح ظاهرة الدخول والخروج المغلق السبب في عدم قيام آليات الأسواق بمحو الصراع العرقي، ولماذا التنافس بدين الجماعات العرقية هذا الصراع. فالفردية تهبط قيمتها كلما أصبحت سمات الجماعة أكثر أهمية كمحدد لرفاهية الفرد. وغياب آليات تنظيم السوق يعنى استبدالها بآليات تطورية أو صراع، مع ازدهار أو تراجع المجموعات ككل. ودائمًا ما يوجد طلب طبيعي للقيادة لإدارة رأس المال العرقي، وفي الصورة المتطرفة تصبح كل هذه الخصائص ابتداءً من علو أهمية الجماعة على الفرد، وأهمية القائد، والمبادئ التطورية، والتأكيد على النضال وحتمية الصراع – وهدى تمامًا خصائص الفاشية في كل من مظاهرها العقائدية الإيطالية والألمانية.

ولتصوير هذه النقطة سنتناول وصف جيمس جريجور (١٩٦٩) عن الجذور الفكرية للفاشية لعلماء الاجتماع في أوائل القرن العشرين، مثل: جامبلويكز، وموسكا، وباريتو، وهو يقتبس من موسكا ما يلي:

"يميل البشر بطبيعتهم إلي النصال.... ولكن حتى عندما يحاربون؛ فالرجل يظل إنسانًا حيوانًا اجتماعيًّا بصفة رئيسة؛ ولذلك من المعتاد أن نرى البشر يشكلون جماعات، وكل مجموعة مكونة من قيادات وأتباع. والأفراد الذين يشكلون مجموعة يكون لديهم الوعى بالأخوة الخاصة، والوحدة مع كل من الآخر، وينفسون عن غرائزهم المشاكسة على أعضاء الجماعات الأخرى. (مقتبسة من جريجور ١٩٦٩، ص ٢٤-٣)

ويمكن أن توجد بعض الأفكار المثيلة في أعمال باريتو وجيمبلوكس – وفي أعمال روبرتو مايكل، وبالطبع لدى موسوليني (انظر جريجور لمناقشة موسعة)؛ ورغم أن معاداة السامية لم تكن ذات أهمية في تكوين الفاشية الايطالية؛ "فإن التركيز على العرق " thnocentrism كان موجودًا، كما كانت فكرة المواقف القائمة على العرق لها قيمة حياتية عالية؛ لأنها سيهلت بقاء الجماعة.

والآن، فإن المشكلة الرئيسة مع شرح "بقاء الجماعة " هـى مـشكلة الراكب المجانى free - rider (انظر بيكر ١٩٧٦ لعرض جيد). وفـى علـم الأحياء، يعنى هذا أنه رغم أن الجين gene (مثّل أحد الجينات الإيثارية) قـد يساهم فى بقاء الجماعة ككل؛ إلا أن مثل هذا الجين قد يكون ضد الجماعة إذا انخفضت "لياقة" الفرد. تلك هى المشكلة الرئيسة فـى شـرح التفـضيلات الإيثارية التى تزيد من رفاهية، أو لياقة الجماعة على حساب الفرد الإيثاري، وهؤلاء الذين لديهم جينات "أنانية" لا يقدمون شيئًا للجماعة، ولكنهم سيمتطون مجانا على الجينات الإيثارية؛ ونتيجة لذلك ستختار الجينات الأنانية، أمـا الجينات الإيثارية سيتم اختيارها لتكون ضد ذلك ثم تخفصى. وتتـشأ هـذه المشكلة مع أى سمة أخرى تسهم فى بقاء الجماعة؛ بينما تُخفض هذه الفرص بالنسبة للفرد.

والمشكلة (البيولوجية) للراكب المجانى لم يُتَعَرَّف عليها في الفكرة الفاشي؛ ومع ذلك الفكرة المتعلقة بذلك بأن الجماهير كانت غير قادرة علي تعبئة نفسها؛ ولكن كانت تتطلب قائدًا همامًا أو طليعة قيادية لتعبئتهم – ذلك كان الموضوع الأساسي، كما كانت بالطبع في فترة مبكرة في تفكير لينين وهتلر ("). وكان مبدأ القائد أساسيًا عند هؤلاء الثوريين في القرن العشرين، وكانت الأغلبية هي العلف – بدلاً من أن تكون الوكيل الواعي بالثورة الاجتماعية.

كانت القومية – هى بالطبع – أهم فكرة فى الفاشية. وكما يوضح لينز [(١٩٨٠) فى لارسن، وهاجتويت – ميكلباست ١٩٨٠] "إذا كانت يوجد خاصية واحدة للفاشية تتفق عليها كل التحليلات، فهى المكان الرئيس الذى تحتله القومية، وبصفة خاصة تلك النوعية من القومية التى تقدم الولاء للأمة

<sup>(\*)</sup> انظر ألدوس هكسلى (١٩٩٤) الباب الخامس لوصف متعمق لوجهة نظر هتلر عن الجماهير، واستخدام الإعلام للتعامل معهم.

قبل الولاء للدولة" (ص ١٦١). فكيف تنشأ القومية من العرقية؟ إلى حد ما تنشأ القومية طبيعيًا من إطار عمل يركز على النتافس بين الجماعات العرقية؛ حيث تُقسم الجماعات العرقية إلى ولايات states، والتى فيها تُؤسسً "قيادة" الجماعة العرقية في القيادة السياسية للولاية. ومن ثم يعرف هوسبوم (١٩٩٠) "مبدأ القومية" على أنها: الفكرة القائلة بأن حدود الولاية ينبغى أن ترتبط بحدود "الأمة" أو الجماعة العرقية (ص ١٥).

ولكن هناك رابطة أبعد بين مفاهيم العرقية، والقومية ومشكلة الراكب المجاني، وهي التي تتشأ حينما تكون حدود الأمة ليست هي حدود الدولة، والتي يمكن الحيانًا أن تثير شكلاً من القومية أكثر قسوة. وحتى حينما لا تتطابق تلك الحدود؛ فالجماعات التي ليست جزءًا من الأمة؛ ولكنها توجد داخل الولاية، والتي يكون من السهل الإشارة إليها كالسم داخل "الولاية. فهم (مثل الشخص الأناني الذي يقلل من لياقة جماعة إيثارية أخرى) وهم المصدر لكثير من الصعاب التي تواجه الأمة وعدم قدرتها على المنافسة ضد الأمم الأخرى. هذه الفكرة العامة ذات أهمية رئيسة، لشرح التطرف أو آثامة الصراعات الإثنية، مثل تلك التي كانت تحت النظام النازي أو الصراع المعاصر بين الصرب والكروات. ولكي نستكشف ذلك أكثر؛ فعلينا أن ننظر بعمق أكثر داخل المجموعة العرقية ولنتحرى بتفصيل أكثر: كيف يتشكّل رأس المال العرقي؟

#### ٣: الصراعات العرقية بين الجماعات العرقية وداخلها

## ٣-(أ): مبالغة الاستثمار في العرقية

قد اقترح المؤلف حتى الآن أن الاستثمارات العرقية يمكن أن تنشأ عنها عائدات إيجابية. وقد اقترح -أيضًا - في الفصل الأخير أن الأفراد يحققون المستوى الأمثل من التراكم في هذا الشكل من رأس المال. وبذلك

أصبح التناغم والتنافس بين الأجيال أمرًا مؤكدًا؛ رغم حقيقة أن الآباء يقومون بكثير من الاستثمارات في رأس المال العرقي من أجل أبنائهم، وقد افترض اليضيّا- أن الدخول والخروج من الشبكة مغلقان، وفي هذا الفصل يريد المؤلف وضع تطوير نموذج أكثر تعقيدًا يقوم فيه الآباء بالاستثمار في أبنائهم مقابل السيطرة على سلوك أبنائهم في الحياة فيما بعد، والتي يُفرض فيها هذا المقابل بالضغوط على الأبناء من قبل الأعضاء الآخرين في الجماعة العرقية.

إذا افتراضنا أن الآباء يستثمرون في رأس المال العرقي لأبنائهم مسن خلال إرسالهم إلى مدارس عرقية، وغرس العادات والطقوس واللغات العرقية، وبعض وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى، ويقيدون معاشرتهم وهم صسغار مع أعضاء الجماعات العرقية الأخرى وهكذا. ويتوقع الآباء في مقابل تضحياتهم طاعة الأبناء في حياتهم فيما بعد، لأنماط حياة الجماعة العرقية وأسلوبها والتي من المفترض أنها تشمل المساندة والعناية بآبائهم في شيخوختهم؛ ولكن قد تتضمن مظاهر أخرى من سلوك أبنائهم (مثل: السزواج من داخل الجماعة وتربية أطفالهم على الاستمرار في المشاركة داخل الجماعة في الأنشطة العرقية التقافية والمناسك، والطقوس العرقية، واحترام وتقديس أبطالهم القدامي، والفخر كأعضاء في الجماعة بإنجازات أسلافهم، وتحمل سداد ديون الأجيال السابقة). وباختصار؛ فإن الأطفال سيسددون ما عليهم من ديون بطريقة غير مباشرة باتخاذ القرارات المبنية على رغبات ومنفعة آبائهم، بطريقة غير مباشرة باتخاذ القرارات المبنية على رغبات ومنفعة آبائهم، وبالمشاركة في نواحي النشاط أو مسايرة عادات الجماعة العرقية.

ولكن ما الآلية التي يمكن أن يعتمد عليها الآباء لإنقاذ العقد المضمنى بينهم وبين أطفالهم؟ فالأطفال لا يمكن مقاضاتهم أمام المحاكم إذا لم يقوموا بالسداد، وهناك أسباب واضحة لذلك. وأحد الأسباب هو بالتأكيد أن العقد لم

يدخل فيه الأطفال بطريقة تطوعية، وحتى لو حدث هذا فالأطفال قد يكونون على صغارًا جدًا لدرجة أنهم يكونون غير قادرين على القيام بتعهدات "ذات مصداقية" أو مفروضة. وسبب آخر هو أن الشكل المفضل للسداد لا يمكن أن يتخذ أشكالاً دقيقة – مثلاً: أن مهنة الأبناء أو اختيارات الزواج قد لا تكون تلك التى يريدها لهم آباؤهم. ومع هذه الأشكال من السداد قد يكون من الصعب للغرباء أن يؤكدوا إذا كان السداد قد حدث فعلاً، ومن ثم الحكم في المنازعات بين الآباء وأطفالهم في مثل هذه الأمور. ومع ذلك؛ فإن كلاً من الآباء وأطفالهم قد يفضلون هذه الأشكال من السداد – ونعني السداد النقدي.

إذن، كيف يثق الآباء أن أطفالهم سيسددون لهم مقابل تضحياتهم التى قاموا بها نيابة عنهم؟ من الواضح أن هذه مشكلة عامة، بمعنى أنها تنطبق على كل أشكال استثمارات الآباء (مثل: الاستثمار في رأس المال البشرى أي تعليم الأطفال والتدريب، لمهنة معينة "والهدايا" من الأراضي، والمنازل، والنقود، وهكذا).

ويظن المؤلف في خمسة آليات يمكن أن تعمل كبدائل للتنفيذ القانوني، وهي:

trust النَّقة bequests الميراث altruism النَّقة -١

٤- الشعور بالذنب guilt ٥- الشعور بالخزى والعار shame

وقد جادل جارى بيكر (١٩٧٤، ١٩٧٦)، وروبرت فرانك (١٩٨٨)، وآخرون، أن الإيثار هو قوة هائلة في الحياة العائلية. وكما نُوقِسَ في الباب الرابع، عندما كنا نتحدث عن النظرية الشهيرة "نظرية الطفل الفاسد"؛ فقد استشهد المؤلف بجدلية بيكر بأنه في ظروف معينة يوجد إيثار من جانب واحد (الآباء يحبون الطفل؛ ولكن ليس العكس) يكفي لتحفيز الطفل على التعاون؛ ولكن أحيانًا يكون الإيثار داخل العائلة غير كاف. ويقر جارى بيكر

- كيفن مورفى (١٩٨٨) صراحة بهذه الحقيقة، ويقترحان بأن تدخل الدولة (التعليم الإجباري، وخطط المعاشات،... إلخ) غالبًا ما يحاكى نوعية العقود التى قد تدخل فيها العائلة لو كان التعاقد القانونى الملزم ممكنًا. ومع ذلك فهى لا تتحرى عن السلوك الخاص الذى قد ينشأ عندما يكون الحب غير كاف بمعنى أنه لا يوجد تحليل للقواعد البديلة للتبادل داخل العائلة. ومع ذلك، وحتى عندما الحب يكون وفيرًا، ومادام أنه غير مكتمل - بمعنى عندما لا يهتم الأبناء بالآباء بنفس الدرجة التى يهتمون فيها بأنف سهم يطلق بيكر (١٩٧٤) على ذلك "العناية الكاملة"؛ قالتفاعل قد يحدث الحيانًا - بين الآباء في أساس المصلحة الذاتية؛ ولهذه الأسباب فين السخرورى أن فنظر فيما وراء الإيثار عند مناقشتنا للتفاعل العائلي.

وقد اقترح برنهايم - شليفر - سامرز (١٩٨٥) أنه إضافة إلى رعاية الأطفال، فإن الآباء يريدون من الأطفال الاهتمام بهم، خاصة عندما يتقدمون في العمر. والأطفال قد لا يمانعون في زيارة آبائهم في البداية؛ ولكنهم بعد فترة قد يملون ذلك، وأن الزيارات الإضافية تجلب المَضرَّة. أما الآباء فإنهم لا يتعبون أبدًا من زيارة أبنائهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب أبناؤهم من زيارتهم)؛ لذا فعلى الهامش يكون الآباء راغبين في مبادلة منح ميراث أكبر بزيارات أكثر. لذا يستخدم الآباء التهديد الاستراتيجي بسحب الميراث؛ لفرض رغباتهم على أبنائهم، كما نُوقش في الباب الرابع. ويلاحظ أن آلية الميراث لا تحاكي تمامًا الفرض القانوني، مادام أنه عن طريق القوة القانونية لن يكون - حتمًا - إعطاء كل قوى المساومة للآباء. ربما تكون هذه هسي المشكلة التي توضح لماذا في بعض الدول (ألمانيا، وفرنسا) يُمنع الآباء من حرمان الطفل من أملاك والده إلى ما دون نقطة معينة (مثلاً في عائلة ألمانية ولها طفلان، يكون لكل طفل الحق في ربع أملاك والده كحد أدني).

إن كلا التحليلين والدليل على الميرات تبيّنان أن العلاقات العائلية يمكن توضيحها باستخدام نموذج التبادل. ومع ذلك مازال يبدو أن الآباء الفقراء الذين ليس لديهم ميرات مخطط، لا يكون لديهم شيء لحماية أنفسهم في الشيخوخة. وهناك احتمال آخر وهو أن الآباء قد يعهدون إلى أطفالهم للعناية بهم. ومع ذلك فإذا استبعدنا دوافع الإيثار والدوافع الاقتصادية التى نوقست من قبل، وإذا افترضنا أيضاً أن الأبناء راشدون، عندئذ لا بد من وجود تفسير لماذا سيتصرف الأبناء بهذه الطريقة (زيارة آبائهم). أهم الدوافع الواضحة هو الحياء والشعور بالذنب. ويتميز الاثنان بصفة على أساس أن الخجل (ضغوط خارجية) تتطلب ملاحظة خارجية (فرويد ١٩٢٩ المناب ما ١٩٩١ كاندل الإير، ١٩٩٩)؛ بينما الشعور بالذنب (ضغوط داخلية) لا تتطلب ذلك. ويفسر فرويد كثيرًا من تقدم الحضارة باقتصاديات السعور بالذنب، كآلية لفرض أنماط من السلوك والأعراف. ويقترح الكاتب أن رأس المال العرقي هو وسيلة استثمارية مناسبة لهذا المقام على وجه الخصوص.

وباختصار؛ فإن الآباء يمكنهم جزئيًا "ربط" أبنائهم بهم بالاستثمار في رأس المال العرقي، عندما يكونون صغارًا، ويلتزم الأبناء ليس لمجرد أن العائد في هذا الشكل من رأس المال أمر خاص بالجماعة العرقية موضع التساؤل؛ وليس لمجرد أنه لا يمكن بيعه أو تحويله. السبب هو أنه للحصول على العائد بهذا الشكل من رأس المال؛ فإن الأبناء الدنين كبروا عليهم التعايش ومشاركة الأعضاء الآخرين من الجماعة العرقية، وهم بدورهم يمكن الاعتماد عليهم في مسار المشاركة المعتادة، بالضغط وتوبيخ بعضهم بعضنًا لسداد ديون آبائهم، والامتثال للأنماط الأخرى للجماعة. لذا "فالعقد" نافذ ذاتيًا" من وجهة نظر الآباء، ويمكن فقط للأبناء الحصول على فوائد هذا الشكل من رأس المال إلى الدرجة التي يستخدمون فيها السبكات العرقية، ومن ثم يُخضعون أنفسهم للضغوط العرقية لسداد ديون آبائهم عن الاستثمارات التي قاموا بها.

لتصوير ذلك، دعنا نتخيل جماعة عرقية أسطورية " الهارييت "، وكان اثنان من تلك العائلة هارى، ولارى يناقشان صفقة تجارية وهما يتاولان الغذاء؛ ولأنهما من العائلة نفسها، كان من السبهل عليهما التواصل (")، والشعور بالحرية في توجيه أسئلة شخصية. وهنا نذكر بعضًا منها (هارى هو الذي يلقى الأسئلة، ولارى يجيب عنها): " طبعا يا لارى، زوجتك أيضًا من عائلة هارييت؟ كم طفلا من عائلة هاريت لديكم؟ هل تعيش أمك معكم أم أسكنتها في بيت ما؟ " فإذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة تخلق انطباعا سلبيًا؛ فقد يجد المحيب أنه لن يفوز بالصفقة؛ لأن موجّه الأسئلة يكتشف أنه لا يحافظ على رأس المال العرقي.

فلماذا يريد موجّه الأسئلة (هارى) أن يفرض الأنماط العرقية؟ حتى ولو كانت مفيدة للجماعة؛ فلماذا لا يدعها هارى تمر ببساطة ويترك الأمر للأعضاء الآخرين في الجماعة مهمة مراقبة السلوك؟ ورغم أن المؤلف لن يقدم تحليلاً شاملاً هنا(\*\*) لهذه المشكلة؛ فإنه يقترح ثلاثة أسباب للاعتماد دائمًا على الأعضاء الآخرين في الجماعة لتطبيق الضغوط المطلوبة:

1- المصلحة الذاتية العادية، إذا كان المستجيب (لارى) لا يحترم عقده الضمنى لتسديد ديون آبائه، فهناك بحكم الطبع Ipso Facto سبب ما للاعتقاد بأنه من المحتمل بدرجة أكبر أن ينكث بالتزاماته الحالية، ومن شم من المستحسن الحصول على هذه المعلومات.

<sup>(\*)</sup> يجادل المؤلف في أن كونهما من جماعة عرقية لا يعنى بالضرورة أنهما يحبان أو يتقان في بعضهما بعضًا؛ ولكنهما ينبغي أن يتبينا أن الاتصال بينهما أسهل، وهو ما يجعل من السهل عليهما أن يقررا ما إذا كان يمكن لهما أن يتقا أو يحبا بعضهما بعضًا.

<sup>(\*\*)</sup> ربما يؤدى تحليل أكثر عمومية إلى تحديد مستوى التنفيذ لكليهما من خصائص الجماعة العرقية ومن بيئتها، ويفترض هنا طاعة عامة للأعراف، وسيبين لماذا يمكن أن تكون هذه هى الحالة. ولبعض الشروط الخاصة لدوام الأعراف، انظر وينتروب (١٩٨٣).

٢- الشعور بالذنب، عند الضغط على الأعضاء الآخرين بالجماعة لاحترام تعهداتهم؛ فإن عضو الجماعة (هارى) يفى بالتزاماته؛ لذا يقلل ذلك من إحساسه بالذنب.

٣- المقاطعة لعدم الالتزام بأتماط الجماعة؛ فقد يكون للجماعات العرقية مقدرة هائلة على استخدام المقاطعة بطريقة فعالة، والأسباب منتضمنة في قيمهم كشبكات عمل تبادلية.

وكما نوقش سلفًا، وعلى وجه التحديد - المعاشرة الاجتماعية socialization المدعمة مبكرًا من الأعضاء الآخرين (ومن ثم تسهل عملية المراقبة المتبادلة)، الحياة الخالدة (وذلك يتضمن الأسلف والأصول المشتركة، ومن ثمَّ فترة طويلة من خلالها يمكن معاقبة التجاوزات) والأغراض المتعددة،..... إلخ.

ولهذه الأسباب يمكن الاعتماد على أعضاء الجماعة العرقية للتشجيع، والضغط، أو مراقبة طاعة كل منهم لأعراف الجماعة، والآباء النين يستثمرون في رأس المال العرقي لأولادهم يمكنهم الاعتماد على أبنائهم في سداد الديون التي عليهم. ومن ثم الاستثمارات العرقية تُفرض ذاتيًا (\*). وفي هذا المقام تختلف الشبكات العرقية عن الأشكال الأخرى لاستثمارات الآباء (مثل رأس المال البشرى) والتي يعتمد فيها الآباء كليًا على عاطفة أبنائهم – أو الضغوط الداخلية (الشعور بالذنب)؛ لكي يسدد لهم ديونهم من قبل أطفالهم.

يتبع ذلك على النقيض من الأنواع الأخرى لرأس المال، أنه سوف توجد استثمارات أكثر بواسطة الآباء في رأس المال العرقي لأطفالهم؛ ولأنه لا يوجد شكل آخر من رأس المال له هذا الجانب الخاص بالإنفاد ذاتيًا "\*"، فالآباء يضمنون عائدًا على استثماراتهم في هذا رأس المال العرقي؛ ولكن

<sup>(\*)</sup> إن طبيعة الإنفاذ الذاتي لرأس المال العرقي توفر سببًا إضافيًا لاستمرار العرقية.

<sup>(\*\*)</sup> من الواضح أن العبارة الواردة في النص قويه جدًا.فهناك بعض الهبات الأبوية والتي نترجمها هنا بالقروض، قد تكون لها خاصية الإنفاذ الذاتي جزئيًا. (مثل إهداء منزل مجاور لمنزل الأبوية للمحافظة على بقاء أو لادهما بجوارهما، وهو ما يشجع على استمرار الرعاية مادام المنزل؛ لأنه أصل غير سائل).

بالنسبة للأشكال الأخرى للاستثمار في الأبناء؛ فإنهم مجبرون على الاعتماد إما على عاطفة أبنائهم تجاههم، أو على الشعور بالذنب، أو على أهليه الأبناء للثقة في سداد ما عليهم تقديرًا لتضحيات الآباء؛ نتيجة لذلك فإن الآباء ينحازون باستثماراتهم في اتجاه رأس المال العرقي. وإذا ما كان هناك استثمارات ذات عائد متساو لأطفالهم؛ فالآباء سيفضلون الاستثمار العرقي عير العرقي. وفي الحقيقة يفضلون استثمارًا عرقيًا ذا عائد أكثر انخفاضًا. وكلما كان التفاضل المحتمل أكبر، زادت تصحيات والتزامات أعضاء الجماعة (وزادت رغبة الأعضاء في العمل على إنفاذ سداد ديون الآباء)(\*).

وبالطبع إنّ الآباء يحبون أطفالهم فسيدخلون في الحسبان رفاهية أطفالهم عند تقرير استثماراتهم. وهنا فقد افترض الكاتب أن الآباء أنانيون تمامًا، وسيقررون مستوى استثماراتهم الذي يعتبرونه الأمثل optimal من وجهة نظرهم. وجدير بالذكر القول: إن نظرية الاستثمار المبالغ فيه سيعمل بها في حالة الآباء الإيتاريين، رغم أن مستوى الاستثمار المبالغ فيه من

$$\frac{(1+\pi_{g})}{(t+A_{k}+p)} = \frac{(1+\pi_{c})}{(t+A_{k})}$$

<sup>(\*)</sup> لبيان عملى لثلك النقطة، ندع P = n مستوى الضغط العرقى الذي يمكن أن يتوقعه الآباء ويتحمله الجيل التالى – أى P = |V| المقدر بأن الأبناء سيجبرون على سداد ديونهم بالضغط من زملائهم العرقيين، P = |V| المدى، في غياب الضغط، لنقة الآباء في أو لادهم في السداد كالتزام أدبي ( الشعور بالذنب )، P = |V| احتمال أن الأو لاد سير غبون فلى السداد كالتزام أدبي ( الشعور بالذنب )، P = |V| المستثمرون (P = |V|) على أو لادهم الذي يغل P = |V| الميار تجاه آبائهم. افترض أن الآباء يستثمرون (P = |V|) على أو لادهم الذي يغل P = |V| الميار ال

أى إن الاستثمارات فى رأس المال البشرى ستكون مخصومة بشكل مصطنع artificially discounted [1+P] .

المفترض أن يكون أصغر كلما كبرت درجة الإيثار الحقيقي (اهتمام برفاهية الطفل) (\*).

وعلى أي حال، فعند نقطة معينة سيصل الأطفال إلى درجة النصبج، وعند هذه النقطة سيجدون أنهم قد أصبحوا شركاء في العقود مع آبائهم بدون رغبتهم (وربما مع أقارب آخرين). وما لم تكن تفضيلات الطفل متطابقة مع تفضيلات أبويه، فسيجد الطفل الناضج نفسه "خارج التوازن" - وأن مستواه المرغوب من رأس المال العرقي يختلف عن المخزون الذي حدث للتراكم من أجله. ومن نظرية الاستثمار المفرط – عادة ما – نجد أن الفرذ التقليدي يريد أن يسمح بإهلاك بعض من رأسماله العرقى؛ رغم أن هؤلاء الأطفال تكمن أذواقهم وفرصهم بدرجة كبيرة في اتجاه الجماعة العرقية، ويريدون زيادة الاستثمارات ولا تصدق نظرية الاستثمار؛ إلا مع وجود المتوسط. وربما لهذه الأسباب قام كثير من الجماعات العرقية بتأسيس السعائر العبور rites of passage" التي تعطى إشارة ببداية النصح. عند هذه النقطة؛ فإن الفرد بمشاركته في هذه الطقوس يشير إلى قبوله تحمل المسئولية عن الديون التي تحمَّلت نيابة عنه. والشيء الشاذ (ويستحق استكشافا أكثر) أنه على الرغم من أن هذه الطقوس شائعة في كثير من الجماعات العرقية؛ فيبدو أن العمر الذي يحدث فيه ذلك، يختلف بدرجة كبيرة بين الجماعات العرقيـة المختلفة. لذا فلدى بعض الجماعات الصينية، يحدث ذلك فقط قبل الزواج (أي إنه لا يحدث على الإطلاق لأولئك الذين لا يتزوجون)؛ بينما عند اليهود،

وزيادة الإيثار من النوعيات الأخيرة يمكن أن تؤدى إلى زيادة الاستثمار العرقى؛ إذا اعتقد الوالدان أن رأس المال العرقى هو سلعة خاصة جيدة للطفل.

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن الإيثار ينقص الاستثمار المفرط، ويجب أخذ الإيثار في شكل بما يتعلق بالرفاهية الخاصة للطفل أو منفعته وليس نموذج استهلاك الطفل والذي هو دالة بالرفاهية الخاصة للطفل أو منفعته وليس نموذج استهلاك الطفل  $= \mathbb{K}$  والتي تأخذ شكل  $= \mathbb{K}$  والتي تأخذ أو المنبه الاستهلاكية وليس  $= \mathbb{K}$  والتي الاستهلاكية وليس  $= \mathbb{K}$  والتي المنابع الاستهلاكية وليس المنابع الاستثمار المنابع المنابع المنابع المنابع الاستثمار المنابع المنابع المنابع الاستثمار المنابع المن

يحدث ذلك في سن الثالثة عشرة، والجوانب الاستراتيجية واضحة تمامًا. ففي الحالة الصينية تزداد الضغوط على الزواج؛ حيث إن الشخص الذي لا يتزوج لا يعتبر ناضجًا، أما في حالة اليهود "فالنضج" يبدو أنه يحدث في سن يكون فيها الفرد صغيرًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع أن يقاوم (بداية المسئولية من أجل تحمل الدين).

ويلاحظ أن نظرية الاستثمار المفرط تهمل بوضوح التأثيرات الخارجية المحتملة بسبب رأس المال العرقى؛ ومن ثم وكما اقترح توكويفل وكما أكد هيختر (١٩٩٢)، أن الجماعات العرقية غرست قيم اجتماعية مفيدة لأعضائها، وتسهم في خلق وصيانة النظام الاجتماعي. والاستثمار المفرط من وجهة نظر المستثمر فيهم من الأطفال قد يكون استثمارا قليلا من وجهة نظر المجتمع. وإلى الحد الذي يخلق فيه الاستثمار العرقي التحامل والعدوانية بين الجماعات؛ لذا يثير التوتر ويؤدي إلى نفقات مسرفة في السعى وراء الربع - فمعيار الاستثمار الأمثل المستخدم هنا [ المعادلة رقم (١) ] يمكن بسهولة أن يكون مغالاة في تقديره للمستوى الاجتماعي الأمثل. وفي هذه الحالة؛ فإن مستوى الاستثمار المفرط قد يكون أكبر من وجهة نظر المجتمع عنه من وجهة نظر المجتمع عنه من وجهة نظر الأطفال.

### ٣ - ب: تأملات في "الشخصية السلطوية"

وإلى الآن – من خلال هذا الكتاب – يؤكد المؤلف تمسكه بمبدأ الرشادة في شرح السلوكيات، ومع ذلك تطرف بعض الصراعات العرقية مثل سلوك النازيين تجاه اليهود، وريما الصراع القريب المعاصر بين الصرب والكروات من الصعب شرحه بالمدخل الرشيد المطلق الصرف؛ فالمشكلة الجوهرية في شرح هذه الصراعات، هو أن الجماعة العرقية التي

هى بؤرة الكراهية المتعمدة بالنسبة للمراقب الخارجي، من الواضح أنها ليست العدو الحقيقى. وفى الحقيقة هى أحد الأسباب لماذا تكون تصرفات الكراهية والتدمير تجاه العدو المتعمد هى موروث غير مشبع للذات، وينتج عنها فقط ومن ثمّ، وبالتالى تربى مزيدًا من الكراهية والعنف (\*).

وفيما يلى يقبل المؤلف هذا العنصر من اللارشد، ويقدمه فى نموذج اقتصادى بسيط ومباشر. وكان ما يهدف إليه هو شرح التعصب المتلازم المؤذى كما وصف من قبل فى العمل الكلاسيكى لفريق البحث الذى رأسه نيفت سانفورد، ونُشر على أنه "الشخصية السلطوية " وفى العمل الكلاسيكى الآن لكل من أدورنو، فينكل – برونزويك، لينفسون، وسانفورد (١٩٥٠).

والشخصية السلطوية هي تركيبة شخصية أو مجموعة من المواقف، التي يُعتقد أنها تبين أحد الاحتمالات الفاشية Fascism، "وسهولة التأثر" بالدعاية المعادية للسامية، "والاستعداد" للمشاركة في أي حركات اجتماعية مناهضة للديمقر اطية. (سانفورد – أدورنو وآخرين، ١٩٥٠، ص ١٤٢). والتقنية الأساسية المستخدمة في العمل الأصلي كان الهدف منها أن تكتشف على أساس المقابلات الشخصية، والمواقف التي ترتبط بطريقة غير واضحة بالتعصيب العام، ومعاداة السامية، أو الفاشية، وقد أدت هذه المواقف "المكتشفة" إلى ظهور رموز "E" (رمز المركزية العرقية)، " A - S " رمز المعاداة السامية)، "F" (رمز الفاشية).

ولكى نواصل الشرح؛ فإننا سنعبِّر أولاً عن نموذج الاستثمار الأبوى

<sup>(\*)</sup> وفى جوانب أخرى تتمشى عواقب المدخل الحالى مع تلك التى قد يمكن التنبؤ بها من نماذج رشيدة كاملة – أى إن الصراع العرقى سيظهر أكثر احتمالاً، مع ثبات العوامل الأخرى، وكلما إزداد حجم الاختلاف فى الأجور أو عوائد عوامل أخرى، بين المجموعات. قل التكامل بين عواملهم وقلت الحاجة لبعضهم بعضًا ؛ وكلما كانوا أكثر تماثلاً من حيث الأذواق أو الانتفاع بالموارد، وكانوا الأكثرية فى المنافسة المباشرة مع بعضهم على الموارد المحدودة).

في رأس المال العرقي التي تم وصف في القسم السابق بمعادلة بسيطة؛ والتي فيها  $\pi = |$  إجمالي العائد لرأس المال العرقي للفرد i = c درجة النصب للفرد i = c معدل الفائدة على الدين الذي يجب سداده للآباء، i = c المال العرقي لكل i = c i = c i = c المال العرقي لكل i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i = c i

ولأن رأس المال العرقي هو استثمار غارق Sunk لا يمكن بيعه أو تحويله وقيمته مخصصة للشبكات العرقية؛ فالعائد الإجمالي على هذا رأس المال هو شبه ريع - Quasi rent، (كما هو بالنسبة لكلين وكراو فورد، والكيان ١٩٧٨) قيمته الأساسية هي السماح بالتجارة مع أعضاء آخرين من الجماعة العرقية. لذا فالعائد على رأس المال (مر) هذا سيكون عاليًا عندما تكون الآليات الأخرى التي يمكن تعزيز التبادل (مثل التنفيذ القانوني) ضعيفة، والعكس صحيح. فالفراغ يحظر الاعتبارات لكل الاحتمالات، عدا حالة واحدة تكون فيها:

۱: K تكون عالية نسبيًا

 $\pi$ : ۲ تکون منخفضه  $\pi$ 

۳: ۳ تكون عالية

ولكي تكون  $[0.7] < (\pi - r)$  و (لما كانت K مرتفعة) فالفرد يتحمل

<sup>&#</sup>x27; (\*) لنموذج أكثر اكتمالاً، يتم أيضًا النص على عقوبة f لعدم السداد عند الاستحقاق، وسيكون على الفرد الاختيار بين السداد واكتساب  $(\pi - r)$  وعدم سداد أرباح متوقعة من [  $(\pi - r) \pi - P)$   $(\pi - r)$ ].

خسائر كبيرة. وتتضاعف المشكلة إذا كان الخروج صعبًا. فما الذي يستطيع المرء أن يفعله؟ يقترح المؤلف أن الأفراد في هذا الموقف من المحتمل أن يطوروا تحاملاتهم ضد أعضاء الجماعات العرقية الأخرى؛ ومن ثمَّ تكون لديهم الاحتمالات الممكنة للانخراط في صراع معهم، وتشجيع القوى المعادية للديمقراطية (لكي يرفعوا العائد علي رأس المال العرقي)، وليعرضوا الخصال المتلازمة للشخصية السلطوية.

لذا؛ فإن عنصرًا واحدًا على المقياس scale الذى يطلب فيه من المشاركون respondents أن يعبروا عن موافقتهم أو رفضهم، كان: "إنه حقًا حقير من لا يشعر بحب أو عرفان بالجميل، أو احترام لأبويه "وبسبب طريقة تعبيره؛ فإن الموافقة على هذه العبارة تُمسيّك بها؛ لكى تخفى عدوانية غير واعية تجاه الأبوين (ودلائل أخرى كانت واضحة خلل المقابلات الشخصية)، وقد اتُخذت على أنها سمات مميزة للشخص المركزى العرقى المتشدة.

أما السمة الثانية: فكانت الحاجة العاطفية المبالغ فيها للخضوع للسلطة، وتتشأ مرة أخرى وفقًا للنظرية من عدوانية للسلطات داخل الجماعة، ألا وهى سلطة الآباء أساسًا (سانفورد، ١٩٧٣، ص ١٤٤). وهناك سمات أخرى كانت خرافية (الميل إلى نقل المسئوليات من الفرد إلى قوى خارج سيطرته) وعلى النبسيط (اتجاه للتفكير بطرق صارمة أو مبسطة للغاية) ومحور ضيق من الوعى.

ولم يجد أدورنو، وفينيكل - برونزويك، وليفنسون، وسانفورد أي علاقة معينة بين المقاييس والعوامل الاقتصادية الاجتماعية؛ ولكنهم وجدوا - بالفعل - أن الناس الذين حققوا درجة مرتفعة على المقياس (E) كانوا يميلون إلى التعبير عن تفضيلات سياسية ودينية، وكانت مماثلة بتلك الخاصة بآبائهم، وبالعمل التالى على روابط المقياس (F)، وُجد ارتباط بين التركيز

فى التربية على الطاعة والسيطرة الصارمة من ناحية، والتعليم المتدنى مسن ناحية أخرى؛ ورغم الاعتقاد بأن الأعمال التالية قد سحبت كثيرًا من التقة بالإطار الأصلى التحليلى النفسي؛ فقد طُورَت مقاييس جديدة مماثلة، واختيرت بطريقة مكتفة للاعتماد عليها، وعلى وجه الخصوص "مقياس الجناح الأيمن السلطوى "والذى قام بتطويره ألتيماير (١٩٨١، ١٩٨٨، ١٩٩٦). واصطلاح "الجناح اليميني" غير مستخدم بالمفهوم السياسي أو الاقتصادي؛ ولكن مستخدم بالمفهوم النفسى. فسلطوى الجناح اليميني هو الشخص الذى يدافع بعدوانية عن السلطات الراسخة في حياته. فمثلاً: المدافعون عن الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق في أواخر الثمانينيات كانوا يميلون إلى تسجيل أرقام عالية على المقياس. والمقياس موحد الأبعاد مكون من ثلاثة عناقيد:

١- الخضوع للسلطة الراسخة.

۲- العدوان السلطوى (العدوان الذى يُعتقد أن السلطات الراسخة قد أقرته، والذى يُوجَّه تجاه أشخاص تم نُبذت نشاطهم).

" - التقليدية (درجة عالية من التمسك بالتقاليد الاجتماعية التي يسننها المجتمع وسلطاته الراسخة).

والذين يسجلون أرقامًا عالية على المقياس يميلون إلى قبول ظلم الحكومة مثل التنصت غير المشروع Wiretapping على الاتصالات الهاتفية، وأن "الدواء القوي" ضرورى لاستقامة مثيرى السنعب، والمجرمين، والمنحرفين، والى أن يؤمنوا بالتركيبة التقليدية للعائلة، والطاعة واحترام السلطة، ..... إلخ. وهم يتحاملون كثيرًا ضد جماعات الأقلية.

أحد التفسيرات لشرح العدوانية السلطوية، والذى قدمت مجموعة أدورنو هو نفسه الذى قدمه فينيكل – برونزويك، والذى افترض نهضة للوجود السلطوى فى أناس أنشئوا بواسطة آباء قساة مُهدَّدين ومنقادين حسب

التعليمات، وفي منزلة الواعين، والذين صعدوا مؤخرًا إلى الطبقة الوسطى، والذين عاقبوا بصرامة الاستجابات "غير المتفق عليها" (قلا ويجادل ألتيماير (١٩٨٨) بأنه لا يوجد سوى دليل بسيط رغم عدم موافقة الجميع على ذلك، وهو يفضل تفسيرًا مبنيًا على "تعلم اجتماعي". وهو يعتقد أن الناس تكتسب هذه المواقف من آبائهم، ورفقائهم أثناء فترة المراهقة. وتنخفض درجاتهم المسجلة نتيجة للتعليم، وترتفع عندما يكون هناك أطفال لدى الشخص، وترتفع عندما يكون هناك أطفال لدى الشخص، وترتفع أيضنًا في أثناء فترات الأزمات الاجتماعية، وخاصة عند ظهور حركة عنيفة من الجناح اليساري.

وما سبق هو موجز مختصر لبعض الموضوعات الأساسية للشخصية "السلطوية"، والأعمال التالية في هذا السياق الغرض منها هو إلقاء الصوء على ما لدى المؤلف من حدس بأن العداء تجاء الجماعات العرقية الأخرى يمكن النتبؤ به على أساس مجموعة من الصفات الخاصة بالعوائد على رأس المال العرقي، بمعنى الارتفاع النسبي لقيم K و R المصاحبة لناتج صاف منخفض، أو R . لذا سنتناول مواقف محتملة الشخص في مثل هذا الوضع، وبحيث يكون رشيدًا وفي جميع النواحي ما عدا واحدة. فهو يجب أن يَتّبع أنماط احترام الآباء. لذا فهذا الشخص يختلف عن "الشخص الاقتصادي السارة. ويفترض المؤلف أنه كلما ازدادت استثمارات الآباء كان من المحزن أكثر أن يظن بهم ظنّا سلبيًا. الآن إذا افترضنا أن الاستثمارات منخفضة المستحقة لآبائهم (وربما تتقاذفهم الديون لأعضاء جماعات عرقية أخرى). المستحقة لآبائهم (وربما تتقاذفهم الديون لأعضاء جماعات عرقية أخرى) ولكن العائد على استثمارات رأس المال الذي ضحّى به الآباء بدرجة كبيرة ولكن العائد على استثمارات رأس المال الذي ضحّى به الآباء بدرجة كبيرة

<sup>(\*)</sup> فى تقديم بروستر – سميث لألتماير (١٩٨٨)، يقترح أن الدليل هــو مــوائم أكثـر لنظرية التحليل النفسى عما يعترف به التماير.

المستحقة للآباء. ولأن الأبناء لديهم رأسمال عرقى كبير، فهم يبجلون آباءهم وأجدادهم، ولا يمكن توجيه اللوم علانية على هؤلاء الأسلف من أجل الورطة التي هم فيها (ولكنهم بلا وعي يدركون أن هؤلاء الأسلف ف أجهدوهم برأسمال عرقى أكثر من المطلوب)، ولا يوجد للأبناء سوى حيز صغير لممارسة اختياراتهم في الحياة؛ لأنهم لكي يسددوا ديون آبائهم؛ فأن سلوكهم تمليه بدرجة كبيرة رغبات آبائهم، وأتماط سلوك الجماعة العرقية؛ لذا فالاختيارات السياسية والدينية للأبناء هي اختيارات آبائهم، ومدى الوعي والمقدرة للاختيار الواعي يكون ضيقًا. بمعنى أن الأبناء يخضعون للخرافات (أي إن سلوكهم خارج سيطرتهم بدرجة كبيرة نتيجة تمسكهم بالأعراف العوائد على رأس المال العرقي. ولا يدَّعي المؤلف بأن هذه هي الطريقة "الوحيدة" التي ينشأ بها هذا التلازم. فلا شك أن هناك مجموعات أخرى من الظروف يمكن أن تولدها. ومع ذلك فهذه هي أحد الأسباب التي نتشأ بطريقة طبيعية من المدخل النظري المستخدم هنا.

فلماذا يكون الطفل متحاملاً؟ بالنسبة للفرد موضع التساؤل تكون مشكلته ليست في أن الآباء قد استثمروا فيه أكثر من اللازم لتنسئته؛ ولكن رغم أنه لا يوجد خطأ من ناحية الآباء؛ فالعائد على رأس المال هذا، منخفض. فخطأ من هذا؟ في ألمانيا النازية كان – طبعا – "اليهود" بسبكة أعمالهم الدولية المحكمة ذات العائد المرتفع، واتصالاتهم بالدولة، والأسواق الدولية أدى تطويرها إلى تخفيض العائد على رأسمال عرقى آخر) فما الذي يمكن فعله حيالهم؟

<sup>(\*)</sup> حنا أرندت (١٩٥١ / ١٩٧٣)، في الجزء الأول (معاداة السسامية)، تنساقش تلك العوامل في سياق معاداة السامية في القرن التاسع عشر.

١ – التخلص منهم.

۲− الاشتراك في أعمال جماعية Collective actions لرفع العائد على
 رأس المال العرقي.

فالأيديولوجية النازية للدم والنقاء العرقى كوسيلة لتنظيم المجتمع، كانت بالتأكيد تجاوبا متطرفا؛ ولكنها كانت التجاوب الذي يناسب هذا الإطار.

فلماذا لا يستطيع الأفراد (الأبناء) إعادة التفاوض على ديونهم مسع آبائهم؟ لأن الأصول التي ورثوها عن آبائهم منخفضة العائد، وأبسط حل قد يبدو في كونه إعادة التفاوض بشأنها حتى الأجداد. وفي هذا السياق نستدعي الشرح التحليلي النفسي الأصلى للعدوان السلطوي – وهو الشرح الذي قام بتطويره فينكل – برونزويك (أدورنو وآخرين ١٩٥٠) الذي ادعي بأن السلطوية نشأت في أناس تربوا بواسطة آباء قاسيين، مهددين، وتحكمه القواعد rules، والآباء الواقعيين تحت سلطة الضمير، والذين صعدوا مؤخرا إلى الطبقة الوسطى، والذين عاقبوا الردود غير المألوفة بسشدة. وبالنسبة للي الطبقة الوسطى، والذين عاقبوا فإن ما يدل عليه هذا هو أن هناك عاملاً مساهمًا ربما كان هو عدم القدرة على المساومة أو التفاوض في الأمور داخل العائلة (مثلاً...... أن احتمال العدوان السلطوي قد ينشأ بدرجة أكبر داخل العائلة (مثلاً...... أن احتمال العدوان السلطوي قد ينشأ بدرجة أكبر في التركيبة العائلية التي تكون فيها "تكاليف المعاملات" مرتفعة).

فلماذا لا يستطيع الأبناء المتأثرين بذلك أن يعملوا بطريقة جماعية لممارسة ضغوط سياسية لتغيير الأنماط أو لحل المشاكل الناشئة مباشرة؟ فإذا كانت العائلة لا تستجيب لطلباتهم، فلا يزال من الممكن قبول الأبناء من خلال النظام السياسي إذا كان متجاوبًا معهم. ومع ذلك ففي ظل بعض الظروف، قد يكون النظام السياسي غير راغب في التصرف (كما نُوقِشَ في الباب السابق).

وباختصار يجد الأفراد أنفسهم في وضع يتسم بالنزاع مع آبائهم – أي في صراع تولّد من خلال الفرق بين عائد الأصول الموروثة للأبناء، وحجم الديون التي يجب سدادها. والصراع من حيث المبدأ يمكن حله من خلال النظام إعادة التفاوض (داخل العائلة) بشأن الديون المستحقة، أو من خلال النظام السياسي إذا كان لزيادة العائد على الأصول. وعندما تُعلق كل هذه الوسائل من المقايضة؛ فإن الأفراد المشاركين في هذه الصراعات من المحتمل أن يميلوا تجاه العدوانية السلطوية.

ويلاحظ أن التحليل الذي طور هنا، يستفيد من العمل الكلاسيكي لمجموعة أدورنو (١٩٥٠) والعمل الحديث جدًا الألتيماير وآخرين. وهو مثل مجموعة أدورنو يؤكد على (ما أشار المؤلف إليه) بأنه "تكلفة المعاملات" داخل العائلة، وعدوانية قمع تجاه آباء الفرد، على أنها العامل المولد للاتجاهات السلطوية؛ ولكنها تختلف عن تحليل مجموعة أدورنو في التركيز على رأس المال العرقي، وهو عامل لا يبدو في تحليل تلك المجموعة (أو في تحليل ألتيماير)، من ناحية رؤية المراهقة على أنها الفترة الرئيسة التي تتبلور فيها هذه المواقف (كما فعل ألتيماير)، وفي رؤية أن هناك دورًا للتعلم الاجتماعي في ذلك. وإسهامه الأساسي هو أنه يحاول أن يولد هذه الاتجاهات بأدنى درجة تبعد عن الرشادة (ودون اهتمام مماثل كما في علم النفس)، وكذلك باستخدام نموذج دقيق يجعل من الممكن استنباط نتائج ساكنة مقارنة (ومرة أخرى ليست مماثلة كما في علم النفس)؛ ومن ثمَّ يكون لدى ألتيماير (١٩٩٦) بيانات عن التطور الحديث للسلطوية. ومدى ارتفاعها؛ ولكن شرح التعلم الاجتماعي المأخوذ من أعمال باندورا (١٩٧٧) والذي ينحاز إليه ينساق بسهولة إلى شرح التغييرات في مستوى المسلطوية بمرور الرمن أو عبر البلاد المختلفة.

وبالطبع؛ فإن النظرية المقدمة هذا هي نفسها نظرية بدائية ويمكن تحسينها وتوسيعها بدرجة كبيرة ولكن النقطة الرئيسة، هي إيضاح أن النماذج تشمل متغيرات مثل تلك التي نُوقشت هذا – تكلفة المعاملات داخل العائلة، والعائد على الاستثمارات التي يقوم بها الآباء من أجل أبنائهم – قادرة على الحصول على نظرة ثاقبة وتنبؤات عن السلوك البشري النفسي بطريقة يمكن أن تكمّل بحوث علماء النفس الاجتماعيين. ويتناول الفصل التالي توسعة النموذج بطريقة أخرى من خلال تطبيقه على التجربة التاريخية لانهيار جمهورية قيمار الألمانية.

# ٤: جمهورية قيمار وانهيار العائد على رأس المال العرقي

لكى نطبق تحليلنا للصراع العرقى على ظهور النازية، سنلاحظ أولا أن عددًا من العوامل التاريخية التى يستشهد بها لشرح انهيار جمهورية فيمار يمكن تفسيرها على أنها تخفّض وتهدّد بدرجة كبيرة العائد على رأس المال العرقى الألماني. ومع ذلك ما يسميه جيمس كولمان (١٩٩٠) ب " الأسس الصغيرة " للتفسير، غالبًا تكون مفقودة. ويدَّعى المؤلف أن مفاهيم " رأس المال العرقى " و" توازن التقاعس السياسي " توفر له الروابط المفقودة. وقد عرض الباب السابق: كيف أن التقاعس السياسي بشأن مشكلة البطالة والعنف في الشوارع جعل الناس تبتعد عن فيمار؛ وهنا نركز على هبوط العائد على رأس المال العرقي، وما ينتج عنه من صراع بين الأجيال، وهدو الصراع الذي عجز النظام السياسي المشلول عن حله.

وقد كان هبوط العائد على رأس المال العرقى نتيجة لعوامل عديدة:

أولا: التضخم الجامح الذي حدث في العشرينيات من القرن الماضي، أدى بشكل كبير إلى تدمير مدخرات الطبقة الوسطى في ألمانيا (كوهنل في الرسن، وهاجتفيت – مايكلبست (١٩٨٠). وفيما يتعلق بنموذجنا فهذا يعني

أن الآباء في الطبقة الوسطى الألمانية كانت تتقصهم السلطة لفرض إعدادة سداد أطفالهم لديونهم التي ينطوى عليها عادة إرتهم الاستراتيجي. ويتضمن هذا أيضًا تخفيضًا كبيرًا في مستوى الأصول المالية المنقولة في النهاية إلى أطفالهم؛ ومن ثم تخفيض مقدرة الأبناء على السداد. وفي هذا السياق ربما يستحق أن نستطرد أنه وفقًا لدراسة مارتن بالدام (١٩٨٧) عن أسباب الدكتاتورية في بلاد أمريكا اللاتينية؛ فإن قليلاً فقط من النظم قد نجت من التضخم الجامح.

تاتياً: ورث شباب الثلاثينيات قدراً كبيراً مسن السديون، وقد ترايست بانخفاض المقدرة على السداد الذي نتج عن الكساد الكبير، وقد شهمات هذه الديون التعويضات الكبيرة التي فرضت على ألمانيا بموجب معاهدة فرساى في نهاية الحرب العالمية الأولى. إضافة إلى ذلك تطلب شرط مجرمي الحرب في المعاهدة – من ألمانيا أن تسلم مجرمي الحرب بها (بما في ذلك إمبراطورها السابق) للمحاكمة عن أعمالهم الوحشية، وأن تقبل تحمل المسئولية عن إحداث الخسائر والتلفيات، وأن تحدد جيشها بمائة ألف جندي، وأن تضع نهاية للأركان العامة بالجيش (جاي ١٩٦٨ / ١٩٧٤، ص١٥٧) وبتأثير هذه البنود أصبح الأبناء الألمان بعد الحرب مجبرين أن يقبلوا وضعاً من حالات الضعف الدائم من أجل خطايا آبائهم الذين قادوا أوربا إلى الحرب.

ثالثًا: رغم أن ألمانيا تفوقت على الدول الأوربية الأخرى فى الناتج القومى الإجمالي GNP بحلول عام ١٩١٣؛ فبعد الحرب منع رأس المال الألماني من الاستثمار في المستعمرات الإفريقية والأسيوية والآسترالية. وقد حرمت المعاهدة ألمانيا من عدد المستعمرات القليلة التي كانت لديها (كوهنل في لارسن، وهاجتفت ومايكلبست - ١٩٨٠ ص ص ١٢٧ - ١٢٨)، وكذا بعض الأراضي الأخرى مثل الألزاس واللورين (التي أعيدت إلى فرنسا) وسيليزيا العليا، وغرب بروسيا، بوزان (التي أعيدت إلى بولندا)

(جاى ١٩٧٤، ص ١٥٧). وبحرمان ألمانيا من هذا المجال الحيوى Lebensraum تأكد المنتصرون من أن نسبة رأس المال العرقى بالنسبة للأرض قد ارتفع، ومن ثم انخفض العائد على رأس المال العرقي.

رابعًا: كانت هناك مجموعة من العوامل هدَّدت أو بدا أنها تهدد استفادة رأس المال العرقى الألماني في المستقبل: مثل "اليهودية" والاستراكية الدولية، والرأسمالية الدولية؛ لذا فإن التطور السريع للأسواق، والتحديث، والتحول إلى البيروقراطية، والنمو الهائل للاحتكارات في خلال تلك الفترة، كانت تعنى من ناحية قيام معايير بيروقراطية غير شخصية تحل محل الارتباطأت العرقية بدرجة متزايدة، وكمعيار لمنح القروض، والترقيات،.... إلخ. (وبهذا المفهوم؛ فإن الفاشية كمدرسة تحديث يمكن تفسيرها عقلانيًا في سياق نمونجنا. أما التهديد الذي فرضته الاشتراكية العلمية فيمكن على الأقل تفسيره بطريقة مماثلة). ومن ناحية أخرى يمكن تفسير "التهديد اليهودي" على أنه ينطوى على الوجه العقلاني، (الذي فقدت فيه الوظائف والامتيازات والترقيات) وتكمن تحته جماعة عرقية أخرى ذات ارتباطات قوية بكل من الرأسمالية الدولية، والاشتراكية الدولية، وهي جماعة كانت تحتكر سرًا كــل العطايا والريوع التي حُرم منها الألمان الطيبون، تحت اسم أو آخر من هذه المبادئ المجردة. وقد توحَّد الانتان معًا في رنين الدعاية النازية لموضوع "سلاسل المتاجر chain stores"، وهو موضوع نوقشت من قبل المؤرخ مايكليست (١٩٨٣)، الذي اقترح " للمهني البسيط، وصاحب المحل، أن اليهودى هو المحرِّض (والمالك) لنظم المصانع وسلاسل المتاجر - التي كانت تهدد حياتهم " (ص ٢٦).

وتشير أرندت (١٩٥١ / ١٩٧٣) إلى أن اليهـود كـانوا مـشتركين تاريخيًا في تمويل الحزب بين الدول الأوربية، وهو الدور الذي جعله تطور

أسواق رأس المال الحديث دورًا عميقًا . وتقول إن هذه المشاركة قد تركتهم ضعفاء عندما اعتقدوا أنه لم تعد هناك حاجة إليهم. وهناك وجهة نظر بديلة تقول إن المشاركة التاريخية قد جعلتهم هدفًا ملائمًا تحت ظروف فشلت فيها المؤسستان: الدولة والنظام المالى فشلاً ذريعًا. وقد انهارت الثقة فيهما نتيجة للحرب وتسويات فرساى للسلام، والتضخم الجامح فى العشرينيات، ونواحى الضعف، أو عدم رغبة جمهورية فيمار فى التعامل مع الكساد، الذى ضرب ألمانيا بشدة.

ورغم أن الدلائل على موضوعات متعددة تتعلق بالعضوية في الحرب النازي مازالت مشوشة (لارسن، وهاجتفيت، ومايكل بست ١٩٨٠، كيتر ١٩٨٣)؛ فتبدو أمورًا محل إجماع لتوافق الآراء، والملائمة للنموذج المعروض هنا. ويهتم أخدها بنظريات " تحول الطبقات إلى جماهير " أو تحويل المجتمع الألماني إلى " ذرات "، والتي اقترختها أصلا أرندت في كتابها " أصول الشمولية " (١٩٥١) الذي أدى إلى ظهور أدبيات شاسعة. ولتبسيط ذلك يمكننا القول: إن الفكرة الأساسية كانت صعود الدكتاتوريات الشمولية بسبب صعود الجماهير "المفتتة atomized" في القرن العشرين - أي إن الأفراد ذوي الروابط القليلة، أو بلا روابط اجتماعية غير مُنظمين كجماعات مصالح. وفي البلاد الديمقراطية عملت جماعات المصالح كوسيط بين الأفراد والأحزاب السياسية (كما أكد ديتوك قيل)، وساعدت في ترويج حكومة متجاوبة، واستقرار ديمقراطي. وحديثا وضع روبرت بونتام (١٩٩٣) في شكل حديث نظرية مرتبطة بذلك، وذكر أن الاختلافات في "رأس المال الاجتماعي" (أساسًا بسبب كثافة رابطة جماعة المصالح) بين الأقاليم المتعددة في إيطاليا، هي المسئولة عن الاختلافات في فعالية الحكومة توجد هناك. (وكما ذكر في الباب السادس، يقول أيضًا إنَّ هذه الاختلافات مستقرة بدرجة مدهشة؛ ولكن الخلاف الجدلي لا يخصنا هنا).

وإذا كانت النظرية - التى تقول إن التقتيت للشعب الألمانى ترك الألمان ضعفاء أمام آلة الدعاية النازية، وساعد على صعود هتلر - حقيقية - فقد يدل ذلك على أنه توجد مشاكل خطيرة فى النموذج فى هذا الباب الذى ينبنى على فكرة أن هؤلاء ذوى المستوى المرتفع من رأس المال العرقى (شكل من أشكال رأس المال الاجتماعي) هم الذين يحتمل أن يشاركوا فى العدوان السلطوي. ومع ذلك، يزودنا بيرنت هاجتقيت (١٩٨٠) بدليل مقنع بأن:

1- لا توجد هناك ندرة للارتباطات الوسيطة بين الأفراد والأحـزاب السياسية. وعلى النقيض من ذلك بدت جمهورية فيمار الألمانية أنها مُخترَقة بكثافة عالية من شبكة عمل المنظمات الوسيطة.

٢- غالبية النجاح الواضح للنازى حدث فى مناطق ذات أعظم تماسك.
 وكما يقول هاجتفيت: "ليس هم الناس ذوو الروابط الاجتماعية الأقل، الذين
 كانوا أكثر قبولاً لما يروق للجماهير؛ ولكنهم كانوا هؤلاء الأكثر تكاملاً "كما
 أكد كورنهوزر (فى لارسن، وهاجت ثيت – مايكل – سبست ١٩٨٠، ص ٩٠)

"- سهلت جماعات المصالح صعود النازية. فكما يقول هاجتفيت: "عندما انضم المنتجون الريفيون إلى الحزب النازى فعلوا ذلك كأعضاء لنفس شبكة العمل الوسيطة، وطبقًا للنظرية كان من المفترض أن تُنشأ دفاعًا اجتماعيًا ضد المتطرفين " (ص ٩١).

وعلى هذا الخط من التحليل يخلط أصحاب نظرية المجتمع الجماهيرى بين السبب والتأثير؛ فالمجتمع الجماهيرى لم يكن سببًا في صعود النازى إلى السلطة؛ ولكن كان نتيجة لها. (انظر إلى ما كتبه بروزات ١٩٨١ عن السلطة؛ ولكن كان نتيجة لها. (ابلاريات البديلة للسلطة بمجرد تسولى النازيين أمر البلاد).

ويقدم النموذج الذي وضع هنا تفسيرًا بديلاً لكثير من أدبيات التفتيت، وهو الذي يساير الدليل الذي قدَّمه هاچتيف وآخرون؛ فلم يقل أن رأس المال العرقي أو الاجتماعي منخفض؛ ولكن كان "العائد هو المنخفض". هذه النتيجة ستؤدي طبيعيًا إلى التفتيت (مع ابتعاد الناس عن الشبكات ذات العائد المنخفض)، والمطالبة بقيادة راديكالية جديدة، أو التحول إلى تجمعات سياسية بديلة ذات قيادات من الشبكات الموجودة.

والدليل الثانى – والذى هو الآن جيد التأسيس كما يعتقد المؤلف – هو أن النازيين كانوا شبابًا بشكل غير متكافئ؛ لذا كان نصف النازيين تقريبًا فى عام ١٩٣٣ والغالبية العظمى من أعضاء فرق العاصفة من الذين ولدوا بعد عام ١٩٠١. ويلخص بيتر ميركل (١٩٨٠) الدليل مقارناً بين الحركات الفاشية فى عدد كبير من البلاد. وقد استنتج أنه "... بانتظار بحوث أكثر؛ فإن الدليل لثورة الأجيال على أنها الثورة التى تدفع بقوى الحركات الفاشية فان الدليل لثورة الأجيال على أنها الثورة التى تدفع بقوى الحركات الفاشية المتنوعة، وتبدو قوية ومقنعة حقًا " (منكورة في لارسن، وهاجت قت، ميكولي قست). وفي كتاب جاى الشهير " تقافة قيمار " (١٩٦٨ / ١٩٧٤)، يصف التغير في التقافة التعبيرية، كثورة الابن على الأب (ص ١٩٧٩)، ويصف التغير في المناخ العام كانهيار لجمهورية قيمار:

من عام ١٩١٨ إلى عام ١٩٢٤ سيطرت الثقافة التعبيرية على السياسة بنفس القدر، مثل: الرسم، أو المسرح؛ ولكن بين عامى ١٩٢٩ و ١٩٣٣، وهي سنوات ظهور مشكلة البطالة المدمرة، والحكم عن طريق إصدار المراسيم، واضمحلل أحزاب الطبقة الوسطى، واستثناف العنف، وأصبحت الثقافة أقل نقدًا عن أن تكون مرآة للأحداث. وأنتجت الصحف وصناعة السينما دعاية لحزب الجناح اليميني، وصار أفضل مهندسي المعمار، والروائيون، وكتاب المسرحيات مكبوتين أو صامتين، وغمرت البلاد بالنازية والتي كان كثير منها إلهامًا سياسيًا (ص ١٢٦).

من أين جاء عنوان هذا الباب؟ لاحظ أن التورة ضد الأبناء والرغبة في زيادة العائد على العرقية يمكن فهمه في نصوص رشيدة تمامًا كاستجابة لتناقص العائد على رأس المال العرقى الذي نتج عن الهزيمة، والتضخم، وعلمانية جمهورية فيمار، التي كانت ضعيفة جدًا لدرجة أنها لم تستطع التعامل مع الكساد والعنف المنظم. وفضلا عن ذلك كانت الحركة النازية. تروق للشباب بطرق كثيرة، في مظهرها المستقبلي (ألف عام من الرايخ)، وفي يرامجها التي وعدت بالتعامل مع المشكلات، التي لم يرغب أيُّ حرب آخر في تناولها مباشرة (البطالة، والتعويضات)، وفي هيكل الحزب والذي بسيولته وديناميكيته قدم أفقا غير عادى وفرصنا لهؤلاء الشباب الذين كانوا راغبين في القسم بالولاء لأهدافه (\*). وأخيرًا كان الحل الدكتاتورى الشمولي يروق لهم؛ ليس على الأقل - فقط - بسبب ما يدعيه الحزب النازى كما ذكره كارل براشر (١٩٩٥) " أنه توجد ثقة كاملة واتفاق كامل على أن الناس والقائد، والحكام والمحكومون والدولة كانوا منطابقين " (ص ٧٣). وتبعًا لذلك فإن، ما يشير إليه جاى (١٩٦٨ / ١٩٧٤) بأنه " صلة غريبة " بين الشباب في تمرد تورى (تجاه آبائهم، وأيضنًا ضد النظام في جمهورية فيمار) -مصحوبًا بطاعة عمياء للفوهرر (هتلر) (ص ٣١). وهي بهذا التفسير ليست غير عقلانية بالضرورة؛ ولكنها جزئيًا مثال بسيط لما يسميه كولمان (١٩٩٠) " تحول في السلطة " من مجموعة إلى أخرى يدفعها ويحفزها هبوط العائد على رأس المال العرقى أو رأس المال الاحتكاري (\*\*).

وفى الحقيقة؛ فإن العنصر الوحيد غير الرشيد فى المدخل الحالي، هو الانتفاضة فى التعصب، والكراهية العرقية، وتوجيه اللوم إلى جماعات

<sup>(\*)</sup> أورد المؤلف بعض التفاصيل عن هيكل الحزب النازى في الفصل القادم.

<sup>(\*\*)</sup> مفهوم كولمان عن السلطة يناقشها المؤلف في الفصل القادم.

الأقلية عن المشكلات القائمة، حتى أن استبعاد هذه الجماعات لا يقوم كثيرًا (إذا كان هناك شيء) من الحل. ومعاداة السامية كانت شائعة في ألمانيا، و-أيضئا في كثير من دول أوربا في القرن التاسع عشر. (براخر ١٩٧٠، جولدهاجن ١٩٩٦).

والظاهرة التي يشرحها المؤلف هنا ليس في وجود المعاداة السامية وغيرها من العداوات العنصرية الأخرى؛ ولكن لانتفاضها العنيف في الثلاثينيات من القرن الماضي. وهو يرجع ذلك إلى عنصر واحد غير رشيد: هو الأطفال الذين لا يستطيعون خرق نمط احترام الآباء؛ ومن تُم حوّلوا غضبهم إلى مكان آخر من أجل المشكلات التي ورَّتها آباؤهم لهم، بما في نلك عواقب الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، ومعاهدة فرساي، واتفاقيات التعويضات، وقدر كبير من تكلفة التضخم الجامح، والكساد العظيم. وحتى هذا العنصر غير العقلاني يتحد مع عنصر عقلاني آخر، وهمو شباب جمهورية فيمار الذين – ربما – رأوا بطريقة صحيحة نجاح هذه الجماعات من الأقليات على أنها صورة المرآه الدقيقة لفشلهم (\*).

<sup>(\*)</sup> إذا كانت الطريقة الحالية للتفكير عن العرق والقومية لها أية قيمة، ويمكن توسيعها الى تحليل الانتفاضات (الهبّات) Upsurges في العرقية والسلطوية في المجتمعات الأخرى. وفي وينتروب (١٩٩٥)، طبق المؤلف إطارًا مماثلًا لنهضة القومية في الأخرى. وفي وينتروب (١٩٩٥)، طبق المؤلف إطارًا مماثلًا لنهضة القومية في الكلة السوفيتية السابقة. وهناك احتمال آخر للهبّات في العرقيات في الولايات المتحدة في السبعينيات، والتي يمكن شرحها بسهولة هنا بسبب المفاجاة (انظر كمثال: جلازر ومينوهان (١٩٧٥)، والتي يمكن شرحها هنا- بسهولة كإجابة رشيدة من جانب زيادة جيل الأطفال (عند بلوغ سن النصوج)؛ وذلك للصعوبات المتوقعة بصورة واسعة من نظام المعاشات في الولايات المتحدة، والذي، يشبه الآخرين، لن يكون قادراً على تقديم خدمات على نحو كاف لهم عندما يبلغون عمرًا منقدمًا، وبإمرار القيم العرقية لأبنائهم؛ فإن الوالدين ربما يأملون في خلق أكبر قومية مفروضة والتي ترغم أطفالهم على الأخذ برعايتهم عند كبرهم! ومن الممكن؛ فإن نوعاً مماثلاً للتفكير يمكن أن يشرح الارتفاع غير العادي في التأييد لهذا المبدأ السلطوي authoritarianism بين عناصر اليمين الجمهوري؛ ولكن نترك تحليل هذه المسألة إلى مناسبة أخرى.

## الباب الثالث عشر

## الاقتصاديات البسيطة للمسئولية ألجنائية البيروقراطية

#### ١: مقدمة

هل وُجِد أدولف أيخمان مذنبًا في الجرائم التي اتَهِم بها، والتي أدانته بها المحكمة في القدس القدس الثانية عشر الذين أدانتهم المحكمة العسكرية الدولية المختلطة في نوريمبرج، بالمثل مذنبين؟ وهل كان المتهمون الثلاثة: فريتش، وفون بابن، وشاخت الذين أطلقت سراحهم المحكمة المختلطة - أبرياء؟ سبعة عشر من التابعين البسطاء من أوشيفتز ("") (معسكر الاعتقال في بولندا) أعلنوا بأنهم مذنبون في محاكمة فرانكفورت؛ بينما أطلق سراح الآخرين. على أي مبدأ منطقي، أو قانوني، أو أخلاقي قد بنيت تلك الأحكام أو غيرها من الأحكام؟

يستمر هذا السؤال؛ لأنه في كل قضية كان المتهم يقوم ويستمر في القيام بما يبدو أنه دفاع مقبول؛ فهم لم يكونوا مذنبين؛ لأنهم كانوا مجرد اتباع في منظمات كبيرة (بيروقراطيات) " تروس في آلة " – كانوا يطيعون "أوامر رؤسائهم". وفي كل المحاكمات المذكورة أعلاه كان المتهمون يرددون وجهة النظر هذه.

وربما كان الشيء الأكثر إثارة أن الحالة البيروقراطية للمتهمين قد أقرها القضاة الذين كانوا يرأسون المحاكمات، كما عرفتها النيابة ومحامو

<sup>(\*)</sup> بعض المادة الموجودة في هذا الفصل أعيد طبعها مع تغييرات طفيفة من بروتون و ر. رينتروب (١٩٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> Auschwitz معسكر الاعتقال في بولندا. (المترجم)

الدفاع، والمحلّفون (عندما استخدمت)، وعرفها العلماء والمراسلون الدنين كانوا يكتبون عن المحاكمات أيضاً (\*). كل هؤلاء الناس ناضلوا في المسللة التي طرحتها حالة التبعية. وقد فعلوا ذلك؛ لأنهم جميعًا حقريبًا بنوا استدلالاتهم على نظرية عامة عن البيروقراطية. وتنص النظرية بأنه في المنظمات الكبيرة تصدر الأوامر عادة من الرئاسة، وتنفّذ من خلال سلسلة من الأوامر تصدر من التابعين عند مستويات أدني في المنظمة. وفي مثل هذا السياق، وحتى لو كانت الجرائم المرتكبة بواسطة المنظمة ذاتها هائلة؛ فإنه من الصعب تحديد مسئولية الأفراد عن الجرائم لأي شخص فيما عدا شخص أو بضعة أشخاص في الرئاسة العليا ومن المفترض في كل شخص آخر أنه يطيع الأوامر.

والتحليل الكلاسيكي وربما الأكثر استقرارًا لهذا الأمر هو التحليل الذي قدَّمته حنا أرندت (١٩٧٦) في كتابها الشهير عن محاكمة أدولف أيخمان والبيروقراطية النازية، "أيخمان في القدس ". وفي هذا الكتاب: تناولت بقوة السؤال الخاص بالذنب في إطار عمل النظرية المقبولة بطريقة شائعة عن البيروقراطية، لدرجة أنه يمكن استخدام الكتاب على أنه المرجع الأساسي لوجهة النظر تلك في هذا الموضوع.

ولكن هذا السؤال قد تكررت إثارته كثيرًا منذ ذلك الوقت؛ فمن المسئول عن الأعمال التي ارتكبها البوليس السياسي Stasi في المانيا

<sup>(\*)</sup> ظهرت حالة مبكرة في حنا أرندت (١٩٧٦)؛ وللشرح سنأخذ في الاعتبار هنا مقالات في صحيفة لنيويورك عام ١٩٦٤ أعيد نشرها تحت عنوان: "أيخمان في القدس". وقد كتبت، وبالطبع ليس من المهم للعلوم السياسية والاجتماعية أن يكون جوهر الحكومة الشمولية، وربما طبيعة كل بيروقراطية، هو جعل الموظفين وحتى الثانويين مجرد تروس في الجهاز الإداري الخالي من البشر، وهكذا تُتزع الإنسانية منهم. ويمكن المجادلة هنا باستطراد المفيد Profitably الدور والذي يمكن أن يكون هو السمل السياسي البيروقراطي حقا" (ص٢٨٩). انظر أيضنا ويليام شيرر (١٩٦٠)، وكارل براخر (١٩٧٠).

الشرقية، والبوليس السرى في كل مكان في أوربا السشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق؟ من يجب أن يُحاكم بشأن حالات " الاختفاء " في الأرجنتين، أو بخصوص عمليات القتل في شيلي؟ فهل يجب على حكومة الأغلبية الجديدة في جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة المرتكبين للعنف الحكومي في ظل نظام الفصل العنصري؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل الدفاع يُصدق جملة "أنا فقط أتصرف وفقًا للأوامر "؟! في كل الحالات فإن القضية مطابقة للقضية التي أثيرت بخصوص أيخمان: من هو في هيكل النظام الذي يجب أن يكون مسئولاً عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في المنظم الدكتاتورية؟

لكى نستعيد تلك القضية؛ فإننا نعلم من أرندت وآخرين أن أيخمان كان لفترة طويلة من عمله رئيسًا لشئون اليهود، والذى شغل وظيفة حارس العزل فى البوليس السياسى Schulz staffer. ومن عام ١٩٣٣ وحتى ١٩٣٩، نظم عمليات طرد اليهود من ألمانيا والنمسا. بعد ذلك كان لديه المسئولية الإدارية لنظيم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. فلقد كان منسق النقل للحل النهائي المسئلة اليهودية. وقد صورته أرندت على أنه "البيروقراطى المثالي". وفي الواقع فهو قد قدم نفسه بهذه الطريقة عند محاكمته. وكان دفاعه الرئيسى أنه كان فهو قد قدم أوامر رؤسائه. وفي أحد المواقف طبقًا لهارولد روزنبرج، كان فقط كانت لحظة من لحظات الذروة للمحاكمة، "فقد خطا خارجًا من قصه الزجاجي ليدافع عن نفسه بخريطة للهيكل التنظيمي " (ص ٣٨٠)! وقد يقول أشياء مثل: " لغة الدواوين هي لغتي الوحيدة " وجادل بأنه لا يمكن أن يكون مسئولاً عن الموتي من اليهود؛ لأن مكتبه لم يكن يسلم غاز سيانيد الزيكليون إلى المعسكرات، وقال: إنه غير مُعاد للسامية، وقد يرسل أباه إلى الموت لو تلقي أمرًا بفعل ذلك.

وقد حاول الادعاء أن يرسمه على أنه الشيطان السرئيس – السسادي، الشرير الكاره لليهود، والذى تمتع بإرسال الملايين إلى الموت. كانت المشكلة على الأقل - كما رأتها أرندت – أنه ببساطة لم يبدو فى المحاكمة، وليس فى استجوابه، وليس فى السجل التاريخي؛ ولكنه ظهر كإنسان "عادى"، وأعلن من قبل ستة من علماء النفس بأنه عادى (كما قال أحدهم: "إنه عادى أكتر منى بعد فحصه "). وقد ابتكرت أرندت "ابتذال البشر" لتصف نظاماً يمكنه فيه حث الأفراد العاديين على ارتكاب أفعال شائنة تنفيذًا للأوامر. وقد اعتنق هذه الفكرة بعد ذلك عالم النفس الاجتماعي ستانلي ميلجرام (١٩٧٤) في كتابه الشهير تجارب "الطاعة ". وقد قدمت هذه التجارب دليلاً علميًا على أن نسبة عالية من الناس العاديين قد يصبحون في الواقع أدوات لعمليات نميرية، حتى ولو كانت عواقب أفعالهم واضحة تمامًا، وحتى عندما لا يجنون شيئًا من فعل ذلك.

فهل كان أيخمان مذنبًا؟ تقول أرندت: إنه كان مذنبًا. وتجادل حقًا أنه كان يتبع الأوامر؛ لأنه مجرد "ترس في آلة"؛ ولكن الآلة تقوم بأعمال بشعة؛ لذا هو مسئول عن هذه الأعمال. وفي رأيها: أن بشاعة الأعمال هي التي أحدثت المسئولية.

ولقد طور قضاة نوريمبرج جدلاً لا يختلف كثيرًا عن ذلك؛ على الرغم أن معيار الذنب في حالتهم قد اشتق من "اختبار المعرفة" ويمكن تقدير ذلك - إلى حد ما - بالرجوع إلى جزء من الحكم النهائي الذي قرأه على المحكمة العسكرية الدولية القاضي فرانسيس بُديل (\*): "إن هتلر لم يكن بوسعه القيام بحرب عدوانيه بنفسه؛ ولكن كان عليه أن يحصل على تعاون رجال الدولة،

<sup>(\*)</sup> هذه المقولة في هذا المقام هي الاتهام الأول الذي صيغ في الميثاق للمحاكمة، والتي تخص الجرائم ضد السلام، بما فيها شن حرب عدوانية؛ ولكن يمكن بسهولة تطبيقه في الاتهامات الأخرى.

والقادة العسكريين، والدبلوماسيين، ورجال الأعمال. وعندما قدّموا له تعاونهم مع المعرفة بأهدافه فإنهم قد جعلوا أنفسهم طرفاً في الخطة التي بادر بها؛ فلا يمكن اعتبارهم أبرياء؛ لأن هتلر استفاد منهم؛ "إذ إنهم عرفوا ما كانوا يفعلون". (كونوت ١٩٨٣، ص ٤٣٩).

لذا لم يكن هناك كثير من المفاجأة بأن كل المتهمين؛ إضافة إلى الدعائهم بأنهم كانوا يطيعون الأوامر، قد أكدوا أنهم كانوا يجهلون كل شيء يحدث في ألمانيا وفي الشرق في منظماتهم البيروقراطية، أو حتى في مكاتبهم الخاصة (\*)؛ فقد أطاعوا الأوامر طاعة "عمياء"، كما يقول المثل.

وكان الجهل بدوره مما كان هناك ميل إلى قبوله من كل هؤلاء المشاركين في هذه الأمور (القضاة، والمحامون، والكتّاب... إلخ) على أنه نتاج طبيعي للطبيعة التسلسلية الرسمية للبيروقراطيات التي تكون فيها تصرفات وسلوك التابعين تعرف فقط في حدود إدارته أو مكتبه. هذا الاعتقاد كان مغلفًا في النموذج الأصلى بين أقترليس (رائد في السشرطة الإسرائيلية، وكان يقوم بالاستجواب السابق للمحاكمة) وأيخمان: (Less) ليس حسنًا؛ ولكن في كل عباراتك كنت تختبئ خلف و" لم يكن في إدارتي"، "لم يكن في منطقتي"، و"اللوائح "....

أيخمان: نعم السيد هوبتمان (قائدي) وكان على القيام بذلك؛ ولكن - فقط فقط في حدود إدارتي كرئيس لمكتب العزل؛ فأنا لم أكن مسئولاً عن الإجابة عن كل شيء؛ ولكن في حدود إدارتي فقط (فون لانج ١٩٨٣، ص ١٠٥).

<sup>(\*)</sup> وحتى "مولكا Mulka والآخرين" من معتقل أوشفيتز ادعوا بالجهل (انظر ناومان السماعة 1977). ويبين ناومان إن المولكا – رغم أنه كان (ملازم أول) في قوات السماعة الألمانية SS Obersturmfuhrer وهو القائد الملحق لمعتقل أوشفيتز – ادعى "أنه لم يرشيئاً، ولم يصدر أي أوامر. والأكثر من ذلك فقد كان حريصاً على عدم مناقشة قانونية قتل السجناء، والذي سمع عنها شائعات، والتي كانت توقيم إندار لموته: "كانت لدى مسئولية عن نفسي" (ص٢٠).

كانت هناك صعوبة عميقة مع خطوط الاستدلال هذه، تلك الخاصة بأرندت، وتلك الخاصة بقضاة نوريمبرج، وهي أنهم لا يستطيعون رسم خط بين مرتكبي الجرائم وضحاياهم. فكما هو معروف جيئا، وأشارت إليه أرندت في كل بلد احتلوها، إلى أن الألمان أنشأوا مجالس يهودية. هذه المجالس التي كان "يدعمها التهديد وفقًا للأوامر"، شاركت بفعالية في جمع واختيار اليهود للطرد، وفضلاً عن ذلك؛ فإن بعض عمليات القتل الفعلية في المعسكرات كان يقوم بها اليهود أنفسهم؛ ورغم أن أرندت (١٩٧٦) قد استبعدت اليهود من أي ذنب في تدمير أنفسهم، وذاكرة التهديدات المتطرفة التي خضعوا لها، وادَّعت " أنه لا توجد جماعة غير يهودية أو شعب قد تصرفوا بطريقة مختلفة (ص ١١)، وبقيت المشكلة مقدِّمة مفهومها عن الكيفية التي كان يعمل بها النظام النازي، ولا توجد ببساطة [أي] معايير واضحة يمكن بها أن نميز سلوك أيخمان والمجرمين الآخرين عن سلوك صحاياهم. فكلاهما كان يعمل "طبقا للأوامر".

عند هذه النقطة على القارئ أن يلاحظ أن هذه المعضلة متار فقط؛ لأن البيروقراطية النازية قد وُضعت في نموذج كنظام سلطوى أو نظام أوامر؛ لذا فالسؤال الذي يجب طرحه هو: هل النموذج السلطوى يوفر لنا شرحًا جيدًا لسلوك البوليس السياسي SS (الجستابو)؟ هل هذا المفهوم عن المانيا النازية مفيد؟ وهل مثل هذه التركيبات العقلية Intellectual أمانيا النازية مفيد؟ وهل مثل هذه التركيبات العقلية اليابان"، مفيدة في فهم كيف كانت تعمل هذه المجتمعات والمجتمعات الأخرى؟ في نموذج فهم كيف كانت تعمل هذه المجتمعات والمجتمعات الأخرى؟ في نموذج الأوامر يفترض أن الرؤساء يصدرون كل الأوامر، ويوجهون كل العمليات (وينسقوها)؛ بينما يُفترض إطاعة التابعين للأوامر. قد يُعترض على أن هذا المفهوم للسلطة بسيط للغاية. لذا فالفصل التالي يقدم تحليلين متطورين للغاية عن السلطة، وهما تحليل جيمس كولمان (١٩٩٠) وتحليل جورج أكيرلوف

الكتاب<sup>(\*)</sup>، يزودنا ببديل بسيط وجذاب لهذه التحليلات المبنية على السلطة. فالفصل الثانى والثالث من هذا الباب يبين الأساس للدليلين المقدمين من أرندت (١٩٧٦) بنفسها في كتابها "أيخمان في القدس "، والآخر المقدم من المصادر التاريخية القياسية بأن ألغاز المسئولية التي نشأت حول النظام النازي - "بيروقر اطية النازى عن القتل" - في كلمات أرندت (ص ١٧٢)، قد حُلَّتُ بسهولة باستخدام هذا النموذج للبيروقر اطية.

### Y: السلطة والقوة Authority and Power

يمكننا أن نبدأ مناقشات عن النطورات الحديثة في تحليل علاقات السلطة بفحص أعمال كولمان (١٩٩٠) في هذا الموضوع. ففيي نموذج كولمان تُعرَّف السلطة على أنها " الحق في ضبط تصرفات الآخر " (ص ٢٦) في خلال نطاق محدود، وربما مقيد بطرق مختلفة أخرى. فالفرد (أ) يمكنه الاستحواذ على السلطة على الفرد (ب) إما لأن (ب) يضع أو يحول هذه السيطرة إلى (أ) أو لأن (أ) يحوز هذه الحقوق منذ البداية بطريقة أن الآباء كانوا يحوزونها على الطفل أو أن الدولة تحوزها على مواطنيها، فيما يتعلق بطاعة القوانين. هذا التعريف للسلطة هو معيار قياسي Standard ويُعرِّف كاوس (١٩٣٧) – على سبيل المثال – العلاقة بين صاحب العمل والموظف (والتي رآها على أنها علاقة سلطة) كعقد يستحوذ فيه صاحب العمل العمل على الحق في توجيه " أمر " الأعمال الموظفين مقابل موافقته على أن يدفع للموظف الأجر المتفق عليه. والاختلاف بين السلطة والقوة لم يُرسم بوضوح. فمثلاً: في نظرة العلماء السلوكيين السلطة والقوة لم يُرسم بوضوح. فمثلاً:

<sup>(\*)</sup> انظر خطوط هذه النظرية عن البيروقراطية في الباب التاسع عن النظام السعوفيتي أو في ألبرت بريتون ورونالد وينتروب (١٩٨٢)؛ وذلك لعرضه الأصلي.

كولمان ١٩٩٠) للنفوذ؛ فإن (أ) له النفوذ على (ب)إلى المدى الذى يمكن (أ) من أن يجعل (ب) يقوم بعمل شيء ما قد لا يقوم به. ومفروض أن الاختلاف هو تلك القوة ذات الاتساع الأكبر من السلطة؛ لأنها يمكن أن تُمارس من (أ) على (ب)؛ حيث لم يستحوذ (أ) بعد على الحق الذي يُخول له فعل ذلك.

وتحليل كولمان عن السلطة أكثر وضوحًا عندما يتحول إلى وصف أنواع مختلفة من نظم السلطة. أحد التمايزات المفيدة هو بين نظم السلطة البسيطة والمعقدة؛ ففى نظام السلطة البسيطة: يحول (أ) الحق فى السيطرة على أعماله إلى (ب). وفى النظام المعقد يحول (أ) الحق فى السيطرة والحق فى تحويل هذا الحق (التفويض إلى مساعد). وباختصار؛ ففى نظام السلطة البسيط؛ فإن السلطة لا يمكن ممارستها إلا من جانب الشخص الذى أوكلت إليه. أحد الأمثلة هي السلطة ذات الجاذبية الكاريزمية Charismatic .

وعند أقصى الطرف الآخر تكون العلاقة التقليدية للسلطة فى المجتمع الحديث؛ حيث لا تُعَرَّف السلطة بشخص؛ ولكن بالموقع أو المنصب الذى تُجرى منه ممارستها. ويرى كولمان أن هذا التطور فى قابلية السلطة للانتقال مسشابه للتغير الذى حدث فى المعاملات الاقتصادية عندما أصبحت الأوراق التجارية (الكمبيالات الشخصية) مقبولة كتحويل مالى (أو سند للمديونية).

كانت إحدى الصعوبات مع نهج كولمان هى أنها لـم ترسم خطر واضحًا بين السلطة والتبادل. والواقع أن علاقات السلطة -غالبًا - ما ينظر إليها فى إطار علاقات التبادل. وهو يرى مثلاً أنه: "حتى القهر Coercion يمكن اعتباره نوعًا من المعاملات؛ لأنه إذا كان الأمر بالعمل مصحوبًا بالتهديد بالعقاب أو عرض بمكافأة؛ فهذا يشير إلى أن الطاغية يرغب فى أن يتقيد بالنتائج " (١٩٩٠، ص ٧١). ويرى مرة أخرى أن مفهوم التبادل يمكن أبضاً - استخدامه لتشخيص ظاهرة عادة ما تفهم على أنها إكراه أو قهر مثلاً: حين يهدد أب ابنه بالضرب (ص ٣٨). ومحاولة كولمان أن يغلف

السلطة في شكل مبادلة تذكرنا بمناقشات أرمن ألشيان – هارولد ديمستز (١٩٧٢) عن علاقات السلطة داخل المنشأة؛ فقد أكد أن المنشأة "ليس لديها أدني أمر إجازة، أو سلطة، أو عمل انضباطي، يختلف ولو بأدني درجة عن التعامل العادي التعاقدي في السوق بين شخصين... بداية من أمر موظف أن يكتب هذا الخطاب بدلاً من وضع مستند في ملف؛ فذلك يشبه قولي للبقال بأن يبيع لي هذا النوع من التونا بدلاً من ذلك النوع من الخبر..... (ص

والمشكلة في طريقة التفكير تلك هي أن ما تبينه حقيقة - تقريبًا - ممارسة السلطة يمكن وصفها بلغة التبادل؛ فإذا أمر ضابط الجستابو SS في معسكر اعتقال أحد (الذكور) من النزلاء أن يدخل غرفة الغاز؛ فالنزيل له اختيار دائمًا: فهو يمكنه الرفض. وإذا قبل ذلك يوجد "مبادلة"، فهو يسدخل وضابط ألجستابو يرد بعدم إطلاق النار عليه في الحال. وتعريف العلاقات التي من الواضح أنها علاقات سلطة في شكل شروط مبادلة لا يتسع - من وجهة نظر الكاتب - إلى فائدة المفهوم الاقتصادي للتبادل؛ فهي تقاصها؛ ولو كان من الممكن رؤية علاقات السلطة في اصطلاحات مبادلة، فيمكن تمامًا لعلاقات المبادلة أن يُنظر إليها بنفس القدر من الفائدة في اصطلاحات القيادة والأوامر (فالمستهلك يعطى "تعليمات" للبقال بأن يبيع له نوعًا من التونا)، كما لم يعد ممكنًا أن نتحدث عن أي من نوعي العلاقات بأي وضوح.

وصورة أخرى مذهلة عن علاقات السلطة يمكن أن نجدها في بحث حديث أعده أكيرلوف (1991). يبدأ أكيرلوف بمناقشة الأشكال المتعددة من سلوك الفرد والتي تُلاحظ عادة؛ ولكنها "مرضية pathological "بدرجات متفاوتة (مثلاً تأجيل طاعة مفرطة للسلطة أو عضوية في طائفة أو عصابات من الشباب، أو تصاعد الالتزام ببرامج تكون فعلاً غير حكيمة)، وفي كل مالة "عقلانية تقريبًا"، يشارك الفرد القريب من الرشد near-rational في اتخاذ قرارات متعاقبة بمرور الوقت، وفي كل لحظة يكون الفرد رشيدًا

في اتخاذ قراراته؛ ولكن التأثير التراكمي لهذه القرارات هو نتاج لما يرغب في أن يتجنبه. فالتأجيل - على سبيل المثال - يأتي لأن تكلفة عمل شيء ما "الآن"، يمكن أن تكون قفرة لا داعى لها؛ ولكى نوضح ذلك سنفترض أن باحثة أكاديمية - كانت متأكدة أن منفعتها تزيد عن تكلفة كتاباتها للبحث الحالى وتقديمه للنشر. ومع ذلك في كل يوم تواجه اختيارًا بين بدء هذا النشاط ومراقبة العائدات على الأفلام المعروضة في التلفزيون. فمثلا: كانت آلام بداية مهام الكتابة، أو المتعة التي تحصل عليها من مشاهدة روك هدسون ودوريس داي (<sup>\*)</sup> في فيلم "حديث الوسادة"، قد تستحوذ على قفزة لا داعى لها. علاوة على ذلك؛ فإن تكلفة تأجيل البحث لمدة يوم واحد أكثر قد تكون صغيرة. ونتيجة لذلك كل يوم تشاهد فيه الباحثة الأكاديمية التلفزيون، كانت تطمئن نفسها بقرارها أن تبدأ الكتابة غدًا. وينشأ عدم الاستقرار هذا؟ لأن الفرد لا ينتبأ بأنه في الغد سيقوم -أيضيًا- بنفس الحسسابات، والتغير الوحيد هو استبدال القفزة التي لا داعي لها، بفيلم " يوم سيء على الصخرة السوداء" بدلا من ذلك الخاص "بحديث الوسادة". وفي نهاية الأسبوع تجد الباحثة الأكاديمية أنها ما زالت لم تبدأ بعد بالكتابة، وقد تسمَّم عقلها بعبارات مثل " لن أتزوجك حتى تقول هذه الكلمات الثلاث الصغيرة" و "كنت أركز على الشيء الخطأ، يا إما أنت والأطفال - هو كل ما يهمني".

كل ذلك يبدو تحليلاً كافيًا معقولا للحالات المرضية الصغيرة في حياتنا اليومية، ويصبح النموذج أكثر متعة في تحليل أكيرلوف للسلطة. والسلوك الذي يجب شرحه قد زودتنا به تجارب ستانلي ميلجرام المشهورة عن الطاعة (١٩٧٤)؛ ففي التجربة ظهر القائم بالتجربة كعالم أكاديمي يجرى تجارب في التعلم. وقد صحب العالم الأكاديمي الشخص (موضوع التجربة) إلى حجرة توجد بها آلة كبيرة لعمل الصدمات الكهربية، و"متعلم" مزيف (الذي هو فعلاً

<sup>(\*)</sup> ممثلان أمريكيان شهيران. (المترجم)

ممثل)، والذي كان يمكن للشخص (موضوع التجربة) رؤيته من خلال نافذة زجاجية). وقد أعطيت تعليمات للشخص (موضوع التجربة) بعمل صدمات للمتعلم عندما يقدم إجابات خاطئة للأسئلة الموجهة إليه (ولم يكن المتعلم على اتصال بالآلة). وطلب من الخاضعين للتجربة عمل صدمات أكبر عندما يقدّم المتعلم إجابات خاطئة للأسئلة الموجهة إليه. وكانت النتيجة العامة والمدهشة أن معظم الخاضعين للتجربة سيواصلون مع العالم الأكاديمي إلى درجة كبيرة، ويوجهون صدمات أكبر "الضحية". وعند جرعات عالية إلى حد ما، قد يصرخ الضحية بأن التجربة يجب إنهاؤها، ويجب أن يطلق سراحها؛ وعند جرعات عالية جدًا صرخت الضحايا من الألم؛ ورغم من هذه النتيجة الواضحة، استمر العالم الأكاديمي في تحذير الخاضع من الاستمرار في التجربة. واشترك جزء كبير من السكان في تلقى الجرعة القصوي.

يركِّز أكيرلوف (١٩٩١) على أن نتائج هذه التجربة مهمة لسببين:

١- الاتجاه الواضح للخاضعين تجاه الطاعة المتزايدة .

۲- التناقض بين هذا الاكتشاف ونتائج أعمال المسوح Surveys بأن
 معظم الأفراد يعتقدون بأنهم أو آخرين سيتصرفون بهذه الطريقة .

فمثلاً: يستشهد أكيرلوف بمسح قام به علماء النفس، وأجراه ميلجرام في مدرسة طبية كبرى، وتتبأ بأن "معظم الخاضعين لن يقوموا بعمل صدمات تزيد عن ١٥٠ فولت، وفي الحقيقة لن يقوم أي خاضع بتقبل أقصى قدر من الصدمات، وهو ٤٥٠ فولتا". (ص ٨).

وقد قام ميلجرام بوضع السلوك الذي لاحظه، ووضعه في نموذج بتباين طفيف عن نموذج التأجيل. مرة أخرى؛ فإن من المهم أن القرار اتّخذ في سلسلة من الخطوات الصغيرة. ومن المفترض عند بداية التجربة أن معظم الخاضعين المدعوين لإجراء صدمات كبيرة وخطيرة للمتعلم قد رفضوا تمامًا إجراء ذلك؛ إلا أنه عند كل خطوة كانت تكلفة العصيان للعالم

الأكاديمي استحوذت قفزة لا داعي لها؛ بينما أن الضرر "المتزايد" من القيام بصدمة، ولتكن ٣٠٠ فولت (مقارنا ب ٢٨٠ فولتا والتي النزم الخاضع بها من قبل) يكون صغيرًا. لذلك يقارن الفرد الضرر الواقع عليه من التسمعيد (من ٢٨٠ فولتا إلى ٣٠٠ فولت) من ناحية الضرر الناتج من القيام بصدمة ٠٠٠ فولت، بالضرر الناتج من عدم الطاعة من ناحية أخرى؛ ومن ثم يوافق على التصعيد. وبهذه الطريقة يُقاد الفرد القريب من الرشد في سلسلة من الخطوات (يكون في كل منها قريبًا من تحقيق أقصى قدر من المنفعة)، إلى النقطة التي يجرى فيها عمل ما غير رشيد كلية. وفي الحقيقة كان كثير من الخاضعين محبطين من سلوكهم. يستخدم أكيرلوف تباينات في نموذجه لتحليل عملية اتخاذ القرار الجماعي (مثل القرار، الذي يأسف له الآن معظم المشاركين [على سبيل المثال، روبرت ماكنيمارا](\*)، والخاص بتصعيد التدخل الأمريكي في فينتام بسلسلة من الخطوات الصغيرة)، أو السلوك الجماعي الغريب لعصابات الطوائف. الشباب في هذه الحالات عنصر إضافي يعمل، وهو العنصر الذي يسهم في عدم رساد الجماعة؛ فبعض من هؤلاء الملتزمين بالعمل، كانوا يميلون إلى ترك العمل كلما تقدم العمل، تاركين التصعيد المتزايد في أيدى جماعة أكثر وأكثر راديكالية.

إن إحدى الطرق لتفسير بحث أكيرلوف هو أن نقول إنه يبين كيف يمكن للناس "العاديين" (القريبين من الرشد) أن يشاركوا في نظام ينتهون فيه بالتصرف بطريقة مرضية تمامًا؛ ولكن الأمر يستحق أن نوضح أن العملية التي يضع لها نموذجًا لا يشترط أن تكون نتائجها دائمًا مرضية على الإطلاق؛ لذا يستطيع المرء أن يضع نموذجًا للقرار الذي يتخذه كثير من الناس، النين يختارون أن يبقوا في الجامعة، ويكملوا دراسة الدكتوراه على مسارات شبيهة بذلك. قبل كل عام دراسي يقوم الطالب بحساب أن فائدة الدكتوراه لا تستحق

<sup>(\*)</sup> وزير الدفاع الأمريكي السابق ورئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير ( ١٩٨٨-١٩٨١ ). (المترجم)

تكلفتها. ومع ذلك الضرر الناشئ عن ترك الدراسة والبحث عن وظيفة قد يستحوذ على قفزة لا داعى لها. ويقارن الطالب بين هذه "النتيجة" وصَرر المعاناة فى خلال عام آخر من المحاضرات والامتحانات، و..... إلخ، ويقرر الاستمرار، ويأخذ على نفسه عهدًا بأنه سيبحث عن وظيفة ويحصل عليها فى العام التالي؛ ولكن فى العام التالى يقوم الطالب بعمل نفس الحسابات (القريبة من الرشاد). وفى النهاية يحصل على درجة الدكتوراه ويصبح أكاديميًا ناجحًا (بدلاً من موظف فى بنك) ويبرر ذلك بأن هذه كانت خطته التى كان يقصدها ويعمل من أجلها منذ البداية.

ومن هذه الزاوية يكون تحليل أكيرلوف مختلفًا؛ فقد بيَّن أساساً أنه توجد طريقة بديلة لتفسير كثير من السلوك البشرى المماثل للسلوك الرشيد. وهذا الأسلوب البديل يجعلنا نفهم ونتعاطف مع العملية التى تُتَخذ بها القرارات؛ ولكنها تكون مخالفة تمامًا للمعايير الرشيدة؛ ولكنها لا تعنى أن ناتج اختيارات الفرد هو دائمًا ما قُصد منها ورُغب في البدء بها.

ولتلخيص ذلك؛ فقد خطط المؤلف مدخلين جديدين لتفهم السلطة طبقًا للاختيار الرشيد. ويرى كولمان السلطة باعتبارها مبادلة للحقوق: الرجل (أ) يعطى (ب) الحق في السيطرة على تصرفاته مقابل ثمن (غير محدد). ويرى أكيرلوف الفرد على أنه جزء لا يتجزأ من عملية يتم فيها حته في سلسلة من خطوات صغيرة على الرضوخ لنفوذ أكثر على تصرفاته عما كان يقصده. وفي تحليل كولمان تظل المسئولية في يد الفرد؛ لأن السلطة يُتَخَلَّى عنها طواعية". وفي تحليل أكيرلوف؛ فإن المسئولية عن أفعال شخص ما ليست واضحة على الإطلاق.

وعلى النقيض من هذين التفسيرين، أكّد تحليل بريتون – وينتروب (١٩٨٦) على أن "أي" نموذج للسلطة غير ملائم لتحليل طريقة عمل أحد التصورات الأصلية للسلطة حالة أيخمان. ولقد استخدمنا النموذج نفسه للبيروقراطية الذي أوردناه في الباب التاسع غن النظام السوفيتي؛

فالبيروقراطية في نظام دكتاتورى تتكون من مكاتب متنافسة، وأيضًا منافسة بين الأفراد البيروقراطيين، وشبكة العمل البيروقراطية. هذه المنافسة مسن أجل المكافآت ستفيد النظام عندما يُحافظُ على مستوى مرتفع مسن التقة الرأسية، كما أنها ستميل إلى ذلك عندما تتوسع المؤسسة وتزدهر. في هذه الحالة تصرفات الأفراد في المؤسسة تُفْهم بشكل أفضل من حيث التبادل على أساس التقة الرأسية أكثر مما في نموذج السلطة. وعلى الجانب الآخرعلاقة وكلاء التدمير بالمؤسسة (أيخمان وضباط الجستابو، ومديري معسكرات الاعتقال، والمشاركين الآخرين) بضحاياهم، كانت مختلفة تمامًا. هنا توجد سلطة صافية (الأوامر تعضدها التهديدات) والتي تُفرض بالتطبيق المتكرر لأقصى عقوبة.

يلاحظ أن تحليل بريتون – وينتروب فيما يتعلق بالنقة بدلاً من السلطة، يمكن تطبيقه على تجارب ميلجرام. فضلاً عن ذلك يميل الخاضع فى الحقيقة، إلى الوثوق فى خبرة العالم الأكاديمي، والتى تؤدى به إلى التعاون وأن مضرَّة خسارة النقة هى التى تجعل الخاضع مضطرًا أن يوقف هذا التعاون (لا يفرض أى عقاب على الخاضع الذى لا يواصل التجربة). وتراكم التقة عادة ما يكون بطيئا، ويحدث فى خطوات صغيرة متتابعة، كما ذكرها كل من بريتون – وينتروب (١٩٨٢)، كولمان (١٩٩٠).

فأى تفسير (التقة أو السلطة) لسلوك أيخمان يكون صحيحًا؟ دعنا نفحص الدليل على ذلك.

# ٣: المنافسة في الدولة النازية

يجب أن نتذكر أن كل هؤلاء الأعضاء يستخدمون قوة هائلة، إذا كانوا في منافسة شرسة مع بعضهم بعضًا – والتي لا فائدة منها بالنسبة إلى ضحاياهم، مادام طموحهم كان دائمًا الشيء نفسه أن يقتلوا أكبر عدد ممكن من اليهود. هذه الروح التنافسية ألهمت كل شخص و لاءً كبيرًا لرتبته (أرندت ١٩٧٦، ص ٧١).

فكيف كانت تعمل بيروقراطية القتل؟ في الحقيقة كان أيخمان يتحمل المسئولية الرسمية للشئون اليهودية وفقًا لمنصبه؛ ولكن هذا لا يعنى أن لإدارته صفة الاحتكار في هذا المجال. في الحقيقة كانت توجد منافسة شرسة من ناحية كثيرين للتعامل مع المشكلة اليهودية. والسبب بسيط فقد كان هناك تقدير واسع لها خلال فترة البيروقراطية النازية، وكذلك في رؤية القيادة السياسية وكان حل المسألة اليهودية له الأولوية لدرجة أنها كانت الثانية في الأولويات بعد الحرب ومن المحتمل ألا تكون تالية لأولويات الحرب؛ وإلا فمن الصعب شرح أنه في أو اخر ١٩٤٢ / ١٩٤٣، عندما كانت هناك حاجة ماسة إلى القطارات لنقل المواذ إلى الجبهات المتعددة، عُجِيلً "الحل النهائي" ماسة إلى القطارات لنقل المواذ إلى الجبهات المتعددة، عُجيلً "الحل النهائي" مادا كان من المعروف جيدًا أن المسألة اليهودية كانت ذات أولوية للقادة، هو أنه وضعت موارد وفيرة تحت إمرة هؤلاء الذين اختاروا القيام بالمبادرة، وأن يقوموا بالسعي إلى "الحل النهائي" – خاصة، أنها وُضعت تحت تصرف البوليس السياسي (الجستابو SS).

حقيقة القول: إن الطلب السياسى على المستويات العليا للتسلسل القيادى كان قويًا، وأن عددًا من الوكالات تنافست من أجل القيام بدور أكبر في الحل النهائي للمسألة اليهودية، وقد تعرّفت عليها أرندت بنفسها (١٩٧٦):

كان المنافسان الرئيسان لأيخمان هما القيادة العليا في البوليس السياسي SS، وقادة الشرطة، واللذان كانا تحت القيادة المباشرة ل هيملر، يتمتعان بسهولة الوصول إليه، وغالبًا كانا أعلى من أيخمان في الرتبة. وكان يوجد أيضًا المكتب الأجنبي، والذي كان تحت قيادة وكيل وزارة الخارجية الجديد الدكتور مارتن لوثر، وهو أحد أعوان ريبنسروب،

وأصبح نشيطا جدًا في الشئون اليهودية، وكان أحيانًا يصدر أوامر طرد ينفذها وممثلوه بالخارج، الذين كانوا بسبب المكانة، يفضلون العمل من خلال القيادات الأعلى في SS والبوليس. علاوة على ذلك كان قادة الجيش في المناطق الشرقية المحتلة، يحبون حل المشاكل في الحال، الأمر الذي كان يعني القتل رميًا بالرصاص؛ أما العسكريون في الدول الغربية كانوا - من ناحية أخرى - غير متحمسين للتعاون، وإعادة جنودهم لمحاصرة اليهود والقبض عليهم وأخيرًا كان كل واحد من قادة الأقاليم يريد أن يكون أول من يصرِّح بأن منطقته خالية من اليهود، والذي بدا من حين لآخر في اتخاذ إجراءات طرد اليهود من جانبهم. (ص ١٥١ - ٢).

ولقد عكست المنافسة بين كثير من الوكالات طريقة التشغيل العام البيروقراطية النازية. فكانت الخطط توضع مقدمًا بين مراكر القدوى المنتافسة، ورجال الأعمال المنتافسين، ويختار هئلر من بينها مَنْ كان "ناجمًا"، والبعض لم يكن كذلك. وكان من الذين لم ينجموا، جوتفريد فيدر (صاحب المذهب الاقتصادي)، الذي عين وكيلاً لوزارة الاقتصاد؛ ولكن أطيح به سريعًا بواسطة (شاخت) الأكثر أصولية (شيرر ١٩٦٠، ص ٢٦١)، الفريد روزنبرج (المفوض للتحكم المركزي للأمور المتعلقة بمناطق شرق أوربا) والذي أعطى اليضاً المسئولية عن الشرق؛ ولكنه وجد نفسه غير قادر على المنافسة مع البوليس السياسي تحت قيادة هيملر والوكالات الأخرى في المنطقة، والذي سخر منه هئلر بنفسه (هولبورن ١٩٦٩ ص ١٩٠٩، براشر في المنطقة، والذي سخر منه هئلر بنفسه (هولبورن ١٩٦٩ ص ١٩٤٩، من الرايخ لتنسيق العدالة في الولايات وتجديد التشريع)، الذي لم يكن ناجمًا في إقناع هئلر بوضع كود قانوني جديد (بروزات ١٩٨١)؛ فهذا الفشل وكثير منه كان أحد المعايير لوجود قوة المنافسة.

كانت المخططات التنظيمية غير قادرة على إطلاع المؤلف على كثير – على الأقل من الوهلة الأولى – عن شبكات التقة في البيروقراطيات، وكقاعدة لم يكن باستطاعتها أن تطلع المؤلف على مدى المنافسة بين المكاتب والبيروقراطيين؛ لأنها بطبيعتها قد خُصنصت لتوضيح الخطوط المنظمة للسلطة. ولكن في حالة بيروقراطية القتل النازي؛ فإن الخطوط المتداخلة للقيادة، وغموض التشريعات، وازدواج المسئولية، كانت واضحة إلى حد ما في المخططات التنظيمية الرسمية organizational charts التي لم تنتجها السلطات النازية؛ ولكن أنتجها المؤرخون والمحللون (أ)؛ فإذا رجع القارئ إلى مثل هذه المخططات (كونوت ١٩٨٣، ص ٢٢٣)؛ فإن التشريعات المنداخلة لهيملر، وجورنج، وهيدريخ و (بعد اغتيال هيدريخ) كالتن برونر، موللر – ستكون حقًا واضحة.

وحتى أولئك، مثل يويجين كوجون (١٩٨٠) يبدو أنهم كانوا يعطون اهتمامًا كبيرًا للتركيبة الرسمية للبيروقراطية – والتي من المؤكد أنه كان يسميها "بيروقراطية الجحيم " – قد أقروا " أن كثيرًا من الفروع المنتوعة من (الآلة ككل) تمتعت بدرجة كبيرة من الاستقلال." (ص ٧). وقد تعرف بروزات (١٩٨١) على استقلال المكاتب والبيروقراطيات المختلفة، ويلاحظ كونوت (١٩٨٣) أن "هيملر كانت لديه الحرية في القيام بالمهام التي يراها مناسبة له"، ومع أن هيدريخ كان مسئولاً أمام كل من هيملر وجورنج؛ "فلم يكن لأي منهما اهتمام نشيط بعملياته (لذا) أمكنه تحريض بعضهم ضد بعض عند الضرورة، ومن ناحية الممارسة كان يتصرف بطريقة مستقلة تمامًا(ص ١٣١).

<sup>(\*) &</sup>quot;للقضاة والمشتركين الآخرين في محاكمة نورمبورج؛ فإن فهم هيكل الحكومة النازية كان يمثل تحديًا كبيرًا، واحتار القاضى البريطاني لورانس، إلى حد ما أمام التشابكات Snarls والتداخلات Overlapping، والارتباك حتى النهاية" (كونوت ١٩٨٣، ص١٣١).

وكانت قنوات القيادة غير محددة بدقة، لدرجة أن الاستشهاد بمن هـو مسئول عن إعطاء الأوامر كانت متناقضة. فمـثلاً: صـرَّح أحـد شـهود نوريمبيرج بأن "حتى في حياة هيدريخ كان أيخمان يشغل منصبًا مـسيطرًا، ولا نقول مطلقًا، والذي كان نطاق اختصاصاته يزداد باستمرار. وفي أمـن الرايخ تناول كل قطاع اليهود بشكل مستقل. ومنذ موت هيدريخ وحتى النهاية كان مسئولاً مباشرة أمام هيملر، ذلك كان يُعرف عمومًا "بأمن الرايخ" (فون لانج ٣٨٣، ص١٢٠). وأيخمان الذي لم يكن في نوريمبيرج، قـد احـتج بشكل عنيف على هذا الوصف، وقال: إن ذلك كان بالتأكيد شـاهدًا يخـدم شخصًا ما؛ لأنه بوضع المسئولية عن الجرائم على شخص غائـب، كـان الغرض منه أن الشخص الحاضر يمكن تبرئته.

ويصف شيرر (١٩٦٠) جيدًا التركيبة التنافسية المتداخلة للدولة النازية:

إن رفاق الحزب القدماء، مثل: وجورنج، وجوبلز، وهيملر، ولي، وشيراخ، أُطلق لهم الزمام لعمل إمبراطوريات نفوذهم – وعادة ما يربحون. ولقد أُعطى لشاخت الزمام في البداية لجمع الأموال لتوسيع الإنفاق الحكومي بأي خفة يد يفكر فيها. وعندما تشاجر هؤلاء الرجال على تقسيم السلطة أو الغنائم تدخل هتلر، وكان لا تعنيه هذه المشاجرات... ؛ لذا كان يبتهج بمنظر ثلاثة رجال يتنافسون مع بعضهم بعضاً في الشئون الخارجية. نيوراس، ووزير الخارجية ؛ وروزنبرج مدير إدارة الشئون الخارجية في الحزب ؛ ريبنتروب، الذي كان مكتبه " مكتب ريبنتروب " يلعب في السياسة الخارجية (ص ص

هذا الوصف لصياغة السياسة الخارجية وتطبيقها، يمكن تكراره في كثير من النواحى الأخرى للسياسة بما في ذلك السياسة التي تتضمن "الحل النهائي" للمسألة اليهودية.

وإضافة إلى تلك الخطوط التنظيمية الرسمية المفككة القيادة، والتى يمكن الاستشهاد عنها بكثير من الأدلة إذا سمح المجال (انظر مثلاً المنافسة في بحث براخر، ١٩٧٠ ص ٢٧٧ – ٨) كانت مؤشراً آخر للمنافسة بين المكاتب في الدولة النازية على عدم دقة الأوامر الصادرة من القيادات العليا. فعندما لا يكون للأوامر محتوى معين، وعندما لا توجّه إلى شخص بعينه فسوف تستبط تجاوبًا كبيرًا في أنحاء متباينة، بمعنى آخر ستؤدى إلى سلوك تنافسى.

وفى محاكمته فى القدس شرح أيخمان كيف كانت تجرى الأمور فى الرايخ الثالث. وقال: "كلما قام هتلر بإلقاء خطاب يكون عنيفا بالدات بالنسبة لليهود، وتعرف أن شيئا ما سيأتى من هيملر" (فون لانج ١٩٨٣، ص ٩٨٩) أو كما قال أيضًا: "لم يكد هتلر يفرغ من إلقاء خطابه، ويتطرق إلى المسألة اليهودية حتى يشعر كل الحزب أو الإدارة الحكومية بأنه حان الوقت للقيام بعمل ما." (ص ٥٩).

إن عدم دقة الأوامر كانت أحد الأسباب في ازدياد عدد المكاتب بمرور الوقت، التي كانت تريد وتسعى إلى المشاركة في "الحل النهائي"، تقريبًا بدون قيود. وقد كتبت أرندت (١٩٧٦) بطريقة وصفية أن "المصادر التي لا تتضب من المتاعب (كما رآها أيخمان) هي أنه ورجاله لم يُتركوا أبدًا في حالهم، حتى إن كل مكاتب الدولة والحزب كانت تريد نصيبها من الحل النهائي. " نتج عن ذلك أن جيشًا حقيقيًا من "الخبراء اليهود" قد برزوا في كل مكان، وكانوا بتساقطون على بعضهم بعضًا أثناء جهودهم؛ ليكونوا أول أناس في مجال لا يعرفون شيئا عنه" (ص ص ٢٧-٣) وقد صرت أيخمان بنفسه في مجال لا يعرفون شيئا عنه" (ص ص ٢٧-٣) وقد صرت أيخمان بنفسه والمباحثات المضجرة، وآلاف الاعتراضات التي أثارتها الوكالات المتعددة؛ فالجميع يشعرون أنه أمر خاص بهم." (فون لانج ١٩٨٣ ص ٢٧). وقد قام جوردون (١٩٨٤) بتلخيص ازدواج وتداخل المسئولية التي كانت مميزة للسياسة النازية في هذه الناحية، كما يلي:

كيف خوّل هتلر السلطة بشأن القضايا العنصرية؟ أنه لم يحوّلها لوكالة مركزية واحدة لتناول "المسألة اليهودية". وبدلاً من ذلك شجع عديدًا من وكالات الدولة والحزب؛ لكي نتغمس في السياسات العنصرية. وقد خلقت هذه النجزئة الهيكلية فوضي anarchy بين الوكالات المتنافسة نتجت عنها سياسات متناقضة. وكان هتلر يختار من بينها، ومعتمدًا على تقديره للرأي المحلي domestic، وكان هتلر يختار من بينها، ومعتمدًا الخارجية. بعد ذلك سمح لوكالاته أن تتنافس في تنفيذ السياسة التي كان الخارجية. ونتجت عن ذلك صراعات أكثر على السلطة الأولى " في ورُفق عليها، ونتجت عن ذلك صراعات أكثر على السلطة الأولى " في يقر بعدها هتلر بالاعتراف بالمنتصر باعتباره "السلطة الأولى" في المخرب هي "السلطات الأولى". وبين عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٩ و١٩٣٩ تتافس الجستابو والحزب من أجل السلطة، وبعد عام ١٩٣٩ و١٩٣٩ تتافس هو "السلطة الأولى"، ولم تُمْحَوالوكالات التي خسرت في النضال من أجل السلطة؛ إلا أنه سُمح لها أن تدخل في أدوارها كسلطة من الدرجة أجل السلطة؛ إلا أنه سُمح لها أن تدخل في أدوارها كسلطة من الدرجة أو الثائنة. (ص ص ٢٤٤ ص).

وكان هناك مؤشر آخر للمنافسة قُدِّم كدليل تاريخي على العمل الحرد داخل البيروقراطية بشأن المسألة العنصرية؛ فكانت الاقتراحات الخاصة بالحل النهائي للمسألة اليهودية -غالبًا- ما تطرح في البيروقراطية. فمسئلًا: موظف مدني في الوظائف العليا (فريدريك أبيلهور) في حيى لودز عام 19٣٩، اقترح أن الجيتو (الحي اليهودي) المخطط له يجب أن يكون إجراء مؤقتًا نحو حل أكثر دوامًا. وقد وضع هانز فرانك (محافظ أحد الأقاليم الألمانية) نفس الفكرة بعد عام من ذلك عام ١٩٤٠. وفي يوليو ١٩٤١ أرسل موظف آخر (هوبنر) إلى أيخمان محضرًا لجلسة المناقشات بشأن المسألة اليهودية في وارتلاند التي اقترح فيها الإبادة. وقد طلب هوبنر من أيخمان تعليقاته، مضيفًا "إن هذه الأشياء تبدو رائعة إلى حد ما؛ ولكن في نظري أنها عملية للغاية". (داويدوفيتش ١٩٧٥، ص ٢١٨).

وقد لعب أيخمان نفسه، لفترة ما دورًا مهمًا في البيروقراطية، خاصة فيما يتعلق بترحيل اليهود من ألمانيا ومن البلاد الغربية المحتلة. وقد حصل على هذا المركز ليس لأنه كان جيدًا في إطاعة واتباع الأوامر؛ ولكن من خلال العمل الحر؛ فلقد استحوذ على نفوذ أكثر بنفس الطريقة التي تستحوذ بها شركة منافسة على عملاء أكثر بأن يكون أفضل من منافسيه. وفي السنوات الأولى من عمله، كان أيخمان مسئولا عن مكتب اليهود في مكتب البوليس السياسي SS في ميونيخ؛ ولكن كان هناك مكتب أحسر للشئون اليهودية في البوليس السرى لبرلين (داويدوفيتش ١٩٧٥، ص ١٠٧). تعلم أيخمان قليلا من العبرية، وقرأ كتبًا لقادة صهاينة، وقد لقى تقديرًا من أجل هذه المبادرة. وفي عام ١٩٣٨ قررت السلطات تنفيذ الهجرة الإجبارية لليهود. وأرسل أيخمان إلى قينا Vienna؛ لينظم طردهم من النمسا، وكان كثير من اليهود هناك مشتاقين لمغادرة البلاد (معظم البارزين منهم أودعوا السجون)؛ ولكن ذلك خلق عنق زجاجة بعدد الأوراق التي كان على كل مهاجر أن يقدمها لكي يخرج. وقد ابتكر أيخمان نظامًا من خط تجميع ضـمَّ كل المكاتب المعنية وزارة المالية، وضرائب الدخل، والشرطة، والقيادات اليهودية كلها تحت سقف واحد. وقد أرسل -أيضيًا- الموظفين اليهود إلى الخارج للحصول على مبادلات أجنبية من المنظمات اليهودية؛ لكي يمكن لليهود شراء تأشيرات الخروج اللازمة للهجرة.

وكما قالت أرندت (١٩٧٦) - في النهاية - كان ذلك مثل مصنع آلي:
"في أحد أطرافه تضع يهوديًا لا يزال لديه بعض الأملاك، مثل مصنع، أو محل، أو حساب بنكي، ويجتاز المباني من طاولة إلى أخرى، ومن مكتب إلى آخر، ويخرج من الطرف الآخر بدون أي نقود، أو حقوق - فقط - بجواز سفر يقال فيه: يجب أن تغادر البلاد في غضون أسبوعين؛ وإلا سترسل إلى معسكرات الاعتقال". (ص ٤٤ - ٥)؛ ونتيجة لنظام خط التجميع في خلل ثمانية أشهر غادر ٤٥,٠٠٠ يهودي النمسا؛ بينما تبرك ١٦,٠٠٠ ألمانيا. وقد رُقي أيخمان إلى رتبة المقدم. "Obersturmbannführer".

وفيما بعد عندما اندلعت الحرب لم تعد الهجرة الإجبارية ممكنة، وكانت تبدو الأيخمان كما لو كان خارج وظيفته؛ فأقام عددًا من الولايات اليهودية المنفصلة في جزيرة مدغشقر (بشرق إفريقيا)، وبولندا التي احتلتها ألمانيا؛ حيث ذهب بنفسه ليستكشف هذه المقاطعات؛ ورغم هذا العمل الحر المؤثر تحركت الأمور بسرعة جدًا، لدرجة أنه لم يستطع تتبعها؛ ففي عام 1981 أمر هتلر "بالحل النهائي"، والذي كان أيخمان يعمل فيه – فقط – كرجل مسئول عن النقل.

ورغم أنها كانت مهمة كبيرة؛ فلم تكن بالأهمية التي كان يأمل فيها أيخمان. ولم يُعط "الحل النهائي" رسميًا لمكتب هيدريخ المختص بأمن الرايخ (RSHA)، والذي كان يشمل مكتب أيخمان للشئون اليهودية؛ ولكن أعطى لوكالة منافسة مكتب الشئون الإدارية والاقتصادية (WVHA)، داخل البوليس السياسي الذي كان يرأسه أوزوالد بوهل. ولم تتم ترقية أيخمان قط إلى وظيفة كان يشعر بأنه يستحقها؛ ولكنه كما سيناقش في الفصل التالي، استمر في التصرف كرجل أعمال بيروقراطي نشط.

## ٤: كفاءة المنافسة في بيروقراطية القتل

من ناحية أخرى، ظل هتلر ذا ولاء لرفاقه القدامى منذ أيام معارك الحزب؛ ولكن عارضه يمكن أن يتأكد من انتقام الدكتاتور الذى لا رحمة فيه؛ ولكن إذا ما ثبت أن شخصًا عديم الكفاءة فى وظيفته، فمن غير المحتمل أن يزيله هتلر. وبصفة عامة كان هتلر يعتز بالإيمان أكثر من الخبرة (هولبورن ١٩٦٩، ص ٧٥٠).

وقد ذكر من قبل (فى الفصل الثانى من هذا الباب أو الباب ٩، الفصل الثالث)، أنه اقترح من وجهة نظر الرؤساء: أن المنافسة بين المكاتب والبيروقراطيين تتسم بالكفاءة – بمعنى أنها كانت تطور اهتماماتهم وأهدافهم إذا كان الولاء أو الثقة بين الرؤساء والتابعين إلى الدرجة التى يشعر التابعون

عندها بأن باستطاعتهم القيام بخدمات غير رسمية (خدمات غير مقررة، أو ليست تعاقدية، وغير رسمية)، والنتيجة أن يكافئوا من أجلها. وفي غياب مثل هذا الولاء قد يقوم التابعون بالمهمة الرسمية المطلوبة منهم؛ ولكنهم سوف يشاركون في أعمال خاصة إذا ما توافرت الثقة بينهم، حتى ولو لم تكن تخريبًا تامًا، وسيتوجهون إلى الاهتمامات المباشرة للتابعين وليس للرؤساء. ومن وجهة نظر الرؤساء؛ فالمنافسة حينئذ لن تتسم بالكفاءة، بمعنى أن المبادرات والمشروعات التي تفرضها المنافسة ستكون ذات نتائج عكسية.

ويسعى الفصل التالى إلى عرض أن الدولة النازية كانت دولة تتافسية لدرجة مكثقة. وما كان يبدو لكثيرين في أنه كان تشويشًا، أو ازدواجية أو تداخلاً، أو حتى اضطرابًا كان الظاهرة الخارجية لهيكل اجتماعى تتافسى للغاية. وفي هذا الفصل يُقدَّم الدليل ليبين أن المراكز من أعلاها إلى أدناها في الهرم البيروقراطي للقتل، كانت موالية جدًا للقيادة النازية وبمعنى اخر، كان شعار البوليس السياسي هو "شرفي هو ولائي" (كدجون ١٩٨٠، ص ١٩٩٠) لم يكن شعارًا أجوف؛ ولكنه – على الأقل وإلى حد ما – كان انعكاسًا لمجريات الأمور الحقيقية.

ويصر المؤلف منذ البداية على أنه لم يكن من السهل توثيق وجود الولاء أو الثقة من مصادر تاريخية موحدة. ويرجع أحد أسباب ذلك بالتأكيد، إلى انبهار طلبة النظام بالعلاقات الرسمية بين أعضاء التنظيم. وفي الواقع لأن الشخص أحيانًا يقابل تأكيدات كالآتي "هذا المستشار [رودلف ديلز] هو الصديق الحميم لجورنج، أو الحميم المقرب لهيملر (رينهارد هيدريخ) "(كوجان ١٩٨٠، ص ٩) أو أن "رينتروب... قد أثبت سريعًا ولاءه لهتلر" (هولبورن ١٩٦٩، ص ٧٧٣). أو بالنسبة "لهيس – مسار حياته كتابع... بإيمان ديني جيد للرئيس هتلر" (براخر ١٩٧٠، ص ٢٨٠)، أو مرة ثانية، "ويلهام فريك، وزير الداخلية وواحد من التابعين الأكثر إخلاصاً لهتلر" (شيرر ١٩٦٠، ص ٢١٩). وكثير من الاقتباسات في بداية هذا الفصل،

جميعها تبين وجود الولاء؛ ولكن المعرفة المعقولة عن شبكة علاقات التقـة بأكملها في النظام النازي ليس لها وجود بالنسبة لمعرفة المؤلف.

وفي هذا الوضع يجد المرء من الضرورى أن يستتج وجود شبكة النّقة بطريقة غير مباشرة من سلوكيات وأنظمة معينة. وفي حالة ألمانيا في عهد هتلر يُعرف بدرجة واسعة: أن بناء الثقة يفترض أهمية هائلة. وفي الحقيقة، ووفقا الأرندت (١٩٥١ / ١٩٧٣)؛ فإن السمة الرئيسة للحركات السَّمولية "بمقارنتها بالأحزاب والحركات الأخرى... هي مطالبتهم بالولاء الكامل غير المقيد، وغير المتغير للعضو الفرد". وهي أيضنًا تصف أداة تنظيمية بها تخلق الحركة الموالية: هرمها من المناضلين militancy الخريجين والمتدرجين وظيفيًا بعناية، والمتأهبين للقتال. وبذلك؛ فإن الجماهير التي كانت جزءًا من الحركة قسمت إلى فئتين: متعاطفين، وأعضاء. علوة على ذلك كان هتلر "أول من أوجد سياسة واعية كانت توسع بصفة مسستمرة رتب المتعاطفين؛ بينما جعلت في نفس الوقت عدد أعضاء الحزب محدودًا للغاية" (ص ٣٦٦). "هذه العلاقة تتكرر على مستويات مختلفة داخل الحركة ذاتها. فكما أن أعضاء الحزب ينتمون إلى الأفراد المسافرين وينفصلون عنهم، كذلك تكون النخبة في الحركة ينتمون وينف صلون عن الأعضاء العاديين" (ص ٣٦٧). وقد خلل هذا النموذج بالرجوع إلى البوليس السياسي ss، فكتبت أرندت، تقول:

كانت هناك ميزة أخرى للنمط الشمولي، وهو أنه يمكن تكراره بـشكل لانهائي، ويجعل المنظمة في حالة من السيولة التي تسمح لها باستمرار أن تدخل طبقات جديدة، وتحدد درجات جديدة من النصال. ويمكن التعبير عن التاريخ الكامل للحزب النازي حسب التشكيلات الجديدة في الحركة النازية. وكانت الخدمات الإدارية وقوات العاصفة (أسست في عام ١٩٢٢) أول تشكيل نازي، وكان من المفترض أن تكون أكثر نضالية عن الحزب نفسه. وفي عام ١٩٢٦ أسس البوليس السياسي عدي الحزب نفسه. وفي عام ١٩٢٦ أسس البوليس السياسي عدي الحزب نفسه.

كتشكيل نخبوى للخدمات الإدارية. وبعد تلاث سنوات استقلت عاورضعت تحت أوامر هيملر. وقد استغرق هيملر بضع سنوات حقط اليكرر نفس اللعبة في ١٤٥ واحدًا بعد الآخر، وهي أكثر قتالية عن سابقيها، والآن أتت إلى الوجود قوات الصاعقة، ثم وحدات قيادية للموت (وحدات الحراسة لمعسكرات الاعتقال، والتي ظهرت فيما بعد من قوات ١٥٥ وأخيرًا وخدمات الأمن، خدمات المخابرات الأيديولوجية للحزب، وقواتها التنفيذية للسياسة السلبية للسكان)، مكتب شئون الأجناس، وإعادة الاستيطان، والتي كانت مهامها ذات طابع إيجابي. وكلها تبلورت من ١٥٥ التي كان أعضاؤها خلاف هيئة الفوهرر (هتلر) قد مكثوا في مناصبهم المدنية، وبالنسبة لكل التشكيلات الجديدة ظل عضو هيئة 3٥ العامة على نفس درجة العلاقة باعتباره رجل ٥٤ مع من منظمة أمامية بعضو الحزب بعضو هيئة ٥٤١ أو عضو من منظمة أمامية بعضو الحزب (ص ٣٦٨).

وكانت الحوافر التى يقدمها هذا النظام لتراكم الولاء الرأسي، (ولمنع تراكم النقة الأفقية) واضحة. وعلى النقيض من الفرص التى يوفرها التسلسل الوظيفى التقليدي؛ فإن إمكانات التقدم فى هذا النظام كانت تقريبًا لا تتنهي، والمعيار الأساسى للتقدم هو الولاء. وتكتب أرندت " التدرج المتقلب يستبه تدرج البوليس السري، ويجعله ممكنًا حتى بدون نفوذ فعلي، ويخفض أى رتبة أو جماعة تتردد أو تبين أى علامات المراديكالية المتناقصة بمجرد إدخال طبقة راديكالية جديدة، ومن ثم تقود الجماعة القديمة آليًا في اتجاه واجهة المنظمة وبعيدًا عن مركز الحركة. " (ص٣٦٩).

كم طور هذا التحليل من "أصول الشمولية Totalitarianism" إذا ما قُورْنَ بصورة الندرج البسيط للقيادة النازية، والذي يوجد في كتاب أرندت الأخير "أيخمان في القدس!". وفي واقع الأمر؛ فإنها في كتابها الأول (١٩٥١) تنكر أرندت بصراحة النموذج القيادي وتكتب:

فى منظمة الجيش والدكتاتورية العسكرية التى نشأت بعد هذا النموذج. كانت السلطة المطلقة للقيادة من أعلى إلى أسفل، والطاعة المطلقة من القاع، تتوافق مع موقف الخطر الكبير فى المعركة، والذى يبين بدقة لماذا هم ليسوا بشموليين... وكل هرم وظيفى بصرف النظر عن كم هى هو سلطوى فى توجهه، وكل سلسلة قيادية، بصرف النظر عن كم هى تحكمية أو دكتاتورية فى محتواها من الأوامر تميل إلى الاستقرار، وقد تحد من السلطة الكلية لقائد الحركة المشمولية (ص ص ٣٦٤- ٥؛ وأضيف تأكيدات).

وقد حُلِّلت سلطة القائد (في هذه الحالة الفوهرر) في الحركة الشمولية، فيما يتعلق بمقدرته على إبعاد تابعيه من الثقة في بعضهم بعضًا. "وموضعه في هذه الدائرة الحميمة، يتوقف على مقدرته في وضيع الدسائس بين أعضائها، وعلى مهارته في التغيير المستمر الأفرادها، فهو يدين برفعته إلى القيادة، وإلى المقدرة الهائلة لتتاول الصراعات الداخلية في الحزب من أجل السلطة." (ص ٣٧٣).

وكانت الأداة الكبرى الأخرى التى استخدمها النازى لتستجيع الولاء للنظام، هى الحياد المنظم أو تدمير المراكز البديلة للسلطة (منظمات منتافسة)، مثل: الحكومات الإقليمية، والاتحادات، والنقابات، والجمعيات "الأفقية" الأخرى، وبالطبع الأحزاب السياسية الأخرى، والحقائق معروفة جيدًا (بروزات، ١٩٨١، الأبواب ٣- ٥) وإعادتها لا تخدم أى غرض؛ لذلك لن نعيدها ثانية في حساباتنا. وكانتِ تلك سياسة النازى تجاه الخدمة المدنية.

بعد وصول هتلر إلى السلطة عام ١٩٣٣، كان عليه أن يحكم أيضًا ويتمسك بالسلطة، وكان يمكنه أن يحكم من خلل الآلة البيروقراطية الموجودة في الدولة الألمانية، التي ورثها من جمهورية فيمار. وفي الواقع إذا كانت النظرية التقليدية للبيروقراطية، والتي تفترض أن التابعين في المنظمات الكبيرة هم أفراد حياديون يطيعون الأوامر الصادرة من أعلى؛ فاين من

الصحيح إذن أن هتلر كان عليه أن يتولى هذه البيروقراطية ويصدر الأوامر ويتابع تنفيذها.

لكن الدليل يذهب في الاتجاه العكسي. حقًا إنه يبين في كثير من المكاتب، وعلى الأخص التي كانت الأكثر أهمية لتنفيذ الأهداف النازية، تقدم هتلر والقيادة الاجتماعية القومية لإزاحة جهاز الخدمة المدنية الذي كان راسخًا (انظر بروسزات ١٩٨١). وقد وصف هذا التحول في خطاب حزين إلى هتلر من ويلهلم فريك، حوالي عام ١٩٤٠، والذي كتب يقول:

لقد رأيت دائمًا يا سيدى الفوهرر، أنه من واجبى كوزير للخدمة المدنية منذ عام ١٩٣٣ (كان حينذاك وزير داخلية الرايخ)... أن أجعل من المتاح لك من أجل المهام العظيمة، ومن أجل سياسة الدولة -خدمة مدنية مؤهلة بدرجة عالية، وأطورها بالمفهوم النمساوى القديم للقيام بالواجب، وأيضنًا وفقا للميثاق القومي الاجتماعي، كما هو الحال مع القوات المسلحة الألمانية. وقد جعلني مجرى السنوات الأخيرة، أشك مع ذلك، فيما إذا كان يمكن النظر إلى جهودى واعتبارها ناجحة. وبإحساس متنام، وطبقا للملاحظات المتفق عليها لوزارتي وكل الوزارات الأخرى، تسود مشاعر مريرة في الخدمة المدنية المهنية بخصوص القصور في تقدير قدراتهم وخدماتهم، وكذلك الإهمال غير المبرر. والإحساس بالسعور بأنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك بدأ يشل أفضل القوى الخلاقة.... ولم يعد هناك أي حديث أيًا كان على أن الخدمة المدنية مفضلة كجهاز يتمتع بتقة خاصة من قيادة الدولة... وكما تعانى الخدمة المدنية بدرجة كبيرة من الحقيقة بأنه لا يعهد إليها القيامُ بالمهام الجديدة؛ ولكن يُعهد بها إلى منظمات الحزب؛ رغم أن هذا يخص الواجبات الإدارية الحقيقيّة (من بروزات ١٩٨١، ص ص ٢٥٧ - ٨ وأضيفت التأكيدات).

وكان يبدو بأن تلك كانت هى الحالة الملحوظة التى تسود البيروقراطية فيما يتعلق بوزارة الحربية، والسلك الدبلوماسى والشئون الخارجية، والبوليس، وطبعًا إيادة اليهود (والتى لم تكن لها منظمة بيروقراطية قبل عهد هتلر).

وقد توفر مقياس أخير لمدى النقة بين القيادة النازية والتابعين في المنظمة عندما أصبح من الواضح أن الرايخ الثالث كان ينهار. وهذه الملحمة تزودنا بتصوير جيد لأحد المزاعم الأساسية عن النقة في نموذج بريتون وينتروب مهما كانت هذه النقة منظرفة (ضخمة)؛ إلا أنها ليست بالضرورة "عمياء"؛ ولم تكن أبدًا كما تقترح أرندت (١٩٥١ / ١٩٧٣) ذلك النوع من "النقة الإجمالية، وغير المقيدة، وغير المشروطة، وغير المتحولة " (ص٣٣٣)؛ بل النقة التي طلبها النظام (وكما تعني أرندت أحيانًا) ووفرها أعضاؤها. وبدلاً من ذلك اقترح المؤلف أن الولاء يرتفع أو يهبط على أساس عدد من الأشياء خاصة التوقعات المستقبلية المنتظرة من النظام. وما حدث هو أن المنافسة داخل البيروقراطية استمرت؛ ولكنها الآن الا تتسم

وفي بداية من عام ١٩٤٤، رأى هيملر أن الحرب قد خسرت، وتلبية لرغبات هتلر طلب من أيخمان أن يوقف قتل اليهود، وافترض أن الحلفاء في عرفانهم لهذا العمل قد يجعلونه رئيسًا لوزراء ألمانيا بعد الحرب! ووفقًا لما ذكرته أرندت لم ينفذ أيخمان هذه الأوامر بالقدر الذي كان يشعر به، وعندما كانت لا توجد قطارات متؤفرة لنقل اليهود من المجر في عام ١٩٤٤، نظم أيخمان مسارات على الأقدام، وعندما أمره هيملر بأن يكف عن ذلك، هدده بأنه قد يحصل على قرار من هتلر نفسه. نتيجة لذلك في يناير ١٩٤٥ رئقي عدو أيخمان القديم، كيرت بيكر (الذي كان متعاونًا مع خطة هيملر لبيع اليهود) إلى رتبة المقدم، ونقل أيخمان من وظيفته للشئون اليهودية إلى وظيفة غير مرموقة تتعامل في الحرب ضد الكنائس.

فيما بعد "هجر هيملر السفينة الغارقة للدولة. وأبلغت وكالـة رويتـر للأنباء بمفاوضاته السرية مع الكونت برنادوت وعرضه استسلام الجيـوش الألمانية في الغرب إلى أيزنهاور. وبالنسبة لهتلر الذي لم يشك أبدًا في ولاء هيملر المطلق كان ذلك أكبر الصفعات التي وجهـت لـه" (سيرر ١٩٦٠، ص١٢٢).

وعندما سعى جورنج فى إيريل ١٩٤٥، أن ينشط قرار عام ١٩٤١ الذى نصبّه نائبًا للفوهرر، بإرسال تلغراف إلى هتلر ومُوقّعًا "هرمان جورنج يقدم لك الولاء " تنهد هتلر قائلاً: "لقد خاننى جورنج وهجرنى وهجر وطنه " وبعد ذلك أضاف أنه "لا يوجد ولاء، ولا شرف، ولا خيبة أمل، ولا خيانة لم أمر بها " (ص ١١١٩).

وإضافة إلى أعمال هيملر وجورنج كان يوجد آخرون، مثل ريبنتروب الذي كان يفاوض في السويد، وأيضًا سبير الذي كان "يلح على قادة مثل منتفول على مخالفة الأوامر لتدمير الكباري، والسدود، والمصانع، على أن يتركها للأعداء" (تولاند، ١٩٧٦، ص ١١٧٤). وكان بورمان على حق بأن يصرح بأنه " يبدو أن الخيانة حلّت محل الولاء " (شيرر، ١٩٦٠، ص ١١٢١). وكان هتلر كان -أيضًا - على حق عندما قال: " لقد كُذب على من جميع الأطراف" ويضيف أن " على المتغطرسة، والمملة، وغير الحاسمة، من جميع الأطراف" ويضيف أن " على المتغطرسة، والمملة، وغير الحاسمة، لم تعد ذات نفع لي. " (تولاند، ١٩٧٦، ص ١١٧٢، ١١٩٨).

## ٥: المسئولية البيروقراطية

فى بيروقراطية تتسم بالمنافسة الصارمة المملة التى لا تكل بين أفرادها والوكالات، والتى فيها على الأقل حتى الأيام الأخيرة للحرب تعمل المنافسة على زيادة الاهتمام بمصالح الحكام (لأن التقة بين هؤلاء الحكام وتابعيهم كانت قوية)، ما الذى يمكن قوله عن مسئوليات التابعين عن أفعال

النظام؟ وبشكل أكثر تحديدًا، ما المسئولية التى يتحملها فرد كضابط فى ss مثل أيخمان من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام، والوكالة التي كان يرأسها؟

لكى نجيب عَنْ هذه الأسئلة، سنتاول موقفين افتراضيين. سنفترض أولاً أن أيخمان بدلاً من أن كان يعمل لجهاز ss كان يعمل حرًا - بمعنى أنه يمثلك شركة للنقل، وبدلاً من الرتبة والمرتب واحتمالات الترقية فى النظام؛ فإنه كان من البعيدين عن النظام، والذى أعطيت له الفرصة للمزايدة ضد شركات أخرى من أجل عقد يشمل نقل ملايين من الناس إلى حتفهم. فإذا كان هو أدنى المزايدين سعرًا أو كان من يعد بنقل أكبر رقم من الأشخاص إلى قبورهم من أجل مبلغ محدد من المال؛ فإنه كان سيحصل على العقد، وإذا خسر المزايدة قد يحصل على عقود أخرى أو لا شيء على الإطلاق، وكان لا يمكن أن يحدث له شيء آخر.

فى مثل هذه الظروف نقول أنه لا يوجد أحد لديه صعوبة فى تحديد المسئولية، وأن كل شخص سيدين أيخمان بالذنب. وفى الحقيقة، ووفقا للمبادئ القانونية للمسئولية، سواء كمذنب رئيسى أو مشارك فى الذنب؛ فلا شيء جديد يمكن إثارته فى هذه الحالة. ونقول إن الحوافز التى واجهت أيخمان – والتابعين الآخرين مثله – لم يكونوا مختلفين عن هؤلاء الناس الذين افترضوا فى موقف الافتراض؛ فلم يكن أيخمان يطيع "الأوامر" بأكثر مما يفعله صاحب عمل حر عندما يتجاوب مع طلبات السوق؛ لكى يحقق شروة. فمكافأته اتخذت شكل الترقيات، والعلاوات، والسلطة أكثر مما اتخذت شكل أموال وفقًا لعقود فوص عليها – ولكن هذه الحقيقة لا اختلاف فيها عندما تأتى إلى مسألة أنه مذنب أو بريء.

علاوة على ذلك وكرجل أعمال ناجح في بيئة تتافسية؛ فإن أيخمان وكل الآخرين مثله يفترض فيهم أن يعلموا بوجود الفرص، والاحتمالات

لفرص جديدة. ورجال الأعمال النشطين كانوا دائمًا ينتبهون لتحسين مراكزهم. والشعور بالذنب والمسئولية تنشأ لمن يدفعهم من العمل الحر في منشأة إجرامية وليست من الادعاء بالجهل البيروقراطي بالحقائق.

وبالعودة إلى الموقف الافتراضى الثانى سنفترض أنه بدلا من تصويب بندقية إلى رأس أيخمان قيل له إن عليه تنفيذ الأوامر أو يواجه الإعدام بسبب عدم طاعته. في هذه الحالة قد يبدو من الصعب أن يعتبر مسئولا لتتفيذه الأوامر التي تسلمها. وهناك دليل قــوى (روبنـسون ١٩٦٥، داويدوفيتش ١٩٧٥، ١٩٨١) أن هذه كانت في الواقع حوافز تواجه أعسضاء (مجالس اليهود) والفدائيين اليهود في معسكرات الاعتقال، والجدل الذي قامت به أرندت " كان لا يمكن إنكار أن أيخمان كان يتصرف دائمًا وفقا لأوامر عليا (١٩٧٦، ص ٢٩٤)؛ ولكن كل "التروس في الآلة بصرف النظر عن عدم أهميتها، قد تحولت في المحكمة إلى جناة، بمعنى أنها أصبحت من بني البشر" (ص ٢٨٩) فهي غير صالحة منطقيًا، وتثير أمرًا كاذبًا، وهي غير صالحة للأسباب التالية: إذا ما اتبع أيخمان الأوامر فقط؛ لأن عدم تتفيذها من الممكن أن يوقع العقاب به، فلا يمكن جعله مذنبًا من أجل الأسباب التي سردناها من قبل، وهي أمر كاذب؛ لأن أيخمان لم يكن مجرد أنه يتبع الأوامر، علاوة على ذلك، لم يُعاقب أو يُعدم، إذا ما أتبع الحل النازي للمسألة اليهودية بحماس أقل، وكانت مشاركته أقل في المكافآت غير الرسمية التي كانت ستذهب عندئذ إلى رجال أعمال أكثر حماسًا.

وكان أيخمان - مثل عديد من الخاضعين النازيين - رجل أعمال بيروقراطى تنافسى فى بيروقراطية تنافسية للغاية. وكانت هذه الحقيقة مع ولائه هى التى تشرح كفاءته. وفى تلك الحقيقة كان يوجد الآلاف من أيخمان، كلهم ذوو أعمال حرة متنافسة، وجميعهم ذوو ولاء لرؤسائهم، وهو ما يشرح الكفاءة المرعبة للبيروقراطية النازية للقتل. ولا يوجد إلا قليل

للخوف منه من الصورة العامة للمجتمع الشمولى الذى تُنفذ فيه "التروس" الأوامر الصادرة من السلطات العليا "Big brother". أو ما يعادله مثل هذا المجتمع قد ينهار من عدم الكفاءة. أما ما يُخيف أكثر هى مقدرة الدكتاتور على استخدام مبدأ المنافسة لكى ينظم الرعب والقتل.

#### خاتمة

إن السؤال الذي تتاوله هذا الباب هو الذي فرضته الأحداث بقوة في المانيا النازية: فهل يعتبر التابعون في المنظمات الكبيرة مسئولين عن الأفعال الإجرامية التي لا ينكرون أنهم قد ارتكبوها؛ ولكن يدَّعون أنهم قاموا بها وفقًا للأوامر؟ يوجد عديد من الإجابات لهذا السؤال؛ ولكنها جميعًا وفقًا لمعلومات المؤلف تقبل الدفاع على أنه يعكس الواقع بطريقة دقيقة.

لذا يجد كثيرون أن هذا الدفاع يتسم بالإكراه؛ لأن الانطباع أو نظرية البيروقراطية التى يجرى اعتناقها عالميًا، وقد تطورت من فكرة أن المنظمات الكبيرة تصدر للتابعين أو امر من السلطات العليا، ومادام أنهم أتباع؛ فليس لهم اختيار غير الطاعة، وبهذه النظرية، يقتنع الناس الجادون، بذنب الاتباع، وقد سعوا إلى أسباب عقلانية للحكم عليهم من مختلف الاتجاهات؛ فالعقلانية لأرندت وقضاة نورمبرج قد خُطِّط لها من قبل؛ فلم تكن قط أسبابًا قوية.

والنقطة الرئيسة في هذا الباب أن الاتباع في المنظمات الكبيرة لا "يطيعون الأوامر"؛ فهم يوضعون في إطار تتافسي يكافؤون فيه من أجل مبادراتهم الريادية التي تطور اهتمامات وأهداف رؤسائهم، وكلما كانوا أكثر فائدة لرؤسائهم زادت المكافآت. والهيكل البيروقراطي لألمانيا النازية ذاتها، وكانت تتافسية للغاية، والبيروقراطيون (ضباط البوليس السياسي، ورؤساء

معسكرات الاعتقال،... إلخ) كانوا نشطاء في البيروقراطية، وكانوا رجال أعمال نشيطين وتتافسيين – وفي النهاية كانوا ذوى ولاء كبير لرؤسائهم.

وإذا كان الدليل المقدم في هذا الباب - كما يقترح - فإن النموذج البيروقراطى المبنى على التنافس والمبادلة، يصف جيدًا النظام النازي، عندئذ فالسؤال الذي بُدئ به هذا الباب، أجيب عنه بسهولة، والإجابة هي: "مذنب".

# الجزء الخامس خساتمة

## الباب الرابع عشر آليات النظم الدكتاتورية

### ١ مقدمة

كثير من أنحاء العالم اليوم مازالت تعيش كما كانت دائمًا تحت الحكم الدكتاتوري (على الله ومع ذلك لا نعرف سوى قليل جدًا عن سلوك هذه النظم ويرجع أحد أسباب جهلنا بها ببساطة إلى أن تلك النظم تميل إلى أن تكون مجتمعات مغلقة، ومن الصعب الحصول على معلومات عنها. وهناك سبب آخر هو أنها مخيفة ومكروهة؛ لذا تركزت البحوث على كيفية نشأتها (وبهذه النظرة التي بمجرد فهمها عندئذ يمكن منع حدوث حالات أخرى) أوبالمقارنة، فلم يتم سوى إجراء قليل من العمل في محاولة فهم كيفية عمل هذه النظم. وأخيرًا، عندما تم القيام ببحوث عن سلوكها؛ فإن وجهة النظر التي تُوصل وأليها كانت أنها تعمل دائمًا بالقمع والأوامر، كما يتم تقرير السياسات في المستوى الأعلى - بواسطة الدكتاتور، وبمساعدة مجموعة صدغيرة من المستوى الأوامر إما نتيجة للخوف من ناحية، أو بسبب غسيل المسخ، أو الشعب لهذه الأوامر إما نتيجة للخوف من ناحية، أو بسبب غسيل المسخ، أو

<sup>(\*)</sup> فريدم هاوس (بيت الحرية) Freedom House قام بإعداد تقديرات سنوية عن مستويات الحرية السياسية، والحريات المدنية لكثير من الدول حول العالم منخاعام ١٩٧٨، وتقديرات أخرى تكون أحياناً قد قدرت عن فترات سابقة (لسلوك هذه المتغيرات على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة (انظر هافتيجتون ١٩٩١). في عام ١٩٩٦، وطبقاً ل فريدم هاوس (١٩٩٧)، فإن حوالي ٢٢% من سكان العالم قد عاشوا في مجتمعات "حرة"؛ بينما فاقت نسبة ٣٩% أخرى صنفوا كـ" أحرار جزئياً "أما الباقي بنسبة ٣٩% "لم يكونوا أحرارا".

التلقين، أو السيطرة الفكرية من ناحية أخرى؛ إلا أن القوة التوضيحية لهذه المفاهيم – أى مقدرتها على شرح التغيرات فى مستوى القمع مثلاً أو لشرح لماذا تصعد نظم وتسقط أخرى – لم تكن كبيرة. وفى هذه الدراسة حاول المؤلف فهم عمل الدكتاتورية وتفسيره من وجهة نظر مختلفة، وخاصة وجهة نظره كاقتصادي. ويعنى ذلك أنه يفترض: أن الناس فى هذه النظم – الحاكم والمحكوم – لا يعملون بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التى يعمل بها البشر فى المجتمعات الديمقر اطية؛ فهم ذوو مصلحة ذاتية وذوو رشد من الناحية الاقتصادية – أى إنه مهما كانت أهدافهم، فهم يحاولون تحقيقها بأفضل طريق يستطيعون القيام به، وهم دائمًا متيقظون لاستغلل الفرص التى تهيئ لهم أفضل وسيلة.

ورغم افتراض المؤلف بأنهم راشدون؛ فلم يفترض أنهم ماديون بشكل مطلق، وأن حبهم للسلطة - سواء من أجل السلطة لذاتها، أو من أجل أسباب ذات دور فعال (مثل القدرة على فرض تفضيلاتهم على المجتمع)؛ فإن ذلك كان الموضوع الرئيس لهذا الكتاب. وعمومًا يهنم الدكتاتور بكل من الاستهلاك والسلطة، والأوزان النسبية لهذه العوامل في دالة منفعة الدكتاتور لها أهميتها في تصنيف الدكتاتوريات وفهم سلوكها.

وهذا يزود المؤلف ببعدين لسلوك الدكتاتورية؛ فإجمالاً – وعدة ما تكون – هناك خمسة أبعاد رسمية للسلوك هي: الاستهلاك الشخصى للدكتاتور (C)، السلطة  $(\pi)$ ، مستوى القمع (R)، ومدى دعم الولاء (L)، وحجم الحكومة حسب موازنتها (R). وقد اشتُقُوا هم كدوال لأكثر من جانب أساسى للهيكل السياسى والاقتصادى للنظم، إلى جانب تفصيلات الدكتاتور. وهناك بعض الجوانب الأخرى لسلوك الدكتاتوريات نوقشت بطريقة أقل رسمية، مثل: ميولهم لقومية والحرب، واتجاهاتهم إلى إعادة توزيع الشروة، وتركيزهم على الأيديولوجية، وتطبيقهم لهيكل اجتماعي، وبيروقراطى تنافسي.

وبصرف النظر عن الاهتمام الذاتي وأهمية دراسة الدكتاتورية ذاتها؟ إلا أنه توجد نتيجتان فراعيتان من هذه الدراسة تستحقان الذكر. إحدى هذه النتائج، أنه بمجرد إلمام القارئ بنواحى أكثر عن الدكتاتورية؛ فإنه سيرى أن الديمقر اطية - رغم عيوبها تبدو أكثر جاذبية عن ذي قبل؛ لأن عدد الأخطاء المزعومة للديمقراطية تعتبر سمات أكثر للدكتاتورية. نتيجة أخرى أكثر ضآلة عن الديمقراطية. وهي أنه بملاحظة الطروف التي تنهار فيها الديمقراطية وتتزلق إلى دكتاتورية تجعلنا على بينة من أن الديمقراطية تأتى في أشكال من كل الأنواع: قوية، وضعيفة، وفاسدة، أو غير فاسدة، ونيابية أم لا، وهكذا. وتتاول هذه الظروف يقود إلى التساؤل عن كيفية تحسين عمل المؤسسات الديمقراطية، وكيف يمكن تعديل الوصفات الاقتصادية لتضع في اعتبارها هدف تحقيق حوكمة أفضل، إلى جانب أهداف أخرى مثل الكفاءة الاقتصادية، وفي الختام فإن المؤلف لن يلخص كل شيء في هذا الكتاب؟ ولكنه سيحاول إلقاء الضوء والتركيز على موضوعات رئيسة، مع وضع وجهة النظر هذه في الاعتبار. وسنطرح الأسئلة التالية:

- ١- كيف يبقى الدكتاتورات في السلطة؟
- ٢- هل الدكتاتورية جيدة للنمو الاقتصادى والكفاءة الاقتصادية؟
- ٣- ما السياسات الخارجية التي ينبغي على النظم الديمقراطية أن
   تتبناها للتعامل مع النظم الدكتاتورية، إذا كانت مهتمة بترويج الحرية؟
- ٤ من المسئول بداخل النظم الدكتاتورية عن الجرائم التي يرتكبها النظام؟

وفي النهاية يقدم المؤلف رؤية مختصرة لمستقبل الدكتاتوري.

## ٢: معضلة الدكتاتور وآليات الدكتاتورية

ويقصد بمعضلة الدكتاتور، المشكلات التي تواجه أي حاكم، يريد أن يعرف قدر التأييد الذي يحصل عليه من الجمهور العام، وأيصنا مسن تلك الجماعات الصغيرة ذات السلطة التي تمكنها من خلعه. في الحقيقة إنَّ الدكتاتورات لديهم السلطة على رعاياهم أكثر من تلك السلطة التي لدى أي حاكم ديمقراطي. ولكن هذه السلطة الزائدة على المواطنين تولد نفورًا بينهم وتظهر عدم رضائهم عن سياسات الدكتاتور. وتتعاظم المشكلة عندما يحكم الدكتاتور بالأداة الرئيسة في جعبته؛ ألا وهي عملية القمع السياسي. وكلما زدادت عمليات جهاز القمع في إخماد المعارضة والنقد قلت معرفة الدكتاتور بقدر التأييد الذي يحصل حقيقيًا عليه من الشعب.

وهناك طريقة أخرى لفهم هذه النقطة، هـى المقارنـة بـين موقف الدكتاتور وموقف القائد فى بلد ديمقراطي. فالمؤسسات الديمقراطيـة (مشل حرية التعبير، وحرية المعلومات، والانتخابات، وحرية الصحافة، وأحــزاب المعارضة المنظمة، واستقلال القضاء) كلها تزودنا بوسائل يمكن بها نقـل حالات عدم الرضا عن السياسات العامة من المواطنين إلى القادة السياسيين. وعادة ما يتخلى الدكتاتور عن هذه المؤسسات؛ ومن يحصل علـى حريـة عمل لانهائية فى النظم الديمقراطية؛ ولكن كل ذلك له تكلفة، مثــل: فقــدان المقدرة على معرفة مدى شعبية سياسات الحاكم (وبالتالى مــدى أمنــه فــى الوقع). ولم يكتشف الشيوعيون الصينيون مــدى عــدم شــعبية الزراعــة الجماعية ومن بينوشيه) فقد أكد له مستشاروه أنه يمكنه الفوز فى الاستفتاء العــام الحر عام ١٩٨٨ على حكمه؛ ولذا كانت صــدمته كبيــرة عنــدما خــسر الانتخابات؛ ومِنْ ثَمَّ فإن السمة الشخصية الأكثر احتمالاً لدى الـدكتاتورات، العظماء" فى التاريخ هى "جنون العظمة Paranoia"، وكثير من "الدكتاتورات العظماء" فى التاريخ

الإنسانى قد استهلكوا بهذا الشكل من القلق، بما فى ذلك الأباطرة الرومان تيبرياس، وكومودوس، وفى وقتتا هذا ستالين ماوتسى تونج، وكثير من الدكتاتورات الأقل شهرة أصيبوا بذلك أيضنا. ويوميات فرديناند ماركوس (الفلبين) وضحت فيها هذه الأعراض (رمبل، ١٩٩٣). والمقصود أن هناك أساسا حقيقيا لجنون العظمة. وما يدعو للسخرية: أن الدكتاتور أقل أمنًا فى السلطة عن القائد الديمقراطي.

ومن وجهة نظرية theoretical يرجع أصل معضلة الدكتاتور إلى القصور في الآلية السياسية التي تسمح للحكام بتنفيذ الوعود والالتزامات. وقد يكون من المفيد للدكتاتور أن "يشتري" buy -off بعضًا من ناخبيه خاصة الذين قد يكونون أقوياء لدرجة أنه لا يمكن قمعهم، وهو لاء الدنين تكون طلباتهم من السهل تلبيتها؛ لذا فإن مبادلة بسيطة من العطايا أو السياسات مقابل الدعم قد تحل معضلة الدكتاتور، كما تسمح للرعايا بأن يرتاحوا؛ ولكن لا توجد آلية تتماثل مع تنفيذ العقد القانوني الذي يعزز هذه المبادلة.

ومعضلة الدكتاتور قابلة للحل؛ فالدكتاتوريات التي تدوم هي تلك التي تكشف وتؤسس البرامج أو الآليات ومن ثُمَّ:

1 – تتمى المنافسة بين الوكالات البيروقراطية، وبين المجموعات القوية النفوذ في البلد.

٢- تكافئ "آليًا" مؤيديها وتراقب تأييدهم.

"- تمول برامج "المكافآت" والإشراف من خلال المضرائب والقمع المنظم للمعارضين.

ومؤسسات القمع والمنافسة وإعادة التوزيع للتروة، - "آليات" الدكتاتورية - تحل هذه المعضلة بطريقة أو بأخرى، وتعرب شخصية الدكتاتورية. وقد فُحص عدد من النظم في هذا الكتاب، بما في ذلك

الدكتاتورية القيصرية (التي تعمل فيها الآليات من خلال منح الهدايا والغزو الخارجي)، والشيوعية (توجيه الحزب والسيطرة على النظام الاقتصادي)، والفصل العنصرى (حجز الوظائف ونظام تصاريح المرور)، والنازية (الحرب والتطهير العرقي) والدكتاتورات الأخرى كانت أكثرها مؤقتًا. وفي هذه الفئة المسماة عمومًا (القمع الناعم) أضاف المؤلف الدكتاتوريات العسكرية، دكتاتوريات اللصوص Plutocrats، ونظم أخرى بأهداف أكثر محدودية.

ومن وجهة نظر اقتصادية جوهر مشكلة الحصول على التأييد هو "المبالغة في الدفع" للمؤيدين، بمعنى توزيع العطايا في شكل أجور، أوأسعار، أوعلاوة لقيمة رأسمالية. فالدكتاتوريون "يشترون" ولاء الجماعة عندما يقدمون لهؤلاء الذين ينتمون للجماعة أكثر مما يتوقعون الحصول عليه مسن نظام مختلف؛ فتأييد العمال يمكن الحصول عليه بأن تُدفع لهم أجور مبالغ فيها، والرأسماليين بإعطائهم امتيازات احتكارية لمناطق معينة والمناعات في مناطق لا تنتمي إليها حقًا، وكلها ذات قيمة سياسية، وللجماعات العرقية بإعطائهم مميزات خاصة، وهكذا. ونتم ممارسات شبيهة في النظم الديمقراطية؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية كانت الكلمة التي ابتكرت لوصفها هي "سياسات المشروعات الضخمة Pork barrel politics" وتعتبر تلك السياسات بمثابة فشل للديمقراطية؛ ولكن إذا شبهت الديمقراطية ببرميل من لحم الخنزير؛ فإن الدكتاتورية تكون مخزنًا أو معبدًا للحم الخنزير! وتبدو هذه الممارسات أكثر انتشارًا في النظم الدكتاتورية عنها في النظم الديمقراطية.

ولذا ورغم وجود طبقة من الناس يُقْمَعُون دائمًا في النظم الدكتاتورية، توجد أيضًا طبقة أخرى يبالغ في الدفع لها دائمًا. وبالقدر الذي نعنى به الناس في الطبقة الوسطى؛ فإن الشيء المحزن هو أنهم قد يتخذون جانب أي مسن الفريقين. فالجمهور العام قد يُقْمَع (حيث تستبعد الحريات المدنية)؛ ولكن هذاك سياسات أخرى من النظام قد تعوض هذه الخسائر بقدر ما يقلق الناس.

وفى الحقيقة كما تُؤكّد هذه الدراسة؛ فإن "استخدام القمع لا يعنى أن الدكتاتورات ليسوا شعبيين". فى الواقع يبدو فى بعض الأحيان من السجل التاريخى أنه كلما زادت قمعية النظام زادت شعبيتهم (\*)! وتشير كل الشواهد إلى أن هتلر كان محبوبًا جدًا. والعودة الثانية للشيوعية فى أوروبا السشرقية هى تصور لمدى شعبيتها فى وقت ما، وعندما صارت غير مستحبة انهارت الأنظمة.

والأداة الأخرى التي يستخدمها الدكتاتوريون؛ لكى يبقوا في السلطة هو استخدام عمليات القمع، والتي كان استخدامها علامة للدكتاتوريات من كل الأشكال؛ إلا أنه رغم أن عمليات القمع كانت – دائمًا – في النظم الأوتوقراطية فمستواها لم يكن كذلك. وشرح التغيرات في مستوى عمليات القمع جوهرى لأى شرح يتعلق بسلوك الدكتاتورية. ولكى نفعل ذلك من الضرورى أن نميز بين الأنواع المختلفة من النظم. وقد قام المؤلف بتعريف أربعة أنواع منها في هذا الكتاب: القمع الناعم (كبت، وولاء منخفض)، طغيان (قمع عال، وولاء منخفض)، شمولى (مستويات عالية من كليهما)، والدكتاتورية المحسنة (الحانية المحبة للمجد والثروة) (قمع منخفض، وولاء عال). وتختلف تلك النظم في تجاوبها للتغيرات الاقتصادية. لنفترض على سبيل المثال: أن هناك زيادة في النمو الاقتصادي الذي يرفع من شعبية الدكتاتوريات المحسنة كلاهما بريادة في الشعبية بتخفيض مستوى القمع، والطغاة والـشموليين بريادة تلك المستويات. تلك الحقيقة تزودنا – أيضًا – بأساس لوضع سياسة

<sup>(\*)</sup> يجد القارئ أن هذا الفرض هو أقل ضدية بديهية مادام يُدْرِك أن أحد أهم أهداف جهاز الأوتوقراطي القمعي هو المعلومات السلبية عن النظام وسياساته.

تجاه هذه النظم، كما وصفت في الفصل الثالث هنا؛ ولكن قبل التحول إلى الموضوعات السياسية سنلخص باختصار النتائج فيما يتعلق بسؤال مُهم.

## ٣: هل الدكتاتورية مفيدة للاقتصاد؟

أجْرِيَ عديد من الأبحاث في محاولة الإجابة عن هذا السسؤال: ما الأفضل للاقتصاد – الديمقر اطية أم الدكتاتوية؟ كان هناك سبب واحد لهذا الاهتمام هو الحقيقة بأنه كان يتراءى دائمًا وجود بعض الأنظمة الأوتوقر اطية التي كانت تبدو متفوقة في أدائها عن الديمقر اطيات: في التلاثينيات هتلر (ألمانيا)، وستالين (روسيا)، وفي وقتا، بينوشيه (شيلي) كوريا الجنوبية تحت حكم الجنر الات، والصين في عهد "شيوعية السوق الحرة"؛ ومع ذلك فالإجابة معقدة أساسًا؛ لأن النظم الاقتصادية في ظل الأوتوقر اطيات تتباين كثيرًا. وهؤ لاء الذين يعتقدون أن هناك بعض الصيغ البسيطة للتمييز بين اقتصاد المانيا النازية، واقتصاد الديمقر اطية عليهم أن يقار نوا بين اقتصاد ألمانيا النازية، واقتصاد الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا، و"بابا دوك" دوقالييه (هايتي)، أو بينوشيه (شيلي)، والاتحاد السوفييتي السابق.

ومع ذلك فهناك شيء واحد يبدو واضحًا، ويزودنا بنقطة بدايـة فـى تتاول هذا السؤال ونعنى بـذلك أن لـدى الـدكتاتورات مقـدرة عظيمـة "التصرف" سواء بطريقة جيدة أو سيئة. فالدكتاتورات الذين يرغبون فـى زيادة الضرائب، أو إعلان الحرب، أو إتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة، عليهم التعامل مع بعض المعارضين لهذه السياسة بين مستـشاريهم، وهـم عمومًا يستطيعون ذلك. والنظم الديمقراطية - من ناحية أخرى - غالبًا ما تكون موحلة في "التقاعس". والسبب الـرئيس فـي ذلك هـو أن القيادة الديمقراطية تستطيع فقط التصرف، عندما يكون تأييدًا لـسياساتها، وقـد لا يوجد إجماع لما يجب أن يقوموا به. وحتى في المشكلات التي يُتفق فيها بأن شيئًا ما يجب القيام به؛ فقد لا يوجد اتفاق "عما" ينبغي عمله. وفي الحالات

المتطرفة قد يصبح النظام السياسي في بلد ديمقراطي مشلولاً بالصراعات، أو وجهات النظر المعارضة، وفي مثل هذه الظروف يفضل الساسة – غالبًا عدم القيام بشيء؛ لكي يحجبوا موقفهم في الغموض، أو أن يتصنعوا تأييد كل الجوانب لمشكلة ما. والنتيجة أن يصبح السكان متهكمين، ويفقدون الثقة في وعود أي سياسي؛ وهذا بدوره قد يكون حلقة حلزونية متجهة إلى أسفل؛ لأنه بكثرة حدوث ذلك وفقدان الثقة، كلما زادت صعوبة الأمر على الساسة للقيام بصياغة أي مساومة. وهذه النتيجة تكون أكثر احتمالاً عندما تتصارع الضغوط للقيام بعمل سياسي تجاه قضية ما عندما تتباعد المواقف، وعندما تكون القضايا حاسمة، وعندما ينقسم السكان بين الخطوط العنصرية عمد عدما و عندما تكون القضايا تجاه الساسة.

ولعرض ما سبق بطريقة أخرى؛ فإنه رغم وجود حرية الكلمة في البلاد الديمقراطية، فأحيانًا لا أحد ينصت. وبصفة عامة، توجد مفاضلة؛ فكلما عرضت وجهات نظر أكثر بواسطة النظام السياسي، قلل ذلك من مقدرة النظام على القيام بإجراء ما، وهذا مصدر واحد لإغراءات الدكتاتوريية. فالدكتاتوريون لديهم المقدرة على قمع المعارضين لسياساتهم؛ وذلك يعنى أنهم يستطيعون العمل في ظروف لا يستطيع فيها الحاكم الديمقراطي أن يعمل. والمثال الكلاسيكي هو جمهورية فيمار الألمانية؛ حيث لم تفعل القيادة الديمقراطية شيئًا تجاه العنف السياسي في الطرقات أو فيما يتعلىق بمشكلة البطالة الناتجة عن الكساد الكبير. فقد وعد هتلر بالقيام بعمل شيء ما بخصوص العنف السياسي غير القانوني؛ فقد وعد بوظيفة لكل ألماني، ووعد بطريقة للشباب لكي يخلصوا أنفسهم من خطايا الكبار، ولكلا الجماعتين من تهديد الشيوعية، وأن يصبح الألمان فخورين بألمانيا مرة أخرى.

ولكن إذا كان الدكتاتوريون أكثر مقدرة على العمل والنشاط عن الديمقر اطبين، فمن يستفيد من هذه الأعمال؟ من الطبيعي أن يؤدى هذا

السؤال إلى اقتراح ثان: الميل إلى "إعادة توزيع" أكبر (للدخل والثروة وطرق كسبها) في الدكتاتورية عنها في الديمقراطية، ولكى نفهم المسبب سنسأل السؤال الثاني: في البلاد الديمقراطية ما الذي يوقف الأغلبية – أو الأقلية التي تتولى إدارة البلاد – من التقاط بعض الأقلية ومصادرة كل ثرواتها؟ هذا سؤال قديم، ويمكن ذكر عديد من الأشياء للإجابة عنه؛ ولكن بالتأكيد من بين الأشياء الأكثر أهمية، هي المقاومة التي ستضعها المجموعة الدافعة للضرائب ضد مثل هذه المعاملة. الآن لدى الدكتاتورات طرق للتعامل مع مثل هذه المقاومة، ويوجد قليل من القيود على مقدرتها للقمع – وهم قادرون أكثر مع إخفاء ما يفعلون؛ بينما العملية تكون مستمرة بعد ذلك؛ لذا فمقدرة الدكتاتور على القمع تشمل أيضًا – اتجاهًا أعظم لإعادة توزيع الدخل والثروة على عكس النظم الديمقراطية. والفوائد للجماعة التي تفوز بالسلطة تعتبر الثانية وأكثر وضوحًا كمصدر إغراء للدكتاتور.

فلمن تكون إعادة التوزيع؟ وما نتائج النمو الاقتصادى والكفاءة؟ ويتوقف ذلك جزئيًا على من يسيطر على النظام. وقد تناول هذا الكتاب قليلاً من الاحتمالات المختلفة، فمثلاً: يمكن النظر إلى بعض النظم التاريخية على أنها تخدم الاهتمامات العمالية. ويعتقد كثيرون أن نظام الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا كان نظامًا يستغل العمالة السوداء لصالح العمالة البيضاء، وبعض مؤسسات النظام – مثل حجز الوظائف بصفة خاصة – عملت بلا شك في هذا الاتجاه. والاحتمال الآخر: هو الشيوعية في الاتحاد السوفييتي السابق، التي ألغت الملكية الخاصة من جهاز الإنتاج، واستولت على السلطة باسم العمال، واستبدل الحزب حقوق الملكية القانونية بمكافأة هؤلاء النين لم يفعلوا ذلك؛ إلا كانوا يعملون من أجل أهداف النظام، وبمعاقبة أولئك الذين لم يفعلوا ذلك؛ إلا أنه بدون وجود أسواق لم تكن هناك طريقة لاكتشاف ما يريده الناس، أو ماهية الحاجات الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك، السؤال المطروح هو: من يدير الشركات إذا كانت حقوق رأس المال قد صنودرت؟ وكان الحل الذي تبنته

النظم الشيوعية بإحلال بيروقر اطية مركزية هائلة محل إدارة أصحاب رأس المال أو وكلائهم. والبيروقر اطيات لا تتسم أصلاً بعدم الكفاءة (علاوة على ذلك، كان يوجد الآن مثل كثير من المؤسسات العملاقة والمنظمات الأخرى التي تدار بطريقة ممتازة)؛ لكن بها عيب أساسي؛ فمع مرور الوقت يتدهور الولاء إلى القمة، وتحل محله تحالفات بين البيروقر اطيين أنفسهم التي يستخدمها البيروقر اطيون؛ لكي تتضخم جيوبهم، ومحاباة أصدقائهم؛ وتشويه المعلومات التي ترسل إلى أعلى السلم الوظيفي ليجعلوا صورتهم أفضل، ومن ناحية أخرى؛ لكي يستفيدوا على حساب أهداف المؤسسة؛ لذا فإنه لكي تظل البيروقر اطيات فاعلة، فإنه يجب إعادة تنظيمها وتطهيرها جذريًا من فترة إلى أخرى، كما يحدث في منشآت الأعمال عندما يُستحوذ عليها، وفي الحكومات الديمقر اطية عندما يتولى السلطة حزب آخر.

والآلية الوحيدة التي كان يملكها الحزب الشيوعي لهذا الغرض، كانت هي تطهير الحزب، والتي اشتهر باستخدامها ستالين؛ لكي يسيطر علي الحزب؛ ولكي يضمن ولاء البيروقر اطية. ومع ذلك اتضح أن هذه الوسيلة نفسها بها عيوب، وتكمن عيوبها في "عدم اليقين" فيها – فمثلاً، في عهد ستالين (وفي عهد ماوتسي تونج في أثناء الثورة الثقافية العظمي) اكتمليت العملية – فقط – عندما كان الذين يقومون بالتطهير هم الذين جرى تطهير هم بعد ذلك حتى يكون الجناة من بين الضحايا. وهذا شيء ليس غير عادى في مجتمعات تعمل بدون قواعد القانون. وبعد وفاة ستالين لم يظهر أي خليفة بتمتع بنفس الثقة، وبنفس القسوة المطلوبة لتنفيذ هذه العملية، ونتج عن ذلك جيل من البيروقراطيين الذين كبروا في وظائفهم حتى أتى جورباتشوف، وحاول إعادة تنظيم النظام من خيلل سياسية الجلاسنوسيت (الشفافية) والبيريسترويكا (إعادة البناء). وفي النهاية، كان على جورباتشوف أن يعيد نفسه من بين ضحايا العملية التي بادر بها مع النظام الشيوعي ذاته؛ ليذا، وعلى الرغم من أن الشيوعية كانت قادرة على التعويض عن حقوق الملكية وعلى الرغم من أن الشيوعية كانت قادرة على التعويض عن حقوق الملكية

الخاصة بتدعيم الاقتصاد ببعض الطرق؛ فإنه كانت تتقصها المقدرة المتجددة ذاتيًا التي تزودنا بها الانتخابات الديمقر اطية (في المناخ السياسي) وفي سوق رأس المال، من المزايدات الخاصة بعمليات الاستحواذ وبمؤسسات أخرى مصاحبة لحقوق الملكية المفروضة والقابلة للتحويل قانونًا (في الأسواق الخاصة).

كما أن التحالف أو الشبكات التي نشأت بين البيروقراطيين، والتي أسهمت في تحجر النظام السوفيتي، امتلكت – أيضاً تطبيقات لعملية التحوّل؛ ففي روسيا، أصبح مديرو الشركات أقوياء لدرجة أنه حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كان هناك إحساس بأن مصالحهم يجب أن تؤخذ في الحسبان في تصميم برنامج الخصخصة في عهد يلتسين. وكانت النتيجة أنهم استحوذوا على تلك المؤسسات بأسعار منخفضة للغاية ("أوكازيون القرن" وفقًا لمجلة الإيكونومست ١٩٩٤)، وكلاهما جمعًا بفاعلية عطايا هائلة في أيديهم بحزم أكثر مما كان في ظل الشيوعية، وتوجيه التحول إلى اقتصاد سوق حقيقي (").

وبصفة عامة، بدت النظم التي سيطر عليها العمال، بلا ميزة من وجهة النظر الاقتصادية؛ لأنها كانت تميل إلى رفع أثمان العمالة؛ وبالتالي كانت طاردة لاستثمارات رأس المال بطريقة أو بأخرى، كما خفضت مقدرة النظام على النمو الاقتصادي؛ ولم يكن واضحًا كيف ستكون الدكتاتورية الموجهة بالعمال مستقبلاً قادرة على حل هذه المشكلة، التي كان من المتوقع أن تصبح دات أهمية متزايدة بعد أن أصبح رأس المال أكثر تحركًا. ومن ناحية أخرى؛ فالدكتاتورية التي تخدم مصالح مالك رأس المال لا تواجه مثل هذه الصعوبة. علوة على ذلك؛ فإن التخفيض في أثمان العمالة، وفرض وسائل النضباط العمالة، التي هي من علامات هذه النظم، تعمل على جذب رأس

<sup>(\*)</sup> وصف بويكو، وشليفر، وفنشى (١٩٩٦) برنامج الخصخصة. ويحوى عمل ماكفيل (\*) وصف بويكو، وشليفر، وفنشى (١٩٩٦) برنامج الخصخصة. ويعطى كوترل (١٩٩٧) وصفاً جيدًا للحالة الراهنة للاقتصاد الروسى.

المال، وزيادة إنتاجية العامل؛ وبالتالي تؤدى إلى أجور حقيقية أعلى في المدى الطويل. وقد تضاعفت الأجور الحقيقية إلى ثلاثة أمثالها في كوريا الجنوبية في الفترة ما بين عام ١٩٧٠ و ١٩٨٦. (دور نبوش وبارك ١٩٨٧)؛ لذلك قد يكون النظام سيئًا للعمال من الناحية السياسية؛ ولكن كان جيدًا لهم من الناحية الاقتصادية (\*).

مجموعة مصالح ثالثة - غالبًا - ما كانت لها دكتاتورية مسيطرة، هي "الجماعة العسكرية ". والشيء الغريب عن الحكومات العسكرية: أنها عادة ما تكون مدتها قصيرة، و - غالبًا - ما تسلم السلطة إلى نظام مدني. ويبدو هذا غريبًا لسببين:

۱- إذا كانت الحكومة العسكرية جيدة في شيء ما، فيجب أن تكون جيدة في القمع .

٢- إذا كان هذا هو الأداة الرئيسة التى تستخدمها الدكتاتوريات للبقاء
 فى السلطة؛ فإن المرء يتوقع أن تكون تلك النظم ناجحة نسبيًا بمعنى أن
 تكون مستقرة وتبقى لمدة طويلة.

وقد شرح المؤلف هذا اللغز بفكرة أن العسكرية يكون لها اهتمام ذاتي: هدفه الأساسى الإمساك بالسلطة لرفع مرتباتها وموازنتها. ولا يوجد شيء غير عادى في هذا الأمر – فحكومة العمال ترفع أجور العمال، والدكتاتوريات الرأسمالية ترفع العائد على رأس المال (والخصخصة هي طريقة لطيفة للقيام بذلك...إلخ). إحدى النقاط الإضافية هي أن الأعضاء العسكريين يميلون إلى أن يكونوا نخبة مغلقة closed، كما أنها تكره فوضى

<sup>(\*)</sup> إن نظام الفصل العنصرى لم يكن غير موات لرأس المال، ونظام تصاريح المرور عمل بدون شك لتقليل أجور العمال السود، مما عاد بالنفع على الرأسماليين البيض (كما ناقشناه في الفصل ٨). وقد انهار النظام أساسًا ليس بسبب هذا العامل؛ ولكن بسبب التكاليف موضع التنفيذ للفصل المصطنع الذي يفصل بين قوة العمل ما بين عمال بيض (عاليي الأجر) وعمال سود (منخفضي الأجر).

الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية الأخرى. وتبعًا لذلك لا يجيدون شراء ولاء الجماعات الأخرى، والتي هي عملية خفية. وميزاتهم النتاف سية في القمع، ويميلون إلى استخدام هذه الأداة للبقاء في السلطة والمعضلة التي تقابل الحكومات العسكرية حينئذ من السهل عرضها؛ ففي عملية مكافأة مؤيديهم يميلون إلى رفع تكلفة عمليات القمع، وهو الأداة الأولى التي يستخدمونها للبقاء في السلطة - فمثلاً؛ إذا ضاعفوا ما يدفعوه للعسكريين، سيكلفهم الأمر متلين لتكلفة بقائهم في السلطة حسب ما كانت من قبل. والشيء الغريب عن الدكتاتوريات العسكرية، هي أنها في عملية مكافأة مؤيديها تميل إلى إضعاف مقدرتهم على الحكم أكثر من تقويتها؛ ولذا لا عجب أن الحكومات العسكرية غالبًا ما تسلم الحكم إلى سلطة مدنية بعد فترة من الزمن.

وبهذا فالمعضلة التى تواجه الحكومات العسكرية قد عُرضت بسهولة؛ فهم بعد أن رفعوا مرتباتهم (الهدف الرئيس من حكمهم) يدركون أن الاستراتيجية الرشيدة، هى أن يخرجوا من الحكم بضمانات ملائمة للحصانة من المتابعة القضائية من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام، وبحماية دستورية من أجل مرتباتهم وموازناتهم المرتفعة.

وأخيرًا: فإنه من بين كل النظم التى فُحصت ، تقترب الدكتاتوريات إلى أنقى أشكالها فى دور الفرد الواحد مثل شخص لا يدين لأى جماعة مصلحة ، وغير مدفوع بالمصالح الاقتصادية وإذا وصلت الدكتاتورية إلى هذا الشكل تصبح أكثر خطرًا، وأكثر اهتمامًا بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد والمجتمع وأحد أسباب ذلك أنه كلما قل عدد الأشخاص فى الائتلاف الحاكم عظمت مقدرة هذا التحالف لتحويل تكلفة الحكومة إلى آخرين ويتبع ذلك أن أخطر الدكتاتوريات هى تلك التى تكون فيها السلطة شخصية – بمعنى عندما يكون القائد ذا شخصية كاريزمية ، أو عندما يكون ذكيًا وماهرًا لتحويل الائتلافات المطلوبة لتقديم التأييد الضروري.

ويأخذنا هذا إلى السؤال العام لحدود سلطة الدكتاتور على شعبه، وهو سؤال تُتبع خلال هذا الكتاب. والهدف المعلن لكثير من النظم كان السيطرة "التامة". وادعى البعض (النازيون مثلاً) بأنهم حققوا هذا الهدف. وكانت النظم الأخرى أكثر تواضعًا فى طموحاتها، فما الذى يحد من سلطة الدكتاتور؟ أحد الحدود يأتى من استخدام عمليات القمع، بينما يمكن "لقليل" من عمليات القمع بالفعل - زيادة الولاء. وإذا كان متوسط عمليات القمع مرتفعًا؛ فإن عمليات القمع المتزايدة يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية فيما يتعلق ببناء السلطة. أحد أسباب ذلك هو أنه عند المستويات العالية من القمع يميل الخوف والطاعة إلى الحلول محل الولاء؛ لأنه حتى المؤيدين ذوى الولاء النظم يصبحون متخوفين بدرجة متزايدة من العمل بشكل مستقل (خشية أن يُساء يصبحون متخوفين بدرجة متزايدة على سبيل الخطأ بأنها عدم ولاء). وفي النهاية تصل إلى نقطة عندها يقلل القمع المتزايد، والتأبيد بدرجة كبيرة حتى النهاية تصل الى نقطة عندها يقلل القمع المتزايد، والتأبيد بدرجة كبيرة حتى أنه يقلل من السلطة بنفس الدرجة.

ورغم أن هذا يقيد استخدام الدكتاتور لعمليات القمع؛ فلا يزال لا يحد من سلطته، مادام يمكن الحصول على سلطة أكبر ببساطة بشراء ولاء أكبر. وتنشأ الحدود الحقيقية للسلطة من التفاعل بين السلطة والمال، وبنظرة خاطفة على هذه الحقيقة نلاحظ أن الدكتاتور يستطيع - دائمًا - الحصول على سلطة أكبر إذا كانت لديه موارد أكثر (يمكن أن تستخدم لشراء ولاء أكثر). ومن ناحية أخرى يمكن للسلطة أن تتحول إلى موارد من خلال فرض ضرائب جديدة، أو بالحرب، أو ببيع العطايا، أو لوائح مثل: امتيازات احتكارية، وتراخيص، وتعريفات جمركية، أو حصص .. إلخ. ويحتمل أن تكون كل عملية من هذه العمليات عرضة لتناقص العوائد (ولكن ليس عوائد سلبية)؛ ولكن الحقيقة أن العائد من كل من عملية تحويل السلطة إلى مال، والمال إلى سلطة، هي وسائل متناقصة للغاية؛ ولكن في النهاية يوجد توازن يزودنا بالحد لكل من موارد الدكتاتور وسلطته في نفس الوقت.

وهناك نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام يمكن استنباطها وهي التي تختص بالعلاقة بين السلطة والاقتصاد؛ ففي النظم التي ذرست هنا، عادة ما توجد مؤسسة مركزية قامت بتطبيق سلطة الدكتاتورية على الاقتصاد - قوانين الفصل العنصرى - التحديثات السبعة لبينوشيه - الخطة الخمسية للشيوعية... إلخ. وفي كل حالة يجادل الكتاب أنه إذا أراد امرؤ ما تفهُّم كيفية عمل الاقتصاد، ومقدار التدخل الحكومي هناك؛ فالسؤال ليس هو "هل تطبيق السلطة على النظام الاقتصادي مفيد للاقتصاد؟" (أي للنمو الاقتصادي، والكفاءة، أو حجم الموازنة الحكومية)؛ ولكن "ما النائير الحدى لتطبيق السلطة على الاقتصاد؟" فمثلا: يتراءى بوضوح (وخاصة بالإدراك المتأخر) أن التخطيط المركزي – وهو تطبيق السلطة على الاقتصاد في السنظم الشيوعية - كان غير كفء اقتصاديًا؛ ولكن على الأقل في عنفوانه، عند الهامش الحدي، عملت الزيادة في سلطة الحزب الشيوعي على زيادة (أكثر مما خفضت) نمو الاقتصاد وكفاءته. والحد المطلق للكفاءة الاقتصادية لا يكون ذا معنى إلا كلما وضعنا المنافسة الدولية بين النظم موضع الاعتياد. وفي الحقيقة، إنَّ أحد الأسباب لترويج الدكتاتورات - غالبًا- للقومية، والسياسات الاقتصادية الأوتوقراطية هو بالتحديد لتجنب المنافسة.

ويحديد توازن مستوى السلطة ذاتها بثلاثة عوامل:

١ – تفضيلات الدكتاتور (مذاقه أو مدى حبه للسلطة أو للاستهلاك)

٢- مقدرته على تحويل المال إلى سلطة كما تحددها الهيئة السياسية للنظام.

٣- آثار سلطته على الاقتصاد كما تحددها أعمال المؤسسات الاقتصادية المركزية التي ذكرت الآن.

وهذه العوامل تقرر أيضًا إذا كان الدكتاتور يتصرف مثل الدكتاتور الشمولي، أو الطاغية، أو دكتاتور القمع الناعم، وهو نظام توصيفي مفيد لأغراض السياسة – ذلك للإجابة عن السؤال المعروض في الفصل التالي.

## ٤: ما السياسات التى يجب اتباعها تجاه الدكتاتورية من قبل النظم الديمقراطية التى تهتم بتطوير الحرية؟

هذا النوع من الأسئلة جاء بارتياح حاد من تحليل جين كيركباتريك، وهي عالمة في العلوم السياسية، وصارت السفيرة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة في عهد إدارة رونالد ريجان، وقد صنفت الدكتاتورات إلى نوعين: الشموليين، والأوتوقر اطيين التقليديين. وحسب طريقة تفكيرها يحكم الدكتاتورات بعمليات القمع فقط؛ ولذلك الاختلاف الرئيس بين النوعين هو في مستوى عمليات القمع. النوع الأول: الدكتاتورية الشمولية، وتتسم بالتدخل الحكومي الهائل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. والنوع الثاني: وهو ما تتبع فيه كيركباتريك علماء السياسة أمثال: كارل فردريك، وزنجيو بريزنسكي في تسميتهم الأوتقر اطيين التقليديين، أو ما يسميه المؤلف دكتاتوريات القمع الناعم (بدلالة طموحاتهم صغيرة المدى). وفي هذه السنظم يكون مستوى عمليات القمع منخفضاً.

وفى نموذج كيركباتريك يحكم الدكتاتورات بعمليات القمع فقط، والاختلاف بين النوعين هو مجرد مستوى عمليات القمع، وأوحت بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأخرى التي تهتم بتطوير الديمقراطية أن تتبع "معيارا مزدوجًا" تجاه هذين النوعين من الدكتاتورية، متخذة موقفًا متراخيا نسبيًا تجاه دكتاتوريات القمع الناعم، وتفرض عقوبات على الدكتاتوريات الشمولية؛ إلا أنه في تحليل المؤلف، هناك أداتان لبناء السلطة: القمع، والولاء. وإطار عملها يمكن ترجمته إلى إطار عمل المؤلف، ببساطة من خلال افتراض أن دكتاتوريات القمع الناعم تتصف بمستويات ببساطة من هذين المتغيرين، وتتصف الدكتاتوريات المشمولية بمستويات عالية منهما؛ ولكن هكذا توجد تصنيفة أهملت (مما سمًّاه المؤلف، الطغاة)، وهي أنظمة ذات عمليات قمع عالية؛ ولكن بقليل من التأييد أو الولاء. وكثير

من النظم التى وُصفت بالأوتوقر اطيات التقليدية تحوّلت - حسب مقاييس القمع مثل أعداد الناس الذين سُجنوا أو عُذّبوا - إلى أن تكون ليست أقل قمعًا عن النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فالعالم لم يُقسم بدقة كما أحبّه فريردريك، وبريزنسكي، وكير كباتريك أن يكون.

فما السياسات التي ينبغي أن تُتبع تجاه الدكتاتورية؟ افترض مثلاً من الناحية المثالية أن الهدف الوحيد لسياسات الدول الغربية هو تخفيض عمليات القمع. "فالأسلحة" في ترساناتها هي العقوبات، واتفاقيات التجارة، وفرض حدود لحقوق الإنسان، وحزم المساعدات. فهل يجب أن تتاجر مع دكتاتور قمع ناعم، مثل: فرديناند ماركوس (الفلبين)؟ وبافتراض أن هدف ماركوس الوحيد هو الاستهلاك بقدر المستطاع - فذلك يعنى شراء أحذيــة لزوجتــه إيميلدا. فما الذي يحدد استهلاكه؟ لماذا لم ينفق كل الناتج القومي الإجمالي للفليين على شراء أحذية لها؟ كان القيد هو أنه يريد البقاء في السلطة؛ لـذلك فهو لا يستطيع أن يسمح لسلطته أن ينخفض كثيرًا لدرجة أن يصبح معرضًا لخطر إزاحته من الحكم. لذا، مستوى كل من القمع والولاء في نظامه يكون مرتفعًا بقدر يكفى لبقائه في منصبه. وافترض أنه في السلطة في أمان، والذى عند نقطة معينة، ووفقا لحسابات النظام (وورفل، ١٩٨٨) وأيسنا حسابات (رينبل، ١٩٩٣) - يوفر له هذا الإحساس بالأمان؛ عندئذ لا يوجد ما يستدعى تقديم معونة له؛ لأن كل ما سيفعله بالمال هو شراء أحذية أكثر. ومن ناحية أخرى، إذا افترض أنه يواجه خطر التخلي عنه عند عند -فالمعونة تدعم النظام. لذا في كلتا الحالتين لن تخفض من عمليات القمع. ومن ناحية أخرى، إذا افترض أن المعونة مقيدة بملاحظات عن حقوق الإنسان؟ فلكي يستمر في تلقى المعونة عليه أن يخفف من عمليات القمع بمرور الوقت. عندئذ يكون لديه الحافز الستخدام المعونة لتحقيق الرفاهية لـشعبه؛ لأنه إذا ما تحسنت رفاهيتهم؛ فالولاء أو الدعم له سيتجه إلى الزيادة والنتيجة: أنه يمكنه أن يخفف من القمع وما زال يستطيع شراء نفس العدد

من الأحذية (لإيميلدا) كما كان من قبل؛ فاتفاقيات التجارة تعمل بنفس الطريقة.

ومع التجارة يُقال أحيانًا: إن الولاء النظام قد ينخفض، إما بسبب نمو مراكز قوة القطاع الخاص (المستقل عن الحكومة)، أو لأن التجارة تميل إلى زيادة الدخل القومى فى البلد المستهدف، ويذلك تؤدى بالناس إلى المطالبة بحرية أكثر مع ازدياد الدخل. فى نلك الحالة – وكما يستمر الجدل قيود حقوق الإنسان قد تكون غير ضرورية؛ لكن يلاحظ أن الزيادة في الدخل القومى تميل إلى إحداث ارتفاع فى الإيرادات للحكومة الأوتوقراطية، وهي الإيرادات التى قد تُستخدم لزيادة السلطة؛ لذا فإنه حتى لو انهار الولاء للنظام يستطيع النظام أن يعوض هذه الخسائر من الولاء، بالموارد الإضافية الموجودة تحت تصرفه، ثانيًا: رغم أن الرغبة فى الحرية تميل إلى الزيادة مع ارتفاع الدخل؛ فإن الحجم المقدر الزيادة يكون صغيرًا جدًا، (لوندريجان مع ارتفاع الدخل؛ فإن الحجم المقدر للزيادة يكون صغيرًا جدًا، (لوندريجان المتجارة أو المعونة؛ فإن هذا التطور يتضمن أن الدكتاتور فى سعيه للمعونة أو اتفاقية التجارة إما أن يكون غير مدرك، أو أنه يعمل متعمدًا بما يتناقض مع اهتماماته الذاتية، وهو شيء لا يبدو محتملاً.

والآن لننظر إلى النظم الشمولية، أو الطغيانية، والتى تُعرَّف بأنها نظم يهتم حكامها ليس بالاستهلاك؛ ولكن بالسلطة. فهل تجب التجارة معها أو معونتها؟ مرة أخرى، إذا افترضنا أنه نتيجة للمعونات أو اتفاقيات التجارة يتحسن النمو الاقتصادي. هذا النمو يعطى الحاكم الفرصة لكى يُراكم سلطة أكثر، ولما كانت السلطة هي كل ما يجنيه؛ فهو يتصرف بنفس الطريقة التى ينتهزها رجل أعمال غنى لتكوين ثروة أكبر؛ لذا بالنسبة لهذه النظم فإن المعونة أو اتفاقيات التجارة بدون قيود لحقوق الإنسان ليست ضائعة فقط؛ ولكن أيضًا ذات نتيجة عكسية؛ لأن عمليات القمع تنزداد عندما يتحسن

الاقتصاد. ذلك هو ما حدث في ظل كل من عهد هتلر وستالين: فكلما زادت شعبيتهم انتهزوا هذه الفرص أكثر لتحجيم كل من عناصر السكان الذين يكون ولاؤهم غير مؤكد. وبنفس الطريقة لم تنتج عن النمو الهائل في الصين أدنى درجة من الاسترخاء في مستوى عمليات القمع.

قد يبدو واضحًا أننا لن نعطى معونة لهذه النظم؛ لأن أموال المعونــة ستنفق على تراكم سلطة أكثر على الشعب - بما في ذلك قمعهم؛ ولكن مرة أخرى إذا ما ارتبطت المعونات بقيود على حقوق الإنسان، والتي تصبح أكثر صرامة بمرور الوقت، فستعمل تلك السياسة في اتجاهها الصحيح؛ فإذا تحسن الاقتصاد نتيجة للمعونة أو التجارة فسيزيد التدعيم، ويمكن للحكام تخفيف عمليات القمع، وسيظل لديهم نفس مستوى السلطة كما كان من قبل. وقيرد ملاحظة حقوق الإنسان ضرورية للغاية، إذا كان ذلك يؤدى إلى تخفيض عمليات القمع وليس إلى زيادتها. وبالطبع؛ فإن كثيرًا من هذه النظم قوية جدًا، لدرجة أنه من الصعب التعامل معهم بهذه الطريقة. وفي تلك الحالات قد يوصى باتباع سياسة العقوبات؛ ولكن العقوبات ليست عكس المعونات تمامًا؛ فهي لا تعطى النظام أي فرصة للتحرر، وقد يقاومها الدكتاتور. وفي ظل بعض الظروف قد تشتد عمليات القمع، وقد تحفز بـشكل مباعد، التأييد الوطنى للدكتاتور وتقوى نظامه، وقد تغزل النظام عن النفوذ الغربي. ويتطلب استخدامها تنسيقًا للسياسة بين الأمم الغربية؛ لأن رجال الأعمال من الدول الأخرى يريدون التحرك لانتهاز تلك الفرص التي أتاحتها العقوبات، واتفاقيات التجارة والمعونة لا تصاحبها مثل هذه المشكلات.

لذا يوجد لدى المؤلف دليل مبسط جدًا - "معيار موحد" - للسياسات التى يجب أن تتبعها الحكومات الأجنبية التى تهتم بتخفيض عمليات القمع وهو أن تجعل مراقبة حقوق الإنسان حجر الزاوية للسياسة الغربية. ومن المتوقع أن تتتج اتفاقيات التجارة أو المعونة لأى نظام تأثيرات مفيدة بسشرط أن تصاحبها قيود مراقبة طويلة الأجل لحقوق الإنسان، والتى تصبح أكثر صرامة بمرور الوقت؛ وليس من المهم إذا كانت هذه النظم قد صنفت بدقة أم

لا لأهداف سياسية؛ لأن السياسة هي دائمًا نفس الشيء. وبدون معايير حقوق الإنسان؛ فإن المعونات أو اتفاقيات التجارة قد تكون غير فعالة وغالبًا تكون عكسية.

وهناك بعض النتائج البسيطة الأخرى التى تؤثر على كيفية تعامل الدول الديمقراطية مع النظم الدكتاتورية، وجدير بالذكر أن التحليل يقترح أن النظم الديمقراطية لا يجب أن تثق أبدًا فى دكتاتورية شمولية مصلحة – فإذا تحسن الاقتصاد؛ فإن الحافز لدى الدكتاتور هو زيادة وليس نقصان عمليات القمع. ولا يجب أن يؤمنوا أبدًا بدكتاتور يبدو عطوفًا؛ فالطريقة لمعرفة ما إذا كان حقًا عطوفًا، هى فحص مستويات عمليات القمع فى النظام؛ فإذا كانت مرتفعة فإنه طاغية متنكر كدكتاتور قمع ناعم وهو تتكر شائع. ويقدم معظم الدكتاتورات هدايا لشعوبهم، وبعضهم يتظاهر بأنه "الأب " لشعبه. وإذا كانوا حقًا محسنين؛ فلن يستمروا طويلاً فى الحكم!

#### ٥: من المسئول؟

من المحتمل أن كثيرًا قد كتب عن هذا الموضوع يزيد عن أى مظهر آخر للدكتاتورية. والفكرة العامة أن الدكتاتوريات تعمل بالأوامر أو التلقين؛ لذلك ليس من المهم شناعة الجرائم التي يرتكبها النظام، فمن الصعب الإحساس بأى شخص مسئول معنويًا أو جنائيًا عنها، فالناس الذي يرتكبونها هم منفذون للأوامر فقط".

وربما كان التحليل الكلاسيكي، والأكثر استفزازا لهذا الأمر هو التحليل الذى قدَّمته (حنا أرندت) في كتابها السشهير عن محاكمة أيخمان والبيروقراطية النازية، "أيخمان في القدس " (١٩٧٦). ومفهومها، عن البيروقراطية الذى اتخذ شكلاً شائعًا: أنها "حكم لا أحد"، وأنها "ابتذال الشيطان " وجميعها تقريبًا مبنية على نظرية شائعة عن البيروقراطية. وتنص هذه النظرية على أنه في المنظمات الكبيرة تصدر الأوامر من السلطات

العليا، وتتفّذ من خلال سلسلة من الأوامر للتابعين عند مستويات أدنى فى المنظمة، وفى هذا السياق لو كانت الجرائم التى يرتكبها النظام هائلة؛ فمن الصعب أن نحدد مسئولية الأفراد عن الجرائم لكل شخص؛ فأولئك من ذوى وظائف القمة ينكرون إعطاء مثل هذه الأوامر (وهى نادرًا ما تكتب حتى عند صدورها) وهؤلاء الذين فى الوظائف الدنيا يقولون أنهم كانوا يتبعون الأوامر فقط.

وقد أثير نفس السؤال بصفة متكررة منذ ذلك الحين. من المسئول عن الأعمال التي ارتكبها البوليس السرى المرى المري الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السرى في كل مكان في أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق؟ من الذي ينبغي إعدامه من أجل حالات "الاختفاء" في الأرجنتين أو من أجل عمليات القتل في شيلي؟ هل ينبغي على الحكومة للأغلبية المحررة الجديدة في جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة عن عنف الحكومة في ظل نظام الفصل العنصري؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يكون الدفاع "أنا فقط تصرفت الفصل المؤامر محلا للثقة "، وفي كل هذه الحالات الأمر مطابق لحالة أيخمان: "من في النظام الذي ينبغي أن يُعتبر مسئولاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ظل الدكتاتورية؟"

إن الغريب في هذا المفهوم للحكم الدكتاتورى – والدفاع الذي يسستد عليه – هو أنه يوجد دليل ضئيل على ذلك؛ فلم يجلب أحد وفقًا لمعلومات – المؤلف – أي دليل علمي لأي تغيير في الوعي البشري كنتيجة للتعرض للدعاية الشيوعية لأكثر من نصف قرن. وبقدر اهتمام المؤلف بالسلوك الإجرامي؛ فإن الدليل المهم المطلوب لتعزيز نموذج القيادة بسيط؛ إذ ينبغي أن هؤلاء الذين رفضوا المشاركة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية (مثل الإعدامات الجماعية) كانوا أنفسهم خاضعين لعقاب شديد؛ فلم يُقَدَّم إطلاقًا أي دليل مثل ذلك.

يوجد توضيح بديل بسيط عن الرغبة في المشاركة في مثل هذه الأنشطة، وهو النموذج الذي لا دخل له بنماذج القيادة أو التلقين. ويستند هذا التوضيح على مبدأين:

١- البيروقر اطيون يتمتعون بالرشد مثل غيرهم من الناس.

۲- البيروقراطيات لا تجرى على أساس الأوامر؛ ولكن على أساس الولاء والمنافسة.

ومن أجل الحصول على مرتبات أعلى وترقيات، وبعض المكافسات الأخرى يتنافس البيروقراطيون مع بعضهم بعضا، بأن يكونوا رياديين ويجدون طرقًا للقيام بأشياء تعزز أهداف رؤسائهم. وفي الدكتاتوريات؛ فإن محو منافسة الحزب السياسي لا تمحو المنافسة البيروقراطية؛ بل على النقيض قد تعززها بغلق الطرق (السياسية) الأخرى للمنافسة. وقد لخص المؤلف بعض الدلائل بأن النظام النازى والنظام السوفييتي كانا يتصفان بمنافسة كبيرة داخل النظام من أجل العطايا التي كان يتحكم فيها النظام، فالمنافسة البيروقراطية هي مكون مُهمُّ في آلة الدكتاتورية.

وبسبب شهرة محاكمة أيخمان؛ فإننا نعرف كثيرًا عنه، ومن ثمَّ كان من السهل إنتاج دليل من المصادر التاريخية النمطية عن حالة تعتبر مثالاً للسلطوية لدعم هذه النظرية. وكغيره من الآخرين كان أيخمان رجل أعمال بيروقراطى نشيط يعمل فى بيئة تنافسية للغاية؛ فهو لم يعد يتبع الأوامر أكثر مما "تمليه قواعد السوق "على رجل الأعمال؛ لكى يكون ثروة. والنتيجة؛ أنه والآخرون من أمثاله يجب اعتبارهم مسئولين عن أعمالهم، وكان نتج هذا السلوك هو قوة الرشادة البشرية التى تعمل فى بيئة تنافسية يُسينطر فيها على معظم مكافآت النجاح بدكتاتورية سياسية. وربما يكون هذا المفهوم عن ابتذال الشيطان أكثر دنيوية (ومن ثمَّ أكثر رعبًا) عمًا قالته أرندت؛ ولكنه يختلف عنه فى أنه يسير وفقًا للدلائل.

وفى الختام يؤكد المؤلف على أن النظم مثل النظام النازى تخرج أسوأ شيء فى الناس، والقول: إن أيخمان كان من الممكن أن يكون إنسانًا عاديًا، ورشيدًا؛ وذلك لا يعنى أنه نفس الشيء مثل أى شخص آخر، أو أنه كان بصفة خاصة شخصًا لطيفًا. فهناك عملية اختيار ذاتية تعمل فى الدكتاتوريات، والتى يصعد فيها الأسوأ إلى القمة؛ ولكن المبدأ بأنهم راشدون، يعنى أيضًا أنهم مسئولون عن أعمالهم.

### ٦: توقعات مختصرة عن المستقبل

عندما كتب هذا الكتاب (في بداية ١٩٩٧)، كان العالم يعيش فيما أشار اليه صامويل هانتنجتون (١٩٩١) على أنه "موجة" انتشار الديمقر اطية، وكان سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفييتي السابق، وانتهاء الفصل العنصرى في جنوب إفريقيا، وانهيار الدكتاتورية في كل مكان تقريبًا – في أمريكا الجنوبية، هو الذي جعل كثيرين يأملون، كما جعل بعض الناس يعتقدوا أن الدكتاتورية كانت شيئًا من الماضي، وأن الديمقر اطية قد فازت وستتصر في كل مكان.

وبعض مظاهر التحليل والنقاش في هذا الكتاب تؤيد هذه التنبؤات، فمخاوف الثلاثينيات والأربعينيات – والتي أظهرت أن المستقبل يتعلق إما بانتصار الأخ الكبير Big Brother وجهازه للمراقبة أو سابية إدمان الكيماويات وتعاطى المخدرات لشعب يُلقن – قد ثبت بدرجة كبيرة، أنها لا أساس لها؛ لأن الطفرة في تقدم تكنولوجيا الاتصالات، قد اتضح أنها تفضل حرية الفرد أكثر من السيادة السياسية، وقد ساد كل العالم أن استمرار النمو الاقتصادي العالمي يحابي الديمقر اطية؛ لأن الدليل القاطع لدينا هو الترابط الإيجابي القوى بين الدخل الفردي والحرية السياسية.

وفى الوقت نفسه توجد أسباب أقل تفاؤلاً، ورغم أننا لا نستطيع أن نعرف المستقبل؛ فإننا على الأقل نستطيع أن نلقى نظرة على الحاضر. ما أنواع الدكتاتوريات التى مازالت سائدة فى العالم، بما أن الألفية القادمة تقترب؟ يلخص أدريان كاراتتيسكى رئيس بيت الحرية الحرية عن هذا ومنسق "مسح الحرية" السنوى لعام (١٩٩٥) النتائج الرئيسية عن هذا السؤال. ويقول:

فى السنوات الأخيرة ظهر نموذج واضح بين الدول غير المتحررة. ومن بين ٤٥ دولة غير متحررة؛ فإن ٤٩ دولة (أكثر من ٩٠%) منها تشارك فى واحدة أو أكثر من الخواص التالية:

1- غالبية سكانها من المسلمين، وغالبًا يواجهون ضعوط الإسلام الأصولي.

٢ وجود مجتمعات متعددة العرقية لا تكون فيها السلطة لجماعة
 عرقية مسيطرة، وهي أمم تمثل أكثر من تلثى سكان العالم.

٣- هناك مجتمعات شيوعية جديدة، أو مجتمعات في مرحلة انتقالية في ما الشيوعية، وغالبًا يكون للبلاد غير المتحررة اثنان أو ثلاثة من هذه الخواص (١٩٩٥، ص ٧).

وبضم هذا النمط من التحليل مع صور الدكتاتورية التى قدمها فى هذا الكتاب تبينت التوقعات التالية:

1- استمرار الصراع العرقى فى كثير من البلاد فى أرجاء العالم، يعنى أن الديمقر اطية ستعمل بشكل ضعيف فى تلك البلاد، وستترك الفرصة لإمكان ظهور الطاغية، وربما للدكتاتورية فى أقدم أشكالها وأكثرها سيوعًا فى تاريخ البشرية. وكما يمكن أيضًا أن استمرار الطغيان فى العالم المعاصر على أسس اقتصادية، كما تشهد بذلك توقعات النمو الاقتصادى فى الصين فى

عهد السوعية السوق الحرة". ومن بين كل أشكال الدكتاتورية يحمل الطغيان وعودًا كبيرة بأن يحرز اقتصادا جيدًا بسبب آلته الاقتصادية.

۲- دكتاتور القمع الناعم سيحوم -دائمًا - حولنا، فيما عدا في البلاد المتقدمة جدًا سياسيًا؛ حيث تكون الديمقر اطية ذات جذور راسخة كما أن احتمال تولى السلطات العسكرية للسلطة لفترة قصيرة الأجل يكون غرضها هو نهب البلد - هو ببساطة خطر طبيعي معتاد.

٣- ستكون دكتاتورية القمع الناعم مراوغة كما كانت إلى الأبد.

3 – قد ذهبت وولّت دكتاتورية الثلاثينيات الشمولية؛ ولكن دكتاتورية أسلوب التسعينيات لا زالت على قيد الحياة بدرجة كبيرة. والاثنتان متطابقتان شكليًا، ويستطيع القراء التحقق من ذلك بأنفسهم، مثلاً بقراءة التحليل الممتاز لسمير الخليل<sup>(\*)</sup> (١٩٨٩) عن دعاية حزب البعث العراقي، وهيكله في عهد صدام حسين. فالمبادئ التي يحيا عليها الحزب تتطابق مع تلك التي حُلِّلت في الكتاب عن النازية والنظام السوفييتي؛ ولكن ربما كان أكبر تهديد شمولي في المستقبل القريب هو الحكم الديني theocracy، ممثلاً بسيطرة الدكتاتوريين الإسلاميين في العالم الأوتقراطي للتسعينيات والذي لاحظه كاراتتيسكي.

وأخيرًا على المستوى العام؛ فإن السبب في أن الدكتاتورية بكل أشكالها، يمكن توقع بقائها – واحتمال انتعاشها في الألفية القادمة – هو ببساطة رونقها وجاذبيتها.

<sup>(\*)</sup> الاسم المستعار لكنعان ماكيا.

# الملحق الرياضي

• τ A<sup>N</sup>

# الملحق الرياضي للباب الحادي عشر

#### الجزء ١:

يصف هذا الجزء من الملحق توازن برامج الأحزاب عندما تكون القضايا وحيدة الجانب (كما في الشكل ١١,١ و ١١,٢ من هذا النص)، وهي تشتق الشروط الملائمة لكل حزب حسب حد التقاعس كما توصف في تلك الأشكال.

وللاستمرار سنفترض أن هناك برنامجين يجب أن يحققا شروط توازن ناش Nash equilibrium (مثلاً: بأن يختار كل حزب البرنامج الذي يعظم منفعته المتوقعة، ومع أخذ موقع الحزب الآخر في الاعتبار)، وهكذا فإن الحزب R يعظم منفعته.

$$w^{R}(x_{R} (x_{L}) = p - (x_{R} - c_{R})^{a} + (1 - p) - (x_{L} - c_{R})^{a} + pk ...(A.1)$$

حيث الحد الأول في الجانب الأيمن يعطى منفعة الحزب R من برنامجه؛ إذا فاز في الانتخابات (واحتمال ذلك هو P)، والحد الثاني يعطى منفعة الحرب R إذا فاز الحزب L في الانتخابات (مع احتمال P - 1)، وأخيرًا: فإن الحد الثالث يعطى القيمة المتوقعة للحزب R ببقائه في الحكم بنفسه.

الحزب L يختار البرنامج الذي يعظم منفعته المتوقعة مع أخذ برنامج الحزب R في الاعتبار:

$$w^L(x_R, x_L) = (1-p)\left[-(x_L-c_L)^a\right] + p\left[(x_R-c_L)^a+\right](1-p)k...(A.2)$$
 وتقدم إليسينا (١٩٩٨a) الشروط التي يوجد فيها توازنات البرامج مع  $c_L < \hat{x}_R < c_R$ .

إذا افترض أنه عندما تُتَار قضية، فسنلاحظ برامج التوازنات التى تحقق ذلك الشرط. وعلى أية حال؛ فإن الأحزاب لها البضالة توجه عدم إثارة مسألة ما يمكن أن يفسرها الناخبون كوعد ملزم binding؛ وذلك بترك الحالة الراهنة Quo دون تغيير إذا ما تم انتخبوا. وإذا لم يتخذ أى من الحزبين موقفًا من تلك القضية؛ فلن يمكن التمييز بينهما، (فكلاهما يعد ضمنًا ببساطة استمرار الحالة الراهنة s) وفي تلك الحالة؛ فإن احتمال أن يفوز الحزب R يتم لها PS.

ولكى يكسب الحزب R من إثارة تلك القضية لابد أن يكون الفرق بين منفعته المتوقعة فى دخول الانتخابات القادمة، والتى لا تكون فيها القصية مدرجة، ومنفعته المتوقعة من دخول الانتخابات مع إدراج القضية، وهكذا فإن الكسب للحزب R من وضع تلك القضية  $g_R$ ، هو:

$$g_R = P\left[k - (\hat{x}_R - c_R)^a + (\hat{x}_L - c_R)^a\right] - (\hat{x}_L - c_R)^a - p^s k + (s - c_R)^a \dots (A.3)$$

والجانب الأيمن من (A.3)، ما عدا كل من الحدين الانتين الأخيرين، يمكن أن يفسر بنفس الطريقة مثل المعادلة (5) – أى متل المنفعة المتوقعة للحزب R إذا كانت المسألة قد أدرجت في الانتخابات. والحدان الأخيران وهما:

$$-p^{s}k + (s - c_{R})^{a}$$

يبينان المنفعة السلبية عكس منفعة للحزب R إذا لم تدرج المسألة. ويمكن كتابة معادلة ممائلة للحزب L:

$$g_{L} = (1 - p) \left[ k - (\hat{x}_{L} - c_{L})^{a} + (\hat{x}_{R} - c_{L})^{a} \right]$$

$$(-(\hat{x}_{R} - c_{L})^{a} - (1 - p^{s})k + (s - c_{L})^{a} \qquad ...(A.4)$$

والشروط التى فيها لا يهتم الحزب R ولا يختلف لديه الأمــر ســواء أدرجت القضية أم لم تدرج هى ببساطة  $g_R = 0$ ، أو

$$P = \frac{(x_L - c_R)^a - (s - c_R)^a - (p - p^s)^K}{(x_1 - c_R)^a - (x_r - c_R)^a} \dots (A.5)$$

ومثله، بالنسبة للحزب L في السشرط أن  $g_L = 0$  يمكن أن تكتب كما يلى:

وهاتان المعادلتان تحددان "بداية منطقة التقاعس"لكل حزب، كما صورت في الشكل (١١ - ١) تحت الافتراض المبسط أن:

$$(p - p^{S}) k = 0$$

والمساحة التى يفضل فيها الحزبان عدم إثارة القصية هي والمساحة التى يفضل فيها الحزبان عدم إثارة القصية هي والشكل ١١,١ ويلاحظ فى هذا التحليل أن السياسات xi لا تعتمد على بل إن الشكل يعرض ببساطة كل القيم المحتملة xi وو؛ حيث يفضل التقاعس على العمل، بافتراض أن المتغيرين يمكن أن يتغيرا منفصلين، وببساطة؛ فإن dnz تجيب عن السؤال: لأى حالة راهنة ٥٠٥. كيف ستصير و أكثر ارتفاعًا لتكون (p -1 لحزب اليسار) قبل القيام بإجراء (برنامج يقترح x = x) أفضل عن الحالة الراهنة؟ وغير ذلك، ولأى قيمة معطاة و! فإن عليه قبل أن يرحب ضخامة واتساع المسافة بين xi - s، يجب أن تكون عليه قبل أن يرحب الحزب بإعلان سياسة بدلاً من البقاء بالحالة الراهنة.

ولنلاحظ باختصار نتائج تخفيف الفرض بأن

$$\sigma \equiv (p - p^s) k = 0$$
.

إذا كان 0 < 0، والحزب R قد يكون بوضوح لديه حافز إضافي (أكثر من تحقيق نصر للحزب في الانتخابات) لإثارة تلك القضية، وهكذا فإن حد البداية يمكن أن يجنح إلى أسفل. وعلى أي حال؛ فإن الحزب L قد يكون "أقل" تحفزًا لإثارة تلك القضية، وهكذا فإن حد بدايته أي حبًا قد يجنح للأسفل. وعمومًا في هذه الحالة يكون أثر  $\sigma$  على حجم DNZ غامضا. ولكن في الحد، عندما  $\infty - \sigma$  يكون من الواضح أن DNZ قد تختفى. وبمعنى آخر، إن ارتفاع حجم الغنائم بالقدر الكافي نتيجة البقاء في السلطة أو ارتفاع الشعبية الذي يُحْصِل عليه من إثارة قضية سيتسبب في أن القضية قد يثيرها الحزب أو الآخر.

وتتأثر مساحة DNZ بالرغبة النسبية لدى كل من الحزبين للتوافق، كما هو مقاس بالعلامة a. وتعنى القيم الأعلى رسميًا، أن المنفعة تقل بسرعة أكبر إذا ما أصبح البرنامج الانتخابى أكثر بعدًا عن موقع الحزب الأيديولوجي. وتعاد كتابة المعادلة (A.5) كالتألى:

$$-(s-c_r)^a = -p(\hat{x}_r-c_r)^a - (1-p)(\hat{x}_l-c_r)^a + (p-p^s)k$$
، ...(a.7) وتعاد كتابة المعادلة (A.6) كالتالى:

$$-(s-c_l)^a = -(1-p)(\hat{x}_l-c_l)^a - p(\hat{x}_r-c_l)^a + (p^s-p)k...(a.8)$$

وبافتراض أن البرامج الانتخابية لم تتغير نتيجة للزيادة في ه؛ فإننا نجد أن أي زيادة في a تقلل من كل معادلة في الجانب اليمين نسبيًا عن الجانب الأيسر – أي إنها تزيد الخسارة من المراهنة برفع تلك القضية، وبالنسبة إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

وعمومًا فقد نتوقع أيضًا أن البرامج الانتخابية Platforms نفسها لا تتغير كنتيجة لزيادة في a، لتصبح أكثر تبلورًا أو تجسيدًا Polarized لكل جانب غير راغب لتوفيق لنخفاضًات في المنفعة في أي حركة بعيدًا عن مركزه

الأيديولوجى. وقد يكون هذا التبلور المتزايد سيئًا في إحداث زيادة أكبر في مساحة DNZ، كما هو مبين في الفصل ٢ (المؤلف يدين بالشكر لأحد المحكمين لهذه النقطة الأخيرة).

#### الجزء ٢:

هذا الملحق يصور أنه إذا كانت

(a = 2)، التفصيلات ترببعية

K = 0)، و النور في حد ذاته K = 0)، و

$$(c_R - \overset{\wedge}{x_R} = \overset{\wedge}{x_L} - c_L)$$
 آلسیاسهٔ متماثلهٔ  $-$ ۳

$$(\overset{\wedge}{x_R} - \overset{\wedge}{x_L})^2$$
 ------ نیان مساحة  $A$  من DNZ نساوی -----  $A$  فإن مساحة  $A$  ( $c_R - c_L$ )

ومن (٥) و (٦) في النص، نحصل على:

$$A = \int_{\hat{x}_{L}}^{\hat{x}_{R}} \left[ \frac{\left(s - c_{R}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{L} - c_{R}\right)^{2}}{\left(\hat{x}_{R} - c_{R}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{L} - c_{R}\right)^{2}} - \frac{\left(\hat{x}_{L} - c_{L}\right)^{2} - \left(s - c_{L}\right)^{2}}{\left(\hat{x}_{L} - c_{L}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{R} - c_{L}\right)^{2}} \right] ds.$$

وبالتماثل (iii):

$$(\hat{x}_R - c_R)^2 = (\hat{x}_L - c_L)^2$$
 and  $(\hat{x}_L - c_R)^2 = (\hat{x}_R - c_L)^2$ .

$$\hat{A} = \int_{\hat{x}_{L}}^{\hat{x}_{R}} \left[ \frac{\left(s - c_{R}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{L} - c_{R}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{L} - c_{L}\right)^{2} + \left(s - c_{L}\right)^{2}}{\left(\hat{x}_{R} - c_{R}\right)^{2} - \left(\hat{x}_{L} - c_{R}\right)^{2}} \right] ds$$

$$= \frac{1}{\Delta} \left[ \frac{(\hat{x}_R - c_R)^3 - (\hat{x}_L - c_R)^3}{3} - (\hat{x}_R - \hat{x}_L)(\hat{x}_L - c_R)^2 \right]$$

$$-\left(\hat{x}_{L}-\hat{x}_{R}\right)\left(\hat{x}_{L}-c_{L}\right)^{2}+\frac{\left(\hat{x}_{R}-c_{R}\right)^{3}-\left(\hat{x}_{L}-c_{L}\right)^{3}}{3}$$

$$= \frac{1}{\Delta} \left[ \frac{2}{3} \left( \left[ \hat{x}_R - c_R \right]^3 - \left[ \hat{x}_L - c_R \right]^3 \right) \right]$$

$$-\left(\hat{x}_{R}-\hat{x}_{L}\right)\left[\left(\hat{x}_{L}-c_{R}\right)^{2}+\left(\hat{x}_{R}-c_{R}\right)^{2}\right]$$

$$\Delta (x_R - c_R)^2 - (x_R - c_R)^2$$
 :حیث

$$x^3 - y^3 \equiv (x - y) (x^2 + y^2 + xy)$$
 عندما تکون

$$\begin{split} A &= \frac{1}{\Delta} \left[ \frac{2}{3} (\hat{x}_R - \hat{x}_L) \right] \\ &= \left[ (\hat{x}_R - c_R)^2 + [\hat{x}_L - c_R]^2 + [\hat{x}_R - c_R] [\hat{x}_L - c_R] \right] \\ &= -(\hat{x}_R - \hat{x}_L) \left[ (\hat{x}_L - c_R)^2 + (\hat{x}_R - c_L)^2 \right] \right] \\ &= \frac{-1}{3\Delta} \left[ (\hat{x}_R - c_R)^2 + (\hat{x}_L - c_R)^2 - 2(\hat{x}_R - c_R) (\hat{x}_L - c_R) (\hat{x}_R - \hat{x}_L) \right] \\ &= \frac{-1}{3\Delta} \left[ ([\hat{x}_R - c_R] - [\hat{x}_L - c_R])^2 (\hat{x}_R - \hat{x}_L) \right] \\ &= \frac{1}{3\Delta} (\hat{x}_R - \hat{x}_L)^3. \end{split}$$

حیث 
$$x^2-y^2 \equiv (x+y)(x-y)$$
 لذلك:

$$egin{aligned} \Delta &= (\hat{x}_R + \hat{x}_L - 2c_R)(\hat{x}_R - \hat{x}_L) \ &= \left[ (\hat{x}_R - c_R) + (\hat{x}_L - c_R) \right] (\hat{x}_R - \hat{x}_L) \ &= \left[ (c_L - \hat{x}_L) + (\hat{x}_L - c_R) \right] (\hat{x}_R - \hat{x}_L) \ &= (c_L - c_R)(\hat{x}_R - \hat{x}_L) \end{aligned}$$

ولذلك

$$A = -\frac{1}{3(c_L - c_R)(\hat{x}_R - \hat{x}_L)} (\hat{x}_R - \hat{x}_L)^3 = \frac{(\hat{x}_R - \hat{x}_L)^2}{3(c_R - c_L)}.$$

#### الجزء ٣:

هذا الجزء يصف اختيارات توازن الحزبين من برامج تــوازن غيــر متقاربة

No convergent equilibrium platforms

الجانبين من أبعاد مساحة السياسة ثنائية الأبعاد، كما تظهر في الشكل ( $x^L$ ,  $x^R$ ) وباستخدام نفس الرموز في الجزء من النص، وبافتراض أن الاحتمال P يعتمد على برنامجي الأحزاب طبقًا للدالة الناعمة  $P(x^L, x^R)$ 

والتي تحقق كل ما هو قابل للتحقيق xL ،xR:

$$0 < P(X^{R}, X^{L}) < 1, \dots (A.9)$$

$$(A.10)$$
 مقعر فی  $X^{R}$  ومحدب فی  $X^{R}$  ، (A.10)

$$\partial P/\partial^{X_J^L} < 0 < \partial P/\partial X_J^R; J = 1 \cdot 2 \cdot \dots (A.11)$$

وإذا كانت  $x^r$ ،  $x^l$  تتسمان بالكفاءة؛ بينما تقع السياسة  $x^r$ ،  $x^l$  على حدود الكفاءة تمامًا بين  $x^r$ ،  $x^r$ 

حينئذ

$$p(x^{R} \cdot x) < p(x^{r} \cdot x^{L}) < p(x \cdot x^{L}). \dots (A.12)$$

والافتراضان (A.9) و (A.10) قد وضعا لأغراض الملائمة الفنية. والافتراض (A.11) ينص فقط على أن الحزب سيكون أكثر احتمالاً في الفوز إذا ما قام، بدون غموض، بتحسين برنامجه.

وهذا يؤكد أنه إذا تمت إثارة القضية؛ فإن كل حزب سوف يقترح سياسة فعالة. والافتراض (A.12)، هو المماثل المحتمل للنتيجة في نماذج حبرية أحادية فراغية، محافة أحادية فراغية، المحتمل ألاتيجة في المحتمل المح

يمكن تفسيره ليعنى أن التحرك أقرب إلى المنافس يسمح للحزب بأن ينال بعض أصوات الناخبين بينهما بدون خساراة أى من جانبها الآخر.

وعلى الرغم من أن مساحة السياسة ثنائية الأبعاد؛ فإن المنافسة في ذلك النموذج تظهر في حدود الكفاءة وحيدة البعد.

وإذا كانت القضية قد تمت إثارتها؛ فإن كل حزب يختار برنامجه؛ لكى يعظم منفعته المتوقعة مع أخذ برنامج الحزب الآخر في الاعتبار، أي إن  $(x^R, x^L)$  يجب أن تحقق شروط توازن ناش Nash:

x نكل المتاح من  $\pi^L(x^R, x^L) \leq \pi^L(x_1, x_2)$ 

حيث ترمز  $\pi^{i}$  إلى دالة مكافأة الفوز للحزب الرابح:  $\pi^{j}\left(x^{R},x^{L}\right) = P(x^{R},x^{L})u^{j}(x^{R}) + \left[1-p(x^{R},x^{L})\right]u^{j}(x^{L})$ 

وبافتراض أن السياستين المفضلتين  $c^{1}$  و  $c^{1}$  هما في داخــل مــساحة الكفاءة الداخلية كما يظهر في الشكل 1-3. عندئذ يمكن بالطرق المعيارية إظهار أن زوجًا من برنامجي الحزبين  $x^{R}$ ,  $x^{L}$  توجد في حدود الكفاءة، والتي تحقق شروط التوازن (1A) و:

(A.14) .....  $x^{L} c^{R}$  حيث  $x^{R}$  تقع بالضبط بين  $x^{R} c^{L}$  حيث  $x^{L}$  تقع بالضبط بين

وبافتراض أن هذين البرنامجين سيعلنان إذا ما أثيرت القضية.

وكما يظهر في الشكل (١١-٤)، فإن النتيحة (٨.١4) تعني أن كل حزب سيكون متحوكًا بعيدًا عن حزب سيكون متحوكًا بعيدًا عن مكانه المفضل في اتجاه المعارضة؛ وهذا لأن الحزب الذي كان يعتزم اقتراح سياسته المفضلة التي قد ترفع احتمال الفوز عن طريق التوافق [الافتراض

(A.12) ]؛ فإن تكلفة المنفعة في حالة فوزه، مع الأخذ في الاعتبار أنه يبدأ سياسته الأكثر تفضيلا، قد تكون في مرتبة الأهمية الثانية.

وكما يظهر في شكل (1-3) أيضًا؛ فإن النتيجة (A.14) تعنى – أيضًا وكما يظهر في شكل (1-3) أيضًا وتقارب البرامج الانتخابية أيضًا – إن المنافسة الانتخابية لن تؤدى إلى تلاقى وتقارب البرامج الانتخابية كما في النماذج الفراغية للمنافسة،  $X^R$  ستكون إلى اليسار من  $X^L$ . وهذا بسبب أن السياستين كانتا متطابقتين، وعندئذ فإن كلاً من الحزبين كان السيخنى منفعة في حالة فوزه بالتحرك في برنامجه الانتخابي في اتجاهه المفصل. وتكلفة مثل تلك الحركة قد تنقص احتمالية الفوز؛ ولكن هذه تكلفة من الأهمية الثانية؛ لأن الافتراض (A.12) يعنى أنه مع أخذ برنامج الحزب الآخر الانتخابي في الاعتبار؛ فإن احتمال فوز كل حزب تتعاظم عندما يقدم نفس البرنامج الانتخابي.

### المراجع

- Abedian, I., and B. Standish, "Poor Whites and the Role of the State: The Evidence," South African Journal of Economics 35:2 (1985), 141-65.
- Adam, Heribert, and Kogila Moodley, South Africa Without Apartheid: Dismantling Racial Domination. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Adorno, Theodor W., Else Fenkel-Brunswik, Daniel Levinson, and R. Nevitt Sanford, The Authoritarian Personality. New York: Harper, 1950.
- Akerlof, George, "Labor Contracts as Partial Gift Exchange," Quarterly Journal of Economics 47 (1984), 543-69.
  - "Procrastination and Obedience," American Economic Review 81 (1991), 1-19.
- Alchian, Armen A., and Harold Demsetz, "Production, Information Costs, and Economic Organization," American Economic Review 62 (December 1972), 777–95.
- Aldrich, J. H., "A Downsian Spatial Model with Party Activism," American Political Science Review 77 (1983), 974-90.
- Alesina, Alberto, "Credibility and Policy Convergence in a Two-Party System with Rational Voters," American Economic Review 78 (1988a), 796–807.
  - "Macroeconomics and Politics." NBER Macroeconomics Annual 1988. Cambridge: MIT Press, 1988b.
  - "Political Cycles in OECD Countries," Review of Economic Studies 59 (1992), 663–688.
  - "Elections, Party Structure, and the Economy," in J. Banks and E. Hanushek (eds.), Modern Political Economy: Old Topics, New Directions. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Alesina, Alberto, and A. Cukierman, "The Politics of Ambiguity," Quarterly Journal of Economics 105 (1990), 829-51.
- Alesina, Alberto, and D. Rodrik, "Redistributive Politics and Economic Growth," Department of Economics, Harvard University (1990).
- Alesina, Alberto, and H. Rosenthal, "Partisan Cycles in Congressional Elections and the Macroeconomy," American Political Science Review 83 (1989), 373–98.
- Altemeyer, Robert, Right Wing Authoritarianism. Winnipeg, Man.: University of Manitoba Press, 1981.
  - Enemies of Freedom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1988.
  - The Authoritarian Specter. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- Amsden, Alice, Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: Oxford University Press, 1989.
- Anderson, Gary M., and Peter J. Boettke, "Perestroika and Public Choice: The

- Economics of Autocratic Succession in a Rent-Seeking Society," Public Choice 75 (1993), 101-18.
- Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism. 1951. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1951. New edition, 1973.
  - Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Rev. ed). New York: Penguin, 1976.
- Arjomand, Said Amir, "Iran's Islamic Revolution in Comparative Perspective," World Politics 38 (1986), 383-414.
- Arrow, K. J., "The Theory of Risk Aversion," in K. J. Arrow, Essays in the Theory of Risk Bearing, Chicago: Markham, 1971.
- Arrow, K. J., "Models of Job Discrimination," in A. H. Pascal (ed.), Racial Discrimination in Economic Life. Lexington, MA: Heath, 1972.
- Ash, Timothy Garton, The Polish Revolution: Solidarity. London: Penguin, 1991 (first published by Jonathan Cape, 1983).
- Aslund, Anders, Gorbachev's Struggle for Economic Reform: The Soviet Reform Process, 1985–88. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.
- Aurelius, Marcus, Meditations. Translated by Maxwell Staniforth. London: Penguin Classics, 1964.
- Axelrod, Robert, The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984.
- Azariadis, C., and A. Drazen, "Threshold Effects and Economic Development," Quarterly Journal of Economics 105 (1990), 501–26.
- Bahry, D., and D. Silver, "Intermediation and the Symbolic Uses of Terror in the USSR," American Political Science Review 81 (1987), 1065-97.
- Bandura, A., Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
- Banks, Jeffrey S., and Eric A. Hanushek (eds.), Modern Political Economy: Old Topics, New Directions. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Bardhan, Pranab, "Symposium on the State and Economic Development," Journal of Economic Perspectives 4 (1990), 3-7.
- Barrow, R. H., The Romans. London: Penguin, 1949, 1987.
- Bates, Robert H., Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies. Berkeley: University of California Press, 1981.
- Becker, Gary, The Economics of Discrimination (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1971.
  - "A Theory of Social Interactions," Journal of Political Economy, 82 (1974), 1063-93.
  - "Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology," Journal of Economic Literature XIV (1976), 817–26.
  - "A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence," Quarterly Journal of Economics 98 (1983), 371–400.
- Becker, Gary, and Kevin Murphy, "The Family and the State," Journal of Law and Economics 31 (1988), 1-19.
- Bergson, Abram, Productivity and the Social System the USSR and the West. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
  - "Comparative Productivity," American Economic Review 77 (1987), 342-57.
  - "Communist Economic Efficiency Revisited," American Economic Review 82 (1992), 27–30.
- Berliner, Joseph S., "Perestroika and the Chinese Model," in R. W. Campbell (ed.), The Postcommunist Economic Transformation. Boulder, CO: Westview Press, 1994.

- Bernheim, B., A. Shleifer, and L. Summers, "The Strategic Bequest Motive," Journal of Political Economy 93 (1985), 1045-76.
- Bialer, Seweryn, Stalin's Successors. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
  - The Soviet Paradox. New York: Alfred, A. Knopf, 1986.
- Bilson, John, "Civil Liberties An Econometric Investigation," Kyklos 35. (1982), 94-114.
- Boettke, Peter J., Why Perestroika Failed: The Politics and Economics of Socialist Transformation. London: Routledge, 1993.
- Borjas, George J., "Ethnic Capital and Intergenerational Mobility," Quarterly Journal of Economics 107 (1992), 123-50.
- Borner, Silvio, Aymo Brunetti, and Beatrice Weder, *Political Credibility and Economic Development*. London: Macmillan, 1995.
- Bowles, Samuel, "The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo-Hobbesian, and Marxian Models," American Economic Review 75 (March 1985), 16–36.
- Boycko, Maxim, "When Higher Incomes Reduce Welfare: Queues, Labor Supply and Macro Equilibrium in Socialist Societies," Quarterly Journal of Economics 107 (1992), 907–20.
- Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, *Privatizing Russia*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.
- Bracher, Karl D., The German Dictatorship: The Origins, Structure, and Effects of National Socialism. New York: Praeger, 1970.
  - Turning Points in Modern Times: Essays on German and European History. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- Brennan, G., and James Buchanan, The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Breton, A., G. Galeotti, P. Salmon, and R. Wintrobe (eds.), The Competitive State: Villa Colombella Papers. Boston: Kluwer Academic Press, 1991.
  - Nationalism and Rationality. New York: Cambridge University Press, 1996.
- Breton, Albert, and Ronald Wintrobe, "The Equilibrium Size of a Budget-Maximizing Bureau," Journal of Political Economy 83 (1975), 195-208.
  - The Logic of Bureaucratic Conduct. New York: Cambridge University Press, 1982.
  - "The Bureaucracy of Murder Revisited," Journal of Political Economy 94 (1986), 905–26.
- Broszat, Martin, The Hitler State: The Foundation and Development of the Internal Structure of the Third Reich. London: Longmans, 1981.
- Bruce, Neil, and Michael Waldman, "The Rotten Kid Theorem Meets the Samaritan's Dilemma," Quarterly Journal of Economics 105 (1990), 155-65.
- Buchanan, James, The Limits of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
- Bullock, Alan, Hitler and Stalin: Parallel Lives. London: HarperCollins, 1991.
- Bulow, Jeremy, and Lawrence Summers, "A Theory of Dual Labor Markets with Applications to Industrial Policy, Discrimination, and Keynesian Unemployment," Journal of Labor Economics 4 (1986), 376-14.
- Burrowes, R., "Totalitarianism: The Revised Standard Version," World Politics 21 (1968), 272-94.
- Callaghy, Thomas M., The State Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective. New York: Columbia University Press, 1984.

- Calvert, Randall, "Robustness of the Multi-Dimensional Model: Candidate Motivation, Uncertainty and Convergence," American Journal of Political Science 29 (1985), 69-95.
- Camerer, Colin, "Gifts as Economic Signals and Social Symbols," American Journal of Sociology 94, supplement (1988), S189-S214.
- Cassels, Alan, Fascism. Arlington Heights, IL: Harlan Davidson, 1975.
- Chang, Chun, and Yijang Wang, "The Nature of the Township-Village Enterprise," Journal of Comparative Economics 19 (1994), 434-52.
- Cheng, Hang Sheng, "Monetary Policy and Inflation in China," draft. Paper given at the conference, "Challenges to Monetary Policy in Pacific Basin Countries," at the Federal Reserve Bank of San Francisco (September 23—25, 1987).
- Coase, R. H., "The Nature of the Firm," Economica 4 (1937), 386-405. "The Problem of Social Cost," Journal of Law and Economics 3 (1960), 1-44.
- Cobban, A., Dictatorship: Its History and Theory. New York: Haskell House Publishers, Ltd., 1971.
- Cohen, Kathy J., and Michael C. Dawson, "Neighborhood Poverty and African American Politics," American Political Science Review 87 (1993), 286-302.
- Coleman, James S., Foundations of Social Theory. Harvard University Press, 1990.
- Collier, David (ed.), The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979.
- Conot, Robert E., Justice at Nuremberg. New York: Harper and Row, 1983.
- Constable, Pamela, and Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet. New York: W.W. Norton and Co., 1991.
- Cottrell, Robert, review of "Kremlin Capitalism: The Privatization of the Russian Economy," New York Review of Books, March 27, 1997.
- Coughlin, Peter, "Elections and Income Redistribution," Public Choice 50 (1986), 27-99.
- Coughlin, Peter, Dennis Mueller, and P. Murrell, "Electoral Politics, Interest Groups and the Size of Government," *Economic Inquiry* 28 (1990), 682–705.
- Dawidowicz, Lucy S., The War Against the Jews, 1933-1945. New York: Bantam, 1975.
  - The Holocaust and the Historians. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Degras, Jane, and Alec Nove (eds.), Soviet Planning: Essays in Honor of Naum Jasny. Oxford: Basil Blackwell, 1964.
- Dornbusch, R., and S. Edwards, "The Macroeconomics of Populism in Latin America," Journal of Development Economics 32 (1990), 247-77.
  - The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- Dornbusch, R., and Y. C. Park, "Korean Growth Policy," Brookings Papers on Economic Activity 2 (1987), 389-454.
- Downs, Anthony, An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row, 1957.
- Dudley, Donald, Roman Society. London: Penguin, 1975.
- Easterly, W., and Stanley Fischer, "The Soviet Economic Decline: Historical and Republican Data," National Bureau of Economic Research Working Paper, Series No. 9735, 1994.
- The Economist, "Sale of the Century" (May 14, 1994), 68-9.

- Edwards, S., and Alejandra Cox Edwards, Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment. Cambridge: Ballinger Publishing Co., 1987.
- Ellman, Michael, Socialist Planning. New York: Cambridge University Press, 1979.
- Elster, Jon, The Cement of Society: A Study of Social Order. New York: Cambridge University Press, 1989.
  - Political Psychology. New York: Cambridge University Press, 1993.
- Enelow, J. M., and M. J. Hinich, "Ideology, Issues, and the Spatial Theory of Elections," American Political Science Review 76 (1982), 493-501.
- Ericson, Richard E., "The Classical Soviet-Type Economy: Nature of the System and Implications for Reform," *Journal of Economic Perspectives* 5 (1991), 11–78.
- Fainsod, Merle, How Russia Is Ruled. Cambridge: Harvard University Press, 1967.
- Fairbank, J., China: A New History. Cambridge: Harvard University Press, 1992. Fallows, James M., Looking at the Sun: The Rise of the New East Asian Economic and Political System. New York: Pantheon, 1994.
- Ferejohn, John A., Pork Barrel Politics. Stanford, CA: Stanford University Press, 1974.
- Fernandez, R., and D. Rodrik, "Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual-Specific Uncertainty," American Economic Review 81 (1991), 1146-55.
- Ferrero, Mario, "Bureaucrats vs. Red Guards: A Politico-Economic Model of the Stability of Communist Regimes," in R. W. Campbell (ed.), The Postcommunist Economic Transformation. Boulder, CO: Westview Press, 1994.
- Ferrero, M., and G. Brosio, "Nomenklatura Rule Under Democracy: When Government and Opposition Merge." Journal of Theoretical Politics (forthcoming). Paper originally presented at the 1992 Meeting of the European Public Choice Society, Turin, 1992.
- Findlay, Ronald, and Mats Lundahl, "Racial Discrimination, Dualistic Labor Markets, and Foreign Investment," Journal of Development Economics 27 (1987), 139-48.
- Finley, M. I., The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1973.
- Finley, M. I., Politics in the Ancient World. New York: Cambridge University Press, 1983.
- Fiorina, M., "The Reagan Years: Turning to the Right or Groping Through the Middle?" in Barry Cooper et al. (eds.), The Resurgence of Conservatism in Anglo-American Democracies. Durham, NC: Duke University Press, 1988.
- Fischer, John, Why They Behave Like Russians. New York: Harper and Brothers, 1947.
- Frank, Robert H., Choosing the Right Pond. Oxford: Oxford University Press, 1985.
  - Passions Within Reason. New York: W. W. Norton and Co., 1988.
- Freedom House, "Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties," Freedom Review. New York: Freedom House, 1978 through 1997.
- Friedrich, Carl, and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge: Harvard University Press, 1965.

- Freud, Sigmund, Civilization and Its Discontents. Original edition 1929. Reprinted in the Penguin Freud Library, vol. 12, Civilization, Society and Religion, 1991.
- Galeotti, Gianluigi, "Political Exchanges and Decentralization." Villa Colombella Papers on Federalism. European Journal of Political Economy 3 (1987), special issue, 111–30.
  - "The Number of Parties and Political Competition," in A. Breton, G. Galeotti, P. Salmon, and R. Wintrobe (eds.), The Competitive State: Villa Colombella Papers. Boston: Kluwer Academic Press, 1991.
- Galeotti, Gianluigi, and Albert Breton, "An Economic Theory of Political Parties," Kyklos 39 (1986) FASC.1, 47-65.
- Galeotti, Gianluigi, and Antonio Forcina, "Political Loyalties and the Economy: the U.S. Case," Review of Economics and Statistics 71 (1989), 511-17.
- Gay, Peter, Weimar Culture. London: Maitin Secker & Warburg 1968; Penguin 1974.
- Gellner, Ernest, Nations and Nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire (Abridged Edition), D.A. Saunders (ed.). London: Penguin Classics, 1981.
- Glazer, A. "The Strategy of Candidate Ambiguity," American Political Science Review 84 (1990), 237-42.
- Glazer, I., and P. Moynihan, Ethnicity. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
- Goldhagen, Daniel J., Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Alfred A. Knopf, 1996.
- Gordon, David, "Who Bosses Who? The Intensity of Supervision and the Discipline of Labor," American Economic Review Papers and Proceedings 80 (1990), 28-32.
- Gordon, Sarah A., Hitler, Germans, and the "Jewish Question." Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
- Granick, David, "Institutional Innovation and Economic Management: The Soviet Incentive System, 1921 to the Present," in Gregory Guroff and Fred V. Carsteenen (eds.), Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.
- Grant, Michael, History of Rome. London: Weidenfeld and Nicholson, 1978.

  The Antonines: The Roman Empire in Transition. London: Routledge, 1994.
- Gregor, A. James, *The Ideology of Fascism*. New York: Free Press, 1969. Grilli, V., D. Masciandaro, and G. Tabbelini, "Political and Monetary Ins
- Grilli, V., D. Masciandaro, and G. Tabbelini, "Political and Monetary Institutions and Public Finance Policies in the Industrial Countries," *Economic Policy* 13 (1991), 342–76.
- Grossman, Gregory, "Gold and the Sword: Money in the Soviet Command Economy" in Henry Rosovsky (ed.), *Industrialization in Two Systems*. New York: John Wiley, 1966, 204–36.
  - "The 'Second Economy' of the USSR," Problems of Communism 26 (1977), 25-40.
- Grossman, Herschel I., "A General Equilibrium Model of Insurrections," American Economic Review 81 (1991), 912-21.
  - "Kleptocracy and Revolutions," unpublished manuscript, Brown University, September 1996.
- Grossman, Herschel I., and Suk Jae Noh, "A Theory of Kleptocracy with

- Probabilistic Survival and Reputation," Economics and Politics 2 (1990), 157-71.
- Gumplowicz, Ludwig, The Outlines of Sociology. Translated by F. W. Moore. Philadelphia: American Academy of Political and Social Science, 1899.
- Gwartney, James, Robert Lawson, and Walter Block, Economic Freedom of the World: 1975-1995. Vancouver, Canada: The Fraser Institute, 1995.
- Haggard, Stephen, Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.
- Hagtvet, Bernt. "The Theory of the Mass Society and the Collapse of the Weimar Republic: A Re-examination," in Larsen, S., B. Hagtvet, and J. P. Mykelbust (eds.), Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism. Norway: Universitetsforlaget, 1980.
- Hansson, I., and C. Stuart, "Voting Competitions with Interested Politicians: Platforms Do Not Converge to the Preferences of the Median Voter," Public Choice 44 (1984), 431-41.
- Hawthorn, Geoffrey, "Liberalization and 'Modern Liberty': Four Southern States," World Development 21 (1993), 1299-312,
- Hayek, Friedrich, Collectivist Economic Planning. London: Routledge and Kegan Paul, 1935.
  - The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1944.
- Hechter, Michael, Principles of Group Solidarity. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Hechter, Michael, Debra Friedman, and Satoshi Kanazawa, "The Attainment of Global Order in Heterogeneous Societies." Paper delivered at the 1992 meetings of the Public Choice Society, Tucson, Arizona.
- Hewett, Edward A., Reforming the Soviet Economy: Equality vs. Efficiency. Washington, DC: The Brookings Institution, 1988.
- Hibbs, Douglas A., "Political Parties and Macroeconomic Policy," American Political Science Review 71 (1977), 1467-87.
  - The American Political Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- Hicks, John, "The Theory of Monopoly," Econometrica 3 (1935), 1-20. Reprinted in G. J. Stigler and K. Boulding (eds.), Readings in Price Theory. Homewood, IL: Irwin, 1952, 361-83.
- Hillman, A. L., and A. Schnytzer, "Illegal Economic Activities and Purges in a Soviet-Type Economy," International Review of Law and Economics 6 (1986), 87–100.
- Hillman, A. L., and Avi Weiss, "A Theory of Illegal Immigration," paper presented at the European Public Choice Society Meetings, Tiberias, Israel, 1996.
- Hirschman, Albert O., Exit, Voice and Loyalty. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- Hirshleifer, J., "Shakespeare vs. Becker on Altruism: The Importance of Having the Last Word," *Journal of Economic Literature* XV (1977), 500-2.
- Hobsbawm, E., Nations and Nationalism Since 1780. Cambridge: Canto, 1990.
- Holborn, Hajo, A History of Modern Germany, 1840–1945, Vol. 3: New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- Holtfrerich, Carl-Ludwig, "Economic Policy Options and the End of the Weimar Republic," in Ian Kershaw (ed.), Weimar: Why Did German Democracy Fail? London: Weidenfeld and Nicholson, 1990.

- Hough, Jerry, The Soviet Union and Social Science Theory, Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- Hough, Jerry, and Merle Fainsod, How the Soviet Union Is Governed. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- Howitt, P., and Ronald Wintrobe, "Equilibrium Political Inaction in a Democracy," in A. Breton, G. Galeotti, P. Salmon, and R. Wintrobe (eds.), Preferences and Democracy. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Press, 1993.
  - "The Political Economy of Inaction," Journal of Public Economics 56 (1995), 329-53.
- Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968.
  - No Easy Choice. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
  - The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
  - The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Huntington, Samuel, and Clement H. Moore (eds.), Authoritarian Politics in Modern Society: The Dynamics of Established One Party Systems. New York: Basic Books, 1970.
- Hutchcroft, Paul D., "Oligarchs and Cronies in the Philippine State: The Politics of Patrimonial Plunder," World Politics 43:3 (April 1991), 414-50.
- Huxley, Aldous, Brave New World. New York: Harper and Row (first published 1946).
  - Brave New World Revisited. London: Flamingo, 1994.
- Iannacconne, Laurence R., "Sacrifice and Stigma: Reducing Free Riding in Cults, Communes, and Other Collectives, Journal of Political Economy 100:2 (April 1992), 271-91.
- James, Harold, "Economic Reasons for the Collapse of the Weimar Republic," in Ian Kershaw (ed.), Weimar: Why Did German Democracy Fail? London: Weidenfeld and Nicholson, 1990.
- Jefferson, Gary H., and Thomas G. Rawski, "Enterprise Reform in Chinese Industry," Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 47-70.
- Jensen, Michael, and William H. Meckling, "The Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure," Journal of Financial Economics 3 (1976), 305-60.
- Johnstone, F. A., Class, Race, and Gold. London: Routledge and Kegan Paul, 1976.
- Joskow, Paul L., Richard Schmalansee, and Natalia Tsukanova, "Competition Policy in Russia During and After Privatization," *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, 1994.
- Kaempfer, William, and Anton Lowenberg, "The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach," *American Economic Review* 78 (September 1988), 786–93.
- Kahn, Herman, The Emerging Japanese Superstate: Challenge and Response. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970.
- Kandel, Eugene, and Edward Lazear, "Peer Pressure and Partnerships," Journal of Political Economy 100 (1992), 801-17.
- Karatnycky, Adrian, "Democracies on the Rise, Democracies at Risk," Freedom Review 26 (January-February 1995), 7.

- "Freedom on the March," Freedom Review 28(1), 6.
- Kater, Michael, The Nazi Party: A Social Profile of Members and Leaders, 1919–1945. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Kennedy, Gavin, The Military in the Third World. New York: Scribners, 1974.
- Kershaw, Ian (ed.), Weimar: Why Did German Democracy Fail? Debates in Modern History. London: Weidenfeld and Nicolson, 1990.
- al Khalil, Samir, Republic of Fear: The Inside Story of Saddani Hussein's Iraq. Berkeley: University of California Press, 1989.
  - The Monument: Art, Vulgarity and Responsibility in Iraq. London: Andre Deutsch, 1991.
- Kirk-Greene, A. M. H., "His Eternity, His Eccentricity, or His Exemplarity? A Further Contribution to the Study of H. E. the African Head of State," African Affairs 90 (1991), 163-87.
- Kirkpatrick, Jeane, Dictatorship and Double Standards: Rationalism and Realism in Politics. New York: Simon & Schuster, 1982.
- Klein, Benjamin, R. G. Crawford, and A. Alchian, "Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process," *Journal of Law and Economics* 21 (1978), 297–326.
- Klein, Benjamin, and Keith Leffler, "The Role of Market Forces in Contractual Performance," Journal of Political Economy 89 (1981), 615-41.
- Knack, Stephen, and Philip Keefer, "Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures," *Economics and Politics* 7 (1995), 207–28.
- Knight, J., and G. Lenta, "Has Capitalism Underdeveloped the Labour Reserves of South Africa?" Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 42:3 (1980), 157-201.
- Knight, J., and M. D. McGrath, "An Analysis of Racial Wage Discrimination in South Africa," Oxford Bulletin of Economics and Statistics 39:4 (1977), 245–71.
- Koestler, Arthur, Darkness at Noon. Translated by Daphne Hardy. New York: Macmillan, 1941.
- Kogon, Eugen, The Theory and Practice of Hell: The German Concentration Camps and the System behind Them. Translated by Heinz Norden. New York: Octagon Books, 1973.
- Kornai, Janos, Economics of Shortage. Amsterdam: North Holland, 1980.
  - "Comments on Lipton and Sachs," Brookings Papers on Economic Activity 1 (1990), 138-142.
  - The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Kroll, Heidi, "Breach of Contract in the Soviet Economy," Journal of Legal Studies 16 (1987), 119-48.
- Krueger, A. O., "The Political Economy of the Rent-Seeking Society," American Economic Review 64 (1974), 291-303.
- Krugman, Paul, "The Myth of Asia's Miracle," Foreign Affairs 73 (1994), 62-78. Kundera, Milan, Life Is Elsewhere. Translated by Peter Kussi. New York: Viking Penguin, 1986.
  - Testaments Betrayed. Translated from the French by Linda Asher. New York: HarperCollins Perennial, 1996.
- Kuran, Timur, "Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989," World Politics 44 (1991), 7-48.

- Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- Lake, David A., "Powerful Pacifists: Democratic States and War," American Political Science Review 86 (1992), 24-37.
- Landa, J., "A Theory of the Ethnically Homogeneous Middleman Group: An Institutional Alternative to Contract Law," Journal of Legal Studies 10 (1981), 49-62.
- Landes, William, and Richard Posner, "The Independent Judiciary in an Interest Group Perspective," Journal of Law and Economics 18 (1975), 875–902.
- von Lang, Jochen (ed.), Eichmann Interrogated: Transcripts from the Archives of the Israeli Police. Toronto: Lester and Orpen Denny, 1983.
- Lange, Oskar, On the Economic Theory of Socialism (Minneapolis: University of Minnesota Press 1938; New York: McGraw-Hill, 1964).
- LaPalombara, J., Democracy, Italian Style. New Haven, CT: Yale University Press, 1987.
- Larsen, S., B. Hagtvet, and J. P. Mykelbust, Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism. Bergen, Norway: Universitetsforlaget, 1980.
- Lazear, Edward, and Sherwin, Rosen, "Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts," *Journal of Political Economy* 89 (1981), 841–64.
- Lewis, Stephen R., Jr., The Economics of Apartheid. New York: Council on Foreign Relations Press, 1990.
- Linz, Juan, "Political Space and Fascism as a Latecomer," in S. Larsen, B. Hagtvet, and J. P. Mykelbust, Who were the Fascists? Social Roots of European Fascism. Bergen, Norway: Universitetsforlaget, 1980.
- Linz, Juan J., and Alfred Stepan, The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.
- Lipton, D., and J. Sachs, "Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland," Brookings Papers on Economic Activity 1 (1990), 75–148.
  - "Prospects for Russian's Economic Reforms," Brookings Papers on Economic Activity 2 (1992), 213-65.
- Lipton, Merle, Capitalism and Apartheid: South Africa 1910-1986. Aldershott: Wildwood House Ltd., 1985.
- Lipset, Seymour Martin, Political Man. New York: Doubleday, 1960.
- Londregan, John, and Keith Poole, "Poverty, the Coup Trap, and the Seizure of Executive Power," World Politics 42 (1990), 151-83.
- Londregan, John, and Keith Poole, "Does High Income Promote Democracy," World Politics 49 (1996), 1-30.
- Lott, J. R., Jr., "Political Cheating," Public Choice 52 (1987), 169-86.
  - "An Explanation for Public Provision of Schooling: The Importance of Indoctrination," *Journal of Law and Economics* 36 (1990), 199–231.
- Lott, J. R., Jr., and Bruce Bender,"Legislator Voting and Shirking: A Critical Review of the Literature," *Public Choice* 87 (1996), 67–100.
- Lowenberg, Anton, "An Economic Theory of Apartheid," Economic Inquiry 27 (January 1989), 57-74.
- Lucas, R. E. B., "Mines and Migrants in South Africa," American Economic Review 75 (December 1985), 1094–108.
- Lundahl, Mats, "The Rationale of Apartheid," American Economic Review 72 (December 1982), 1169-79.
- Lundahl, Mats, and Daniel B. Ndela, Apartheid in Theory and Practice: An Economic Analysis. Boulder, CO: Westview Press, 1980.

- MacFarquhar, Roderick, "Deng and China's Future," New York Review of Books (March 27, 1997), 14-17.
- McFaul, Michael, "State Power, Institutional Change, and the Politics of Privatization in Russia," World Politics 47 (1995), 210-43.
- McKee, Michael, and R. Wintrobe, "Parkinson's Law in Theory and Practise," Journal of Public Economics 51 (1993), 309-27.
- McMillan, John N., and Barry Naughton, "How to Reform a Planned Economy: Lessons from China," Oxford Review of Economic Policy 8 (1992), 130-43.
- MacMullen, Ramsay, Corruption and the Decline of Rome. New Haven, CT: Yale University Press, 1988.
- Marshall, Alfred, Principles of Economics (9th ed.). London: Macmillan, 1961. Matthews, Mervyn, Privilege in the Soviet Union. London: George Allen and Unwin, 1978.
- Medvedev, Roy A., Let History Judge. New York: Random House, 1973.
- Meltzer, Allan H., and Scott F. Richard, "A Rational Theory of the Size of Government," Journal of Political Economy 89 (1981), 914-27.
- Merkl, Peter H., "Comparing Fascist Movements," in S. Larsen, B. Hagtvet, and J. P. Mykelbust, Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism. Norway: Universitetsforlaget, 1980.
- Mesquita, Bruce Bueno de, Randolph M. Siverson, and Gary Woller, "War and the Fate of Regimes: A Comparative Analysis," American Political Science Review 86 (September 1992), 638-46.
- Michels, Robert, Political Parties. New York: Dover, 1959.
- Milgram, Stanley, Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row, 1974.
- Mitchell, Neil J., and James M. McCormick, "Economic and Political Explanations of Human Rights Violations," World Politics 40 (1988), 476-98.
- Montinola, Gabriella, Yingyi Qian, and Barry R. Weingast, "Federalism, Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China," World Politics 48 (1995), 50-81.
- Moore, Barrington, Jr., Soviet Politics The Dilemma of Power. New York: M.D. Sharp Inc., 1950.
- Mosca, Gaetano, The Ruling Class. New York: McGraw-Hill, 1939.
- Mueller, Dennis, Public Choice II. New York: Cambridge University Press, 1989.

  Perspectives in Public Choice: A Handbook. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Murrell, Peter, and Mancur Olson, "The Devolution of Centrally Planned Economies," Journal of Comparative Economics 15 (1991), 239-65.
- Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, "The Transition to a Market Economy: Pitfalls of Partial Reform," Quarterly Journal of Economics 107 (1992), 889-906.
- Nattrass, J., The South African Economy: Its Growth and Change. Cape Town: Oxford University Press, 1981.
- Naumann, Bernd, Auschwitz: A Report on the Proceedings against Robert Karl Ludwig Mulka and Others before the Court at Frankfurt. New York: Praeger, 1966.
- Nelson, Philip, "Information and Consumer Behavior," Journal of Political Economy 78 (1970), 311-29.
- Niskanen, William A., Jr., Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-Atherton, 1971.

- Nordhaus, William, "Soviet Economic Reform: The Longest Road," Brookings Papers on Economic Activity 1 (1990), 287-309.
- Nordlinger, Eric, Soldiers in Politics: Military Coups and Government. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
- North, Douglass C., and Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History. New York: Cambridge University Press, 1973.
  - Structure and Change in Economic History. New York: W. W. Norton, 1981.
- North, Douglass, and Barry Weingast, "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth Century England," Journal of Economic History XLIX (1989), 808–32.
- Nove, Alec, Was Stalin Really Necessary? London: George Allen and Unwin, 1964.
  - The Soviet Economic System (2nd ed.). London: George Allen and Unwin, 1980.
- O'Donnell, Guillermo, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1973.
  - "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Post-Communist Countries," World Development 21 (1993), 1355-69.
- Ofer, Gur, "Soviet Economic Growth, 1928–85," Journal of Economic Literature 25 (1987), 1767–833.
- Olson, Mancur, The Rise and Decline of Nations. New Haven, CT: Yale University Press, 1982.
  - "Dictatorship, Democracy and Development," American Political Science Review 87 (1993), 567-75.
- Oppenheim, Lois Hecht, Politics in Chile: Democracy, Authoritarianism and the Search for Development. Boulder, CO: Westview Press, 1993.
- Orwell, George, 1984. London: Secker and Warburg, 1949 (the Alchian Press).
- Paldam, Martin, "Inflation and Political Instability in Eight Latin American Countries, 1946–83," Public Choice 52 (1987): 143–68.
- Pareto, V., I Sistemi Socialisti, Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1954. Perkins, Dwight, "Completing China's Move to the Market," Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 23-46.
- Perlmutter, Amos, and Valerie Plave Bennett, The Political Influence of the Military: A Comparative Study. New Haven and London: Yale University Press, 1980.
- Persson, T., and Guido Tabellini, "Is Inequality Harmful for Growth" Theory and Evidence," University of California, Berkeley Center for Economic Policy Research Discussion Working Paper 581 (1991).
- Plato, The Republic (2nd edition [revised]). Translated with an Introduction by Desmond Lee. London: Penguin Books, 1974.
- Poggi, Gianfranco, The State: Its Nature, Development and Prospects. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.
- Porter, Richard C., "A Model of the South African-Type Economy," American Economic Review 63:2 (1978), 287-95.
  - "South Africa Without Apartheid: Estimates from General Equilibrium Simulations," Journal of International Development 2:1 (1990), 1-59.

- Posner, R. A., "The Social Costs of Monopoly and Regulation," Journal of Political Economy 83 (1975), 807-27.
- Powell, G. B., Jr., "Extremist Parties and Political Turmoil: Two Puzzles," American Journal of Political Science 30 (1986), 357-78.
- Powell, Raymond, "Economic Growth in the USSR," Scientific American 219 (1968), 17–23.
- Przeworski, Adam, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. New York: Cambridge University Press, 1991.
  - "The Neo-Liberal Fallacy," Journal of Democracy 3 (1992), 45-59.
- Przeworski, Adam, and Fernando Limongi, "Political Regimes and Economic Growth," Journal of Economic Perspectives 7 (1993), 51-70.
- Putnam, Robert D., "Toward Explaining Military Intervention in Latin American Politics," World Politics 20 (1967), 83-11.
- Putnam, Robert, Making Democracy Work. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- Ramet, Sabrina P., Nationalism and Federalism in Yugoslavia 1962-91 (2nd ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1992.
- Remmer, Karen, Military Rule in Latin America. Boston: Unwin-Hyman, 1989. "The Political Economy of Elections in Latin America, 1980–1991," American Political Science Review 87 (1993), 393–407.
- Rempel, William C., Delusions of a Dictator: The Mind of Marcos as Revealed in His Secret Diaries. Boston: Little, Brown, 1993.
- Robinson, Jacob, And the Crooked Shall Be Made Straight: The Eichmann Trial, the Jewish Catastrophe, and Hannal Arendt's Narrative. London: Macmillan, 1965.
- Rodrik, Dani, "Trade and Industrial Policy Reform in Developing Countries: A Review of Recent Theory and Evidence," NBER Working Paper #4417 (1993).
- Rogowski, Ronald, "Causes and Varieties of Nationalism: A Rationalist Account," in Edward A. Tiryakin and Ronald Rogowski (eds.), New Nationalisms of the Developed West: Toward Explanation. Boston: Allen and Unwin, 1985, 87–108.
- Root, Hilton, The Foundation of Privilege: Political Foundations of Markets in Old Regime France and England. Berkeley, CA: University of California Press, 1994.
- Rosenberg, Harold, "The Trial and Eichmann," Commentary 32 (November 1961), 369-81.
- Rueschemeyer, Dietrich, E. H. Stephens, and J. D. Stephens, Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Rutland, Peter, The Myth of the Plan: Lessons of Soviet Planning Experience. London: Hutchison and Co., 1985.
- Sachs, Jeffrey, "Social Conflict and Populist Policies in Latin America," NBER Working Paper #2897 (1989).
- Sachs, Jeffrey, and W. T. Woo, "Structural Factors in the Economic Reforms of China, Eastern Europe and the Former Soviet Union, *Economic Policy* 18 (1994), 101–46.
- Salisbury, Harrison, "Gorbachev's Dilemma," New York Times Magazine (July 27, 1986).

- Salmon, Pierre, "Trust and Trans-Bureau Networks in Organizations," European Journal of Political Economy 4 (1988), Extra Issue, 229-52.
- Sanford, Nevitt, "The Authoritarian Personality in Contemporary Perspective" in Jeanne N. Kmutsoh (ed.), Handbook of Political Psychology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1973.
- Sartori, Giovanni, Parties and Party Systems. New York: Cambridge University Press, 1976.
- Sartre, Jean-Paul, Anti-Semite and Jew. New York: Grove Press, 1960; New York: Schocken Books, 1965.
- Schaar, John H., "Loyalty," in David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences 9 (1968), 484–487. New York: The Free Press, 1968, 1991.
- Schap, David, "Property Rights and Decision Making in the Soviet Union: Interpreting Soviet Environmental History," *Economic Inquiry* 26 (1988), 389-401.
- Schapiro, Leonard, The Communist Party of the Soviet Union (2nd ed.). New York: Random House, 1971.
  - The Government and Politics of the Soviet Union. New York: Vintage Books, 1978.
- Schatzberg, Michael G., The Dialectics of Oppression in Zaire. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988.
- Schmitter, Phillipe C., "Military Intervention, Political Competitiveness and Public Policy in Latin America 1950-67," in Morris Janowitz and Jacques Van Doorn (eds.), On Military Intervention. Rotterdam: Rotterdam University Press, 1971.
- Schnytzer, Adi, and Janez Susteric, "Why Do People Support Dictators? (Popularity vs. Political Exchange)," ms, Department of Economics, Bar Ilan University, 1996. Public Choice, forthcoming.
- Schweller, Randall, "Domestic Structure and Preventive War: Are Democracies More Pacific?" World Politics 44 (1992), 235-69.
- Shapiro, Carl, "Premiums for High-Quality Products as Returns to Reputations," Quarterly Journal of Economics 98 (1983), 659-79.
- Shapiro, Carl, and Joseph E. Stiglitz, "Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device," American Economic Review 74 (1984), 433-44.
- Sheahan, John, Patterns of Development in Latin America: Poverty, Repression, and Economic Strategy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
- Shepsle, K., "The Strategy of Ambiguity," American Journal of Political Science 66 (1972), 555-68.
- Shepsle, K., and Barry Weingast, "Structure-Induced Equilibrium and Legislative Choice," Public Choice 37 (1981), 503-19.
- Shirer, William L., The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. New York: Simon & Schuster, 1960.
- Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny "Reversing the Soviet Economic Collapse," Brookings Papers on Economic Activity 2 (1991), 341-65.
  - "Pervasive Shortages Under Socialism," Rand Journal of Economics 23 (1992), 237-46.
  - "The Politics of Market Socialism," Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 165–76.
- Sicular, Terry, "Plan and Market in China's Agricultural Commerce," Journal of Political Economy 96 (1988), 283–307.

- "Public Finance and China's Economic Reforms," Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper 1618 (1992).
- "The Derailment of China's Two-Track System, or Pitfalls of Mixing Plan and Market During the Reform of Socialist Economies," ms (November 1993).
- "Redefining State, Plan and Market: China's Reforms in Agricultural Commerce," China Quarterly 144 (1995), 1020-46.
- "Why Quibble About Quotes? The Effects of Planning in Rural China," ms (1995).
- Stepan, A., The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971.
- Stigler, George, "Directors' Law of Public Income Redistribution," Journal of Law and Economics 13 (1970), 1–10.
  - "The Theory of Economic Regulation," Bell Journal of Economics 2 (1971), 3—21.
- Stiglitz, Joseph E., Whither Socialism? Cambridge: MIT Press, 1994.
- Strauss, Leo, On Tyranny. London: The Free Press, 1963, 1991.
- Suetonius, Gaius Tranquillus, The Twelve Caesars. Translated by Robert Graves. London: Penguin, 1957.
- Thompson, Leonard, A History of South Africa. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
- Thompson, Leonard, and Andrew Prior, South African Politics. New Haven and London: Yale University Press, 1982.
- Tilly, Charles (ed.), Formation of the National States of Western Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975.
- Toland, John, Adolf Hitler. New York: Ballantine, 1976.
- Trevor-Roper, Hugh, The Rise of Christian Europe. London: Thames and Hudson, 1965.
- Tullock, Gordon, "The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft," Western Economic Journal 5 (1967), 224-32.
  - Autocracy. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987.
- Ulam, Adam, "The Price of Sanity," in G. R. Urban (ed.), Stalinism: Its Impact on Russia and the World. Cambridge: Harvard University Press, 1986, 100-45.
- Urban, G.R. (ed.), Stalinism: Its Impact on Russia and the World. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- Veyne, Paul, Bread and Circuses: Historical Sociology and Political Pluralism. London: Penguin, 1990.
- Vogel, Ezra F., Japan As Number One: Lessons for America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
- Wade, Robert, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.
- Walder, Andrew G., Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Weingast, Barry R., "The Economic Role of Political Institutions: Market Preserving Federalism and Economic Growth," Journal of Law, Economics, and Organization 11 (1995), 1-31.

- Weingast, Barry, and William J. Marshall, "The Industrial Organization of Congress, or Why Legislatures Like Firms, Are Not Organized as Markets," *Journal of Political Economy* 96 (1988), 132-63.
- Weingast, Barry, Kenneth Shepsle, and Christopher Johnsen, "The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics," Journal of Political Economy 89 (1981), 642-69.
- Weitzman, Martin, "Industrial Production" in A. Bergson and H.S. Levine (eds.), The Soviet Economy: Towards the Year 2000. London: George Allen and Unwin, 1983.
- Weitzman, Martin, and Chenggang Xu, "Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives," Journal of Comparative Economics 18 (1994), 121-45.
- White, Stephen, "Economic Performance and Communist Legitimacy," World Politics (1986), 462-82.
- Wiles, Peter, The Political Economy of Communism. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Williamson, John, "Democracy and the 'Washington Consensus,'" World Development 21 (1993), 1329-36.
- Willerton, John P., Jr., "Patronage Networks and Coalition Building in the Brezhnev Era," Soviet Studies 39 (1987), 175-204.
- Winiecki, Jan., The Distorted World of Soviet-Type Economies. London: Routledge, 1988.
- Wintrobe, Ronald, "It Pays to Do Good But Not to Do More Good Than It Pays," Journal of Economic Behaviour and Economic Organization 2 (1981), 201-13.
  - "The Optimal Level of Bureaucratization Within a Firm," Canadian Journal of Economics 15 (1982), 649-68.
  - "Taxing Altruism," Economic Inquiry XXI (1983), 255-69.
  - "The Market for Corporate Control and the Market for Political Control," Journal of Law, Economics and Organization 3 (1987), 435-46.
  - "The Tinpot and the Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorship," American Political Science Review 84 (1990), 849-72.
  - "Political Competition and the Rise of Dictatorship," in A. Breton, G. Galeotti, P. Salmon, and R. Wintrobe (eds.), The Competitive State: Villa Colombella Papers on Competitive Politics. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1991.
  - "Some Economics of Ethnic Capital and Conflict," in A. Breton, G. Galeotti, P. Salmon, and R. Wintrobe (eds.), *Nationalism and Rationality*. New York: Cambridge University Press, 1995.
  - "Modern Bureaucratic Theory," in D. Mueller (ed.), Perspectives in Public Choice: A Handbook. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Wintrobe, Ronald, and Albert Breton, "Organizational Structure and Productivity," American Economic Review 76 (1986), 530-38.
- Wittman, Donald, "Parties as Utility Maximizers," American Political Science Review 67 (1973), 490-98.
  - "Candidate Motivation: A Synthesis of Alternative Theories," American Political Science Review 77 (1983), 142-57.
- Wolfe, Bertram D., An Ideology in Power. New York: Stein and Day. 1969.
- Wurfel, David, Filipino Politics: Development and Decay. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.

- Xenophon, "Hiero, or Tyrannicus," reprinted in L. Strauss, On Tyranny. New York: Political Science Classics, 1948.
- Young, Alwyn, "A Tale of Two Cities: Factor Accumulation and Technical Change in Hong Kong and Singapore," in O. Blanchard and S. Fischer (eds), NBER Macroeconomic Annual 7 (1992), Cambridge. MA: MIT Press, 13—54.
  - "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience," Quarterly Journal of Economics 110 (August 1995), Issue 3, 641–80.
  - "The Razor's Edge: Distortions, Incremental Reform and the Theory of the Second Best in the People's Republic of China," ms, Department of Economics, Boston University (1996).

## المؤلف في سطور:

### رونالد وينتروب

أستاذ الاقتصاد في جامعة ويسترن أونتاريو - كندا. كما يترأس أيضًا مجموعة بحثية في الاقتصاد السياسي، وهو أمين صندوق مجموعة فيلاكولومبيلا لاقتصاديات المؤسسات.

# شارك في عدة مؤلفات منها:

1- "منطق السلوك البيروقراطى" بالاشتراك مـع ألبـرت بريتـون (مطبعة جامعة كمبردج، ١٩٨٢).

۲- "القومية والرشادة" محرر مشارك مع ألبرت بريتون، وجيالوجى
 جالوتى، وبيبر سالمون (مطبعة جامعة كمبردج ١٩٩٥).

٣- "تفهم الديمقراطية: الاقتصاد والمنظور السياسي" (مطبعة جامعـة كمبردج ١٩٩٧).

وأيضا مؤلف مشارك لأبواب من كتب ومقالات في صحف رائدة.

## المترجمان في سطور:

#### د. جلال البنا

تخرج في جامعة القاهرة ١٩٥٨ والتحق بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وفي هذا الوقت حصل على درجة الماجستير، ودبلوم معهد الدراسات الإحصائية والبحوث، ودبلوم معهد التخطيط القومي، وأعقبها الهجرة وحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في جامعة ولاية المسيسبي الأمريكية. تدرج بعدها في عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية ببيروت، وجامعة ولاية ماساشوستس الأمريكية (برنامج ماجستير إدارة الأعمال)، ثم عمل خبيرًا اقتصاديًا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – روما؛ إضافة إلى نشاطه في السشركات الأمريكية الكبرى، محاضرا لبرامج تدريبية في مصر في مركز أراك التابع لدار المعارف في القاهرة، وبرنامج AOUDA بالخارجية المصرية.

## \* وله كتب مترجمة في المجلس الأعلى للثقافة، وهي:

- ١- نحو مفهوم لاقتصاديات البيئية (عام ٢٠٠٠).
- ٢- نحو مفهوم الاقتصاديات الموارد الطبيعية (عام ٢٠٠٤).
- ۳- نحو مفهوم لاقتصادیات الصحة والرعایة المصحیة والتأمین الصحی (المسار الأمریکی) (۲۰۰۶).

## \* ومن المؤلفات:

1 – القياسات الاقتصادية في اتخاذ القرار (تحليل النظم وإدارة الأعمال).

٢- كيف تصبح مصدرًا ناجحًا.

٣- كيف تقيم صرح فريق عمل (فالنجاح هو اختيار).

## د. إبراهيم أحمد إبراهيم

حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية ١٩٦٧ (قسم الاقتصاد والعلوم السياسية)، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد، والتنمية، والتخطيط من جامعة موبينليه آ- فرنسا، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية والمالية - كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد الزراعي من مونبلييه، وكذلك دبلوم الدراسات العليا في اقتصاديات الري من معهد باري - إيطاليا، ودبلوم الدراسات العليا في التخطيط الصناعي من معهد التخطيط القومي في القاهرة، ثم درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية - جامعة السوربون، باريس I.

وأثناء هذه الدراسات كان ملتحقًا بجريدة الأهرام، وتدرج فيها حتى وصل إلى مركز مدير التحرير المناوب في جريدة الأهرام وأثناء عمله بالأهرام، كان محاضرًا وأستاذًا للاقتصاد، والإعلام في جامعة الإسكندرية (كليات التجارة والحقوق والآداب والسياحة) وجامعة ٦ أكتوبر، كما كان أستاذًا للاقتصاد في جامعة عمر المختار – ليبيا، وباحثًا اقتصاديًا بمعهد المتعلق التابع لبرنامج النتمية للأمم المتحدة QNDD (السنغال)، وباحثًا اقتصاديًا في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جريدة الأهرام، وباحثًا اقتصاديًا بالمستروع البحثي بالإسكندرية، والساحل الشمالي وباحثًا اقتصاديًا عامعة الإسكندرية، وباحثًا اقتصاديًا في معهد RAMDENE مونيليه – بفرنسا.

وله العديد من المقالات والدراسات عن الاقتصاد السياسى نسشرت بالأهرام، ومجلة الأهرام الاقتصادي، ومجلة السياسة الدولية، ومجلت وصحف عربية مختلفة، كما قام بالترجمة عن الإنجليزية والفرنسية إلى العربية نشرت أغلبها بدورية "قراءات استراتيجية"، ومن مؤلفاته:

- 1- "أزمة الاقتصاد الدولى وتأثيراتها على الدول النامية"، دار المعارف الحديثة، الإسكندرية، ١٩٨٥.
- ٢- "فن كتابة الخبر الصحفي، نظريًا وعمليًا"، دار المعارف الحديثة،
   الإسكندرية، ٢٠٠٥.
- ۳- "اقتصادیات صناعة الصحافة فی مصر"، دار العربی للنشر و التوزیع، القاهرة، ۲۰۰۸.
- 3- "فن كتابة الخبر، والمقال الصحفي، نظريًا وعمليًا"، دار العربى للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٨.
- □ " الإسكندرية ، مستقبل مدينة في القرن ٢١"، ماهى للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ٢٠١٠.

# المراجع في سطور:

## سمير كريّم:

عمل وكيلا أول لوزارة الأقتصاد والتعاون الدولى فى خلل فترة النصف الثانى من عقد السبعينيات واوائل الثمانينيات من القرن العشرين، قبل أن ينتخب مديرا تنفيذيا وعضوا بمجلس إدارة بنك التتمية الإفريقية ممثلا لمصر وجيبوتى، حيث عمل اتتى عشر عاما.

وفى أثناء رحلة العمل الرسمية الطويلة بوزارة الاقتصاد حمل عبء المفاوضات مع أغلب دول شرق أوروبا، ثم مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة مثل البنك الدولي وبنك التتمية الإفريقية وصناديق التتمية العربية وصندوق الأوبك، مما أكسبه خبرة تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأثر في عمله بعد ذلك.

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأميريكة بالقاهرة التى حصل منها على الماجستير فى إدارة الأعمال، فضلا عن دراسته العليا بالخارج بعد أن حصل على شهاته الجامعية الأولى من كلية التجارة جامعة القاهرة عام ١٩٥٢.

وقد قام بترجمة ومراجعة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية كان من أهمها "الاقتصاد الدولى الحديث" من تاليف جان هوجيندرون، وكان منها كتاب "ترويض النمور" من تاليف روبرت

جران عن الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا ف عام ١٩٩٧. كما قام بترجمة كتاب التثبيت والتكيف "قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر" من تأليف د. جودة عبد الخالق وإصدار المجلس الأعلى للثقافة. وكان آخرها كتاب "موجز تاريخ علم الأقتصاد. مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئيب"، من إصدار المركز القومي للترجمة.

التصحيح اللغوى: طارق حمدى الإشراف الفنى: حسن كامل

تتعلق موضوعات هذا الكتاب بالجوانب المختلفة لسلوك الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، حيث حقوق الناس في اختيار من وكيف يُحكمون، قد تم إجهاضها عن طريق الحاكم. وأبعاد سلوك الأنظمة الدكتاتورية تتضمن مستوى النمو الاقتصادي، حقوق الملكية، إعادة توزيع الثروة ، مستوى الكفاءة الإقتصادية. ويتناول الكتاب الأدوات الأولية التي يستخدمها الدكتاتوريون للبقاء في السلطة، ما الظروف التي تساهم في انهيار الديمقراطية وتمكن السلطة الدكتاتورية، وما المسئولية الديمقراطية تجاه الجرائم التي يرتكبها النظم الدكتاتورية، وهل الحكام الدكتاتورين أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادي متميز. لذا فهذا الكتاب يقدم فوذجاً عاماً للأوتوقراطية والدكتاتورية، ومجموعة من الإجابات على تلك الأسئلة.

**عَلَىٰ ا**لْفُرْسِ لَمُرْكِدِ الْفُرْسِ لَمُرْكِدِ